|  |  | 2                                      |
|--|--|----------------------------------------|
|  |  |                                        |
|  |  | ************************************** |
|  |  | -1<br>-2<br>-2<br>-3<br>-4<br>-4<br>-4 |
|  |  |                                        |
|  |  |                                        |
|  |  | 1                                      |
|  |  | 10<br>10<br>10                         |
|  |  |                                        |
|  |  |                                        |
|  |  |                                        |
|  |  |                                        |

# الماع المعالقات

(تفني القرطبي)

لابيعَنبُالله مجكيّد بزاحك الأنطاري العُطي

تحقيق جنر(لرزك المحدي

المجزءُ الثَّاني

النَاشِد **ولُرِلُلْمَاكِرِ کُولُعِنْی** بَسَيْرِوت. لبِسِنان

|  |  |   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  |  | A | ÷                                     |
|  |  |   | i                                     |
|  |  |   | ·                                     |
|  |  |   | :                                     |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   | ÷                                     |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   |                                       |
|  |  |   |                                       |

قوله تعالى: ﴿ ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمُ اللّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَلَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ الْفَنَظْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ السّفهام فيه معنى الإنكار، كأنه أيأسهم من إيمان هذه الفرقة من اليهود؛ أي إن كفروا فلهم سابقة في ذلك. والخطاب لأصحاب النبي على وذلك أن الأنصار كان لهم حرص على إسلام اليهود للحلف والجوار الذي كان بينهم. وقيل: الخطاب للنبي على خاصة؛ عن أبن عباس. أي لا تحزن على تكذيبهم إياك، وأخبره أنهم من أهل السوء الذين مضوا. و «أنْ في موضع نصب، أي في أن يؤمنوا؛ نصب بأن، ولذلك حذفت منه النون.

يقال: طَمِع فيه طَمَعاً وَطَماعِيَة مخفف فهو طَمِع ؛ على وزن فَعِل. وأطمعه فيه غيره. ويقال في التعجب: طَمُع الرجل بضم الميم - أي صار كثير الطمع. والطمع: رزق الجُنْد؛ يقال: أمرَ لهم الأمير بأطماعهم؛ أي بأرزاقهم. وأمرأة مِطماع: تُطمِع ولا تُمكّن.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ ﴾ الفريق اسم جمع لا واحد له من لفظه، وجمعه في أدنى العدد أفرقة، وفي الكثير أفرقاء. ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ في موضع نصب خبر «كان». ويجوز أن يكون الخبر «مِنْهم»، ويكون ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾ نعتاً لفريق؛ وفيه بُعْدٌ. ﴿ كَلَمَ اللّه ﴾ على جمع كلمة. قال سيبويه: ﴿ كَلَمَ اللّه ﴾ قراءة الجماعة. وقرأ الأعمش «كَلِمَ اللّه ﴾ على جمع كلمة. قال سيبويه: وأعلم أن ناساً من ربيعة يقولون «مِنْهِم» بكسر الهاء اتباعاً لكسر الميم؛ ولم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم. «كلام الله » مفعول بـ «يسمعون». والمراد السبعون الذين أختارهم موسى عليه السلام؛ فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا أمره، وحرّفوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قول الربيع وأبن إسخق؛ وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين لقومهم. هذا قول الربيع وأبن إسخق؛ وفي هذا القول ضعف. ومن قال: إن السبعين

سمعوا ما سمع موسى فقد أخطأ، وأذهب بفضيلة موسى وأختصاصه بالتكليم. وقد قال السُّدِّي وغيره: لم يطيقوا سماعه، واختلطت أذهانهم ورغِبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده لهم؛ فلما فرغوا وخرجوا بدّلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان نبيهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَحَدُّ مِّنَ ٱلمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَى لَيْسَمَعَ كُلَمُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٦].

فإن قيل: فقد روى الكلبيّ عن أبي صالح عن أبن عباس: أن قوم موسى سألوا موسى أن يسأل ربه أن يسمعهم كلامه، فسمعوا صوتاً كصوت الشَّبُور (١٠): «إني أنا الله لا إله إلا أنا الحيّ القيوم أخرجتكم من مصر بيد رفيعة وذراع شديدة» (٢٠).

قلت: هذا حديث باطل لا يصح، رواه أبن مَرْوان عن الكلبيّ وكلاهما ضعيف لا يحتج به، وإنما الكلام شيء خُصّ به موسى من بين جميع ولد آدم؛ فإن كان كلّم قومه أيضاً حتى أسمعهم كلامه فما فَضْلُ موسى عليهم؛ وقد قال وقوله الحق: ﴿ اَصَّطَفَيْتُكَ عَلَى النّاسِ بِرِسَلَتِي وَبِكَلّمِي﴾ [الأعراف: ١٤٤]. وهذا واضح.

الثالثة: وأختلف الناس بماذا عرف موسى كلام الله ولم يكن سمع قبل ذلك خطابه؛ فمنهم من قال: إنه سمع كلاماً ليس بحروف وأصوات، وليس فيه تقطيع ولا نفس؛ فحينئذ علم أن ذلك ليس هو كلام البشر وإنما هو كلام رب العالمين. وقال آخرون: إنه لمّا سمع كلاماً لا من جهة، وكلام البشر يُسمع من جهة من الجهات الست؛ علم أنه ليس من كلام البشر. وقيل: إنه صار جسده كله مسامع حتى سمع بها ذلك الكلام؛ فعلم أنه كلام الله. وقيل فيه: إن المعجزة دلّت على أن ما سمعه هو كلام الله؛ وذلك أنه قيل له: ألق عصاك، فألقاها فصارت ثعباناً؛ فكان ذلك علامة له على صدق الحال، وأن الذي يقول له: ﴿ إِنِّي أَنّا رُبُّكَ ﴾ [طه: ١٢] هو الله جل وعز. وقيل: إنه قد كان أضمر في نفسه شيئاً لا يقف عليه إلا علام الغيوب، فأخبره الله تعالى في خطابه بذلك الضمير؛ فعلم أن الذي يخاطبه هو الله جل وعز. وسيأتي في سورة «القصص» بيان معنى قوله تعالى: ﴿ نُودِك مِن شَرْطِي الْوَادِ الله تعالى في الله تعالى .

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ﴾ قال مجاهد والسُّدِّى: هم علماء اليهود الذين يحرِّفون التوراة فيجعلون الحرام حلالاً والحلال حراماً اتَّباعاً لأهوائهم. ﴿ مِنْ بَعُـدِ مَا عَقَلُوهُ ﴾ أي عرفوه وعلموه. وهذا توبيخ لهم؛ أي إن هؤلاء اليهود قد سلفت لآبائهم

<sup>(</sup>١) الشبُّور: البوق

<sup>(</sup>٢) هذا الله باطل فالكلبي متهم بالكذب وكذا السدي، انظر الميزان.

أفاعيل سوء وعناد، فهؤلاء على ذلك السَّنن، فكيف تطمعون في إيمانهم!.

ودلٌ هذا الكلام أيضاً على أن العالم بالحق المعاند فيه بعيد من الرشد؛ لأنه علم الوعد والوعيد ولم ينهه ذلك عن عناده.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُوا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ ٱللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا نَعْقِلُونَ ﴿ اَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُونَ اللّهُ عَلَيْكُمُ مَا يُعِلِنُونَ ﴿ وَمِن يُعْلِنُونَ ﴿ وَمِن يَعْلَمُونَ اللّهِ اللّهُ مَا يُعْلِنُونَ اللّهَ اللّهَ عَلَيْكُمُ مَا يُعِلِنُونَ اللّهَ اللّهُ مَا يُعْلِنُونَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا لَقُواْ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنًا ﴾ هذا في المنافقين. وأصل «لقوا» لقيّوا وقد تقدم. ﴿ وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ﴾ الآية في اليهود، وذلك أن أناساً منهم أسلموا ثم نافقوا، فكانوا يحدّثون المؤمنين من العرب بما عُذّب به آباؤهم، فقالت لهم اليهود: ﴿ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ أي حكم الله عليكم من العذاب، ليقولوا نحن أكرم على الله منكم، عن أبن عباس والسُّدِّي. وقيل:

[٥٦٦] «إن عليًا لما نازل قُريظة يوم خَيْبر سَمع سبّ رسول الله على فأنصرف إليه وقال: يا رسول الله لا تبلغ إليهم، وعرّض له؛ فقال: «أظنك سمعت شتمي منهم لو رأوني لكفّوا عن ذلك» ونهض إليهم، فلما رأوه أمسكوا، فقال لهم: «أنقضتم العهد يا إخوة القردة والخنازير أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلًا يا محمد فلا تجهل علينا، من حدّثك بهذا؟ ما خرج هذا الخبر إلا من عندنا!» روي هذا المعنى عن مجاهد.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا خَلا ﴾ الأصل في «خلا» خَلَو، قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وأنفتاح ما قبلها؛ وتقدّم معنى (خلا) في أوّل السورة. ومعنى (فَتَحَ) حَكَم. والفتح عند العرب: القضاء والحُكم؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ رَبّنا أَفْتَحَ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِٱلْحَقِي وَأَنتَ خَيْرُ الفَيْحِينَ فَي ﴾ [الأعراف: ٨٩] أي الحاكمين. والفتّاح: القاضي بلغة اليمن؛ يقال: بيني وبينك الفتّاح؛ قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم. والفتح: النصر؛ ومنه قوله: ﴿ يَسْتَقْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [البقرة: ٨٩]، وقوله: ﴿ إِن تَسْتَقْنِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الفرق بين الشيئين.

قُولُه تعالى: ﴿ لِيُحَاجُوكُم ﴾ نصب بلام كي، وإن شئت بإضمار أنْ، وعلامة

<sup>[</sup>٥٦٦] مرسل. أخرجه الطبري ١٣٤٨ و ١٣٤٩ و ١٣٥٠ عن مجاهد مرسلًا.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ١٥٧/١ مختصراً، وزاد نسبته إلى عبد بن حميد ابن المنذر وابن أبي حاتم.

النصب حذف النون. قال يونس: وناس من العرب يفتحون لام كي. قال الأخفش: لأن الفتح الأصل. قال خلف الأحمر: هي لغة بني العنبر. ومعنى ﴿ لِيُحَاجُوكُم ﴾ ليعيّروكم، ويقولوا نحن أكرم على الله منكم. وقيل: المعنى ليحتجوا عليكم بقولكم؛ يقولون كفرتم به بعد أن وقفتم على صدقه. وقيل: إن الرجل من اليهود كان يلقى صديقه من المسلمين فيقول له: تمسّك بدين محمد فإنه نبيّ حقًا. ﴿ عِندَ رَبِّكُم ﴾ قيل في الآخرة؛ كما قال: ﴿ قُدَّ إِنَّكُم نَوْم الْقِيدَمة عِندَ رَبِّكُم تَخْنصِمُون ﴿ آلَه الزمر: ٣١]. وقيل: عند ذكر ربكم. وقيل: (عند) بمعنى "في" أي ليحاجوكم به في ربكم؛ فيكونوا أحق به منكم لظهور الحجة عليكم؛ روي عن الحسن. والحجة: الكلام المستقيم على الإطلاق؛ ومن ذلك مَحَجة الطريق. وحاججت فلاناً فحججته، أي غلبته بالحجة؛ ومنه الحديث:

[770م] «فحج آدمُ موسى». ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ قَيل: هو من قول الأحبار للأتباع. وقيل: هو عطاب من الله تعالى للمؤمنين؛ أي أفلا تعقلون أن بني إسرائيل لا يؤمنون وهم بهذه الأحوال؛ ثم وبّخهم توبيخاً يُثلَى فقال: ﴿ أَوَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ الآية. فهو استفهام معناه التوبيخ والتقريع. وقرأ الجمهور ﴿ يَعْلَمُونَ ﴾ بالياء، وأبن مُحَيْصِن بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي أسَرّوه كفرهم، والذي أعلنوا الجَحْدُ به.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ ﴾ . فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُمْ أُمِينُونَ ﴾ أي من اليهود. وقيل: من اليهود والمنافقين أميون؛ أي من لا يكتب ولا يقرأ، واحدهم أُمِّي، منسوب إلى الأمّة الأميّة التي هي على أصل ولادة أمهاتهم لم تتعلم الكتابة ولا قراءتها؛ ومنه قوله عليه السلام:

[٥٦٧] "إنّا أُمّة أُميَّة لا نكتب ولا نحسب» الحديث. وقد قيل لهم إنهم أُميُّون لأنهم لم يصدّقوا بأمّ الكتاب؛ عن أبن عباس. وقال أبو عبيدة: إنما قيل لهم أُميُّون لنزول الكتاب عليهم، كأنهم نُسبوا إلى أمّ الكتاب؛ فكأنه قال: ومنهم أهل الكتاب لا يعلمون الكتاب. عكرمة والضحاك: هم نصارى العرب. وقيل: هم قوم من أهل الكتاب؛ رُفع كتابهم لذنوب ارتكبوها فصاروا أُميِّين. عليّ رضي الله عنه: هم المجوس.

<sup>[</sup>٥٦٦م] صحيح. أخرجه البخاري ٦٦١٤ ومسلم ٢٦٥٢ وأبو داود ٤٧٠١ وابن حبان ٦١٨٠ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٥٦٧] صَحَيَح. أخرجه البخاري ١٩١٣ ومسلم ١٠٨٠ ح ١٥ وأبو داود ٢٣١٩ والنسائي ١٣٩/٤ و ١٤٠ وفي الكبرى ٢٤٥٠ والديلمي ١٤٩ وأحمد ٢٣/٢ كلهم من حديث ابن عمر.

قلت: والقول الأوّل أظهر، والله أعلم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْنَبَ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ «إلاّ» ها هنا بمعنى لكن، فهو استثناء منقطع؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱبْبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾ [النساء: ١٥٧] وقال النابغة:

حلفتُ يميناً غير ذي مَثْنَوِيةٍ (١) ولا عِلْمَ إلا حُسْنَ ظن بصاحِب

وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج «إلا أماني)» خفيفة الياء؛ حَذفوا إحدى الياءين استخفافاً. قال أبو حاتم: كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدّد، فلك فيه التشديد والتخفيف؛ مثل أثافي وأغاني وأماني، ونحوه. وقال الأخفش: هذا كما يقال في جمع مفتاح: مفاتيح ومفاتح، وهي ياء الجمع. قال النحاس: انحذف في المعتل أكثر؛ كما قال الشاعر(٢٠):

وهل يَرجع التسليمَ أو يكشفُ العَمَى ثلاثُ الأثاني (٣) والرّسومُ البلاقع (١٠).

والأماني جمع أمنِيّة وهي التلاوة؛ وأصلها أُمْنُويّة على وزن أُفعولة، فأدغمت الواو في الياء فانكسرت النون من أجل الياء فصارت أُمنية؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِلّا إِذَا تَمَنَّى آلُقَى الشّيطَانُ فِي ٱلْمَنِيَّتِهِ عَلَى كعب بن مالك: تمنَّ عَلَى كتــــابَ الله أوّلَ ليلـــه وآخِــرَه لاقـــى حِمَـامَ المقـادر

و قال آخر :

وقاق عرب على الله أَخِـــر لَيْلِـــه تَمَنّــي داودُ الــزّبُــورَ علـــي رِسْــلِ تَمَنّـــي داودُ الــزّبُــورَ علـــي رِسْــلِ

والأماني أيضاً الأكاذيب؛ ومنه قول عثمان رضي الله عنه: ما تمنّيت منذ أسلمت؛ أي ما كذبت. وقول بعض العرب لابن دَأْب وهو يحدّث: أهذا شيء روَيْتَه أم شيء تمنّيته؟ أي أفتعلْتَه. وبهذا المعنى فسر أبن عباس ومجاهد (أمانيّ) في الآية. والأمانيُ أيضاً ما يتمنّاه الإنسان ويشتهيه. قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني أنهم يتَمَنّون على الله ما ليس لهم. وقيل: الأماني التقدير؛ يقال: مَنَى له أي قدّر؛ قاله الجوهري، وحكاه أبن بحر، وأنشد قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) المثنوية: الاستثناء في اليمين.

<sup>(</sup>٢) هو ذو الرمة.

 <sup>(</sup>٣) الأثافي: الحجر الذي توضع عليه القدر.

 <sup>(</sup>٤) الرسوم: بقايا الأبنية، والبلاقع: جمع بلقع: الخراب.

لا تــأمنَــن وإن أمسيــت فــي حَــرَم حتى تُلاقِي ما يَمْنِي لك المانِي (١) أي يقدّر لك المقدّر.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ ﴾ «إنْ» بمعنى ما النافية؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِ غُرُودٍ ۞ [الملك: ٢٠]. و(يَظُنُّون) يكذبون ويحدثون؛ لأنهم بلا علم لهم بصحة ما يتلون، وإنما هم مقلّدون لأحبارهم فيما يقرأون به.

قال أبو بكر الأنباري: وقد حدّثنا أحمد بن يحيى النحوي أن العرب تجعل الظنّ عِلْماً وشكّاً وكذباً، وقال: إذا قامت براهين العلم فكانت أكثر من براهين الشك فالظنّ يقين، وإذا أعتدلت براهين اليقين وبراهين الشك فالظنّ شك، وإذا زادت براهين الشك على براهين اليقين فالظن كذب؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلّا يَظُنُّونَ ﴿ وَاللّا الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلّا يَظُنُّونَ ﴿ وَاللّا يَعْلَمُ اللّه عَلَى براهين الله عنه وجل: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللّه عنه وجل: ﴿ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ اللّه الله عنه والله الله والله والل

الرابعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: نَعتَ الله تعالى أحبارهم بأنهم يبدّلون ويحرَّفون فقال وقوله الحق: ﴿ فَوَيِّلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئَبَ بِأَيْدِبِهِمْ ﴾ الآية. وذلك أنه لما درس الأمر فيهم، وساءت رعيّة علمائهم، وأقبلوا على الدنيا حِرْصاً وطمعاً، طلبوا أشياء تصرف وجوه الناس إليهم، فأحدثوا في شريعتهم وبدَّلوها، وألحقوا ذلك بالتوراة، وقالوا لسفهائهم: هذا من عند الله؛ ليقبلوها عنهم فتتأكد رياستهم وينالوا به حطام الدنيا وأوساخها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: ليس علينا في الأُمِّيين سبيل؛ وهم العرب، أي ما أحذنا من أموالهم فهو حلّ لنا. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا: لا يضرّنا ذنب، فنحن أحبّاؤه وأبناؤه؛ تعالى الله عن ذلك! وإنما كان في التوراة «يا أحباري ويا أبناء رسليُّ» فغيّروه وكتبوا «يا أحبّائي ويا أبنائي» فأنزل الله تكِّذيبهم: ﴿وَقَالَتِ ٱلْمَيْهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنْ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُوم فَلَ فَلِم يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴿ الْمَائِدة: ١٨]. فقالت لن يعذَّبنا الله، وإن عذَّبنا فأربعين يوماً مقدار أيام العجل؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا ﴾. قال ابن مِقسم: يعنى توحيداً، بدليل قوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَ عِندُ ٱلرَّحْمَينِ عَهْدًا ﴿ إِلَّا مِن ي لا إِلَّه إلا الله ﴿ فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهَّدُهُ ۚ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ . ثم أكذبهم فقال: ﴿ بِكَلَ مَن كُسَبُ سَيِنَكُمُّ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيَّتَتُهُم فَأُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمْ فِيهَا خَلِلُدُونَ ١ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّللِحَاتِ أُوْلَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ ۚ هُمْ فَيْهَا خَيْلِدُونَ ﴾. فبيّن تعالى أن الخلود في النار والجنة إنما هو بحسب الكفر والإيمان؛ لا بما قالوه.

<sup>(</sup>١) نسب شارح القاموس هذا البيت لسويد بن عامر المصطلقي.

قوله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِئنَبَ بِأَيْدِيهُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَلْذَا مِنْ عِندِ ٱللّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ مَنَّا يَكْسِبُونَ ﴿ فَوَيْلُ لَلَّهُم مِنَّا يَكْسِبُونَ ﴿ فَوَيْلُ لَلَّهُم مِنَّا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا كَنَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَلَّهُم مِنَّا يَكْسِبُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا يَكُسِبُونَ ﴿ فَا لَهُ مَا لَكُنْ مَا لَكُنْ مَا لَكُنْ مَا لَكُ مَا لَكُ لَلَّهُ مِنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ مَا يَكُولُونَ هَلَا اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّل

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله: ﴿ فَوَيَيْلُ ﴾ آختُلِف في الوَيْل ما هو؛ فروى عثمان بن عفّان عن النبيِّ ﷺ

[٨٦٥] «أنه جبل من نار». وروى أبو سعيد الخُدْري.

[٥٦٩] «أن الويل وادٍ في جهنم بين جبلين يهوي فيه الهاوي أربعين خريفاً» وروي (١) عن سفيان وعطاء بن يَسار: أن الويل في هذه الآية وادٍ يجري بفناء جهنم من صديد أهل النار. وقيل: صهريج في جهنم. وحكى الزّهراوي عن آخرين: أنه باب من أبواب جهنم. وعن أبن عباس: الويل المشقة من العذاب. وقال الخليل: الويل شدّة الشر. الأصمعي: الويل تفجّع، والويّع ترحّم، سيبويه: وَيْلٌ لمن وقع في الهَلكة، ووَيْحٌ زجرٌ لمن أشرف على الهَلكة. أبن عرفة: الويل الحزن؛ يقال: تَويّل الرجل اذا دعا بالويل؛ وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه؛ ومنه قوله: ﴿ فَوَيْلُ لِلّذِينَ يَكُنُبُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِبَهِمْ ﴾. وقيل: أصله الهَلكة، وكل من وقع في هَلكة دعا بالويل؛ ومنه قوله

<sup>[</sup>٥٦٨] ضعيف. أخرجه الطبري في تفسيره ١٣٨٩ من حديث عثمان بن عفان، وفي إسناده عبد الحميد بن جعفر صدوق رمي بالقدر وربما وهم، وفيه أيضاً حماد بن سلمة ثقة تغير بأخَرَة كما في التقريب وعلي بن جرير مجهول لا يُعرف، ولذا قال ابن كثير ١٢٢/١: وهذا حديث غريب جداً.

<sup>[</sup>٥٦٩] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣١٦٤ والحاكم ٥٠٧/٢ والبيهقي في البعث ٤٦٥ و ٤٨٧ وأبو يعلى ١٣٨٣ وابغوي ٢٤٠٩ ويادات الزهد لابن المبارك ٣٣٤ والبغوي ٤٤٠٩ والغوي والطبري ١٣٨٧ وأحمد ٥٠٧/٣ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

<sup>-</sup> قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث ابن لهيعة اه..

<sup>-</sup> قال ابن كثير في تفسيره ١٢١/١: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى ولكن الآفة ممن بعده وهذا الحديث بهذا الإسناد مرفوعاً منكر، والله أعلم اهـ.

<sup>-</sup> قال ابن حجر في التقريب: درّاج صدوق، وفي حديثه عن أبي الهيثم ضعف اهـ وفي الميزان: قال أحمد: درّاج أحاديثه مناكير وكذا قال النسائي.

ـ وورد بلفظ: «ويل واد في جهنم، لو سيرت فيه الجبال، لماعت من شدة الحر».

أخرجه ابن المبارك من الزهد من رواية نعيم بن حماد ٣٣٢ والطبري ١٣٩٩ عن عطاء بن يسار مرسلاً.

<sup>ُ (</sup>١) في الأصل «وروىٰ سفيان وعطاء بن يسار» وما أثبته يقتضيه السياق، وانظر الدر المنثور ١/ ٨٣.

تعالى: ﴿ يَوَيْلَنَنَا مَالِ هَلْذَا ٱلۡكِتَٰبِ ﴾ [الكهف: ٤٩]. وهي الوَيْل والوَيْلة، وهما الهَلَكة، والجمع الويلات؛ قال:

## لــه الــوَيْــل إن أمْسَــى ولا أمّ هــاشــم

وقال أيضاً:

### فقالت لك الوَيْـلات إنـك مُرْجلي

واُرتفع "وَيْلٌ" بالابتداء، وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لأن فيه معنى الدعاء. قال الأخفش: ويجوز النصب على إضمار فعل؛ أي ألزمهم الله وَيْلًا. وقال الفَرّاء: الأصل في الويل "وَيْ" أي حُزْن؛ كما تقول: وَيْ لفلان؛ أي حُزْن له، فوصلته العرب باللام وقدروها منه فأعربوها. والأحسن فيه إذا فُصل عن الإضافة الرفع؛ لأنه يقتضي الوقوع. ويصحّ النصب على معنى الدعاء؛ كما ذكرنا.

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح ووَيْس وَويْه ووَيْك ووَيْل ووَيْب؛ وكله يتقارب في المعنى. وقد فرِّق بينها قوم؛ وهي مصادر لم تنطق العرب منها بفعل. قال الجَرْمِيّ: ومما ينتصب أنتصاب المصادر وَيْلَه وعَوْلَه ووَيْحه ووَيْسَه؛ فإذا أدخلت اللام رفعت فقلت: وَيْلٌ له، ووَيْح له.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لِمَّالَّذِينَ يَكُنُّهُونَ ﴾ الكتابة معروفة.

و[٧٠٠] أوّل من كتب بالقلم وخطّ به إدريس عليه السلام؛ وجاء ذلك في حديث أبي ذَرّ، خرّجه الآجُرّي وغيره. وقد قيل: إن آدم عليه السلام أُعطِيَ الخط فصار وراثة في هلده.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ بِأَيَّدِيهِمْ ﴾ تأكيد؛ فإنه قد عُلم أن الكَتْب لا يكون إلا باليد؛ فهو مثل قوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم ﴾ فهو مثل قوله: ﴿ وَلا طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨]، وقوله: ﴿ يَقُولُونَ بِأَفْوَهِهِم ﴾ [آل عمران: ١٦٧]. وقيل: فائدة ﴿ بِأَيَّدِيهِمْ ﴾ بيان لجُزمهم وإثبات لمجاهرتهم، فإن مَن تولّى الفعل أشد مواقعة ممن لم يتولّه وإن كان رأياً له. وقال أبن السّراج (١١): ﴿ بِأَيّدِيهِمْ ﴾ كناية عن أنهم من تلقائهم دون أن ينزل عليهم، وإن لم تكن حقيقة في كَتْبِ أيديهم.

[٥٧٠] أخرجه ابن حبان ٣٦١ وأبو نعيم ١٦٦/١ والديلمي في الفردوس ٥١ في خبر طويل من حديث أبي ذر الغفاريّ وفيه: «أول من خط بالقلم إدريس» وإسناده ضعيف حداً كما قال شعيب الأرناؤوط فيه إبراهيم بن يحيى الغساني متهم.

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن السرّاج أبو مروان لغوي الأندلس بلا مدافع توفي سنة: ٤٨٩.

الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذير من التبديل والتغيير والزيادة في الشرع، فكل من بدّل وغيّر أو أبتدع في دين الله ما ليس منه ولا يجوز فيه فهو داخل تحت هذا الوعيد الشديد، والعذاب الأليم؛ وقد حذّر رسول الله على أمّته لما قد علم ما يكون في آخر الزمان فقال:

[۷۱] «ألا إنّ مَن قبلكم مِن أهل الكتاب أفترقوا على أثنتين وسبعين مِلّة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» الحديث، وسيأتي. فحذّرهم أن يُحدِثوا من تلقاء أنفسهم في الدِّين خلاف كتاب الله أو سنته أو سنة أصحابه فيُضِلّوا به الناس؛ وقد وقع ما حذّره وشاع، وكثر وذاع؛ فإنا لله وإنّا إليه راجعون.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿لِيَشْتُرُوا بِهِ مَكَنَا قَلِيكُ ﴾ وصف الله تعالى ما ياخذونه بالقِلة؛ إمّا لفنائه وعدم ثباته، وإمّا لكونه حراماً؛ لأن الحرام لا بركة فيه ولا يربو عند الله. قال أبن إسلحق والكلبي: كانت صفة رسول الله على في كتابهم رَبْعة (١) أسمر؛ فجعلوه آدم سَبْطاً طويلاً، وقالوا لأصحابهم وأتباعهم: انظروا إلى صفة النبي الله الذي يُبعث في آخر الزمان ليس يشبهه نعت هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة ومكاسب؛ فخافوا إن يَبُوا أن تذهب مآكلهم ورياستهم؛ فمِن ثَمّ غيروا.

ثم قال تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لَهُم مِّمًا كَنَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمًا يَكْسِبُونَ ﴿ ثَا ﴾ قيل من الماكل. وقيل من المعاصي. وكرر الويل تغليظاً لفعلهم.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مَعْدُودَةً قُلْ ٱتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُغْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدُهُ وَكَا لَكُ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ﴾ يعني اليهود. ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسَيَامًا مُعَدِدُودَ ﴾ أَسَيَامًا مُعَدُودَةً ﴾ آختلف في سبب نزولها؛ فقيل:

<sup>[</sup>۵۷۱] جيد. أخرجه أبو داود ٤٥٩٦ والترمذي ٢٦٤٠ وابن ماجة ٣٩٩١ وابن حبان ٦٢٤٧ و ٦٧٣٠ وأبو يعلى ٥٩١٠ و ٥٩٧٨ و ١٦٤٨ كلهم من حديث أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على أحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، وإسناده قوي رجاله ثقات.

<sup>-</sup> وبلفظ المصنف أخرجه أبو داود ٤٥٩٧ من حديث معاوية بن أبي سفيان وفي آخره: «ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة، وهي الجماعة» وإسناده حسن ولهما شواهد كثيرة.

<sup>(</sup>١) رجلٌ ربعة: أي مربوع الخلق ليس بالطويل ولا بالقصير.

[۷۷۰] "إن النبيّ على قال لليهود: "مَنْ أهل النار؟". قالوا: نحن، ثم تخُلُفونا أنتم. فقال: "كذبتم، لقد علمتم أنّا لا نخلفكم" فنزلت هذه الآية؛ قاله أبن زيد. وقال عكرمة عن أبن عباس: قدم رسول الله على المدينة واليهود تقول: إنما هذه الدنيا سبعة آلاف، وإنما يعذّب الناس في النار لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم واحد في النار من أيام الأخرة، وإنما هي سبعة أيام؛ فأنزل الله الآية؛ وهذا قول مجاهد. وقالت طائفة: قالت اليهود إن في التوراة أن جهنم مسيرة أربعين سنة، وأنهم يقطعون في كل يوم سنة حتى يكملوها وتذهب جهنم. ورواه الضحاك عن أبن عباس. وعن أبن عباس: زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم. وقالوا: إنما نعذّب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك. وعن أبن عباس أيضاً وقتادة: أن اليهود قالت إن الله أقسم أن يدخلهم النار أربعين يوماً عدد عبادتهم العجل؛ فأكذبهم الله، كما تقدّم.

الثانية: في هذه الآية رَدِّ على أبي حنيفة وأصحابه حيث أستدلوا بقوله عليه السلام: [٥٧٣] «دَعِي الصلاة أيامَ أقرائك» في أن مدة الحيض ما يُسمَّى أيام الحيض، وأقلها ثلاثة وأكثرها عشرة؛ قالوا: لأن ما دون الثلاثة يسمَّى يوماً ويومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوماً ولا يقال فيه أيام؛ وإنما يقال أيام من الثلاثة إلى العشرة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَصِيامُ ثُلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي المُبْتَحَ اللهُ اللهُ اللهُ المَّاسَةَ أَيَّامٍ فِي المُبْتَحَ اللهُ وَتَمَنِينَةً أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ [البعرة: ١٩٦]، ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ [هود: ٥٦]، ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْمٍ مُسَبِّعَ لَيَالٍ وَتَمَنِينَةً أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ [الحاقة: ٤٧].

فيقال لهم: فقد قال الله تعالىٰ في الصوم: ﴿ أَيْتَامًا مَّعَدُودَاتُ ﴾ [البقرة: ١٨٤]، يعني جميع الشهر؛ وقال: ﴿ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَا أَيَّامًا مَّعَدُودَاتُ ﴾ [آل عمران: ٢٤]. يعني أربعين يوماً. وأيضاً فإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يُرَد به تحديد العدد؛ بل يقال: أيامُ مَشْيِك وسَفرِك وإقامتك، وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد؛ ولعله أراد ما كان معتاداً

<sup>[</sup>٥٧٢] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٦٩ و ٥٧٧٧ والنسائي ١١٣٥٥ والدارمي ٦٩ والبيهقي في الدلائل ٢٥٦/٤ وأحمد ٢/ ٤٥١ كلهم من حديث أبي هريرة، وصدره: «اجمعوا لي من كان ههنا من اليهود...».

<sup>[</sup>٥٧٣] أخرجه البخاري ٣٠٦ ومسلم ٣٣٣ أبو داود ٢٨١ و٢٨٦ والترمذي ١٢٥ والنسائي ١/١٨١ وابسائي ١/١٨١ وابن ماجة ٢٢٤ والدارمي ٧٧٦ و ٧٨٠ كلهم من حديث عائشة، ولفظ البخاري: «قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله على: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة، فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي، ورواية أبي داود: «أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي على أن تدع الصلاة أيام أقرائها». وهذه الرواية أقرب لسياق المصنف.

لها، والعادة ستّ أو سبع؛ فخرِّج الكلام عليه، والله أعلم.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَتَّخَذْتُمْ ﴾ تقدّم القول في «أتخذ» فلا معنى لإعادته. ﴿ عِندَ ٱللّهِ عَهْدًا ﴾ أي أسلفتم عملًا صالحاً فآمنتم وأطعتم فتستوجبون بذلك الخروج من النار! أو هل عرفتم ذلك بوَحْيهِ الذي عهده إليكم ﴿ فَلَن يُغْلِفَ ٱللّهُ عَهْدَهُ ۗ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ كَاللّهُ عَلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ كَاللّهُ عَلَمُ مُونَ لَيْكُمُ وَنَدَيع .

قوله تعالى: ﴿ بَكِنَى مَن كَسَبَ سَكِبِّتُ أَوَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُهُ وَأَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ النَّـارِّ هُمْ فِيهَا خَلِيدُونَ ﴿ وَكَالَيْنِكَ ءَامَنُوا وَعَكِمُلُوا الصَّللِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَللِدُونَ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ بَكِنَ ﴾ أي ليس الأمر كما ذكرتم. قال سيبويه: ليس «بلى» و «نعم» أسمين. وإنما هما حرفان مثل «بل» وغيره؛ وهي ردِّ لقولهم: لن تمسّنا النار. وقال الكوفيون: أصلها بل التي للإضراب عن الأوّل، زيدت عليها الياء ليحسن الوقف، وضُمّنت الياء معنى الإيجاب والإنعام. ف «بَلُ» تدلّ على ردّ الجَحْد، والياء تدلّ على الإيجاب لما بعدُ. قالوا: ولو قال قائل: ألم تأخذ ديناراً؟ فقلت: نعم؛ لكان المعنى لا، لم آخذ؛ لأنك حققت النفي وما بعده. فإذا قلت: بلى؛ صار المعنى قد أخذت. قال الفراء: إذا قال الرجل لصاحبه: مالك عليّ شيء؛ فقال الآخر: نعم؛ كان ذلك تصديقاً؛ لأن لا شيء له عليه؛ ولو قال: بلى، كان ردّاً لقوله؛ وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: ﴿ أَلَسَتُ بِمَرَبِكُم اللهُ عَلَيْ الأعراف: ١٧٧]. ولو قالوا نعم لكفروا.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ سَكِيْتُكُ ﴾ السيئة الشَّرك. قال أبن جُريج قلت لعطاء: «مَن كَسب سيئة»؟ قال: الشّرك؛ وتلا ﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِتَةِ فَكُبَّتَ وُجُوهُ هُمْ فِي ٱلنَّارِ ﴾ [النمل: ٩٠]. وكذا قال الحسن وقتادة، قالا: والخطيئة الكبيرة.

الثالثة: لما قال تعالى: ﴿ بَكِنَ مَن كَسَبَ سَكِبْتُ وَأَحَطَتْ بِهِ خَطِيّتَتُكُمُ ﴾ دلّ على أن المعلّق على شرطين لا يتم بأقلهما؛ ومثله قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيرَ فَالُواْ رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ السّتَقَامُوا ﴾ [فصلت: ٣٠]، وقوله عليه السلام لسُفيان بن عبد الله الثّقفي وقد قال له:

[٧٤] يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. قال: «قل

<sup>[</sup>٥٧٤] صحيح أخرجه مسلم ٣٨ والترمذي ٢٤١٠ والنسائي في الكبرى ١١٤٨٩ وابن ماجة ٣٩٧٢ وابن حبان ٩٤٢ و ١٢٣١ و ٣٨٤ و ٣٨٥ و ٣٨٥ و ٣٨٥ كلهم من حديث سفيان بن عبد اللَّه الثقفي.

آمنت بالله ثم استقم». رواه مسلم. وقد مضى القول في هذا المعنى وما للعلماء فيه عند قوله تعالىٰ لآدم وحواء ﴿ وَلَا نَفْرَيَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظّلِمِينَ ( ثَ ﴾ [البقرة: ٣٥]. وقرأ نافع «خطيئاته» بالجمع، الباقون بالإفراد؛ والمعنىٰ الكثرة، مثل قوله تعالىٰ: ﴿ وَ إِن تَعَلَّدُوا نِعْمَتَ اللّهِ لَا تُحَصُّوهَ أَهُ إِبراهيم: ٣٤].

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَهِ يِلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِى الْقَرْبِيَ وَأَلْمَ الْمَعْنِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمُّ الْقَرْبِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَمَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمُّ الْقَرْبِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَمَا تُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمُّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّ

فيه عشر مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَ بَنِي ٓ إِسَرَّهِ بِلَ ﴾ تقدّم الكلام في بيان هذه الألفاظ. وأختلف في الميثاق هنا؛ فقال مكي: هو الميثاق الذي أخذ عليهم حين أخرجوا من صلب آدم كالذرّ. وقيل: هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على ألسنة أنبيائهم وهو قوله: ﴿ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَ اللَّهَ ﴾ وعبادة الله: إثبات توحيدِه، وتصديق رُسُلِه، والعملُ بما أنزل في كتبه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لَا تَعْبُدُونَ ﴾ قال سيبويه: "لاتعبدون" متعلّق بقسم؟ والمعنى: وإذا استخلفناهم والله لا تعبدون؛ وأجازه المبرّد (۱) والكسائي والفرّاء. وقرأ أبيّ وأبن مسعود "لا تعبدوا" على النّهي، ولهذا وصل الكلام بالأمر فقال: "وقوموا، وقولوا، وقولوا، وأقيموا، وآتوا". وقيل: هو في موضع الحال؛ أي أخذنا ميثاقهم موحّدين، أو غير معاندين؛ قاله قُطرب (۲) والمبرّد أيضاً. وهذا إنما يتجه على قراءة أبن كثير وحمزة والكسائي "يعبدون" بالياء من أسفل. وقال الفرّاء والزجاج وجماعة: المعنى أخذنا ميثاقهم بألا يعبدوا إلا الله، وبأن يحسنوا للوالدين، وبألا يسفكوا الدماء؛ ثم حذفت أن والباء فارتفع الفعل لزوالهما، كقوله تعالى: ﴿ أَفَعَيْرَ اللّهِ تَأْمُرُوّنِ ﴾ [الزمر: ٦٤]. قال المبرّد: هذا خطأ؛ لأن كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عمله مظهراً؛ تقول: وبلد قطعت؛ أي رُبّ بلد.

قلت: ليس هذا بخطأ، بل هما وجهان صحيحان، وعليهما أنشد سيبويه:

ألاَ أَيُّها ذا الزّاجرِي أَحْضرُ الْوَغَى وأنْ أشهدَ اللّذاتِ هل أنت مُخْلِدِي

<sup>(</sup>١) المبرد هو أبو العباس إمام اللغة في عصره تقدم. له الكامل، وهو من أشهر تصانيفه وهو مطبوع.

 <sup>(</sup>٢) هو محمد بن المستنير البصري اللغوي صنف كتاب الاشتقاق، ومعاني القرآن وغيرها، وقطرب لقب له أطلقه عليه سيبويه لأنه كان يبكر في المجيء إليه، والقطرب دويبة تدب في اللل.

بالنصب والرفع؛ فالنصب على إضمار أن، والرفع على حذفها.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَبِأَلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ أي وأمرناهم بالوالدين إحسانا. وقَرَن الله عز وجل في هذه الآية حق الوالدين بالتوحيد، لأن النَّشأة الأولى من عند الله، والنَّش، الثاني \_ وهو التربية \_ من جهة الوالدين؛ ولهذا قَرَن تعالى الشكر لهما بشكره فقال: ﴿ أَنِ الشَّكِرِ لَي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤]. والإحسان إلى الوالدين: معاشرتهما بالمعروف، والتواضُع لهما، وأمتنال أمرهما، والدعاء بالمغفرة بعد مماتهما، وصلة أهل ودّهما؛ على ما يأتي بيانه مفصّلاً في «الإسراء» إن شاء الله تعالى.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَذِى الْقُرْبِي ﴾ عطف ذي القربى على الوالدين. والقُرْبَى: بمعنى القرابة، وهو مصدر كالرُّجْعَى والعُقْبَى؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى القرابات بصلة أرحامهم. وسيأتي بيان هذا مفصَّلًا في سورة «القتال» إن شاء الله تعالى.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمِتَكُمَى ﴾ اليتامى عطف أيضاً، وهو جمع يتيم ؛ مثل نَدَامَى جمع نَدِيم . واليُتُم في بني آدم بفقد الأب، وفي البهائم بفقد الأم . وحكى الماورديّ أن اليتيم يقال في بني آدم في فقد الأم ؛ والأوّل المعروف . وأصله الانفراد ؛ يقال : صبيّ يتيم ، أي منفرد من أبيه . وبيت يتيم : أي ليس قبله ولا بعده شيء من الشّعر . ودُرّة يتيمة : ليس لها نظير . وقيل : أصله الإبطاء ؛ فسُمّي به اليتيم ؛ لأن البِر يبطىء عنه . ويقال : يَتُم يَنْتُم يُنْما ؛ مثل عَظُم يَعْظُم . وَيتِم يَنْتَم يُتُما ويَتما ؛ مثل سَمِع يسمع ؛ ذكر الوجهين الفرّاء . وقد أيتمه الله . ويدلّ هذا على الرأفة باليتيم والحضّ على يَسْمع ؛ ذكر الوجهين الفرّاء . وقد أيتمه الله . ويدلّ هذا على الرأفة باليتيم والحضّ على كفالته وحفظ ماله ؛ على ما يأتي بيانه في «النساء» . وقال رسول الله ﷺ:

[٥٧٥] «كافِل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة». وأشار مالك بالسبابة والوسطى؛ رواه أبو هريرة أخرجه مسلم. وخرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن سعيد من حديث الحسن بن دينار أبي سعيد البصريّ وهو الحسن بن واصل قال حدّثنا الأسود بن عبد الرحمن عن هِصّان (١) عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ على قال:

<sup>[</sup>٥٧٥] صحيح. أخرجه البخاري ٥٣٠٤ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥ وفي الأدب المفرد ١٣٥ و ١٣٧ وأبو داود ١٥٠٠ والترمذي ١٩١٨ وابن حبان ٤٦٠ وأحمد ٣٣٣/٥ والبغوي ٣٤٥٤ والبيهقي ٢/٣٨٦ كلهم من حديث سهل بنسعد، ولفظ البخاري: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى». - أمّا لفظ المصنف فقد أخرجه مسلم ٢٩٨٣ والبخاري في الأدب المفرد ١٣٧ وابن ماجه ٣٢٧٩ والبغوي ٥٤٥٠ كلهم من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>۱) قال ابن حجر في تهذيب التهذيب: هِصَان: بكسر أوله وتشديد المهملة آخره نون، وهو ابن كاهن ويقال ابن كاهل، كان أبوه كاهناً في الجاهلية.

[٥٧٦] «ما قَعدَ يتيم مع قوم على قَصْعتهم فَيَقْرَب قَصْعتهم الشيطان». وخرّج أيضاً من حديث حسين بن قيس وهو أبو علي الرَّحبي عن عكرمة عن أبن عباس قال قال رسول الله ﷺ:

[۷۷۷] «مَن ضَمّ يتيماً من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يُغْنِيَه الله عز وجل غُفرت له ذنوبه الْبِئَةَ إلاّ أن يعمل عملاً لا يُغفر ومن أذهب الله كريمتيه فصبر واحتسب غُفرت له ذنوبه \_قالوا: وما كريمتاه؟ قال: \_عيناه ومن كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأنفق عليهن وأحسن إليهن حتى يَبِن أو يمتن غُفرت له ذنوبه الْبَئَةَ إلا أن يعمل عملاً لا يُغفر» فناداه رجل من الأعراب ممن هاجر فقال: يا رسول الله أو اثنتين؟ فقال رسول الله يَعفر، «أو أثنتين». فكان أبن عباس إذا حدّث بهذا الحديث قال: هذا والله من غرائب الحديث وغُرره.

السادسة: السبّابة من الأصابع هي التي تلي الإبهام، وكانت في الجاهلية تدعى بالسبابة؛ لأنهم كانوا يُسبُّون بها؛ فلما جاء الله بالإسلام كرهوا هذا الاسم فسمّوْها المشيرة؛ لأنهم كانوا يشيرون بها إلى الله في التوحيد.

[٥٧٨] وتُسمَّى أيضاً بالسبّاحة، جاء تسميتها بذلك في حديث وائل بن حُجْر وغيره؛ ولكن اللغة سارت بما كانت تعرفه في الجاهلية فغلبت.

[٥٧٩] وروي عن أصابع رسول الله ﷺ أن المشيرة منها كانت أطول من الوسطى، ثم الوسطى أقصر منها، ثم البنصر أقصر من الوسطى. روى يزيد بن هارون قال: أخبرنا

[٥٧٦] ضعيف جداً. أخرجه الديلمي ٦٢٠٢ وعبد الغني بن سعيد كما ذكر المصنف كلاهما من حديث أبي موسى. وفي إسناده الحسن بن دينار تركه وكيع وابن المبارك وكذبه أحمد. انظر الميزان.

[٥٧٧] ضعيف. أخرجه أبو يعلى ٢٤٥٧ من حديث ابن عباس بهذا اللفظ، وفي إسناده حسين بن قيس الملقب بحنش متروك، وذكره الهيثمي في المجمع ١٦٢/٨ وقال: رواه الطبراني، وفيه حنش بن قيس الرحبي، وهو متروك.

لكن لبعضه شواهد في الصحيح.

[٥٧٨] جاء في مسند الحميدي ٧٩٣٠ وأبي يعلى ٦٨٠٦ و ٦٨٠٧ وأحمد ٣/٤ من حديث عبد اللَّه بن الزبير، «قال: رأيت رسول الله ﷺ \_ يدعو هكذا \_ وأشار بالسَّبَّاحة» وإسناده جيد.

أما حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي ﷺ في سنن أبي داود ٧٢٦ وابن ماجة ٩١٢ وغيرهما وفيه ذكر «السبّاحة» نعم بوب به البيهقي ١٣٢/٢ فقال: باب الإشارة بالمسبحة. لكنه ساق أحاديث تذكر «بالسباحة».

[٥٧٩] لم أره مسنداً وهو غريب جداً. لم يذكره الترمذي في الشمائل مع كثرة ما رواه في صفة=

عبد اللَّه (١١) [بن يزيد] بن مِقْسم الطائفيّ قال حدّثتني عمتي سارة بنت مِقْسَم أنها سمعت ميمونة بنت كَرْدَم قالت:

[٥٨٠] ﴿خرِجتُ في حجَّة حجِّها رسول الله ﷺ فرأيت رسول الله ﷺ على راحلته وسأله أبي عن أشياء؛ فلقد رأيتني أتعجّب وأنا جارية من طول أصبعه التي تلي الإبهام على سائر أصابعه " فقوله . عليه السلام :

[٥٨١] «أنا وهو كهاتين في الجنة»، وقوله في الحديث الآخر:

[٥٨٢] «أُحشَر أنا وأبو بكر وعمر يوم القيامة هكذا» وأشار بأصابعه الثلاث؛ فإنما أراد ذكر المنازل والإشراف على الخلق فقال: نحشر هكذا ونحن مشرفون، وكذا كافل اليتيم تكون منزلته رفيعة. فمن لم يعرف شأن أصابع (٢) رسول الله ﷺ حمل تأويل الحديث على الانضمام والاقتراب بعضهم من بعض في محل القربة. وهذا معنى بعيد؟ لأن منازل الرسل والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين مراتب متباينة، ومنازل مختلفة <sup>(٣)</sup>.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمَسَاكِينِ ﴾ «المساكين» عطف أيضاً؛ أي وأمرناهم بالإحسان إلى المساكين، وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلتهم. وهذا يتضمّن الحضّ على الصدقة والمؤاساة وتفقّد أحوال المساكين والضعفاء. روى مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ على قال:

رسول الله ﷺ. بل أخرج برقم (٧) خلافه عن هند بن أبي هالة يصف رسول الله ﷺ وفيه «معتدل الخَلْقِ» انظر الشمائل. وإن كان متعلق القرطبي رحمه الله الحديث الآتي فليس كذلك كما سأبينهُ.

<sup>[</sup>٥٨٠] أخرجه أحمد ٣٦٦/٦ في أثناء خبر مطول من حديث ميمونه بنت كردم وفيه «فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» وهكذا هو في الإصابة ١٥/٤ فتبين والحمد لله أنها وصفت إصبع القدم.

<sup>[</sup>٥٨١] تقدم تخريجه قبل خمسة أحاديث.

<sup>[</sup>٥٨٢] ضعيف. أخرجه الحكيم في نوادر الأصول ١٠١/١ من حديث ابن عمر. وذكره الذهبي في ميزانه ٢/ ٣٨٩ وأعله بعبد اللَّه بن إبراهيم الغفاري وأنه واهٍ.

في الأصل ـ عبد اللَّه بن مقسم ـ والاستدراك من مسند أحمد والتقريب. (1)

هذًّا من كَلام الحكيم الترمذي في نوادره ١٠٢/١ وهو غير سديد لما ذكرت أن الحديث فيه وصف (7) إصبع القدم.  $(\Upsilon)$ 

الفقرة السادسة بتمامها سوى أحرف يسيرة مقتبسة من نوادر الأصول للترمذي الحكيم ١٠١/١ \_

[٥٨٣] «السّاعِي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله ـ وأحسِبه قال ـ وكالقائم لا يَفْتُرُ وكالصائم لا يُفْطِر». قال آبن المنذر: وكان طاوس يرى السعي على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا ﴾ "حُسْناً» نصب على المصدر على المعنى؛ لأن المعنى ليَحْسُن قولُكم. وقيل: التقدير وقولوا للناس قولاً ذا حُسْن؛ فهو مصدر لا على المعنى. وقرأ حمزة والكسائي «حَسَناً» بفتح الحاء والسين. قال الأخفش: هما بمعنىّ واحد؛ مثل البُخُل والبَخُل، والرُّشَّد والرَّشَد. وحكى الأخفش: «حُسْنَى» بغير (١) تنوين على فُعْلى. قال النحاس: «وهذا لا يجوز في العربية، لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام، نحو الفُضْلَى والكُبْرَى والحُسْنَى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر «حُسُناً» بضمتين؛ مثل الحُلُم». قال أبن عباس: المعنى قولوا لهم لا إله إلا الله ومُرُوهم بها. أبن جُريج: قولوا للناس صدقاً في أمر محمد ﷺ ولا تغيّروا نعته. سُفيان الثَّوْري: مُروهم بالمعروف وأنهوهم عن المنكر. أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القول، وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به. وهذا كله حض على مكارم الأخلاق؛ فينبغى لـ لإنسـان أن يكـون قـولـه للنـاس لَينـاً ووجهـه منبسطـاً طَلْقـاً مـع البَـرّ والفـاجـر، والسُّنـي والمبتدع، من غير مداهنة، ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظن أنه يُرضي مذهبه؛ لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: ﴿ فَقُولًا لَهُم فَوَلًا لَّيِّنًا ﴾ [طه: ٤٤]. فالقائل ليس بأفضل من موسى وهارون؛ والفاجر ليس بأخبث من فرعون، وقد أمرهما الله تعالى باللين معه. وقال طلحة بن عمر: قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذوو أهواء مختلفة، وأنا رجل فيّ حِدّة فأقول لهم بعض القول الغليظ؛ فقال: لا تفعل! يقول الله تعالى: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾. فدخل في هذه الآية اليهود والنصاري فكيف بالحنيفيّ. وروي عن النبيِّ ﷺ أنه قال لعائشة:

[٨٨٤] «لا تكوني فحّاشة فإن الفحش لو كان رجلًا لكان رجل سوء». وقيل: أراد

<sup>[</sup>٥٨٣] صحيح. أخرجه البخاري ٥٣٥٣ و ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ وفي الأدب المفرد ١٣١ ومسلم ٢٩٨٢ والديلمي والترمذي بإثر حديث ١٩٦٩ والنسائي ٥٨١٨ و ٨٧ وابن ماجة ٢١٤٠ والبيهقي ٣/٣٨٢ والديلمي ٣٥٤٧ وابن حبان ٤٢٤٥ والبغوي ٣٤٥٨ وأحمد ٣٦١/٢ كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة واللفظ لمسلم.

<sup>[</sup>٥٨٤] ضعيف. أخرجه الطيالسي ١٤٩٥ من حديث عائشة بلفظ: «أن النبي قال لها: يا عائشة إن الفحش لو كان رجلاً لكان رجل سوء» وفيه الوليد مدلس وشيخه طلحة بن عمرو متروك. وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ٩٠٢ وقال: وهو من هذا الوجه عند الطبراني والعسكري، وعند العسكري أيضاً «

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل "بغين" وهو خطأ ظاهر.

بالناس محمداً على ، كقوله: ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَاتَدُهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ مَ النساء: ١٥]. فكأنه قال: قولوا للنبي على حُسْناً. وحكى المهدَوي عن قتادة أن قوله: ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسَّنَا ﴾ منسوخ بآية السيف. وحكاه أبو نصر عبد الرحيم عن أبن عباس. قال أبن عباس: نزلت هذه الآية في الابتداء ثم نسختها آية السيف. قال أبن عطية: وهذا يدل على أن هذه الأمة خوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر الإسلام؛ وأما الخبر عن بني إسرائيل وما أُمِروا به فلا نسخ فيه، والله أعلم.

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وَأَقِيـمُواْ ٱلصَّكَلُوٰةَ وَمَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ تقدّم القول فيه. والخطاب لبني إسرائيل. قال أبن عطية: وزكاتهم هي التي كانوا يضعونها فتنزل النار على ما يُتَقَبَّل؛ ولا تنزل على ما لم يُتقبَّل، ولم تكن كزكاة أمة محمد ﷺ.

قلت: وهذا يحتاج إلى نقل، كما ثبت ذلك في الغنائم. وقد روي عن أبن عباس أنه قال: الزكاة التي أُمِروا بها طاعةُ الله والإخلاصُ.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ تَوَلَّيْتُمْ ﴾ الخطاب لمعاصري محمد ﷺ؛ وأسند إليهم تولِّي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحق مثلهم؛ كما قال شنشنة (۱) أعرفها من أَخْزَم للهُ وَلِيلاً فَلِيلاً ﴾ كعبد اللَّه بن سَلام وأصحابه. و «قليلاً» نصب على الاستثناء؛ والمستثنى عند سيبويه منصوب؛ لأنه مشبه بالمفعول. وقال محمد بن يزيد: هو مفعول على الحقيقة ؛المعنى: استثنيت قليلاً: ﴿ وَأَنْتُم مُعْرِضُونَ ﴿ ﴾ .

من حديث عمران بن حصين عن عائشة قالت دخل يهودي على النبي على فقال: السام عليكم، فقال له: عليكم. فلما خرج قلت: أما فهمت ما قال فقال: وما رأيت ما رددت عليه يا عائشة إذ الرفق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً أحسن منه، وإن الخرق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً أقبح منه وإن الخرق لو كان خلقاً لما رأى الناس خلقاً أقبح منه وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت ٣٣١ بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة من حديث عائشة دون صدره. أما صدر الحديث فهو عند مسلم ٢١٦٥ كتاب السلام من حديث عائشة بلفظ: «يا عائشة لا يحب الفاحش تكوني فاحشة وعند النسائي في الكبرى ١١٥٧١: «يا عائشة إن الله تبارك وتعالى لا يحب الفاحش المتفحش والوهن فقط في عجزه.

<sup>(</sup>١) الشنشنة ـ بالكسر ـ الطبيعة والخليقة والسجية. وهذا شطر لبيت شعر قاله الأصمعي تمثل به لأبي أخزم الطائي وهو:

إن بنسيّ زمل ونسي بسالدم شنشنة أعسرفها مسن أخسزم من يلق آساد الدخال يكلم

قال ابن برى: كان أخزم عاقاً لأبيه فمات وترك بنين عقوا جدهم وضربوه وأدموه، فقال ذلك. (عن اللسان).

ابتداء وخبر. والإعراض والتولِّي بمعنى واحد، مخالَف بينهما في اللفظ. وقيل: التولِّي بالجسم، والإعراض بالقلب. قال المهدوِي: ﴿ وَأَنتُم مُعْرِضُونِ ﴿ وَأَنتُم مُعْرِضُونِ ﴾ حال؛ لأن التولي فيه دلالة على الإعراض.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ ﴾ .

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ تقدّم القول فيه. ﴿ لا تَسْفَكُونَ هِ مِنْ المَمْ وَ المَمْ الله وَ المَمْ الله وَ المَمْ الله وَ المَمْ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله والله والله

الثانية: فإن قيل: وهل يَسفِك أحد دمه ويُخرج نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت ملّتهم واحدة وأمرهم واحد وكانوا في الأمم كالشخص الواحد جعل قتل بعضهم بعضاً وإخراج بعضهم بعضاً قتلاً لأنفسهم ونَفياً لها. وقيل: المراد القصاص؛ أي لا يقتل أحد فيُقتل قصاصاً، فكأنه سفك دمه. وكذلك لا يزني ولا يرتد، فإن ذلك يبيح الدم. ولا يُقْسِد فينُفَى، فيكون قد أخرج نفسه من دياره. وهذا تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيح المعنى.

وإنما كان الأمر أن الله تعالى قد أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألاّ يقتل بعضهم بعضاً؛ ولا يَنفيه ولا يسترقّه، ولا يدعه يسرق؛ إلى غير ذلك من الطاعات.

قلت: وهذا كله محرّم علينا، وقد وقع ذلك كله بالفتن فينا؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! وفي التنزيل: ﴿ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بُأْسَ بَعْضٍ ﴾ [الأنعام: ٦٥] وسيأتي. قال أبن خُويُزِ منداد: وقد يجوز أن يراد به الظاهر، لا يقتل الإنسان نفسه، ولا يخرج من داره

سفهاً؛ كما تقتل الهند أنفسها. أو يقتل الإنسان نفسه من جَهد وبلاء يصيبه، أو يَهيم في الصحراءولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسفهاً في حلمه؛ فهو عموم في جميع ذلك. وقد روي:

[٥٨٥] أن عثمان بن مَظْعُون بايع في عشرة من أصحاب رسول الله على فعزموا أن يلبسوا المسوح، وأن يَهيموا في الصحراء ولا يأوُوا البيوت، ولا يأكلوا اللحم ولا يغشوا النساء؛ فبلغ ذلك النبي في فجاء إلى دار عثمان بن مظعون فلم يجده، فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان»؟ وكرهت أن تُفشي سِرّ زوجها، وأن تكذب رسول الله في فقالت: يا رسول الله، إن كان قد بلغك شيء فهو كما بلغك؛ فقال: «قولي لعثمان أخلاف لسُنتي أم على غير مِلتي إني أصلي وأنام وأصوم وأُفطِر وأَغْشَى النساء وآوي البيوت وآكل اللحم فمن رغِب عن سُنتي فليس مني» فرجع عثمان وأصحابه عما كانوا عليه.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ آنتُمْ هَنَوُلا ﴿ يَقَنُلُونَ آنفُسكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنكُم مِن دِيكِهِمَ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ مِن دِيكِهِمَ تَظَلَهُرُونَ عَلَيْهِم وَالْعَدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أَسكرَى تُفَكُدُوهُمْ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَسَكرَى تُفَكُدُونَ عَلَيْهِم وَالْعَدُونَ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسكرَى تُفَكُدُونَ الْحَارِيَةُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِن يَضَعُلُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ الْعَنْ اللهُ الْعَنْ اللهُ ا

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَنْتُمْ هَنَوُّلآ بِ ﴿ أَنتم ﴾ في موضع رفع بالابتداء، ولا يعرب؛ لأنه مضمَر. وضُمت التاء من «أنتم» لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مذكّراً، ومكسورة إذا خاطبت واحدة مؤنثة؛ فلما ثنَّيت أو جمعت لم يبق إلا الضمة. ﴿ هَنَوُلآ بِ ﴾ قال القُتَبِيّ: التقدير يا هؤلاء. قال النحاس: هذا خطأ على قول سيبويه، ولا يجوز هذا أقبل. وقال الزجاج: هؤلاء بمعنى الذين. و ﴿ تَقَنُلُونَ ﴾ داخل في الصلة؛ أي: ثم أنتم الذين

<sup>[</sup>٥٨٥] صحيح. لكن بلفظ: «جاء ثلاثة رهطٍ إلى بيوت أزواج النبي ﷺ، يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أخبروا كأنهم تقالُوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبداً، ...... فجاء رسول الله ﷺ فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنبي لأخشاكم لله وأنقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني "، أخرجه البخاري ٣٠٥ ومسلم ١٤٠١ والنسائي ٦ ـ ٢٠٠ وابن حبان ١٤ والبيهقي ٧٧/٧ وأحمد ٣/ ٢٤١ و٥٥٩ و٥٨٨ والبغوي في شرح السنة ٩٦ كلهم من حديث أنس بن مالك.

ـ وورد مختصراً بلفظ: «رد رسول الله ﷺ على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا». أخرجه البخاري ٥٠٧٣ و ٥٠٧٤ ومسلم ١٤٠٢ الترمذي ١٠٨٣ والنسائي ٥٨/٦ وابن ماجة ١٨٤٨ والدارمي ١٣٣/٢ وأحمد ١٠٥١ و ٢٧٦ والبيهقي والدارمي ٢٣٣/٢ وأحمد ٢٧٥١ و ٢٧١ والبيهقي ٧٩/٧ والبغوي ٢٢٣٧ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص.

تقتلون. وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء، و «أنتم» خبر مقدم، و «تقتلون» حال من أولاء. وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار أعني. وقرأ الزُّهْريّ «تُقَتِّلُون» بضم التاء مشدداً، وكذلك ﴿ فَلِم تَقَّنُلُونَ أَنْلِيكَاءَ اللّهِ ﴾ [البقرة: ٩١]. وهذه الآية خطاب للمواجهين لا يحتمل ردّه إلى الأسلاف. نزلت في بني قَيْنُقاع وقُريظة والنَّضِير من اليهود؛ وكانت بنو قَيْنُقاع أعداء قُريظة، وكانت الأوس حلفاء بني قَيْنُقاع، والخَرْرج حلفاء بني قُريظة. والنَّضير والأوس والخررج إخوان، وقريظة والنضير أيضاً إخوان، ثم أفترقوا فكانوا يقتتلون، ثم يرتفع الحرب فيفدون أساراهم؛ فعيرهم الله بذلك فقال: ﴿ وَإِن يَا تُوكُمُ أُسكرَىٰ تُفَارُوهُمْ مَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ تَظْلَهُرُونَ ﴾ معنى «تظاهرون» تتعاونون، مشتق من الظَّهر؛ لأن بعضهم يقوّي بعضاً فيكون له كالظهر؛ ومنه قول الشاعر:

# تظاهرتُ م أسْتاه (١) بيت تجمعت على واحد لا زِلْتُم قِرْنَ واحدِ

والإثم: الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم. والعدوان: الإفراط في الظلم والتجاوز فيه. وقرأ أهل المدينة وأهل مكة «تَظّاهرون» بالتشديد، يُدغمون التاء في الظاء لقربها منها؛ والأصل تتظاهرون. وقرأ الكوفيون «تَظّاهرون» مخفّفاً، حذفوا التاء الثانية لدلالة الأولى عليها؛ وكذا ﴿ وَإِن تَظْهَرُا عَلَيْ لِهِ ﴾ [التحريم: ٤]. وقرأ قتادة «تَظْهرون عليهم» وكله راجع إلى معنى التعاون؛ ومنه: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَيْهِ مِنَ التعاون؛ ومنه: ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَظَهِيرًا فَ الفرقان: ٥٥] وقوله: ﴿ وَٱلْمَلَيِّكُ أَبُعَدُ ذَالِكَ ظَهِيرًا فَ التحريم: ٤] فأعلمه.

قُولُه تعالَى: ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَكَرَىٰ تُفَنَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِن يَأْتُوكُمُ أَسَكَرَىٰ ﴾ شَرْط، وجوابه «تفادوهم» و «أُسارَى» نصب على الحال. قال أبو عبيد وكان أبو عمرو يقول: ما صار في أيديهم فهم الأسارى، وما جاء مستأسراً فهم الأسْرَى. ولا يعرف أهل اللغة ما قال أبو عمرو، إنما هو كما تقول: سَكارى وسَكْرى. وقراءة الجماعة «أُسارى» ما عدا حمزة فإنه قرأ «أَسْرَى» على فَعْلَى، جمع أسير بمعنى مأسور؛ والباب ـ في تكسيره إذا كان كذلك ـ فعلى، كما تقول: قتيل وقتلى، وجريح وجرحي. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسارى. وقال الزجاج: يقال أسارى كما يقال سكارى، وفعالى هو الأصل، وفعالى داخلة عليها. وقال الزجاج: يقال أسارى كواسارى؛ وقرىء بهما. وقيل: أسارى (بفتح الهمزة) وليست يقال في جمع أسير أسرى وأسارى؛ وقرىء بهما. وقيل: أسارى (بفتح الهمزة) وليست بالعالمة.

<sup>(</sup>١) الأست: كل شيء قبيح أو مكروه.

الثانية: الأسير مشتق من الإسار، وهو القِدّ الذي يُشدّ به المحمل فسمِّيَ أسيراً؛ لأنه يشدّ وثاقه؛ والعرب تقول: قد أَسَرَ قَتَبه (١)، أي شدّه؛ ثم سُمِّيَ كل أَخِيد أسيراً وإن لم يؤسر؛ وقال الأعشى:

# وَقَيّدني الشّعرُ في بَيْتِهِ كما قَيّد الآسِراتُ الحِمارا (٢)

أي أنا في بيته؛ يريد بذلك بلوغه النهاية فيه. فأمّا الأَسْر في قوله عز وجل: ﴿ وَشَكَدُنَّا آَسۡرَهُمُ ۗ [الإِنسان: ٢٨] فهو الخَلْق. وأُسرة الرجل رهطه؛ لأنه يتقوّى بهم.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ ثُفَادُوهُمْ ﴾ كذا قرأ نافع وحمزة والكسائي. والباقون «تَفْدُوهم» من الفداء. والفداء: طلب الفدية في الأسير الذي في أيديهم. قال الجوهري: «الفداء إذا كُسِر أوله يُمدّ ويقصر، وإذا فُتح فهو مقصور؛ يقال: قُمْ - فدّى لك أبي. ومن العرب من يكسر «فِداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصة؛ فيقول: فِداء لك، لأنه نكرة يريدون به معنى الدعاء. وأنشد الأصمعي للنابغة:

# مَهُ لا فِداء ليك الأقوامُ كلُّهم مُ وما أَثمَّرُ من مالٍ ومن وَلَدِ

ويقال: فَداه وفاداه إذا أعطى فِداءه فأنقذه. وفَداه بنفسه، وفدّاه يُفَدّيه إذا قال جُعِلْتُ فَداك. وتَفَادَوْا؛ أي فَدَى بعضهم بعضاً». والفِدية والفَدَى والفِداء كله بمعنى واحد. وفاديت نفسي إذا أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً، بمعنى فديت؛ ومنه قول العباس للنبي عَلَيْهُ: فاديتُ نفسي وفاديتُ عَقِيلاً. وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين الثاني منهما بحرف الجر؛ تقول: فديت نفسي بمالي وفاديته بمالي؛ قال الشاعر:

# قِفِي فادِي أسيرَكِ إن قومي وقومَك ما أرى لهم أجتماعًا

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَهُو مُحَرَّمُ عَلَيْتُكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ﴾ «هو» مبتدأ وهو كناية عن الإخراج، و «مُحَرِّمٌ» خبره؛ و «إخراجُهم» بدل من «هو» وإن شئت كان كناية عن الحديث والقصة، الجملة التي بعده خبره؛ أي والأمر محرّم عليكم إخراجهم، ف «إخراجهم» مبتدأ ثان. و «محرم» خبره، والجملة خبر عن «هو»؛ وفي «محرّم» ضمير ما لم يسم فاعله يعود على الإخراج، ويجوز أن يكون «محرم» مبتدأ، و «إخراجهم» مفعول ما لم يُسَمّ فاعله يسدّ مسدّ خبر «محرم»، والجملة خبر عن «هو». وزعم الفراء أن «هو» عماد؛ وهذا عند البصريين خطأ لا معنى له؛ لأن العماد لا يكون في أول الكلام، ويُقرأ «وهُو» بسكون الهاء لثقل الضمة؛ كما قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) القتب: رحْل صغير على قدر سنام البعير.

<sup>(</sup>٢) الأسرات: النساء اللواتي يؤكدن الرحال بالقد ويوثقنها.

# فَهْ و لا تَنْمِ ي رَمِّيتُ ه مالَ ه لا عُدّ مِن نَفَرِهْ

وكذلك إن جئت باللام وثم؛ وقد تقدم. قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذ عليهم أربعة عهود: ترك القتل، وترك الإخراج، وترك المظاهرة، وفداء أساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمروا به إلا الفداء؛ فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَى فقال: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ اللهِ عَلَى ذَلَكَ تُوبِيخاً يُتْلَى فقال: ﴿ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ اللهِ الْكِكْنَابِ ﴾ وهو التوراة ﴿ وَتَكَفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾ !!

قلت: ولَعَمْرُ الله لقد أعرضنا نحن عن الجميع بالفتن فتظاهر بعضنا على بعض! ليت بالمسلمين، بل بالكافرين! حتى تركنا إخواننا أَذِلاء صاغرين يجري عليهم حكم المشركين؛ فلا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم!.

قال علماؤنا: فداء الأسارى واجب وإن لم يبق درهم واحد. قال أبن خُويزِ مَنْداد: تضمّنت الآية وجوب فَكَ الأسرى، وبذلك وردت الآثار عن النبي ﷺ أنه فك الأسارى وأمر بفكهم، وجرى بذلك عمل المسلمين وأنعقد به الإجماع. ويجب فك الأسارى من بيت المال، فإن لم يكن فهو فرض على كافة المسلمين؛ ومن قام به منهم أسقط الفرض عن الباقين. وسيأتي.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ اللَّهُ أَلَّ أَنْ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّالَّ اللّهُ اللَّهُ

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُرَدُّونَ ﴾ «يردون بالياء قراءة العامة، وقرأ الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب. ﴿ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَلَابِ وَمَا أَللّهُ بِعَلَفِلِ عَمَّا تَعَمَّلُونَ ﴿ ﴾ الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب. ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُوا ﴾ الآية؛ فلا معنى للإعادة. «يومَ» منصوب بـ «يُردُّون».

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَيْتِنَا مِنْ بَعْدِهِ عِالرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهْوَى ٱلْفُسُكُمُ ٱسْتَكَبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذْبَتُمْ وَفَرِيقًا نَقْنُلُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ مَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ يعني التوراة. ﴿ وَقَفَيْتَ نَا ﴾ أي أتبعنا. والتقفية: الإثباع والإرداف؛ مأخوذ من إتباع القَفَا وهو مؤخر العنق. تقول أستقفيته إذا جئت من خلفه؛ ومنه سُمِّيت قافية الشعر؛ لأنها تتلو سائر الكلام. والقافية: القفا؛ ومنه الحديث:

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «لله» وهو خطأ من النساخ.

[٨٦٥] «يَعقِد الشيطان على قافية رأس أحدِكم». والقَفِيّ والقَفاوة: ما يدّخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وقفوت الرجل: قذفته بفجور. وفلانٌ قِفْوتي أي تُهمَتي. وقِفوتي أي خيرتي. قال أين دريد: كأنه من الأضداد. قال العلماء: وهذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا تُثَرَّا ﴾ [المؤمنون: ٤٤]. وكل رسول جاء بعد موسى فإنما جاء بإثبات التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه السلام. ويقال: رُسُل ورُسُل لغتان؛ الأولى لغة الحجاز، والثانية لغة تميم؛ وسواء كان مُضافاً أو غير مضاف. وكان أبو عمرو يخفف إذا أضاف إلى حرفين، ويُثقّل إذا أضاف إلى حرف واحد.

قوله تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبِنَ مَرْيَمُ ٱلْبَيِّنَكِ ﴾ أي الحجج والدّلالات؛ وهي التي ذكرها الله في «آل عمران» و «المائدة»؛ قاله أبن عباس. ﴿ وَأَيْدُنَكُ ﴾ أي قويناه. وقرأ مجاهد وأبن مُحَيْصِن «آيدناه» بالمدّ، وهما لغتان. ﴿ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ ﴾ روى أبو مالك وأبو صالح عن آبن عباس ومَعْمر عن قتادة قالا: جبريل عليه السلام. وقال حسان:

وجبريك رسولُ الله فِينا ورُوحُ القُدُس ليس بــه خَفــاءُ

قال النحاس: وسُميَ جبريل روحاً وأضيف إلى القدس؛ لأنه كان بتكوين الله عز وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سُمّيَ عيسى رُوحاً لهذا. وروى غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عز وجل. وكذا قال الحسن: القدس هو الله، وروحه جبريل: وروى أبو روق عن الضحاك عن أبن عباس: «بِروحِ ٱلقُدُسِ» قال: هو الإسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى؛ وقاله سعيد بن جبير وعبيد بن عمير، وهو آسم الله الأعظم. وقيل: المراد الإنجيل؛ سمّاه روحاً كما سمى الله القرآن روحاً في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَا لِكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا فَي الشورى: ١٥]. والأوّل أظهر، والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ أَفَكُلُما جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا نَهُوكَ أَنْفُسُكُمْ ﴾ أي بما لا يوافقها ويلائمها؛ وحُذفت الهاء لطول الإسم؛ أي بما لا تهواه. ﴿ أَسْتَكُمْ مُ عَن إجابته المتقارا للرسل، وأستبعاداً للرسالة. وأصل الهوى الميل إلى الشيء؛ ويجمع أهواء، كما جاء في التنزيل، ولا يجمع أهوية؛ على أنهم قد قالوا في نَدَى أندِية؛ قال الشاعر:

<sup>[</sup>٥٨٦] صحيح. أخرجه البخاري ١١٤٢ و ٣٢٦٩ ومسلم ٧٧٦ وأبو داود ١٣٠٦ والنسائي ٢٠٣/٣ و ٢٠٤ و ابن خزيمة ١٣١١ وابن حبان ٢٥٥٣ والبيهقي ٣/١٥ و ١٦ وأحمد ٢٤٣/٢ كلهم من حديث أبي هريرة. ولفظه: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ، فذكر الله، انحلت عقدة، وإن توضأ، انحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطاً طبب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان».

في ليلة من جُمادَى ذاتِ أَسْدِية لا يُبصِر الكلبُ في ظَلْمائها الطُّنْبَا<sup>(۱)</sup>
قال الجوهري: وهو شاذ. وسُمِّيَ الهَوَى هوى لأنه يهوِي بصاحبه إلى النار؛
ولذلك لا يستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحق وفيما لا خير فيه؛ وهذه الآية من ذلك.
وقد يستعمل في الحق، ومنه قول عمر رضي الله عنه في أسارى بَدْر:

[٥٨٧] فَهُوِيَ رسول الله ﷺ ما قال أبو بكر ولم يَهُوَ ما قلت. وقالت عائشة للنبيّ ﷺ في صحيح الحديث:

[٥٨٨] والله ما أركى ربَّك إلاّ يُسارع في هواك. أخرجهما مسلم.

قوله تعالى: ﴿ فَفَرِيقًا كُذَّبَتُم ﴾ «ففريقاً» منصوب بـ «كذبتم»، وكذا «وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ» فكان ممن كذبوه عيسى ومحمد عليهما السلام، وممن قتلوه يحيى وزكريا عليهما السلام، على ما يأتي بيانه في «سبحان» إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلَفُنَّ بَلِ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا ﴾ يعني اليهود ﴿ قُلُوبُنَا عُلَقُنُ ﴾ بسكون اللام جمع أغلف؛ أي عليها أغطية. وهو مثل قوله: ﴿ قُلُوبُنَا فِي آكِينَةٍ مِّمَّا نَدَّعُوناً إِلَيْهِ ﴾ [فصلت: ٥] أي في أوْعية. قال مجاهد: ﴿ غُلُفُنَا ﴾ عليها غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وحكى أهل اللغة غلّفت السيف جعلت له غلافاً؛ فَقَلْبٌ أغلف، أي مستور عن الفهم والتمييز. وقرأ أبن عباس والأعرج وأبن مُحينصِن ﴿ غُلُف ﴾ بضم اللام. قال أبن عباس: أي قلوبنا ممتلئة علماً لا تحتاج إلى علم محمد على ولا غيره. وقيل: هو جمع غلاف؛ مثل خِمار وخُمُر؛ أي قلوبنا أوعية للعلم فما بالها لا تفهم عنك وقد وعينا علماً كثيراً! وقبل: المعنى فكيف يعزب عنها علم محمد على الله تعالى عليهم بقوله: ﴿ بَل لَعَنّهُمُ ٱللّهُ بِكُفّرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُلُ ثَمْ بَيْنِ أَن السبب في نفورهم عن الإيمان إنما هو أنهم لُعنوا بما تقدّم من كفرهم وأجترائهم؛ وهذا هو الجزاء على وللرجل الطريد: لعين؛ وقال الشماخ:

فَعَرْتُ بِهِ القَطَا ونَفَيْتُ عنه مَقَامَ الذَّبِ كَالرَجِلُ اللَّعِينِ

ووجه الكلام: مقام الذئب اللعين كالرجل؛ فالمعنى أبعدهم الله من رحمته.

<sup>[</sup>٥٨٧] هو جزء من حديث طويل أخرجه مسلم ١٧٦٣ عن ابن عباس عن عمر.

<sup>[</sup>٥٨٨] صحيح. أخرجه البخاري ٤٧٨٨ و ٥١١٣ ومسلم ١٤٦٤ والنسائي ٦/٥٥ وابن ماجة ٢٠٠٠ وابن حبان ٦٣٦٧ وأحمد ١٥٨/٦ كلهم من حديث عائشة به.

<sup>(</sup>١) الطُّنُبُ: حبل الخباء والسرادق وغيرهما.

وقيل: من توفيقه وهدايته. وقيل: من كل خير؛ وهذا عام. «فقليلاً» نعت لمصدر محذوف؛ تقديره: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. وقال مَعْمَر: المعنى لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم ويكفرون بأكثره؛ ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة. و «ما» صلة؛ أي فقليلاً يؤمنون. وقال الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً؛ كما تقول: ما أقل ما يفعل كذا؛ أي لا يفعله ألبتة. وقال الكسائي: تقول العرب مَررْنا بأرضٍ قل ما تنبت الكرّاث والبصل؛ أي لا تنبت شيئاً.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِنَابٌ مِنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى النَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِدِّهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَيْفِرِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُواللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمِ

قُولَه تَعْالَىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمْ ﴾ يعني اليهود. ﴿ كِنَبُ ﴾ يعني القرآن. ﴿ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِقً ﴾ نعت لكتاب؛ ويجوز في غير القرآن نصبه على الحال؛ وكذلك هو في مصحف أُبَيِّ بالنصب فيما رُوِيَ. ﴿ لِمَا مَعَهُمْ ﴾ يعني التوراة والإنجيل يخبرهم بما فيهما. ﴿ وَكَانُواْ مِن قِبْلُ يَسْتَقْرِحُونَ ﴾ أي يستنصرون. والاستفتاح الاستنصار. استفتحت: أستنصرت. وفي الحديث:

[٥٨٩] كان النبي على يستفتح بصعاليك المهاجرين؛ أي يستنصر بدعائهم وصلاتهم. ومنه ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّن عِندِهِ ﴾ [المائدة: ٥٦]. والنصر: فتح شيء مغلق؛ فهو يرجع إلى قولهم فتحت الباب. وروى النسائي عن سعد بن أبي وقاص (١) أن النبي على قال:

[٩٠٠] «إنما نصر الله هذه الأمة بضعفائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم».

وروى النسائي أيضاً عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٥٩١] «أَبْغُونِي الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». قال أبن عباس:

<sup>[</sup>٥٨٩] لم أره مسنداً ويغنى عنه ما بعده.

ر.... الم الم الم الم الم الكبرى ٤٣٨٧ والديلمي في الفردوس ١٣٧٥ من حديث سعد بن أبي وقاص وصدره عند النسائي: «إنما ينصر الله...»

وإسناده حسن، وشاهده الآتي يقويه.

\_ وأخرجه البخاري ٢٨٩٦ من حديث سعد أيضاً بلفظ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». وأخرجه أبو نعيم في الحلية ١٠٠/٥ بنحو هذا اللفظ من حديث سعد.

<sup>[</sup>٥٩١] حسن. أخرجه النسائي في الكبرى ٤٣٨٨ وأحمد ١٩٨/٥ كلاهما من حديث أبي الدرداء. وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات. ويشهد له ما قبله.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل قأبي سعيد الخدري؛ والتصويب من سنن النسائي.

[٥٩٢] كانت يهود خَيْبر تقاتل غَطَفان فلما التقوا هزمت يهود، فعادت (١) يهود بهذا الدعاء وقالوا: إنا نسألك بحق النبيّ الأُميّ الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان إلا تنصرنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان؛ فلما بُعث النبيّ عَلَى الله تعالى: ﴿ وَكَانُوا مِن قَبّلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي بك يا محمد، إلى قوله: ﴿ فَلَمْنَةُ ٱللّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ إِنَّا لَكُفِرِينَ ﴿ فَكُمْ اللّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ جواب «لَمّا» الفاءُ وما بعدها في قوله: ﴿فَلَمّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا ﴾ في قول الفَرّاء؛ وجواب «لمّا» الثانية «كفروا». وقال الأخفش سعيد: جواب «لمّا» محذوف لعلم السامع؛ وقاله الزجاج. وقال المبرد: جواب «لمّا» في قوله: «كفروا»، وأعيدت «لمّا» الثانية لطول الكلام. ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيداً له.

قوله تعالى: ﴿ بِنْسَكَمَا ٱشْتَرُواْ بِهِ ۚ أَنفُسَهُمْ أَن يَحْفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ - عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةِ ۚ فَبَاءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍّ وَلِلْكَنفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ - عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ فَنْ اَنْ مُن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً فَهِينُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى: ﴿ بِئُسَكُمَا ٱشْتَرُواْ ﴾ «بئس» في كلام العرب مستوفية للذَّم؛ كما أن «نعم» مستوفية للمدح. وفي كُل واحدة منها أربع لغات: بِئْس بَئْس بَئِسَ بِئِسَ. نِعْم نَعْم نَعِم نِعِم. ومذهب سيبويه أن «ما» فاعلة بئس، ولا تدخل َ إلا على أسماء الأجناس والنكرات. وكذًا نِعم، فتقول نِعم الرّجلُ زيدٌ، ونعم رجلًا زيدٌ؛ فإذا كان معها ٱسم بغير ألف ولام فهو نصب أبداً؛ فإذا كان فيه ألف ولام فهو رفع أبداً؛ ونصب رجل على التمييز. وفي نعم مضمر على شريطة التفسير؛ وزيد مرفوع على وجهين: على خبر أبتداء محذوف؟ كأنه قيل مَن الممدوح؟ قلت هو زيد، والآخر على الابتداء وما قبله خبره. وأجاز أبو عليّ أن تليها «ما» موصولة وغير موصولة من حيث كانت مبهمة تقع على الكثرة ولا تخصُّ واحداً بعينه؛ والتقدير عند سيبويه: بئس الشيء أشتروا به أنفسهم أن يكفروا. ف «أن يكفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فيما تبله؛ كقولك: بئس الرجل زيد، و «ما» على هذا القول موصولة. وقال الأخفش: «ما» في موضع نصب على التمييز؛ كقولك: بئس رجلاً زيدٌ، فالتقدير بئس شيئاً أن يكفروا. فـ " أشتروا به أنفسهم " على هذا القول صفة «ما». وقال الفراء: «بئسما» بجملته شيء واحد رُكّب كحبّذا. وفي هذا القول أعتراض؛ لأنه يبقى فعل بلا فاعل. وقال الكسائي: «ما» و «آشتروا» بمنزلة أسم واحد قائم بنفسه؛ والتقدير بئس أشتراؤهم أن يكفروا. وهذا مردود، فإن نِعم وبئس لا يدخلان على أسم معيّن مُعرّف؛ والشراء قد تعرّف بإضافته إلى الضمير. قال النحاس: وأبين هذه

<sup>[</sup> ٩٩٢] ضعيف جداً. أخرجه الحاكم ٢ / ٢٦٣ عن ابن عباس. استغربه الحاكم، وقال الذهبي: عبد الملك \_ بن هارون \_ متروك هالك.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ "فعادت" والمثبت عن المستدرك.

الأقوال قول الأخفش وسيبويه. قال الفراء والكسائي: «أن يكفروا» إن شئت كانت «أن» في موضع خفض ردًّا على الهاء في به. قال الفراء: أي أشتروا أنفسهم بأن يكفروا بما أنزل الله. فأشترى بمعنى باع وبمعنى أبتاع؛ والمعنى: بئس الشيء الذي أختاروا لأنفسهم حيث أستبدلوا الباطل بالحق، والكفر بالإيمان.

قوله تعالى: ﴿ بَغَيًا ﴾ معناه حسداً؛ قاله قتادة والسُّدّى، وهو مفعول من أجله، وهو على الحقيقة مصدر. الأصمعيّ: وهو مأخوذ من قولهم: قد بَغَى الجرح إذا فسد. وقيل: أصله الطلب، ولذلك سُمّيت الزانية بَغِيًا. ﴿ أَن يُنزِّلُ اللهُ ﴾ في موضع نصب؛ أي لأن ينزّل، أي لأجل إنزال الله الفضل على نبيّه ﷺ. وقرأ أبن كثير وأبو عمرو ويعقوب وأبن محينصِن «أن يُنزِّل» مخففاً، وكذلك سائر ما في القرآن، إلا ﴿ وَمَا نَنزِّلُهُ ﴾ [الحجر: ٢١].

قوله تعالى: ﴿فَبَاءُو ﴾ أي رجعوا؛ وأكثر ما يقال في الشر؛ وقد تقدّم. ﴿ يِغَضَبُ عَلَىٰ غَضَبٌ ﴾ تقدّم معنى غضب الله عليهم، وهو عقابه؛ فقيل: الغضب الأوّل لعبادتهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد ﷺ، قاله أبن عباس. وقال عكرمة: لأنهم كفروا بعيسى ثم كفروا بمحمد؛ يعني اليهود. وروى سعيد عن قتادة: الأوّل لكفرهم بالإنجيل، والثاني لكفرهم بالقرآن. وقال قوم: التأييد(١) وشدّة الحال عليهم، لا أنه أراد غضبين مُعلَّلين بمعصيتين. و ﴿مُهِينُ شَ مَأْخُوذُ مِن الهوان، وهو ما أقتضى الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاة من المسلمين؛ فإن ذلك تمحيص لهم وتطهير، كرجم الزاني وقطع يد السارق، على ما يأتي بيانه في سورة «النساء» من حديث أبي سعيد الخدري، إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقَنْلُونَ أَنْلِيكَآءَ ٱللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ اللّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُم

قسول تعسل القسر آن ﴿ قَالُواْ نُوْمِنُ ﴾ أي نصدق ﴿ يِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ﴾ يعنسي التسوراة. يعنسي القسر آن ﴿ قَالُواْ نُوْمِنُ ﴾ أي نصدق ﴿ يِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ﴾ يعنسي التسوراة. ﴿ وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ مُ ﴾ أي بما سواه؛ عن الفرّاء. وقتادة: بما بعده؛ وهو قول أبي عُبيدة، والمعنى واحد. قال الجوهري: وراء بمعنى خلف؛ وقد تكون بمعنى قدّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى: ﴿ وَكَانَ وَرَآءَ مُ مَلِكُ ﴾ [الكهف: ٢٩] أي أمامهم؛ وتصغيرها وُريّتُهُ وبالهاء) وهي شاذة. وأنتصب ﴿ وَرَآءَ مُ ﴾ على الظرف. قال الأخفش: يقال لقيته من وراء؛ فترفعه على الغاية إذا كان غير مضاف، تجعله أسما وهو غير متمكّن؛ كقولك: مِن قبلُ ومِن بعدُ؛ وأنشد:

<sup>(</sup>١) كذا وقع في سائر النسخ، ولعل الصواب «التأبيد».

إذا أنا لم أُومَن عليكَ ولم يكن لقاؤكَ إلا مِن وراء وراء وراء (١) قلت: ومنه قول إبراهيم عليه السلام في حديث الشفاعة:

[٥٩٣] «إنما كنتُ خليلًا مِن وراءَ وراءً». والوراء: ولد الولد أيضاً.

قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ﴾ ابتداء وخبر. ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ حال مؤكّدة عند سيبويه. ﴿ لِّمَا مُعَهُمُّ ﴾ ما في موضع خفض باللام، و «معهم» صلتها، و «معهم» نصب بالاستقرار؛ ومن أسكن جعله حرفاً.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ فَلِمَ تَقُّنُلُونَ أَبْلِيكَاءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ﴾ رَدٌّ من ٱلله تعالى عليهم في قولهم إنهم آمنوا بما أنزل عليهم، وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قتلتم وقد نُهيتم عن ذلك! فالخطاب لمن حضر محمداً على والمراد أسلافهم. وإنما توجُّه الخطاب لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يتولُّون أولئك الذين قتلوا، كما قال: ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ عِاللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمَّ أَوَلِيَّاءً ﴾ [المائدة: ٨١] فإذا تولُّوهم فهم بمنزلتهم. وقيل: لأنهم رَضُوا فعلهم فنُسب ذلك إليهم. وجاء «تقتلون» بلفظ الاستقبال وهو بمعنى المضىّ لمّا أرتفع الإشكال بقوله: «مِنْ قَبْلُ». وإذا لم يُشْكِل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل، والمستقبل بمعنى الماضي، قال الحُطَيئة: شهد الحُطيئة يوم يلقى ربَّه أن الوليد أحق بالعذر

شهد بمعنى يشهد. ﴿ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ أي إن كنتم معتقدين الإيمان فلِم رضيتم بقتل الأنبياء! وقيل: «إنْ» بمعنى ما، وأصل «لِم» لِما، حذفت الألف فرقاً بين الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغي أن يوقف عليه؛ لأنه إن وقف عليه بلا هاء كان لحناً، وإن وقف عليه بالهاء زيد في السواد.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْمِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلْلِمُونَ ١٠٠٠ ﴿

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَكُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ اللام لام القَسَم. والبينات قوله تعالَى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِّنَاتُو ﴾ [الإسراء: ١٠١] وهي العصا، والسُّنون، واليد، والدّم، والطُّوفان، والجراد، والقُمّل، والضفادع، وفلق البحر. وقيل: البينات التوراة، وما فيها من الدلالات.

[٥٩٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٩٥ من حديث أبي هريرة وحذيفة مطولاً وصدره: «يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون. . . " وفيه: "فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلًا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى ﷺ الذي كلمه الله تكليماً.....

البيت لعُتيّ بن مالك العقيلي (عن اللسان) (1)

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱتَّخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ توبيخ، و «ثُمّ» أبلغ من الواو في التقريع؛ أي بعد النظر في الآيات والإتيان بها أتخذتم. وهذا يدلّ على أنهم إنما فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهم.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم يِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْمِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَكَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ وَاللهِ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم وَرَفَعْنَا فَوْقَوْ وَٱسْمَعُواْ ﴾ تقدّم الكلام في هذا. ومعنى «أسمعوا» أطيعوا، وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط، وإنما المراد أعملوا بما سمعتم والتزموه؛ ومنه قولهم: سمِع ألله لمن حمده؛ أي قبل وأجاب. قال:

دع وَتُ الله حتى خِفتُ ألا يكون الله يسمع ما أقول

أي يقبل؛ وقال الراجز:

والسمعُ والطاعةُ والتسليمُ خيرٌ وأَعْفَى لبني تميم

﴿ قَالُواْسَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ آختلف هل صدر منهم هذا اللفظ حقيقةً باللسان نُطْقاً، أو يكونوا فعلوا فعلاً قام مقام القول فيكون مجازاً؛ كما قال:

أمت لأ الحَوْضُ وقال قَطْنِي مهلاً رُوَيْداً قد ملأتَ بَطْنِي وهذا اُحتجاج عليهم في قولهم: ﴿ نُوْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْمَا ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجَلَ ﴾ أي حُبّ العجل. والمعنى: جعلت قلوبهم، وهذا تشبيه ومجاز عبارة عن تمكّن أمر العجل في قلوبهم. وفي الحديث:

[٥٩٤] «تُعْرَضُ الفِتن على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً فأيّ قَلبٍ أشرِبَها نُكِت فيه نُكتةٌ سوداء» الحديث، خرّجه مسلم. يقال أُشرِب قلبُه حبَّ كذا؛ قال زهير:

فصحوتُ عنها بعد حُبِّ داخلٍ والحبُّ تُشــرِبُــه فـــؤادَك داءُ

وإنما عبر عن حُبّ العجل بالشُّرب دون الأكل لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها، والطعام مجاور لها غير متغلغل فيها. وقد زاد على هذا المعنى أحد التابعين فقال في زوجته عَثْمَة، وكان عَتَب عليها في بعض الأمر فطلقها وكان مُحِبًّا لها:

[998] صحيح. أخرجه مسلم ١٤٤ كتاب الإيمان وأحمد ٣٨٦/٥ كلاهما من حديث حذيفة بن اليمان بأتم منه. تغلغـــل حُـــبُّ عَثْمَــة فـــى فـــؤادي

فباديم مع الخافسي يسير تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولاحزن ولم يبلغ سرور أكاد إذا ذكرتُ العهد منها أطير لَو أن إنساناً يطير

وقال السُّدّي وأبن جُريج: إن موسى عليه السلام بَرَد العجل وذرّاه في الماء، وقال لبني إسرائيل: اشربوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعهم، فمن كان يحبّ العجل حرجت بُرادة الذهب على شَفَتَيْه. ورُوِيَ أنه ما شربه أحد إلا جُنّ (١١)؛ حكاه القُشيري.

قلت: أمَّا تَذْرِيَتُهُ في البحر فقد دلَّ عليه قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي ٱلْيَرِّمِ نَسَفًا ﴿ إِنَّ ﴾ [طه: ٩٧]؛ وأمَّا شُرْبُ الماء وظهور البُرادة على الشُّفاه فيردّه قوله تعالى: ﴿ وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ بِنُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ۚ إِيمَنْكُمْ ﴾ أي إيمانكم الذي زعمتم في قولكم: نؤمن بما أُنْزِلَ علينا. وقيل: إن هذا الكلام خطاب للنبيِّ ﷺ؛ أُمِر أن يوبّخهم، أي قل لهم يا محمد. بئس هذه الأشياء التي فعلتم وأمركم بها إيمانكم. وقد مضى الكلام في «بئسما» والحمد لله وحده.

قوله تعالى: ﴿ قُلُّ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَكَةُ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِم وَاللَّهُ عَلِيم بَالظَّالِمِينَ أَوْلَى ﴾.

لما أدّعت اليهود دعاوي باطلة حكاها الله عز وجل عنهم في كتابه؛ كقوله تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّكَارُ إِلَّا أَسِّكَامًا مَّعْدُودَةً ﴾ [البقرة: ٨٠] وٰقوله: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَذْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَنْرَيُّ ﴾ [البقرة: ١١١]وقالوا: ﴿ فَعَنُ ٱبْنَكُوُّا اللَّهِ وَأَحِبَّتُو مُ ﴾ [المائدة: ١٨] أكذبهم الله عز وجل وألزمهم الحجة فقال: قل لهم يا محمد: ﴿ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ يعني الجنة ﴿ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ الْإِلَى فِي أقوالكم؛ لأن من أعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحبُّ إليه من الحياة في الدنيا، لِما يصير إليه من نعيم الجنة، ويزول عنه من أذى الدنيا، فأحجموا عن تمنِّي ذلك فَرَقاً من الله لقبح أعمالهم ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: ﴿ غَنُّ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّكُوم ﴿ ﴾، وحرصهم على الدنيا؛ ولهذا قال تعالىٰ مخبراً عنهم بقوله الحق: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُّا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَأَللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدُ المِالِمِينَ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا وَلَا لَكُولُوا لَهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْكُمُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ عَلَيمًا ع لكذبهم. وأيضاً لو تمنُّوا الموت لماتوا؛ كما روي عن النبيِّ عَيْقٌ أنه قال :

حكاه القشيري بدون إسناد، ومن غير عزو لأحد، فلا حجة فيه. (1)

[090] «لو أن اليهود تمنّو الموت لماتوا ورأوا مقامهم من النار». وقيل: إن الله صرفهم عن إظهار التمني، وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيّه على الأمساك أوجه في تركهم التمنّي. وحكى عكرمة عن أبن عباس في قوله: ﴿ فَتَمَنَّو الْمُوتَ ﴾ أن المراد أدعوا بالموت على أكذب الفريقين منا ومنكم؛ فما دعوا لعلمهم بكذبهم.

فإن قيل: فالتّمني يكون باللسان تارةً وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآن بذلك بقوله: ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴾ ولو تمنّوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردّاً على النبي ﷺ وإبطالاً لحجته؛ وهذا بَيِّن.

قوله تعالى: ﴿ خَالِصَةً ﴾ نصب على خبر كان، وإن شئت كان حالاً، ويكون «عند الله» في موضع الخبر. ﴿ أَبَدًا ﴾ ظرف زمان يقع على القليل والكثير؛ كالحين والوقت، وهو هنا من أوّل العمر إلى الموت. و «ما» في قوله «بما» بمعنى الذي والعائد محذوف؛ والتقدير قدّمته، وتكون مصدرية ولا تحتاج إلى عائد. و «أيديهم» في موضع رفع، حُذفت الضمة من الياء لثقلها مع الكسرة؛ وإن كانت في موضع نصب حرّكتها؛ لأن النصب خفيف، ويجوز إسكانها في الشعر. ﴿ وَاللّهُ عَلِيمٌ إِلْظَلْمِينَ ﴿ وَابْكَانِهِ اللّهُ وَجرر.

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوَ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُو بِمُزَعْزِجِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيدُ يُرَابِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهُ مُعَالِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مُعَالِمَ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَلِنَجِدَنَّهُمْ أَحْرَكَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ ﴾ يعني اليهود. ﴿ وَمِنَ الَّذِيكَ أَشَرَكُواْ ﴾ لمعرفتهم بذنوبهم وألا أَشْرَكُواْ ﴾ لمعرفتهم بذنوبهم وألا خير لهم عند الله؛ ومشركو العرب لا يعرفون إلا هذه الحياة ولا علم لهم من الآخرة؛ ألا ترى قول شاعرهم:

تمتّع من الدنيا فإنك فإن من النَّشَوات والنساء الحسان والضمير في «أَحَدُهُمْ» يعود في هذا القول على اليهود. وقيل: إن الكلام تم في

<sup>[</sup>٥٩٥] أخرجه البزار ٣/ ٤١ وأحمد ١/ ٢٤٨ والطبري ١٥٦٩ كلهم من حديث ابن عباس بأتم منه.

وذكره الهيثمي في المجمع ٣١٤/٦ وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح اله ومع ذلك عبد الكريم بن مالك فيه كلام. وصدر الحديث: «قال أبو جهل: لئن رأيت محمداً في يصلي، لأطأن على عنقه. فقيل: هو ذاك قال: ما أراه. فقال رسول الله في المختلفة الملائكة عياناً، ولو أن اليهود...».

\_ وورد عن ابن عباس موقوفاً عليه بلفظ «لو تمنى اليهود الموت لماتوا» أخرجه عبد الرزاق في «التفسير» ٩١، وانظر «تفسير الشوكاني» ١٩٧ بتخريجي. والراجح وقفه.

"حياة" ثم أستؤنف الإخبار عن طائفة من المشركين. قيل: هم المجوس؛ وذلك بين في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم بما معناه \_عِشْ ألفَ سنة \_ وخُصِّ الألف بالذكر لأنها نهاية العقد في الحساب. وذهب الحسن إلى أن ﴿ اللّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ مشركو العرب، خُصُّوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمنَّون طول العمر. وأصل سنة سَنْهَة. وقيل: سَنُورة. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة.

قوله تعالى: ﴿ يُودُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ أصل «يَودُهُ»، يَوْدَدُ أُدغمت لئلا يجمع بين حرفين من جنس واحد متحركين؛ وقُلبت حركة الدال على الواو؛ ليدل ذلك على أنه يفعل. وحكى الكسائي: ودَدْتُ؛ فيجوز على هذا يَوِدّ بكسر الواو. ومعنى يَودّ: يتمنّى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُو بِمُرَحْزِجِهِ عِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ ﴾ اختلف النحاة في هو، فقيل: هو ضمير الأحد المتقدّم، التقدير ما أحدهم بمزحزحه، وخبر الابتداء في المجرور. «أن يُعَمَّر» فاعل بمزحزح. وقالت فرقة: هو ضمير التعمير، والتقدير وما التعمير بمزحزحه، والخبر في المجرور، «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا القول. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: «هو» عِماد.

قلت: وفيه بُعْدٌ، فإن حقّ العِماد أن يكون بين شيئين متلازمين؛ مثل قوله: ﴿ إِن كَانَ هَلَا الْمَوْ الْحَقَ ﴾ [الأنفال: ٣٧]، وقوله: ﴿ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ الظّليمِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ وَالت وَقَلْت وَنحو ذلك. وقيل: «ما» عاملة حجازية، و«هو» أسمها، والخبر في «بِمُزَخْزِجِهِ». وقالت طائفة: «هو» ضمير الأمر والشأن. أبن عطية: وفيه بُعْدٌ، فإن المحفوظ عن النحاة أن يفسَّر بجملة سالمة من حرف جرّ. وقوله: ﴿ بِمُزَخْزِجِهِ عِ ﴾ الزحزحة: الإبعاد والتنحية؛ يقال: زحزحته أي باعدته فتزحزح أي تنحى وتباعد؛ يكون لازماً ومتعدياً؛ قال الشاعر في المتعدّي: يا قابضَ الرُّوحِ من نفس إذا أحتضرت وغافر اللذنب زَحْزِحْنِي عن النار

وأنشد ذو الرُمّة:

يا قابض الروح عن جسم عصى زمناً وغافر الذنب زحزحني عن النار وقال آخر في اللازم:

خليليّ ما بالُ الـدُّجَـى لا يتـزحـزح ومـا بـالُ ضَـوْءِ الصّبـ لا يتـوضّـحُ وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ﷺ قال:

[٩٦٦] «من صام يوماً في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً».

قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قَلْهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قَلْهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ قَلْهُ مِا يَعْمَلُونَ وَقَالَ يُعمّر أَلْفُ سنة . ومن قرأ بالتاء فالتقدير عنده: قل لهم يامحمد: الله بصير بما تعملون. وقال العلماء: وصف الله عز وجل نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيّات الأمور . والبصير في كلام العرب: العالم بالشيء الخبير به ؛ ومنه قولهم: فلان بصير بالطّب، وبصير بالفقه، وبصير بملاقاة الرجال ؛ قال:

# فإن تسألوني بالنساء فإنني بصيـرٌ بـأدواء النسـاء طبيـب

قال الخطابي: البصير العالم، والبصير المُبْصِر. وقيل: وصف تعالى نفسه بأنه بصير على معنى جاعل الأشياء المبصرة ذوات إبصار، أي مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة والقوّة؛ فالله بصير بعباده، أي جاعل عباده مبصرين.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّحِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ شَ

سبب نزولها أن اليهود قالوا للنبيِّ ﷺ:

[ ٩٩٥] إنه ليس نبيّ من الأنبياء إلا يأتيه مَلَك من الملائكة من عند ربّه بالرسالة وبالوَحْي، فمَن صاحبك حتى نتابعك؟ قال: «جبريل» قالوا: ذاك الذي ينزل بالحرب وبالقتال، ذاك عدوّنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالقطر وبالرحمة تابعناك؛ فأنزل الله الآية إلى قوله: «للْكَافِرِينَ» أخرجه الترمذي. وقوله تعالى: ﴿ فَإِنّهُ نَزّلُهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ الشاني: فإن الله نزّل جبريل على قلبك. الثاني: فإن الشمير في «إنه» يحتمل معنيين؛ الأوّل: فإن الله نزّل جبريل على قلبك. الثاني: فإن جبريل نزل بالقرآن على قلبك. وخص القلب بالذكر لأنه موضع العقل والعلم وتلقي المعارف. ودلّت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معاديه. وقوله تعالى: ﴿ بِإِذَنِ اللّهِ الله المعارف. وعلمه. ﴿ وَهُدُكُ وَبُشَرَكُ لِكَنْهِ ﴾ يعني التوراة. ﴿ وَهُدُكُ وَبُشَرَكُ لَاللّهِ ﴾ أي بإرادته وعلمه. ﴿ ومُصَدِقًا لِمَابَيْكَ يَدْيَهِ ﴾ يعني التوراة. ﴿ وَهُدُكُ وَبُشَرَكُ لَاللّهِ ﴾ أي بإرادته وعلمه.

<sup>[</sup>٥٩٦] صحيح: أخرجه النسائي في الكبرى ٢٥٥٤ و٢٥٥٥ و٢٥٥٦ و٢٥٥٧ من حديث أبي سعيد و٢٥٥٦ و٣٥٥٣ من حديث أبي هريرة. وانظر صحيح الجامع ٦٣٣٤.

<sup>[</sup>٩٩٧] أخرجه البخاري ٣٣٢٩ و ٣٩٣٨ و ٤٤٨٠ والنسائي في الكبرى ٨٦٥٤ و ٩٠٧٤ وابن حبان ٧١٦١ و ا٧٦١ و ا٢٦٨ و ٢١١ كلهم من والبيهقي في الدلائل ٢٦١٨ و ٥٢٨ و البغوي في تفسيره ١٦٥/٤ وأحمد ١٠٨/٣ و ٢١١ كلهم من حديث أنس بن مالك بنحوه وأتم منه. وأما سياق المصنف فهو عند النسائي في الكبرى ٩٠٧١ والواحدي في أسبابُ النزول ٣٩ والطبري ١٦٠٨ من حديث شهر بن حوشب عن ابن عباس وإسناده حسن في الشواهد للاختلاف في شهر.

لِلْمُؤْمِنِينَ ﷺ تقدّم معناه، والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَتِهِ كَيْهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلْلَ فَإِثَ ٱللَّهَ عَدُوًّا لِلْكَيفرينَ شَكَ ﴾.

قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ عَدُوَّا لِللهِ ﴾ شرط، وجوابه ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ عَدُوُّ لِلْكَلْفِرِينَ ﴿ آَلَهُ ﴾ . وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادي جبريل عليه السلام، وإعلانٌ أن عداوة البعض تقتضي عداوة الله لهم . وعداوة العبد لله . هي معصيته وأجتناب طاعته، ومعاداة أوليائه وعداوة الله للعبد تعذيبه وإظهار أثر العداوة عليه .

فإن قيل: لِم خصّ الله جبريل وميكائيل بالذكر وإن كان ذكر الملائكة قد عَمّهما؟ قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال: ﴿ فِيهِما فَكِكَهَةٌ وَنَعَلُ وَرُمَّانُ ﴿ وَإِمَا فَكِكَهَ وَ وَعَلَى الله وَ عَلَيْهِما الله الله وَ الله وَ عَلَيْهِما الله وَ عَلَيْهِما الله وَ عَلَيْهِما الله وَ عَلِيْهُما الله وَ عَلَيْهُما الله وَ عَلَيْهُمَا الله وَ عَلَيْهُما الله وَ عَلَيْهُمَا وَ الله وَ عَلَيْهُمَا الله وَ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْعُلُولُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَال

الأولى: جبريل؛ وهي لغة أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت:

## وجِبْـرِيــلٌ رســولُ الله فِينَـــا

الثانية: جَبْرِيل (بفتح الجيم) وهي قراءة الحسن وأبن كَثير؛ ورُوِيَ عن أبن كَثير أنه قال: رأيت النبي ﷺ في النوم وهو يقرأ:جَبريل وميكائيل فلا أزال أقرؤهما أبداً كذلك.

الثالثة: جَبْرَئِيل (بياء بعد الهمزة، مثال جبرعيل)، كما قرأ أهل الكوفة؛ وأنشدوا:

شَهدنا فما تلقى لنا من كتيبة مَدَى الدهر إلا جَبْرِئيلُ أمامُها(١)

وهي لغة تميم وقيس.

الرابعة: جَبْرَئِل (على وزن جَبْرَعِل) مقصور، وهي قراءة أبي بكر عن عاصم.

الخامسة: مثلها، وهي قراءة يحيى بن يَعْمر، إلا أنه شدّد اللام.

السادسة: جبرائل (بألف بعد الراء ثم همزة) وبها قرأ عِكرمة.

السابعة: مثلها؛ إلا أن بعد الهمزة ياء.

الثامنة: جبرييل (بياءين بغير همزة) وبها قرأ الأعمش ويحيى بن يعمر أيضاً. التاسعة: جَبْرئِين (بفتح الجيم مع همزة مكسورة بعدها ياء ونون).

<sup>(</sup>١) البيت لكعب بن مالك كما في شرح القاموس.

العاشرة: جِبْرين (بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همزة) وهي لغة بني أسد. قال الطبري: ولم يُقرأ بها. قال النحاس ـ وذكر قراءة أبن كثير ـ: "لا يُعرف في كلام العرب فَعْلِيل؛ وفيه فِعْلِيل؛ نحو دهليز وقطمير وبرطيل؛ وليس ينكر أن يكون في كلام العجم ما ليس له نظير في كلام العرب، وليس ينكر أن يكثر تغيّره، كما قالوا: إبراهيم وإبراهِمُ وإبراهام". قال غيره: جبريل أسم أعجمي عرّبته العرب، فلها فيه هذه اللغات ولذلك لم ينصرف.

قلت: قد تقدّم في أوّل الكتاب أن الصحيح في هذه الألفاظ عربية نزل بها جبريل بلسان عربيّ مبين. قال النحاس: ويجمع جبريل على التكسير جباريل.

وأمَّا اللغات التي في ميكائيل فِستّ:

الأولى: ميكاييل، قراءة نافع. وميكائيل (بياء بعد الهمزة) قراءة حمزة. ميكال، لغة أهل الحجاز، وهي قراءة أبي عمرو وحفص عن عاصم. ورُوِيَ عن أبن كَثير الثلاثة أوجه؛ قال كعب بن مالك:

ويـوم بَـدْرِ لقينـاكـم لنـا مَـدَدٌ فيه مع النصـر ميكـالٌ وجبـريـلُ وقال آخر:

عبدوا الصليب وكذّبوا بمحمد وبجبرئيسل وكسذّبوا ميكالأ

الرابعة: ميكئيل، مثل ميكعيل. وهي قراءة أبن مُحَيْصِن.

الخامسة: ميكاييل (بياءين) وهي قراءة الأعمش باختلاف عنه.

السادسة: ميكاءًل؛ كما يقال (إسراءل بهمزة مفتوحة)، وهو اسم أعجمي فلذلك لم ينصرف. وذكر أبن عباس أن جَبْر ومِيكا وإسراف هي كلها بالأعجمية بمعنى: عبد ومملوك. وإيل: أسم الله تعالى، ومنه قول أبى بكر الصّديق رضي الله عنه حين سمع سَجْع مسَيْلِمة: هذا كلام لم يخرج من إلّ؛ وفي التنزيل: ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُوَّمِنٍ إِلّا وَلَا ذِمّةً ﴾ [التوبة: ١٠] في أحد التأويلين، وسيأتي. قال الماوردي: إن جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدهما عبد الله، والآخر عبيد الله؛ لأن إيل هو الله تعالى، وجبر هو عبد، وميكا هو عبيد؛ فكأن جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله؛ هذا قول أبن عباس، وليس له في المفسرين مخالف.

قلت: وزاد بعض المفسرين: وإسرافيل عبد الرحمن. قال النحاس: ومن تأوّل الحديث «جبر» عبد، و «إلّ» الله وجب عليه أن يقول: هذا جَبْرُ عُل ورأيت جبر على ومررت بجبر على وهذا لا يقال؛ فوجب أن يكون معنى الحديث أنه مُسكَّى بهذا. قال غيره: ولو

كان كما قالوا لكان مصروفاً، فتركُ الصرف يدلّ على أنه آسم واحد مفرد ليس بمضاف. وروى عبد الغني الحافظ من حديث أَفْلَت بن خليفة ـ وهو فُليت العامري وهو أبو حسان ـ عن جَسْرة بنت دَجَاجة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله ﷺ:

[٥٩٨] «اللَّهُمّ ربّ جبريل وميكايل وإسرافيل أعوذ بك من حَرّ النار وعذاب القبر». قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَ ٓ إِلَيْكَ ءَايَنتِ بَيِّنَنتٍ ۗ وَمَا يَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَنسِقُونَ ۞﴾.

قال أبن عباس رضي الله عنهما: هذا جواب لابن صوريا حيث قال لرسول الله ﷺ: يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه، وما أنزل عليك من آية بيّنة فنتبعك بها؟ فأنزل الله هذه الآية؛ ذكره الطبري.

قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلَما عَنْهَدُواْ عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ أَوَكُلُما عَلَهُ لُواْ عَهْدًا نَبُذُهُ ﴾ الواو واو العطف، دخلت عليها الف الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله: ﴿ أَفَحُكُم الْجَهِلِيَةِ ﴾ [المائدة: ٥٠]، ﴿ أَفَأَنتَ شُمِعُ الصَّمَ ﴾ [يونس: ٤٦]، ﴿ أَفَنتَخِذُونَهُ وَذُرِيّتَهُ ﴾ [الكهف: ٥٠]. وعلى ثُمّ كقوله: ﴿ أَثُمُ اللّهُ عُلَم اللّهُ عَلَى الله و إلكه الكسائي أنها إذا ما وقع الما المحبيط وقال الأخفش: الواو وائدة. ومذهب الكسائي أنها أو، حُرّكت الواو منها تسهيلاً. وقرأها قوم أو، ساكنة الواو فتجيء بمعنى بل؛ كما يقول القائل: لأضربنك؛ فيقول المجيب: أو يكفي الله. قال أبن عطية: وهذا كله متكلف؛ والصحيح قول سيبويه. «كلما» نصب على الظرف؛ والمعْنيّ في الآية مالك بن الصيف، ويقال فيه أبن الضيف؛ كان قد قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ولا ميثاق؛ فنزلت الآية. وقيل: إن اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمنن به ولنكونن معه على مشركي العرب؛ فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي عَهْ وبين مشركي العرب؛ فلما بُعث كفروا به. وقال عطاء: هي العهود التي كانت بين النبي عَهَدتَ مِنْهُمُ مُم اليهود فنقضوها، كفعل قُريظة والنَّضير؛ دليله قوله تعالى: ﴿ ٱلَذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمُ مُم اليهود فنقضوها، كفعل قُريظة والنَّضير؛ دليله قوله تعالى: ﴿ ٱلَذِينَ عَهَدتَ مِنْهُمُ مُم الله الله وصُلَ مَرْهُ وَهُمُ لَا يَلَقُونَ لَنْ وَالَ عَلَادَ : ٥].

<sup>[</sup>٥٩٨] أخرجه الديلمي في الفردوس ١٨٢٣ وعبد الغني كما ذكر المصنف كلاهما من حديث عائشة بهذا اللفظ، وفي أفلت بن خليفة ضعف.

\_ وأخرجه مسلم ٧٧٠ وأبو داود ٧٦٧ والترمذي ٣٤٢٠ والنسائي ٢١٢ و ٢١٣ وابن ماجة ١٣٥٧ والبغوي ٩٥٢ وابن حبال ٢٦٠٠ كلهم من عائشة ولفظه: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم».

قوله تعالى: ﴿ نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمَّ ﴾ النبذ: الطرح والإلقاء؛ ومنه النَّبيذ والمنبوذ، قال أبو الأسُود:

وخبّرني مَن كنت أرسلتُ إنما أخذت كتابي معرضاً بشمالكا نظرت إلى عنوانه فنبذته كنبذك نعلاً أخلقت من نعالكا اخر:

إذ الندين أمرتهم أن يعمللوا نبذوا كتابك وأستحلّوا المَحْرَمَا

وهذا مَثَلَ يُضَرِب لمن أستخفّ بالشيء فلا يعمل به؛ تقول العرب: أجعل هذا خَلْفَ ظهرك، ودَبْراً منك، وتحت قدمك؛ أي أتركه وأعرض عنه؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالتَّمَا لَهُ وَالَّا لَهُ عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

تَميمُ بنُ زيد لا تكوننَ حاجتي بظَهْرٍ فلا يَعْيَا عليّ جـوابُهـا ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ ﴾ ابتداء. ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فَعَلْ مستقبل في موضع الخبر.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ وَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنبَ كِتَنبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ مِّنْ عِندِ اللّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ ﴾ نعت لرسول، ويجوز نصبه على الحال. ﴿ بَنَذَ فَرِيقٌ ﴾ جواب «لما». ﴿ مِنَ الّذِينَ أُوتُواْ الْكِنَبَ صِحْتَلَ اللّهِ فَصَب بـ «نَبَذَ»، والمراد التوراة؛ لأن كفرهم بالنبيّ عليه السلام وتكذيبهم له نبذ لها. قال السُّدّى: نبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف، وسِحْرِ هاروت وماروت. وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. قال الشَّعْبِيّ: هو بين أيديهم يقرءونه؛ ولكن نبذوا العمل به. وقال سفيان بن عُيينة: أدرجوه في الحرير والديباج، وحلَّوه بالذهب والفضة، ولم يُحِلُوا حلاله ولم يحرّموا حرامه؛ فذلك النَّبذ. وقد تقدّم بيانه مستوفى. ﴿ كَانَهُمُ لَا يَعْلَمُ وَنَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى المجاهل، فيجيء من اللفظ أنهم كفروا على علم.

قوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَ الشَّيَطِينَ كَفَرُواْيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أَيْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَالِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَقَّى يَقُولاً إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلاَ تَكُفُّ فَيْتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْ وِ وَرَقَعِهِ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَنْعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَعْدِ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَىٰهُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٱنفُسَهُمْ لَوْ مِ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقً وَلَبِئْسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ٱنفُسَهُمْ لَوْ مِ

فيه أربع وعشرون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهِ عُواْمَا تَنْلُواْ الشّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ ﴾ هذا إخبار من الله تعالى عن الطائفة الذين نبذوا الكتاب بأنهم أتبعوا السحر أيضاً، وهم اليهود. وقال السُّدى: عارضت اليهود محمداً على بالتوراة فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وبسحر هاروت وماروت. وقال محمد بن إسحق: لما ذكر رسولُ الله على سليمان في المرسلين قال بعض أحبارهم: يزعم محمد أن أبن داود كان نبيا! والله ما كان إلا ساحراً؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَاكَفُر سُليّمَن وُلَكِنّ ٱلشّيكِطين كَفُرُوا﴾ أي القت إلى بني آدم أن ما فعله سليمان من ركوب البحر وأستسخار الطير والشياطين كان سحراً. وقال الكلبي: كتبت الشياطين السحر والنيرَنْجِيّات (١) على لسان آصف كاتب سليمان، ودفنوه تحت مصلاه حين أنتزع الله ملكه ولم يشعر بذلك سليمان؛ فلما مات سليمان أستخرجوه وقالوا للناس: إنما ملككم بهذا فتعلّموه؛ فأما علماء بني إسرائيل فقالوا: معاذ الله أن يكون هذا علم سليمان! وأما السّمْلة فقالوا: هذا علم سليمان؛ وأعبلوا على نبيّه على تعليمه ورفضوا كتب أنبيائهم حتى بعث الله محمداً على فأنزل الله عز وجل على نبيّه عذر سليمان وأظهر براءته مما رُمي به فقال: ﴿ وَاتّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشّيكِطين ﴾. قال عطاء: «تتلو» تقرأ من التلاوة. وقال أبن عباس: «تتلو» تتبع؛ كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضاً. وقال الطبري: «آتبعوا» بمعنى فضّلوا.

قلت: لأن كل من اتبع شيئاً وجعله أمامه فقد فضّله على غيره. ومعنى «تتلو» يعني تلت، فهو بمعنى المضيّ؛ قال الشاعر:

وإذا مررت بقبره ف أعْقِر به كُومَ الهِجان وكل طرف سابح وأنضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دَم وذبائح

أي: فلقدكان. و «ما» مفعول ب «ساتبعوا»؛ أي «أتبعوا» ما تقولته الشياطين على سليمان وتلته. وقيل: «ما» نفيٌ، وليس بشيء لا في نظام الكلام ولا في صحته؛ قاله ابن العربي. ﴿ عَلَىٰ مُلِّكِ سُلَيْمَكُنَّ ﴾ أي على شرعه ونبوته. قال الزجاج: المعنى على عهد مُلك سليمان. وقيل: المعنىٰ في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته وأخباره. قال

<sup>(</sup>١) النّيرنج: هو أخذٌ كالسحر وليس به، إنما تشبيه وتلبيس.

الفرّاء: تصلح على وفي، في مثل هذا الموضع. وقال «علَى» ولم يقل بَعْدَ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَا نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي آُمْنِيَّتِهِ ﴾ [الحج: ٥٦] أي في تلاوته. وقد تقدّم معنى الشيطان وآشتقاقه، فلا معنى لإعادته. والشياطين هنا قيل: هم شياطين الجن؛ وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: المراد شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال؛ كقول جرير:

أيام يَدعونَنِي الشيطان من غَزلِي وكنّ يَه ويْننِي إذ كنتُ شيطانًا

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُفَرُ سُلَيْمَانُ ﴾ تبرئة من الله لسليمان؛ ولم يتقدّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفر، ولكن اليهود نسبته إلى السحر، ولكن لما كان السحر كفراً صار بمنزلة من نسبه إلى الكفر، ثم قال: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلشَّينَطِينَ كَفَرُوا ﴾ فأثبت كفرهم بتعليم السحر. و «يُعَلِّمُونَ » في موضع نصب على الحال، ويجوز أن يكون في موضع رفع على أنه خبر ثان. وقرأ الكوفيون سوى عاصم «ولكن الشياطين » بتخفيف «لكن »، ورفع النون من «الشياطين»؛ وكذلك في الأنفال ﴿ وَلَكِمَنَ اللَّهُ رَمَنَ ﴾ [الأنفال: ١٧] ووافقهم أبن عامر. الباقون بالتشديد والنصب. و «لكن » كلمة لها معنيان: نفي الخبر الماضي، وإثبات الخبر المستقبل؛ وهي مبنيّة من ثلاث كلمات: لا، ك، إن. «لا» نفي، و «الكاف» خطاب، و «إن» إثبات وتحقيق؛ فذهبت الهمزة آستثقالاً، وهي تثقل وتخقّف؛ فإذا ثُقّلت نصبت كإنّ الثقيلة، وإذا خُفّفت رفعت بها كما ترفع بإن الخفيفة.

الثالثة: السحر، قيل: السحر أصله التمويه بالحيل والتخاييل، وهو أن يفعل الساحر أشياء ومعاني، فيُخيَّل للمسحور أنها بخلاف ما هي به؛ كالذي يرى السراب من بعيد فيُخيِّل إليه أنه ماء، وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخيِّل إليه أن ما يرى من الأشجار والجبال سائرة معه. وقيل: هو مشتق من سَحرتُ الصبيُّ إذا خدعته، وكذلك إذا علّته. والتسحير مثله؛ قال لبيد:

فإنْ تسألينا فِيمَ نحن فإنّنا عصافيرُ من هذا الأنام المُسَحّرِ آخر:

أُرانا مُوضِعين لأمرِ غَيْبِ ونُسْحَرُ بالطعام وبالشَّرابِ عصافير مُجَلِّحَة النَّاب عصافير مُجَلِّحَة النَّاب

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا آلَتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ الشَّعراء: ١٥٣] يقال: المُسَحَّر الذي خُلق ذا سَحَر؛ ويقال من المعلَّلين؛ أي ممن يأكل الطعام ويشرب الشراب. وقيل: أصله الخفاء،

فإن الساحر يفعله في خُفية. وقيل: أصله الصَّرف؛ يقال: ما سَحَرك عن كذا، أي ما صرفك عنه؛ فالسّحر مصروف عن جهته. وقيل: أصله الاستمالة؛ وكلُّ مَن استمالك فقد سحرك. وقيل: في قوله تعالى: ﴿ بُلِّ نَحُنُ قُومٌ مُّسَّحُورُونَ ﴾ [الحجر: ١٥] أي سُحرنا فأزلنا بالتخييل عن معرفتنا. وقال الجوهري: السَّحر الأُخْذة؛ وكلُّ ما لَطُف مأخذه ودَق فهو سحر؛ وقد سحره يسحره سِحراً. والساحر: العالم، وسحره أيضاً بمعنى خدعه؛ وقد ذكرناه. وقال أبن مسعود: كنّا نُسمِّي السحر في الجاهلية العِضَه. . والعِضَهُ عند العرب: شدّة البَهْت وتمويه الكذب؛ قال الشاعر:

ر أعوذ بربِّي من النّافث تِ فِي عِضَهِ العاضِه المُعْضِه (١)

الرابعة: واختلف هل له حقيقة أم لا؛ فذكر الغُزْنُوِيّ الحنفي في عيون المعاني له: أن السحر عند المعتزلة خدع لا أصل له، وعند الشافعي وسوسة وأمراض. قال: وعندنا أصله طِلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب؛ كتأثير الشمس في زئبق عصيّ فرعون، أو تعظيم الشياطين ليسهّلوا له ما عَسُر.

قلت: وعندنا أنه حقّ وله حقيقة يخلق الله عنده ما شاء، على ما يأتي. ثم من السحر ما يكون بخفّة اليد كالشَّعْوذة. والشَّعْوذيّ: البريد لخفَّة سيره. قال أبن فارس في المُجْمَل: الشَّعوذة ليست من كلام أهل البادية، وهي خفة في اليدين وأُخْذَة كالسحر؛ ومنه ما يكون كلاماً يُحفظ، ورُقيّ من أسماء الله تعالى. وقد يكون من عهود الشياطين؛ ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك.

الخامسة: سَمَّى رسولُ الله ﷺ الفصاحةَ في الكلام واللِّسانة فيه سِحْراً؛ فقال:

[٥٩٩] «إنّ من البيان لَسحْراً» أخرجه ماللّ وغيره. وذلك لأن فيه تصويب الباطل حتى يتوهم السامع أنه حق؛ فعلى هذا يكون قوله عليه السلام. «إنّ من البيان لَسحْراً» خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة، إذ شبّهها بالسحر. وقيل: خرج مخرج المدح للبلاغة والتفضيل للبيان؛ قاله جماعة من أهل العلم. والأوّل أصح، والدليل عليه قوله عليه السلام:

<sup>[</sup>۹۹۹] صحیح. أخرجه البخاري ۵۱۶۲ و ۷۲۷ وأبو داود ۵۰۰۷ والترمذي ۲۰۲۸ وابن حبان ۵۷۹۰ والبغوي ۳۳۹۳ ومالك ۲/۹۸۲ وأحمد ۱۲/۲ و ۲۲ كلهم من حديث ابن عمر.

\_ وورد من حديث ابن عباس أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۸۷۲ وأبو داود ٥٠١١ والترمذي ٢٨٤٨ وابن ماجه ٣٧٥٦ وابن حبان ٥٧٨٠ وأبو يعلى ٢٣٣٢ والطيالسي ٢٦٧٠ والطبراني ١١٧٥٨ وأحمد ٣٠٣/١ و ٣٠٣/١

ـ وورد من حديث علي أخرجه الديلمي في الفردوس ٨٠٣

<sup>(</sup>١) العِضَهُ: الكذب، والبهتان، والسحر. والعاضِه: الساحر، اهـ. قاموس.

[٢٠٠] «فلعلّ بعضَكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته من بعض»، وقوله:

[٦٠١] «إنّ أبغضكم إليّ الثَّرْثَارون المُتَفَيْهِقُون». الثَّرْثرة: كثرة الكلام وترديده؛ يقال: ثرثر الرجل فهو ثَرثار مِهذار. والمُتَفَيْهِقُ نحوه. قال ٱبن دُريد. فلان يتفَيْهَق في كلامه إذا تَوسَع فيه وتنطّع؛ قال: وأصله الفَهْق وهو الامتلاء؛ كأنه ملأ به فمه.

قلت: وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبيّ راوي الحديث وصَعْصَعة بن صُوحان فقالا: أمّا قوله ﷺ: "إنّ من البيان لسحراً" فالرجل يكون عليه الحق وهو ألْحَنُ بالحجج من صاحب الحق فيَسْحَرُ القومَ ببيانه فيذهب بالحق وهو عليه؛ وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسانة ما لم تخرج إلى حدّ الإسهاب والإطناب، وتصوير الباطل في صورة الحق. وهذا بيّن، والحمد لله.

السادسة: مِن السِّحر ما يكون كُفْراً من فاعله؛ مثل ما يدّعون من تغيير صُورَ الناس، وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء؛ فكل مَن فعل هذا ليُوهِم الناس أنه محق فذلك كفر منه؛ قاله أبو نصر عبد الرحيم القُشيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يُقلب الحيوان من صورة إلى صورة، فيجعل الإنسان حماراً أو نحوه، ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها؛ فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء، يدّعي مثل آياتهم ومعجزاتهم، ولا يتهيّأ مع هذا علم صحة النبوّة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خُدَع ومخاريق وتمويهات وتخييلات فلم يجب على أصله قتل الساحر، إلا أن يَقتل بفعله أحداً فيُقتل به.

السابعة: ذهب أهل السُّنة إلى أن السحر ثابت وله حقيقة. وذهب عامّة المعتزلة وأبو إسحاق الإسترابادي من أصحاب الشافعي إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به، وأنه ضَرْب من الخفّة والشّعْوذة؛ كما قال تعالى: ﴿ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّا تَشْعَى (إَنَ ﴾ [طه: ٦٦] ولم يقل تسعى على الحقيقة، ولكن قيال «يُخيَّلُ إليه مِن السِحْرِهِمْ أَنَّا تَشْعَى (إِنَ ﴾ [طه: ٦٦] ولم يقل تسعى على الحقيقة، ولكن قيال «يُخيَّلُ إليه مِن السِحْرُومْ أَمَّا لَيْهُ.

<sup>[</sup>٦٠٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٨٠ و ٧١٦٩ ومسلم ١٧١٣ والترمذي ١٣٣٩ والنسائي ٢٣٣/٨ وابن ماجه ٢٣١٧ كلهم من حديث أم سلمة. وصدره: «إنما أنا بشر...».

<sup>[</sup>٦٠١] جيد. أخرجه الترمذي ٢٠١٨ من حديث جابر بأتم منه وقال: حسن غريب، وورد من حديث أبي ثعلبة أخرجه ابن حبان ٤٨٢ وأحمد ١٩٤/٤ وأبو نعيم ٩٧/٣ وأورده الهيثمي في المجمع ٢١/٨ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح وكذا قال المنذري في الترغيب ٣/ ٢٦١. وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني في الكبير ١٠٤٢٣ فالحديث جيد بهذه الشواهد إن شاء الله.

النَّاسِ \$الأعراف:١١٦]. وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون التخييل وغيره من جملة السحر، ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوزها العقل ووَرَد بها السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر السحر وتعليمه، ولو لم يكن له حقيقة لم يمكن تعليمه، ولا أخبر تعالى أنهم يعلّمونه الناس، فدلّ على أن له حقيقة. وقوله تعالى في قصة سَحَرة فرعون: ﴿ وَجَآهُ و بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ﴿ إلا عراف:١١٦]. وسورة «الفلق»؛ مع أتفاق المفسرين على أن سبب نزولها ما كان من سحر لبيد بن الأعْصَم، وهو مما خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عائشة رضى الله عنها قالت:

[٦٠٢] سَحْر رسولَ الله عَلَى عنهوديٌّ من يهود بني زُريق يقال له لبيد بن الأعصم الحديث. وفيه: أن النبي عَلَى قال لما حُلَّ السّحر: "إن الله شفاني". والشفاء إنما يكون برفع العِلّة وزوال المرض؛ فدل على أن له حقاً وحقيقة، فهو مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحلّ والعقد الذين ينعقد بهم الإجماع، ولا عبرة مع أتفاقهم بحثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. ولقد شاع السّحر وذاع في سابق الزمان وتكلّم الناس فيه، ولم يَبْدُ من الصحابة ولا من التابعين إنكار لأصله. وروى سفيان عن أبي الأعور عن عكرمة عن أبن عباس قال: عُلم السحر في قرية من قرى مصر يقال لها: "الفَرَما" فمن كذّب به فهو كافر، مكذّب لله ورسوله، منكرٌ لما عُلم مشاهدةً وعياناً.

الثامنة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يظهر على يد الساحر خَرْق العادات مما ليس في مقدور البشر من مرض وتفريق وزوال عقل وتعويج عِضْو، إلى غير ذلك مما قام الدليل على أستحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يبعد في السحر أن يستدق جسم الساحر حتى يتولّج في الكُوّاتِ والخوخات والانتصاب على رأس قصبة، والجَرْي على خيط مستدق، والطيران في الهواء والمشي على الماء وركوب كلب وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر موجباً لذلك، ولا علّة لوقوعه ولا سبباً مولداً، ولا يكون الساحر مستقلا به، وإنما يخلق الله تعالى هذه الأشياء ويُحدِثها عند وجود السّحر؛ كما يخلق الشبع عند الأكل، والرّي عند شرب الماء. روى سفيان عن عمار الدُّهني أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقْبة يمشي على الحبل، ويدخل في أسْت الحمار ويخرج من فيه؛ فأشتمل له جُنْدُب على السيف فقتله جندب \_ هذا هو جُنْدَب بن كعب الأزدي ويقال البَجَلي \_ وهو الذي قال في حقه النبي ﷺ:

[٦٠٢] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٧٥ و ٥٧٦٥ و ٥٧٦٦ و ٦٠٩١ ومسلم ٢١٨٩ وابن ماجة=

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «حوزها» وهو خطأ من الناسخ.

[٢٠٣] «يكون في أمتي رجل يقال له جندب يضرب ضربة بالسيف يفرق بين الحق والباطل». فكانوا يرونه جُنْدَباً هذا قاتل الساحر. قال علي بن المديني: روى عنه حارثة بن مُضَرِّب.

التاسعة: أجمع المسلمون على أنه ليس في السحر ما يفعل الله عنده إنزال الجراد والقُمّل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيّب: وإنما منعنا ذلك بالإجماع ولولاه لأجزناه.

العاشرة: في الفرق بين السحر والمعجزة؛ قال علماؤنا: السحر يوجد من الساحر وغيره، وقد يكون جماعة يعرفونه ويمكنهم الإتيان به في وقت واحد. والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتي بمثلها وبمعارضتها؛ ثم الساحر لم يَدّع النبوّة فالذي يصدر منه متميّز عن المعجزة؛ فإن المعجزة شرطها أقتران دعوى النبوّة والتحدّي بها، كما تقدّم في مقدّمة الكتاب.

الحادية عشرة: وأختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذَّميّ؛ فذهب مالك إلى أن المسلم إذا سحر بنفسه بكلام يكون كفراً يُقتل ولا يُستتاب ولا تُقبل توبته؛ لأنه أمْرٌ يستَسرّ به كالزنديق والزاني، ولأن الله تعالى سَمَّى السحر كفراً بقوله:

﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَتَى يَقُولًا إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَةُ فَلَا تَكُفُرُ ﴾ وهو قول أحمد بن حنبل وأبي تُور وإسخق والشافعي وأبي حنيفة. ورُوي قتل الساحر عن عمر وعثمان وأبن عمر وحفصة وأبي موسى وقيس بن سعد وعن سبعة من التابعين. ورُوي عن النبيّ ﷺ:

[٢٠٤] «حَدُّ الساحر ضَرْبهُ بالسيف» خرّجه الترمذي وليس بالقوِيّ؛ ٱنفرد به

<sup>=</sup> ٣٥٤٥ وابن حبان ٢٥٨٣ و ٢٥٨٤ وأحمد ٦/٦٦ و ٩٦ كلهم من حديث عائشة.

<sup>[</sup>٦٠٣] غريب بهذا اللفظ. وقد أخرجه الدارقطني ١١٤/٣ بسند جيد عن أبي عثمان النهدي عن جندب البجلي: أنه قتل ساحراً. وجاء في الإصابة ١٢٢٧: جندب بن كعب هو قاتل الساحر.

<sup>[</sup>٦٠٤] ضعيف مرفوعاً. أخرجه الترمذي ١٤٦٠ والدارقطني ٣/١١٤ والديلمي ٢٧٠٨ كلهم من حديث جندب.

قال الترمذي: لا نعرف مرفوعاً إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث اهـ. وفي التقريب في ترجمة جندب «مختلفٌ في صحبته».

ـ وذكره ابن حجر في الفتح ٢٣٦/١٠ وقال: في سنده ضعف اهـ ورجح غير واحد الوقف فيه على جندب وأنه قتل ساحراً.

إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف عندهم، رواه أبن عُيينة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن مُرْسَلاً؛ ومنهم من جعله عن الحسن عن جُندَب. قال أبن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتها وجعلت ثمنها في الرّقاب. قال أبن المنذر: وإذا أقرّ الرجل أنه سحر بكلام يكون كفراً وجب قتله إن لم يَتُب، وكذلك لو ثبتت به عليه بيّنة ووصفت البينة كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي ذكر أنه سَحَرَ به ليس بكفر لم يجز قتله، فإن كان أحدث في المسحور جناية توجب القصاص أقتص منه إن كان عَمَد زلك؛ وإن كان مما لا قصاص فيه ففيه دية ذلك. قال أبن المنذر: وإذا أختلف أصحاب رسول الله على في المسألة وجب أتباع أشبههم بالكتاب والسُّنة؛ وقد يجوز أن يكون السِّحر الذي أمر من أمر منهم بقتل الساحر سحراً يكون كفراً فيكون ذلك موافقاً لسُنة رسول الله على، ويحتمل أن تكون عائشة رضي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً. فإن أحتج محتج بحديث جُنْدَب عن النبي الله عنها أمرت ببيع ساحرة لم يكن سحرها كفراً. فإن أحتج محتج بحديث جُنْدَب عن النبي يكون سحره كفراً، فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي جاءت عن النبي الله قال:

[٢٠٥] «لا يحلّ دَمُ أمرىء إلا بإحدى ثلاث . . . » .

قلت: وهذا صحيح، ودماء المسلمين محظورة لا تُستباح إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: إن قال أهل الصناعة: إن (٢) السحر لا يتم إلا مع الكفر والاستكبار؛ أو تعظيم الشيطان في السحر إذا دال على الكفر على هذا التقدير؛ والله تعالى أعلم. وروي عن الشافعي: لا يُقتل الساحر إلا أن يَقتل بسحره ويقول تعمّدت القتل، وإن قال لم أتعمده لم يُقتل، وكانت فيه الدّية كقتل الخطأ؛ وإن أضرّ به أدّب على قدر الضرر. قال أبن العربي: وهذا باطل من وجهين؛ أحدهما: أنه لم يعلم السحر، وحقيقته أنه كلام مؤلف يُعظم به غير الله تعالى، وتُنسب إليه المقادير والكائنات. الثاني: أن الله سبحانه قد صرّح في كتابه بأنه كُفر فقال: ﴿ وَمَا كَفَر سُليَمَنُ ﴾ بقول السحر فولك من الله عليه الله على الله المقادير والكائنات. الثاني: ﴿ وَلَكِنَ الشّيكِطِينَ كَفَرُوا ﴾ به وبتعليمه. وهاروت وماروت يقولان: ﴿ إِنَّمَا نَحَنُ فَتَنَ اللهُ عَلَى وهذا تأكيد للبيان.

احتج أصحاب مالك بأنه لا تُقبل توبته؛ لأن السحر باطن لا يُظهره صاحبه فلا \_\_\_\_\_\_\_ [٦٠٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٧٨ ومسلم ١٦٧٦ وأبو داود ٤٣٥٢ والترمذي ١٤٠٢ والنسائي ٧/٩٠ و ٩١ وابن ماجة ٢٥٣٤ وابن حبان ٤٤٠٧ و ٤٤٠٨ و ٥٩٧٧ من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم برقم ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «أن» وهو خطأ لوجوب كسر «إن» بعد القول.

تعرف توبته كالزنديق؛ وإنما يستتاب من أظهر الكفر مرتدًا. قال مالك: فإن جاء الساحر أو الزنديق تائباً قبل أن يُشهد عليهما قُبلت توبتهما؛ والحجة لذلك قوله تعالى: ﴿ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأَوًا بَأْسَناً ﴾ [خافر: ٨٥] فدل على أنه كان ينفعهم إيمانهم قبل نزول العذاب، فكذلك هذان.

الثانية عشرة: وأما ساحر الذّمة؛ فقيل يُقتل. وقال مالك: لا يُقتل إلا أن يَقتل بسحره ويضمن ما جَنَى، ويُقتل إن جاء منه ما لم يُعاهد عليه. وقال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: فأمّا إذا كان ذميًا فقد أختلفت الرواية عن مالك؛ فقال مرّة: يُستتاب وتوبتُه الإسلام. وقال مَرّة: يُقتل وإن أسلم. وأما الحربيّ فلا يُقتل إذا تاب؛ وكذلك قال مالك في ذميّ سبّ النبيّ ﷺ: يُستتاب وتوبتُه الإسلام. وقال مرّة: يُقتل ولا يُستتاب كالمسلم. وقال مالك أيضاً في الذّمي إذا سَحَر: يُعاقب؛ إلا أن يكون قتل بسحره، أو أحدث حَدثاً فيؤخذ منه بقدره. وقال غيره: يُقتل؛ لأنه قد نقض العهد. ولا يرث الساحر ورثتُه؛ لأنه كافر إلا أن يكون سحره لا يُسمَّى كفراً. وقال مالك في المرأة تَعقِد زوجها عن نفسها أو عن غيرها: يُنكَّل ولا تُقتل.

الثالثة عشرة: وأختلفوا هل يُسْأَلُ الساحرُ حلَّ السحرِ عن المسحور؛ فأجازه سعيد ابن المسيّب على ما ذكره البخاري، وإليه مال المُزَنِيّ وكرهه الحسن البصري. وقال الشّعبي: لا بأس بالنُشْرة. قال أبن بَطّال: وفي كتاب وَهْب بن مُنبّه: أن يأخذ سبع ورقات من سِدْر أخضر فيدقّه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ عليه آية الكرسي، ثم يَحْسُو منه ثلاث حَسَوات ويغتسل به؛ فإنه يذهب عنه كل ما به، إن شاء الله تعالى، وهو جيّد للرجل إذا حُبس عن أهله (١).

الرابعة عشرة: أنكر معظم المعتزلة الشياطين والجن؛ ودلّ إنكارهم على قلّة مبالاتهم وركاكة دياناتهم، وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ؛ وقد دلّت نصوص الكتاب والشّنة على إثباتهم، وحقّ على اللبيب المعتصم بحبل الله أن يثبت ما قضى العقل بجوازه، ونص الشرع على ثبوته؛ قال الله تعالى: ﴿ وَلَا كِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُوا ﴾ وقال: ﴿ وَهِ كَالَيْ مَن يَغُوصُونَ لَهُ ﴾ [الأنبياء: ٨٦] إلى غير ذلك من الآي، وسورة «الجنّ» تقضي بذلك؛ وقال عليه السلام:

[ ٢٠٦] «إن الشيطان يجري من أبن آدم مَجْرَى الدم». وقد أنكر هذا الخبر كثير من المناه على المناه المناع المناه المن

الناس، وأحالوا روحين في جسد؛ والعقل لا يحيل سلوكهم في الإنس إذا كانت أجسامهم رقيقة بسيطة على ما يقوله بعض الناس بل أكثرهم؛ ولو كانوا كثافاً لصحّ ذلك أيضاً منهم، كما يصح دخول الطعام والشراب في الفراغ من الجسم، وكذلك الدِّيدان قد تكون في بني آدم وهي أحياء.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُفَرُ شُلَيْمَنُ ﴾ وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل للعطف على قوله: ﴿ وَمَا كُفَرُ شُلَيْمَنُ ﴾ وذلك أن اليهود قالوا: إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر؛ فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير: وما كفر سليمان، وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت؛ فهاروت وماروت بدل من الشياطين في قوله ﴿ وَلَلْكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ كَفُرُوا ﴾. هذا أوْلَى ما حُملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه؛ فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم، ودِقة أفهامهم؛ وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء وخاصة في حال طَمْتُهِنَّ؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمِن شُكِرً ٱلنَّفَلُ ثَلَتِ فِي

### أعـوذ بـربــيِّ مــن النَّــافثــا ت ... ... ... ا

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون آثنان بدلاً من جَمع والبدلُ إنما يكون على حدّ المبدَل منه؛ فالجواب من وجوه ثلاثة؛ الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما آسم الجمع؛ كما قال تعالى: ﴿ فَإِن كَانَ لَهُم إِخَوَةٌ فَلاَّ مِ السَّدُسُ ﴾ [النساء: ١١] ولا يحجبها عن الثلث إلى السّدس إلا آثنان من الإخوة فصاعداً؛ على ما يأتي بيانه في «النساء». الثاني: أنهما لممّا كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون أتباعهما؛ كما قال تعالى: ﴿ عَلَيْهَا قِسْعَةَ عَشَرَ نَ ﴾ [المدثر: ٣٠]. الثالث: إنما خُصّا بالذّكر من بينهم لتمرّدهما؛ كما قال تعالى: ﴿ عَلَيْهَا قِسْعَةَ وَغَلُّ وَرُمَّانٌ فَنِ ﴾ [البقرة: ٩٨]. ﴿ وَحِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ [البقرة: ٩٨]. وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب، فقد ينصّ بالذكر على بعض أشخاص العموم إمّا لشرفه وإمّا لفضله؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلّذِينَ اتّبَعُوهُ وَهَذَا النّبِيّ ﴾ [الرمن عمران: ٢٨] وقوله: ﴿ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُنلَ ﴾ وإمّا لطيبه كقوله: ﴿ فَكِكُهَةٌ وَخَلُلُ وَرُمَّانٌ فَنِ عَلَى اللّه على عَمران: ٢٨] وقوله: ﴿ فَكِكَهَةٌ وَخَلُلُ النّبِيّ ﴾ [المرف وإمّا لفضله؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَ أَوْلَى النّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلّذِينَ اتّبُعُوهُ وَهَذَا النّبِيّ ﴾ [الرقال عليبه كقوله: ﴿ فَكِمَةٌ وَخَلُلُ وَرُمّانٌ فَنِ عَلَى اللّه وإمّا لطيبه كقوله: ﴿ فَكِمَةٌ وَخَلًا وَرُمّانٌ فَنِهُ اللّه وإمّا لأكثريته؛ كقوله: ﴿ فَكِمَةٌ وَخَلُولُ وَمَانٌ فَلَهُ وَاللّه اللّه وإمّا لأكثريته؛ كقوله الله عَلَى الله المُعْلَى الله وإمّا لطيبه كقوله: ﴿ فَكِمَةٌ وَلَهُ اللّه وإمّا للله وإمّا لأكثريته ؛ كقوله الله عنه الله وإمّا لله المنابِه الم

 <sup>⇒</sup> داود ۲٤۷۰ و ۲٤۷۱ وابن ماجة ۱۷۷۹ وابن خزيمة ۲۲۳۵ وابن حبان ۳٦۷۱ والبيهةي ٣٢١/٤ و ٢٢٣٤ و ٢٢٣٠ و ٢٢٣٠ و ٢٢٠٠ و ٢٢٠٠ و عبد الرزاق ٨٠٦٥ و أحمد ٢/٣٣٧ كلهم من حديث صفية بنت حيي، وله قصة.

[٢٠٧] «جُعلت ليَ الأرضُ مسجداً وتربتها طهوراً»، وإمّا لتمرّده وعُتُوه كما في هذه الآية، والله تعالى أعلم. وقد قيل: إن «ما» عطف على السِّحر وهي مفعولة؛ فعلى هذا يكون «ما» بمعنى الذي، ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنة للناس وأمتحاناً، ولله أن يمتحن عباده بما شاء؛ كما أمتحن بنهر طالوت، ولهذا يقول المَلَكان: إنما نحن فتنة؛ أي مِحْنَة من الله، نخبرك أن عمل الساحر كُفر فإن أطعتنا نجوْت، وإن عصيْتنا هلكت. وقد روي عن على وأبن مسعود وأبن عباس وأبن عمر وكعب الأحبار والسُّدّي والكلبي ما معناه (١): أنه لما كثر الفساد من أولاد آدم عليه السلام \_ وذلك في زمن إدريس عليه السلام ـ عيرتهم الملائكة؛ فقال الله تعالى: أما إنكم لو كنتم مكانهم وركبت فيكم ما ركبت فيهم لَعِملتم مثل أعمالهم؛ فقالوا: سبحانك! ما كان ينبغي لنا ذلك؛ قال: فأختاروا مَلَكين من خياركم؛ فأختاروا هاروت وماروت، فأنزلهما إلى الأرض فركّب فيهما الشَّهوة، فما مرّ بهما شهر حتى فُتِنا بأمرأة أسمها بالنَّبطيّة «بيدخت» وبالفارسية «ناهيل» وبالعربية «الزُّهُرَة» آختصمت إليهما، وراوداها عن نفسها فأبتْ إلاّ أن يدخلا في دينها ويشربا الخمر ويقتلا النفس التي حرّم الله؛ فأجاباها وشربًا الخمر وألمّا بها؛ فرآهما رجل فقتلاه، وسألتهما عن الاسم الذي يصعدان به إلى السماء فعلماها فتكلَّمت به فَعَرجت فَمُسِخت كوكباً. وقال سالم عن أبيه عن عبد الله: فحدَّثني كعب الحِبر أنهما لم يستكملا يومهما حتى عَمِلاً بما حرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فخُيّرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فأختارا عذاب الدنيا؛ فهما يُعذُّبان ببابل في سَرَب من الأرض. قيل: بابل العراق. وقيل: بابل نهاوند. وكان أبن عمر فيما يُروَى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّهَرة وسُهيلاً سبّهما وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيلاً كان عشاراً (٢) باليمن يظلم الناس، وإن الزُّهرة كانت صاحبةَ هاروت وماروت<sup>(٣)</sup>.

<sup>[</sup>٦٠٧] صحيح. أخرجه البخاري ٣٣٥ و ٣١٢٢ و ٤٣٨ ومسلم ٥٢١ والنسائي ٢٠٩/، ٢١١ والدارمي // ٢٢٧ و ٣٢٨ و ٢٩١ و ٤/٩ وفي الـدلائـل ٥٢٢ و ٣٢٩ و ٢٩١/ و ٤/٩ وفي الـدلائـل ٥/٢٧٤ و ٤٧٣ و ٤/٣ كلهم من حديث جابر بن عبد اللَّه وصدره: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي...».

ـ وورد من حديث أبي ذر أخرجه أبو داود ٤٨٩ والحاكم ٢/٤٢٤ والبزار ٣٤٦١ وابن حبان ٦٤٦٢ وأحمد ١٦١/ و ١٦٢.

\_ وورد من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم ٥٢٣ والترمذي ١٢٣/٤ وابن ماجة ٥٦٧ والبغوي ٣٦١٧\_\_

<sup>(</sup>١) خبر الملكين هذا من الإسرائيليات لا حجة فيه البتة.

<sup>(</sup>٢) العشار: الذي يقبض عشر الأموال.

<sup>(</sup>٣) لا يصح مثل هذا عن ابن عمر، وإنما هو من الإسرائيليات.

قلنا: هذا كلّه ضعيف وبعيد عن أبن عمر وغيره، لا يصحّ منه شيء؛ فإنه قول تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وَحْيه، وسُفراؤه إلى رسله ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ النحريم: ٦]. ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُور ﴾ [النحريم: ٢]. ﴿ بَلْ عِبَادُ مُكْرَمُون اللّهَ وَالنّهَار لا يَسْبِقُونَهُ إِلَيْهَار لا يَسْبِقُونَهُ اللّهُ وَالنّهَار لا يَالْقَول وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُون ﴿ اللّه العقل فلا يُنكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم يَفْتُرُونَ ﴿ يُسَيِّحُونَ اللّه العقل فلا يُنكر وقوع المعصية من الملائكة ويوجد منهم خلاف ما كلفوه، ويخلق فيهم الشهوات؛ إذ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ ومن هذا خلوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماء، لكن وقوع هذا الجائز لا يُدرك إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صحته أن الله تعالى خلق النجوم وهذه الكواكب حين خلق السماء؛ ففي الخبر:

السابعة عشرة: قرأ أبن عباس وأبن أَبْزَى والضحاك والحسن: «الْمَلِكَيْن» بكسر اللام. قال أبن أَبْزَى: هما داود وسليمان. ف «حما» على هذا القول أيضاً نافية؛ وضعّف هذا القول أبن العربي. وقال الحسن: هما عِلْجان (١) كانا ببابل مَلِكين؛ فـ«حما» على هذا القول مفعولة غير نافية.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ بِهَامِلَ ﴾ بابل لا ينصرف للتأنيث والتعريف والعُجْمة، وهي قُطر من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال أبن مسعود لأهل الكوفة: أنتم بين الحِيرة وبابل. وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين. وقال قوم: هي بالمغرب. قال أبن عطية: وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوَنْد؛ فالله تعالى أعلم.

وأختلف في تسميته ببابل؛ فقيل: سُمِّي بذلك لتبلبل الألسن بها حين سقط صَرْح نمروذ. وقيل: سُمِّيَ به لأن الله تعالى لما أراد أن يخالف بين ألسنة بني آدم بعث ريحاً فحشرتهم من الآفاق إلى بابل؛ فبلبل الله ألسنتهم بها؛ ثم فرّقتهم تلك الريح في البلاد والبلبلة وأحسنه ما رواه داود بن أبي هند عن عِلْبًاء بن أحمر عن عكرمة عن أبن عباس:أن نوحاً والبيهقي ٢٣١/٢ و ١٤٠٦ و ١٤٠٣ و ١٤٠٣ و احمد ٢١١/٢ و ٢١٤.

[٦٠٨] لم أجده مرفوعاً، والظاهر أنه من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>١) العلج: واحد من كفار العجم اهـ. مختار.

عليه السلام لما هبط إلى أسفل الجُودِيّ ٱبتنى قرية وسمّاها ثمانين؛ فأصبح ذات يوم وقد تَبَلْبَلت ألسنتهم على ثمانين لغة ، إحداها اللسان العربي ، وكان لا يفهم بعضهم عن بعض .

التاسعة عشرة: روى عبد اللَّه بن بسر (١) المازني قال قال رسول الله ﷺ:

[7.9] «اتّقُوا الدنيا فوالذي نفسي بيده إنها لأسحر من هاروت وماروت». قال علماؤنا: إنما كانت الدنيا أسحر منهما لأنها تسحرك بخدعها، وتكتمك فتنتها، فتدعوك إلى التّحارص عليها والتنافس فيها، والجمع لها والمنع، حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله تعالى، وتفرّق بينك وبين رؤية الحق ورعايته؛ فالدنيا أسحر منهما، تأخذ بقلبك عن الله، وعن القيام بحقوقه، وعن وعده ووعيده. وسحر الدنيا: محبّتها وتلذّذك بشهواتها، وتمنّيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله ﷺ:

[٦١٠] «حُبِّك الشيء يُعْمِي ويُصِمّ».

الموفية عشرين: قوله تعالى: ﴿ هَكُرُوتَ وَمَرُوتَ ﴾ لا ينصرف «هاروت»؛ لأنه أعجميّ معرفة، وكذا «ماروت»؛ ويجمع هواريت ومواريت؛ مثل طواغيت؛ ويقال: هوارتة وهوار، وموارتة وموار، ومثله جالوت وطالوت؛ فأعلم. وقد تقدّم هل هما ملكان أو غيرهما؟ خلاف. قال الزّجاج: ورُوي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ والذي أنزل على الملكين، وأن الملكين يعلّمان الناس تعليم إنذار من السّحر لا تعليم دعاء إليه. قال الزجاج: وهذا القول الذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر، ومعناه أنهما يعلّمان الناس على النهي فيقولان لهم: لا تفعلوا كذا، ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء وزوجه. والذي أنزل عليهما هو النّهي، كأنه قولا للناس: لا تعملوا كذا؛ فـ «ميُعلّمان» بمعنى يُعلّمان؛ كما قال: ﴿ في وَلَقَدَ كُرّمَنَا بَنِي ءَادَمُ الله الإسراء: ٧٠] أي أكرمنا.

<sup>[7</sup>٠٩] ضعيف جداً. أخرجه الحكيم الترمذي ١/٥٥ من حديث عبد اللَّه بن بسر وإسناده ضعيف جداً.

وأخرجه البيهقي في الشعب ١٠٥٠٤ وابن أبي الدنيا كلاهما من حديث أبي الدرداء الرهاوي مرسلاً
كما قال العراقي في الإحياء ٣/٤٠٣ قال البيهقي: إن بعضهم قال عن أبي الدرداء عن رجل من
الصحابة. قال الذهبي: لا يدرى من أبو الدرداء. قال: وهذا منكر لا أصل له.

<sup>[71</sup>٠] أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣/ // ١٧٢ وأبو داود ٥١٣٠ والطبراني في مسند الشاميين ١٤٥٤ و ١٤٢٨ وأبو الشيخ ١١٥ والقضاعي ٢١٩ وأحمد ١٩٤/٥ و ٤٥٠ كلهم من حديث أبي الدرداء، وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وهو في ضعيف أبي داود ١٠٩٧. وذكره العراقي في الإحياء ٣/ ٣٣ وقال: ابن أبي مريم لم يتهمه أحد بكذب ثم حسنه والصواب أنه ضعيف فأبو بكر بن أبي مريم ضعّفه غير واحد انظر الميزان.

<sup>(</sup>١) وقع في النسخ «بشر» والتصويب من «النوادر» ٧٥/١ وكتب التراجم.

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ ﴾ «من» زائدة للتوكيد، والتقدير: وما يعلمان أحداً. ﴿ حَتَّى يَقُولًا ﴾ حَتَّى يَقُولاً نصب بحتى فلذلك حذفت منه النون؛ ولغة هُذيل وتَقيف «عتى» بالعين غير المعجمة. والضمير في «يعلمان» لهاروت وماروت. وفي «يُعَلّمان» قولان؛ أحدهما: أنه على بابه من التعليم. الثاني: أنه من الإعلام لا من التعليم؛ ف « يُعلّمان » بمعنى يُعلِّمان ، وقد جاء في كلام العرب تعلّم بمعنى اعلم (١)؛ ذكره أبن الأعرابي وأبن الأنباري. قال كعب بن مالك:

تعلُّم رسول الله أنك مُدْركي وأنّ وعيداً منك كالأخذ باليد وقال القُطَامي:

تعلُّـــم أن َبعّـــد الغَــــيّ رشــداً

وأن لـــــذلـــك الغــــيّ أنقشــــاعــــا

وقال زُهير: تَعلّمَـــنْ هــــا لعَمْـــرُ الله ذا قسمــــاً

فأقدر بذرعك وأنظر أين تَنسَلِكُ

تعلُّـــَـم أنــــه لا طيــــر إلا علـــى مُتَطيِّــر وهـــو النُّبُــور

﴿ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَدُّ ﴾ لمّا أنبأا بفتنتهما كانت الدنيا أسحر منهما حين كتمت فتنتها. ﴿ فَلَا تَكُثُرُ ﴾ قالت فرقة بتعليم السحر، وقالت فرقة بأستعماله. وحكى المهدويّ أنه

أستهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحقّقًا ضلاله.

الثانية والعشرون: ووله تعالى: ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا ﴾ قال سيبويه: التقدير فهم يتعلمون؛ قال ومثله ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞﴾ [يَس: ٨٦]. وقيل: هو معطوف على موضع «مَا يُعَلِّمَانِ»؛ لأن قوله: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ ﴾ وإن دخلت عليه ما النافية فمضمَّنه الإيجاب في التعليم. وقال الفرّاء: هي مردودة على قوله: ﴿ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ ﴾ فيتعلمون؟ ويكونُ «فيتعلّمون» متصلة بقوله ﴿ إِنَّمَا نَحُنُ فِتْـنَةٌ ﴾ فيأتون فيتعلمون. قال السُّدّي: كانا يقولان لمن جاءهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر؛ فإن أبي أن يرجع قالا له: ائت هذا الرَّماد فَبُلْ فيه؛ فإذا بال فيه خرج منه نور يسطع إلى السماء، وهو الإيمان؛ ثم يخرج منه دخان أسود فيدخل في أذنيه وهو الكفر؛ فإذا أخبرهما بما رآه من ذلك علّماه ما يفرّقون به بين المرء وزوجه. ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الساحر ليس يقدر على أكثر مما أخبر الله عنه من التفرقة؛ لأن الله ذكر ذلك في معرض الذمّ للسحر والغاية في تعليمه؛ فلو كان يقدر على أكثر من ذلك لذكره. وقالت طائفة: ذلك خرج على الأغلب، ولا ينكر أن السحر له تأثير في القلوب، بالحب والبُغْض وبإلقاء الشرور حتى يفرّق الساحر بين المرء وزوجه، ويحول بين المرء وقلبه، وذلك بإدخال الآلام وعظيم الأسقام؛ وكل ذلك مدرك

<sup>(</sup>١) وقع في سائر النَّسخ «أُعلم» وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب.

بالمشاهدة وإنكاره معاندة؛ وقد تقدّم هذا، والحمد لله.

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِضَ آرِينَ بِهِ مِنَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ «مَا هُم الشاطين. ﴿ بِضَ آرِينَ بِهِ هُ أَي هُم السحرة. وقيل إلى اليهود، وقيل إلى الشياطين. ﴿ بِضَ آرِينَ بِهِ الله أَي السحر. ﴿ مِنْ أَحَدٍ ﴾ أي أحداً ؛ ومن زائدة. ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ أي بإرادته وقضائه لا بأمره ؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء ويقضي على الخلق بها. وقال الزجاج: ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إلا بعلم الله ألله علم الله ألله إلى المنحاس: وقول أبي إسحق ﴿ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ إلا بعلم الله غلط ؛ لأنه إنما يقال في العلم: أَذَنٌ ، وقد أَذِنْت أَذَنًا. ولكن لما لم يحل فيما بينهم وبينه وظلوا يفعلونه كان كأن أباحه مجازاً.

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ وَيَنْعَلُّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ ﴾ يريد في الآخرة وإن أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا. وقيل: يضرهم في الدنيا؛ لأن ضرر السحر والتفريق يعود على الساحر في الدنيا إذا عثر عليه؛ لأنه يُؤدّب ويُرْجَر، ويلحقه شؤم السحر. وباقى الآي بين لتقدّم معانيها. واللام في ﴿ وَلَقَـدُ عَـكِلِمُواْ ﴾ لام توكيد. ﴿ لَمَنِ ٱشْتَرَيْكُ ﴾ لام يمين، وهي للتوكيد أيضاً. وموضع «من» رفع بالابتداء؛ لأنه لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. و «من» بمعنى الذي. وقال الفرّاء: هي للمجازاة. وقال الزجاج: ليس هذا بموضع شرط، و «مَن» بمعنى الذي؛ كما تقول: لقد علمت، لمن جاءك ما له عقل. ﴿ مِنْ خَلَقَيْ ﴾ «من» زائدة، والتقدير ما له في الآخرة خلاق، ولا تزاد في الواجب؛ هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ وأستدلوا بقوله تعالى: ﴿ يَغْفِر لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم ﴾ [الأحقاف: ٣١] والخَلاق: النصيب؛ قال مجاهد. قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللغة، إلا أنه لا يكاد يستعمل إلا للنصيب من الخير. وسئل عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَكُ مَا لَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتًى ﴾ فأخبر أنهم قد علموا؛ ثم قال: ﴿ وَلَبِنْسَ مَاشَكُرُواْ بِهِ أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ أَنه فأخبر أنهم لا يعلمون؛ فالجواب وهو قول قُطْرُب والأخفش: أن يكون الذين يعلمون الشياطين، والذين شَرَوا أنفسهم \_ أي باعوها \_ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجاج وقال عليّ بن سليمان: الأجود عندي أن يكون ﴿ وَلَقَدْعَكِلُمُواْ ﴾ للمَلكَين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجاج: الذين علموا علماء اليهود؛ ولكن قيل: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ أي فدخلوا في محل من يقال له: لست بعالم؛ لأنهم تركوا العمل بعلمهم وأسترشدوا من الذين عمِلوا بالسحر.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ شَا﴾. قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَاتَّقُواْ ﴾ أي أتقوا السحر. ﴿ لَمَتُوبَةٌ ﴾ المثوبة: الثواب؛ وهي جواب ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ عند قوم. وقال الأخفش سعيد: ليس لـ «لو» هنا جواب في اللفظ ولكن في المعنى؛ والمعنى لأثيبوا. وموضع «أن» من قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ موضع رفع؛ أي لو وقع إيمانهم؛ لأن «لو» لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حروف الشرط إذ كان لا بدّ له من جواب؛ و «أنّ» يليه فعل. قال محمد بن يزيد: وإنما لم يجاز بـ «لَوْ» لأن سبيل حروف المجازاة كلها أن تقلب الماضي إلى معنى المستقبل، فلما لم يكن هذا في «لَوْ» لم يَجُز أن يجازَى بها.

قوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ اَنْظُرَنَا وَاَسْمَعُواُّ وَلِلْكَنْفِرِينَ عَنَابُ الْلِيدُ شَاكِهِ.

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَعَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لاَ تَعُولُواْ رَعِنَا ﴾ ذكر شيئا آخر من جهالات اليهود؛ والمقصود نهي المسلمين عن مثل ذلك. وحقيقة «رَاعِنَا» في اللغة أرْعِنَا ولنرَّعَك؛ لأن المفاعلة من أثنين؛ فتكون من رعاك الله، أي أحفظنا ولنحفظك، وأرْقُبْنَا ولنرقبك. ويجوز أن يكون من أرعنا سمعك؛ أي فرغ سمعك لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جفاء؛ فأمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها ومن المعاني أرقها. قال أبن عباس: كان المسلمون يقولون للنبيّ عن : راعنا. على جهة الطلب والرّغبة \_ من المراعاة \_ أي ألتفت إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سببًا، أي أسمع لا سمِعت؛ فأغتنموها وقالوا: كنا نَسُبّه سِراً فالآن نَسُبّه جهراً؛ فكانوا يخاطبون بها النبي على ويضحكون فيما بينهم، فسمعها سعد بن معاذ وكان يعرف لغتهم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها للنبي الفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه.

الثانية: في هذه الآية دليلان: أحدهما على تجنّب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للنقيض والغَضّ، ويخرج من هذا فهم القذف بالتعريض، وذلك يوجب الحدّ عندنا خلافاً لأبي حنيفة والشافعي وأصحابهما حين قالوا: التعريض محتمل للقذف وغيره، والحدّ مما يسقط بالشبهة. وسيأتي في «النور» بيان هذا، إن شاء الله تعالى.

الدليل الثاني: التمسُّك بسدّ الذرائع وحمايتها وهو مذهب مالك وأصحابه

<sup>(</sup>١) انظر الطبري ١/٥١٥ و ٥١٥.

وأحمد بن حنبل في رواية عنه؛ وقد دلّ على هذا الأصل الكتابُ والسُّنة. والذَّريعة عبارةٌ عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من أرتكابه الوقوع في ممنوع. أما الكتاب فهذه الآية، ووجه التمسك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك وهي سَبّ بلغتهم؛ فلما علم الله ذلك منهم منع من إطلاق ذلك اللفظ؛ لأنه ذريعة للسبّ، وقوله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُّوا اللَّهِينِي عَلَّمِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلَّهٍ ﴿ [الأنعام: ١٠٨] فمنع من سبّ الهتهم مخافة مقابلتهم بمثل ذلك، وقوله تعالى: ﴿ وَسَمَلَهُمْ عَنِ القَرِّيكِةِ اللَّي كَانَتُ حَاضِرَة اللَّهَ عَدَوْل اللهُ عَلَي اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عَنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه اللهُ عنه اللهُ ا

[711] «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بَنُوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصُّور أولئك شرار الخلق عند الله». أخرجه البخاري ومسلم. قال علماؤنا: ففعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصُّور ويتذكّروا أحوالهم الصالحة فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عز وجل عند قبورهم، فمضت لهم بذلك أزمان، ثم إنهم خَلَف من بعدهم خلوف جهلوا أغراضهم، ووسوس لهم الشيطان أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الصورة فعبدوها؛ فحذّر النبي الله عن مثل ذلك، وشدّد النكير والوعيد على من فعل ذلك، وسدّ الذرائع المؤدّية إلى ذلك فقال:

[٦١٢] «اشتدّ غضب الله على قوم أتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وقال:

<sup>[311]</sup> صحيح. أخرجه البخاري ١٣٤١ و ١٣٩٠ و ١٣٣٠ و ٤٤٤١ و ٤٣٤ ومسلم ٥٢٨ و ٥٢٩ والبغوي ٥٠٨ و ٥٠٩ وابن حبان ٣١٨١ والبيهقي ٤/٠٨ وأبو عوانة ١/٩٩٦ وأحمد ٦/٨٠ و ١٢١ و ٢٥٥ كلهم من حديث عائشة.

<sup>-</sup> وأخرجه البخاري ٣٤٥٣ و ٣٤٥٣ و ٥٨١٥ ومسلم ٥٣١ والنسائي ٢/ ٤٠ والدارمي ٣٢٦/١ والبيهقي ٤٠/٢ و ٢١٨/١ و ٣٤/٦ والبيهقي ٤/ ٨٠ وأحمد ٢١٨/١ و ٣٤/٦ كلهم من حديث عائشة وابن عباس.

<sup>[</sup>٦١٢] صحیح. لکن بلفظ: «لعنة الله علی الیهود والنصاری اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد» وروایة: «قاتل الله الیهود اتخذوا...» أخرجه البخاري ٤٣٥ و ١٣٣٠ و ١٣٩٠ و ٣٤٥٤ و ٥٨١٥ ومسلم ٢٥٩ والنسائی ٢٠/٢ و ٤١ والدارمی ٢٦٢١ وابن حبان ٢٣٢٧ و ٣١٨٦ والبغوي ٥٠٨ وأحمد ٢٣٤٣=

[٦١٣] «اللَّهُمَّ لا تجعل قبري وَثَناً يُعبد». وروى مسلم عن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[71٤] «الحلال بَيِّنٌ والحرام بَيْن وبينهما أمور متشابهات فمن أتقى الشبهات أستبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يَرْعَى حَوْل الحِمَى يوشِك أن يقع فيه الحديث. فمنع من الإقدام على الشبهات مخافة الوقوع في المحرّمات؛ وذلك سَدًّا للذريعة. وقال عَنِيَّة:

[٦١٥] «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يَدَعَ ما لا بأس به حذراً مما به البأس». وقال على:

[٦١٦] «إن من الكبائر شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل

و ۲۲۹ و ۲۷۶ و ۲۷۵ کلهم من حدیث عائشة.

ـ وورد بلفظ: «لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» أخرجه ابن حبان ٣١٨٢ والنسائي ٤٥/٤ من حديث عائشة.

ـ وصح عند مسلم ٥٣٢ من حديث جندب مطوّلاً وفيه: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك».

ـ أما لفظ المصنف فهو عند مالك في الموطأ ١/٢٧٦ عن عطاء بن يسار مرسلاً. قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث وصدره: «اللهم لا تجعل قبرى وثناً يعبد. اشتد...».

[٦١٣] حسن. أخرجه أبو نعيم في الحلية ٧/٣١٧ وأحمد ٢٤٦/٢ كلاهما من حديث أبي هريرة. ورجاله كلهم ثقات. وأخرجه مالك في الموطأ ١٧٢/١ كتاب قصر الصلاة باب جامع الصلاة عن عطاء بن يسار مرسلًا. وهذا يشهد لما قبله لاختلاف مخرجه.

[٦١٤] صحيح. أخرجه البخاري ٥٢ و ٢٠٥١ ومسلم ١٥٩٩ وأبو داود ٣٣٢٩ و ٣٣٣٠ والترمذي ١٢٠٥ وأبو نعيم والنسائي ٨/٣٢٧ وابن ماجة ٣٩٨٤ والدارمي ٢/٥١٪ والبيهقي ٥/٢١ وابن حبان ٧٢١ وأبو نعيم ٣٣٦/٤ والبغوي ٣٣٦١ والخطيب ٩/٠٠ وأحمد ٤/٧٢ و ٢٧٠ كلهم من حديث النعمان بن بشير بألفاظ متقاربة. ورواية البخاري ومسلم «استبرأ» كما ساقه المصنف، ليس فيه «فقدٌ».

[٦١٥] ضعيف. أخرجه الترمذي ٢٤٥١ وابن ماجة ٤١١٥ والحاكم ٣١٩/٤ والدولابي في الكنى ٣٤/٢ والبيهقي ٥/ ٣٥٠ والقضاعي في مسند الشهاب ٩٠٩ و ٩١٠ و ٩١١ و ٩١٢ والديلمي في الفردوس ٧٧٨ والطبراني في الكبير ١٧/ (٤٤٦) والبيهقي ٥/ ٣٣٥ كلهم من حديث عطية السعدي. وفي مسند الشهاب: عطية السعدي كانت له صحبة.

قال الترمذي: حسن غريب اهـ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي مع أن في إسناده عبد اللّه بن يزيد قال عنه ابن عدي في الكامل ٢٣٧/٤: قال السعدي: روى عنه ابن عقيل أحاديث منكرة اهـ وذكره الذهبي في الضعفاء، وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف اهـ وهذا الحديث من رواية عبد اللّه بن عقيل عنه وابن عقيل واو أيضاً.

[٦١٦] صحيح. أخرجه البخاري ٥٩٧٣ وفي الأدب المفرد ٢٧ ومسلم ٩٠ وأبو داود ٥١٤١ والترمذي=

والديه؟ قال: «نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه». فجعل التعرض لسب الآباء كسب الآباء. وقال على:

[۲۱۷] "إذا تبايعتم بالعِينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلّط الله عليكم ذُلاً لا ينزعه منكم حتى ترجعوا إلى دينكم". وقال أبو عبيد الهروي: العِينة هو أن يبيع الرجل من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مُسمّى، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. قال: فإن أشترى بحضرة طالب العِينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها من طالب العِينة بثمن أكثر مما أشتراه إلى أجل مسمى ثم باعها المشتري من البائع الأول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضاً عِينة، وهي أهون من الأولى، وهو جائز عند بعضهم. وسُميّت عِينة لحصول النقد لصاحب العِينة؛ وذلك لأن العَيْن هو المال الحاضر والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعَيْن حاضر يصل إليه من فوره. وروى أبن وهب عن مالك أن أم ولد لزيد بن الأرقم ذكرت لعائشة رضي الله عنها أنها باعت من زيد عبداً بثمانمائة إلى العطاء ثم أبتاعته منه بستمائة نقداً؛ فقالت عائشة: بئس ما شَرَيتِ، وبئس ما أشتريت؛ أبُلِغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله الله الله عنها أنها باعت أنه مرفوع إلى بالرأي؛ لأن إبطال الأعمال لا يتوصّل إلى معرفتها إلا بالوّعي؛ فثبت أنه مرفوع إلى النبيّ الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريزة (۱).

قلت: فهذه هي الأدلة التي لنا على سدّ الذرائع، وعليه بنى المالكية كتاب الآجال وغيره من المسائل في البيوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتاب الآجال؛ لأن ذلك عندهم عقود مختلفة مستقلة، قالوا: وأصل الأشياء على الظواهر لا على الظنون.

<sup>=</sup> ١٩٠٢ والطيالسي ٢٢٦٩ وابن حبان ٤١١ و ٤١٢ وأبو نعيم في الحلية ٣/ ١٧٢ والبغوي ٣٤٢٧ وأحمد ٢/ ١٦٤ و ١٦٥ و ٢١٦ كلهم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>٦١٧] حسن. أخرجه أبو داود ٣٤٦٢ وابن عدي في الكامل ٣٦١/٥ من حديث ابن عمر بهذا اللفظ وفي إسناده عطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به اهـ وقال ابن حجر في التقريب: صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلّس اهـ لكن هنا صرح بالتحديث وهو متصل.

أي زيادة.

والمالكية جعلوا السِّلعة محلَّلة ليُتَوصَّل بها إلى دراهم بأكثر منها، وهذا هو الربا بعينه؛ فأعلمه.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ لَا تَقُولُواْ رَعِنَ اللهِ يَقْتَضِي التحريم، على ما تقدّم. وقرأ الحسن «راعناً» منوّنة. وقال: أي هُجْراً من القول، وهو مصدر ونصبه بالقول؛ أي لا تقولوا رُغُونة. وقرأ زرّ بن حُبيش والأعمش «راعونا»؛ يقال لما نَتَا من الجبل: رَعْنٌ؛ والجبل أَرْعَن، وَجَيْش أَرْعَن؛ أي متفرّق الحجج وليس والجبل أَرْعَن، وَجَيْش أَرْعَن؛ أي متفرّق الحجج وليس عقله مجتمعاً؛ عن النحاس. وقال أبن فارس: رَعُن الرجل يَرْعُن رَعْنا فهو أرْعَن؛ أي أهْوَج. والمرأة رَعْناء. وسُمِّيت البصرة رَعْناء لأنها تُشَبّه برَعْن الجبل؛ قال أبن دُريَّد ذلك، وأنشد للفَرَزْدَق:

لـولا أبـن عتبـة عمـرو والـرجـاء لـه ماكانـت البصـرة الـرّعنـاء لـي وطنـا الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ أَنظُرْنَا﴾ أُمِروا أن يخاطبوه ﷺ بالإجلال؛ والمعنى أقبل علينا وأنظر إلينا؛ فحذف حرف التعدية؛ كما قال:

ظاهرات الجمال والحسن ينظر ن كمسا ينظر الأراكَ الظّبَساءُ أي إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى فَهّمْنا وبَيّن لنا. وقيل: المعنى أنتظرنا وتأنّ بنا؛ قال(١٠):

ف إنكما إن تنظر النبي ساعة من الدهر ينفعني لَدَى أُمِّ جُنْدَب والظاهر أستدعاء نظر العين المقترن بتدبّر الحال؛ وهذا هو معنى راعنا فبدّلت اللفظة للمؤمنين وزال تعلّق اليهود. وقرأ الأعمش وغيره «أَنْظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء، بمعنى أخّرنا وأمهلنا حتى نفهم عنك ونتلقّى منك؛ قال الشاعر (٢):

أب هند فسلا تعجل علينا وأنْظِرنا نخبِّرك اليقينا الخير المنطقة المنطقة قوله تعالى: ﴿ وَٱسْمَعُوا ﴾ لما نهى وأمر جل وعز، حضّ على السمع الذي في ضمنه الطاعة. وأعلم أن لمن خالف أمره فكفر عذاباً أليماً.

قوله تعالى: ﴿ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُـنَزَّلَ

<sup>(</sup>١) هو امرؤ القيس كما في ديوانه.

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن كلثوم.

عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن تَبِّكُمُ ۚ وَأَلِلَهُ يَخْنَشُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآهُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْكُم اللهُ الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ مَّا يُودُ ﴾ أي ما يتمنى ، وقد تقدّم. ﴿ اَلَذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهَلِ الْمُوكِنَ ﴾ معطوف على «أهل». ويجوز: ولا المشركون، تعطفه على الذين؛ قاله النحاس. ﴿ اَن يُنزَلَ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرٍ ﴾ «من» زائدة، «خير» أسم ما لم يُسمّ فاعله. و «أن» في موضع نصب؛ أي بأن ينزل. ﴿ وَاللّهُ يَخْضُ بِرَحْمَتِهِ ، مَن يَشَاءً ﴾ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ﴿ يَخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ ، ﴾ أي بنبوته، خص بها محمداً على في وقال قوم: الرحمة القرآن وقيل: الرحمة في هذه الآية عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاً؛ يقال: رَحِم يَرْحَم إذا رَقَ. وَالرُّحْمُ وَالمَرْحَمَة والرَّحمة بمعنى ؛ قاله أبن فارس. ورحمة الله لعباده: إنعامه عليهم وعفوه لهم. ﴿ وَاللّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ ﴾ «ذو» بمعنى صاحب.

قوله تعالى: ﴿ هُ مَا نَنسَخْ مِنْ اَيَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْمِشْلِهَٱۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴾.

فيه خمس عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ هَ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا ﴾ «نتسها» عطف على «ننسخ»، وحذفت الياء للجزم، ومن قرأ «نتسأها» حذف الضمة من الهمزة للجزم؛ وسيأتي معناه. ﴿ نَأْتِ ﴾ جواب الشرط، وهذه آية عظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجّه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام بذلك، وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابه بشيء ثم ينهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآن إلا من جهته، ولهذا يناقض بعضه بعضاً؛ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا بَدَلُنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةً مَكَانَ عَايَةً ﴾ [النحل: ١٠١] وأنزل ﴿ هَمَا نَسَخَ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ .

الثانية: معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة، لا يستغني عن معرفته العلماء، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء؛ لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام، ومعرفة الحلال من الحرام. روى أبو البَخْتَرِيّ قال: دخل عليّ رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوّف الناس؛ فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يُذكّر الناس؛ فقال: ليس برجل يذكّر الناس! لكنه يقول أنا فلان أبن فلان فأعرفوني، فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟! فقال: لا؛ قال: فأخرج من مسجدنا ولا تُذكّر فيه. وفي رواية أخرى: أعلمت الناسخ والمنسوخ؟! قال: لا؛ قال: هلكت وأهلكت!. ومثله عن أبن عباس رضي الله عنهما.

الثالثة: النسخ في كلام العرب على وجهين:

أحدهما: النقل؛ كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً؛ أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العِزّة في السماء الدنيا؛ وهذا لا مدخل له في هذه الآية؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِحُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ الْجَاثِيةَ: ٢٩] أي نأمر بنسخه وإثباته.

الثاني: الإبطال والإزالة، وهو المقصود هنا؛ وهو منقسم في اللغة على ضربين: أحدهما: إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه؛ ومنه نسخَتِ الشمسُ الظلَّ إذا أذهبته وحلّت محله؛ وهو معنى قوله تعالى: ﴿ هَمَا نَنسَحْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا تَأْتِ مِحَيْرٍ مِنْهَا وَفَي صحيح مسلم:

[٦١٨] "لم تكن نبوة قط إلا تناسخت» أي تحوّلت من حال إلى حال؛ يعني أمر الأمّة. قال أبن فارس: النّسخ نسخ الكتاب، والنّسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يُعمل به ثم تنسخه بأحاديث غيره؛ كالآية تنزل بأمر ثم ينسخ بأخرى. وكلّ شيء خلف شيئاً فقد أنتسخه؛ يقال: أنتسخت الشمسُ الظلّ، والشيبُ الشبابَ. وتناسئخُ الورثة: أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم؛ وكذلك تناسئخُ الأزمنة والقرون.

الثاني: إزالة الشيء دون أن يقوم آخر مقامه؛ كقولهم: نسخت الريح الأثر؛ ومن هذا المعنى قوله تعالى: ﴿ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِى ٱلشَّيْطُ نُ ﴾ [الحج: ٥٢] أي يزيله فلا يتلى ولا يثبت في المصحف بدله. وزعم أبو عبيد أن هذا النسخ الثاني قد كان ينزل على النبي على السورة فترفع فلا تُتلى ولا تُكتب.

قلت: ومنه ما روي عن أبيّ بن كعب وعائشة رضي الله عنهما أن سورة «الأحزاب» كانت تعدل سورة البقرة في الطول؛ على ما يأتي مبيّناً هناك إن شاء الله تعالى. ومما يدل على هذا ما ذكره أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي، حدّثنا نصر بن داود، حدّثنا أبو عبيد، حدّثنا عبد اللّه بن صالح، عن الليث، عن يونس وعقيل، عن أبن شهاب قال: حدّثني أبو أمامة بن سهل بن حُنيف في مجلس سعيد بن المسيّب:

[٦١٩] فيه عبد الله بن صالح، وقد ضعفه الجمهور. وأخرجه الطبراني في الكبير ١٣١٤١ من حديث عبد الله بن عمر بنحوه، وقال الهيثمي في المجمع ٦/٣١٥: وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك.

آخر فلم يقدر على شيء منها، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها؛ فغدوا على رسول الله على القرآن فلم أقدر رسول الله على أحدهم: قمتُ الليلة يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن فلم أقدر على شيء منها؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقام الآخر فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله؛ فقال رسول الله على: "إنها مما نسخ الله البارحة". وفي إحدى الروايات: وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدّث به أبو أمامة فلا ينكره.

الرابعة: أنكرت طوائف من المنتمين للإسلام المتأخرين جوازه؛ وهم محجوجون بإجماع السّلف السابق على وقوعه في الشريعة. وأنكرته أيضاً طوائف من اليهود؛ وهم محجوجون بما جاء في توراتهم بزعمهم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني قد جعلت كل دابة مأكلًا لك ولذريّتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العُشْب، ما خلا الدّم فلا تأكلوه. ثم قد حرّم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان؛ وبما كان آدم عليه السلام يزوّج الأخ من الأخت؛ وقد حرم الله ذلك على موسى عليه السلام وعلى غيره، وبأن إبراهيم الخليل أمر بذبح أبنه ثم قال له: لا تذبحه؛ وبأن موسى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا من عبد منهم العجل، ثم أمرهم برفع السيف عنهم؛ وبأن نبوّته غير متعبّد بها قبل بعثه؛ ثم تُعبّد بها بعد ذلك، إلى غير ذلك. وليس هذا من وبأب البداء بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة، وحكم إلى حكم؛ لضرب من المصلحة، إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصل بها مصالح الخلق الدّينية والدنيويّة؛ وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمال الأمور؛ والما العليل؛ فراعي ذلك في خليقته بمشيئته وإرادته، لا إله إلا هو؛ فخطابه يتبدّل، وعلمه وإرادته لا تغيّر، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى.

وجعلت اليهود النسخ والبداء شيئاً واحداً؛ ولذلك لم يجوزوه فضَلُّوا. قال النحاس: والفرق بين النسخ والبداء أن النسخ تحويل العبادة من شيء إلى شيء قد كان حلالاً فيحرّم، أو كان حراماً فيُحلَّل. وأما البداء فهو ترك ما عزم عليه؛ كقولك: امض إلى فلان اليوم؛ ثم تقول لا تمض إليه؛ فيبدو لك العدول عن القول الأوّل؛ وهذا يلحق البشر لنقصانهم. وكذلك إن قلت: ازرع كذا في هذه السنة؛ ثم قلت: لا تفعل؛ فهو البداء.

الخامسة: اعلم أن الناسخ على الحقيقة هو الله تعالى، ويسمَّى الخطاب الشرعي ناسخاً تجوّزاً، إذ به يقع النسخ، كما قد يتجوّز فيسمّى المحكوم فيه ناسخاً، فيقال: صوم

رمضان ناسخ لصوم عاشوراء؛ فالمنسوخ هو المزال، والمنسوخ عنه هو المتعبَّد بالعبادة المزالة، وهو المكلُّف.

السادسة: اختلفت عبارات أثمتنا في حدّ الناسخ؛ فالذي عليه الحدّاق من أهل السّنة أنه إزالة ما قد استقرّ من الحكم الشرعي بخطاب وارد متراخياً؛ هكذا حدّه القاضي عبد الوهّاب والقاضي أبو بكر، وزادا: لولاه لكان السابق ثابتاً؛ فحافظا على معنى النسخ اللغوي، إذ هو بمعنى الرفع والإزالة، وتحرّزاً من الحكم العقلي، وذكر الخطاب ليعم وجوه الدلالة من النص والظاهر والمفهوم وغيره؛ وليخرج القياس والإجماع، إذ لا يتصور النسخ فيهما ولا بهما. وقيدا بالتراخي؛ لأنه لو أتصل به لكان بياناً لغاية الحكم لا يتصور النسخ أ، أو يكون آخر الكلام يرفع أوّله؛ كقولك: قم لا تقم.

السابعة: المنسوخ عند أئمتنا أهل السُّنة هو الحكم الثابت نفسه لا مثله؛ كما تقوله المعتزلة بأنه الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت فيما يستقبل بالنص المتقدّم زائل. والـذي قادهم إلى ذلك مذهبهم في أن الأوامر مرادة، وأن الحسن صفة نفسيّة للحسن، ومراد الله حَسَن؛ وهذا قد أبطله علماؤنا في كتبهم.

الثامنة: أختلف علماؤنا في الأخبار هل يدخلها النسخ؛ فالجمهور على أن النسخ إنما هو مختص بالأوامر والنواهي، والخبر لا يدخله النسخ لاستحالة الكذب على الله تعالى. وقيل: إن الخبر إذا تضمن حكماً شرعياً جاز نسخه؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمِن ثُمَرُتِ النَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنْجُدُونَ مِنْدُ سَحَكًا ﴾ [النحل: ٢٧]. وهناك يأتي القول فيه إن شاء الله تعالى.

التاسعة: التخصيص من العموم يُوهِم أنه نسخ وليس به؛ لأن المخصّص لم يتناوله العموم قطّ، ولو ثبت تناول العموم لشيء \_ ما \_ ثم أخرج ذلك الشيء عن العموم لكان نسخاً لا تخصيصاً؛ والمتقدّمون يطلقون على التخصيص نسخاً تَوسُّعاً ومجازاً.

العاشرة: اعلم أنه قد يرد في الشرع أخبار ظاهرها الإطلاق والاستغراق؛ ويرد تقييدها في موضع آخر فيرتفع ذلك الإطلاق؛ كقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِى عَنِي قَالِي قَرِيبُ أَجِيبُ دَعُوة الدّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [البقرة: ١٨٦]. فهذا الحكم ظاهره خبر عن إجابة كل داع على كل حال؛ لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر؛ كقوله: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ كُل داعٍ على كل حال؛ لكن قد جاء ما قيده في موضع آخر؛ كقوله: ﴿ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءً ﴾ [الأنعام: ٤١]. فقد يظن من لا بصيرة عنده أن هذا من باب النسخ في الأخبار وليس كذلك، بل هو من باب الإطلاق والتقييد. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان في موضعها إن شاء الله تعالى.

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: جائز نسخ الأثقل إلى الأخف؛ كنسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نسخ الأخف إلى الأثقل؛ كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة برمضان؛ على ما يأتي بيانه في آية الصيام. ويُنسخ المِثل بمثله يُقلا وخِفة، كالقِبلة. ويُنسخ الشيء لا إلى بدل كصدقة النَّجُوك. ويُنسخ القرآن بالقرآن. والسُّنة بالعِبارة؛ وهذه العِبارة يراد بها الخبر المتواتر القطعي. ويُنسخ خبر الواحد بخبر الواحد.

وحُذّاق الأئمة على أن القرآن يُنسخ بالسُّنة، وذلك موجود في قوله عليه السلام: [٦٢٠] «لا وصية لوارث». وهو ظاهر مسائل مالك. وأَبى ذلك الشافعي وأبو الفرج المالكي؛ والأوّل أصح، بدليل أن الكل حكم الله تعالى ومن عنده وإن أختلفت في الأسماء. وأيضاً فإن الجلد ساقط في حدّ الزنى عن الثيّب الذي يُرجم، ولا مسقط لذلك إلا السُّنة فعل النبيّ ﷺ، وهذا بيّن.

والحذّاق أيضاً على أن السُّنة تنسخ بالقرآن وذلك موجود في القبلة، فإن الصلاة إلى الشام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [الممتحنة: 10] فإن رجوعهن إنما كان بصلح النبيّ ﷺ لقريش.

والحدّاق على تجويز نسخ القرآن بخبر الواحد عقلًا، وأختلفوا هل وقع شرعاً؟ فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبّاء، على ما يأتي بيانه؛ وأبى ذلك قوم. ولا يصح نسخ نصّ بقياس؛ إذ من شروط القياس ألا يخالِف نصًّا.

وهذا كله في مدّة النبيّ على وأما بعد موته وآستقرار الشريعة فأجمعت الأمّة أنه لا نسخ ولهذا كان الإجماع لا ينسخ ولا يُنسخ به إذ أنعقاده بعد أنقطاع الوحي؛ فإذا وجدنا إجماعاً يخالف نصا فيُعلم أن الإجماع آستند إلى نص ناسخ لا نعلمه نحن، وأن ذلك النص المخالف متروك العمل به، وأن مقتضاه نُسخ وبقي سنة يُقرأ ويُروى؛ كما آية عدّة السَّنة (۱) في القرآن تُثلَى وفتأمّل هذا فإنه نفيس، ويكون من باب نسخ الحكم دون التلاوة ومثله صدقة النَّجُوك. وقد تُنسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم. وقد تُنسخ التلاوة والحكم معاً ومنه قول الصديق رضي الله عنه: كنا نقرأ «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر» ومثله كثير.

[٦٢٠] يأتي برقم: [٦٢٠]

 <sup>(</sup>١) يريد ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلىٰ الحول غير إخراج...﴾
 البقرة: ٢٤٠.

والذي عليه الحُذّاق أن من لم يبلغه الناسخ فهو متعبّد بالحكم الأوّل؛ كما يأتي بيانه في تحويل القبلة.

والحُذّاق على جواز نسخ الحُكم قبل فعله، وهو موجود في قصة الذبيح، وفي فرض خمسين صلاة قبل فعلها بخمس؛ على ما يأتي بيانه في «الإسراء» و «الصافات»، إن شاء الله تعالى.

الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طُرُق؛ منها: أن يكون في اللفظ ما يدل عليه؛ كقوله عليه السلام:

[٦٢١] «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأَدم فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكراً» ونحوه. ومنها ـ أن يذكر الراوي التاريخ؛ مثل أن يقول: سمعت عام الخَنْدق، وكان المنسوخ معلوماً قبله. أو يقول: نُسخ حكم كذا بكذا. ومنها ـ أن تجمع الأمة على حُكم أنه منسوخ وأن ناسخه متقدم. وهذا الباب مبسوط في أصول الفقه، نبّهنا منه على ما فيه لمن اقتصر كفاية، والله الموفّق للهداية.

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور «مَا نَسْخ» بفتح النون، من نَسَخ، وهو الظاهر المستعمل على معنى: ما نرفع من حكم آية ونُبقي تلاوتها؛ كما تقدّم. ويحتمل أن يكون المعنى: ما نرفع من حكم آية وتلاوتها؛ على ما ذكرناه. وقرأ أبن عامر «نُنسخ» بضم النون، من أنسخت الكتاب على معنى وجدته منسوخاً. قال أبو حاتم: هو غلط. وقال الفارسي أبو عليّ: ليست لغة؛ لأنه لا يقال: نَسخَ وأنسخ بمعنى، إلا أن يكون المعنى ما نجده منسوخاً؛ كما تقول: أحمدت الرجل وأبخلته، بمعنى وجدته محموداً وبخيلاً. قال أبو عليّ: وليس نجده منسوخاً إلا بأن ننسخه، فتتفق القراءتان في المعنى وإن أختلفتا في المفنى وأن أختلفتا في علي وقيل: «ما ننسخه ما نجعل لك نسخه؛ يقال: نسخت الكتاب إذا كتبته، وأنتسخته غيري إذا جعلت نسخه له. قال مكيّ: ولا يجوز أن تكون الهمزة للتعدّي؛ لأن المعنى يتغيّر، ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه، فيصير يتغيّر، ويصير المعنى ما ننسخك من آية يا محمد؛ وإنساخه إياها إنزالها عليه، فيصير المعنى ما ننزل عليك من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن كل المعنى ما نزل عليك من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها، فيؤول المعنى إلى أن كل المعنى ما نزل عليك من آية أن يكون أفعل وفعَل بمعنى إذ لم يسمع، وأمتنع أن تكون ألعيل من القرآن. فلما أمتنع أن يكون أفعل وفعَل بمعنى إذ لم يسمع، وأمتنع أن تكون اليسير من القرآن. فلما أمتنع أن يكون أفعل وفعَل بمعنى إذ لم يسمع، وأمتنع أن تكون

<sup>[</sup>٦٢١] صحيح. أخرجه مسلم ٩٧٧ و ٣/١٥٨٤ (٦٣) في الأشربة والنسائي ٨/ ٣١٠ و ٣١١ وابن حبان ٥٣٩١ والبيهقي ٨/ ٢٩٨ وأحمد ٥/ ٣٥٠ كلهم من حديث بريدة.

الهمزة للتعدّي لفساد المعنى، لم يبق ممكن إلا أن يكون من باب أحمدته وأبخلته إذا وجدته محموداً أو بخيلاً.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ أَوْ نُسِها ﴾ قرأ أبو عمرو وأبن كثير بفتح النون والسين والهمز، وبه قرأ عمر وأبن عباس وعطاء ومجاهد وأبيّ بن كعب وعبيد بن عُمير والنّخعِيّ وأبن مُحَيْضِن، من التأخير؛ أي نؤخّر نسخ لفظها، أي نتركه في آخر أم الكتاب فلا يكون. وهذا قول عطاء. وقال غير عطاء: معنى أو ننسأها: نؤخرها عن النسخ إلى وقت معلوم؛ من قولهم نسأت هذا الأمر إذا أخرته؛ ومن ذلك قولهم: بِعْتُهُ نَسْأً إذا أخرته. قال أبن فارس: ويقولون: نسأ الله في أجلك، وأنسأ الله أجلك. وقد أنتسأ القوم وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون، من النسيان وقيل: نذهبها عنكم حتى لا تقرأ ولا تذكر. وقرأ الباقون «ننسها» بضم النون، من النسيان الذي بمعنى الترك، أي نتركها فلا نبدّلها ولا ننسخها؛ قاله أبن عباس والسُّدى؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ نَسُوا اللّهُ فَنَسِيهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧] أي تركوا عبادته فتركهم في العذاب. وأختار على النبي على النبي المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأت عليه على النبي المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر علي إلا حرفين؛ قال: قرأت عليه وحكى الأزهري «ننسها» نأمر بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته وحكى الأزهري «ننسها» نأمر بتركها؛ يقال: أنسيته الشيء أي أمرت بتركه؛ ونسيته تركته؛ قال الشاعر:

### إن علي عُقْبة أقضِيها لستُ بناسِيها ولا مُنسِيها

أي ولا آمر بتركها. وقال الزجاج: إن القراءة بضم النون لا يتوجّه فيها معنى لترك؛ لا يقال: أنسى بمعنى ترك، وما روى عليّ بن أبي طلحة عن أبن عباس «أو ننسها» قال: نتركها لا نبدلها؛ فلا يصح. ولعل أبن عباس قال: نتركها؛ فلم يضبط والذي عليه أكثر أهل اللغة والنظر أن معنى «أو ننسها» نبح لكم تركها؛ من نسى إذا ترك، ثم تعدّيه. وقال أبو عليّ وغيره: ذلك مُتّجه؛ لأنه بمعنى نجعلك تتركها. وقيل: من النسيان على بابه الذي هو عدم الذكر، على معنى أو ننسكها يا محمد فلا تذكرها؛ نقل بالهمز فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيّ والهاء، لكن أسم النبيّ محذوف.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ نَأْتِ بِحَنَّرِ مِّنَهَا ﴾ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل؛ والمعنى بأنفع لكم أيها الناس في عاجل إن كانت الناسخة أخف، وفي آجل إن كانت أثقل، وبمثلها إن كانت مستوية. وقال مالك: مُحْكَمة مكان منسوخة. وقيل: ليس

المراد بأخير التفضيل؛ لأن كلام الله لا يتفاضل وإنما هو مثل قوله: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَهًا ﴾ [القصص: ٨٤] أي فله منها خير أي نفع وأجر لا الخير الذي هو بمعنى الأفضل ويدل على القول الأول قوله: ﴿ أَو مثلها ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعَلَمُ أَنَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ ﴾ جزم بلم، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل؛ وفتحت ﴿ أَتَ ﴾ لأنها في موضع نصب. ﴿ لَهُ مُلْكُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ ﴾ أي بالإيجاد والاختراع، والمُلك والسلطان، ونفوذ الأمر والإرادة. وأرتفع «مُلكُ» بالابتداء، والخبر «له» والجملة خبر «أن». والخطاب للنبيّ على والمراد أمته؛ لقوله: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِيّ وَلا نَصِيرٍ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُون الله من وَليّ؛ من وَليت أمر فلان، أي قمت سلطان السموات والأرض وما لكم من دون الله من وَليّ؛ من وَليت أمر فلان، أي قمت به؛ ومنه وليّ العهد، أي القيّم بما عُهد إليه من أمر المسلمين. ومعنى ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ سوى الله وبَعدَ الله؛ كما قال أُميّة بن أبي الصَّلْت:

يا نفس ما لكِ دونَ الله من واقِ وما على حَدَثانِ الدهر من باقِ

وقراءة الجماعة ﴿ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ فَهُ بِالْخَفْضِ عَطْفاً عَلَى «وَلِي» ويجوز «ولا نصيرٌ» بالرفع عطفاً على الموضع، لأن المعنى ما لكم من دون الله ولي ولا نصير.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمُ كَمَا شُهِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِهِ السَّكِيلِ ﴿ السَّكِيلِ السَّكُونِ السَّكُونُ السَّكِيلِ السَّكُونُ السَّكِيلِ السَّكُونُ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلَ السَّلِيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلَمُ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلَى السَّلَيلِ السَّلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلَ السَّلَيلِ السَّلَيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَلْطِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِ السَّلَيلِ السَّلِيلِ السَّلِيلِيلِ السَلْسَلِيلِ السَّلِيلِ السَلِيلِيلِيلِ السَلْمِيلِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِيلِ السَلْمِيلِ السَّمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِ السَلْمِيلِيلِ السَلِيلِيلِ السَ

قوله تعالى: ﴿ أَمْ نُرِيدُونَ ﴾ هذه «أَمْ المنقطعة التي بمعنى بل، أي بل تريدون، ومعنى الكلام التوبيخ. ﴿ أَنْ تَسْعَلُوا ﴾ في موضع نصب به "تريدون». ﴿ كَمَا سُمِلَ ﴾ الكاف في موضع نصب نعت لمصدر؛ أي سؤالاً كما. و «موسى» في موضع رفع على ما لم يسم فاعله. «من قبل»: سؤالهم إياه أن يريهم الله جهرة، وسألوا محمداً أن يأتي بالله والملائكة قبيلاً عن أبن عباس ومجاهد: سألوا أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً. وقرأ الحسن «كما سيل»، وهذا على لغة من قال: سِلْتُ أسالُ؛ ويجوز أن يكون على بدل الهمزة بعيد. الهمزة ياء ساكنة على غير قياس فانكسرت السين قبلها. قال النحاس: بدل الهمزة بعيد. والسّواء من كل شيء: الوسط. قاله أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثنَّى؛ ومنه قوله: ﴿ فِ سَوَاتِهِ وَالسّواء من كل شيء: الوسط. قاله أبو عبيدة مَعْمَر بن المُثنَّى؛ ومنه قوله:

اَلْجَحِيمِ ﴿ ﴾ [الصافات: ٥٥]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زلت أكتب حتى أنقطع سوائي؛ وأنشد قول حسان يرثي رسول الله ﷺ:

يا وَيْحَ أصحابِ النبيّ ورهطِهِ بعد المُغَيّبِ في سواء المُلْحَدِ

وقيل: السواء القصد؛ عن الفَرّاء، أي ذهب عن قصد الطريق وسَمْته، أي طريق طاعة الله عز وجل. وعن أبن عباس أيضاً: أن سبب نزول هذه الآية أن رافع بن خُزيمة ووهب بن زيد قالا للنبي ﷺ: ٱئتنا بكتاب من السماء نقرؤه، وفجّر لنا أنهاراً نتّبعك (١).

قوله تعالى: ﴿ وَذَكَثِيرٌ مِنْ اَهَلِ الْكِنْكِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ اَبِعَدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّالًا حَسَكًا مِّنْ عِندِ اَنفُسِهِ مِ مِنْ اَبِعَدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ يِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلُ مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِ مِنْ اَبِعَدِ مَا لَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِى اللهُ يِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ اللهَ عَلَى صَعْدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ يَمَا نَقْدِيرٌ فَنَ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ اللهَ إِنَّ اللهَ يَمَا نَعْمَلُونِ مَن خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِندَ اللهَ إِنَّ اللهَ يِمَا نَعْمَلُونِ مَن خَيْرٍ مَجِدُ اللهِ اللهُ إِنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ يَمَا نَعْمَلُونِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله تعالى: ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِلُو يَرُدُُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَّالًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا لَبَيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ﴾. فيه مسألتان:

الأولى: ﴿ وَدَّ تَمنّى، وقد تقدّم. ﴿ كُفّارًا ﴾ مفعول ثان بـ «يَرُدُونكُمْ». ﴿ مِّنَ عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ قيل: هو متعلق. بـ «وَيل: بـ «جَسَداً»؛ فالوقف على قوله: «كفّاراً». و «حسداً» مفعول له؛ أي وَدُّواذلك للحسد، أو مصدر دلّ ما قبله على الفعل. ومعنى ﴿ مِّن عِندِ أَنفُسِهِم ﴾ أي من تلقائه عم من غير أن يجدوه في كتاب ولا أمروابه؛ ولفظة على الحسد تُعطي هذا. فجاء «مِن عِنْدِ أنفُسِهِم» تأكيداً وإلزاماً؛ كما قال تعالى: ﴿ يَقُولُونَ الْكِنْبَ بِأَيْدِ بَهِمْ ﴾ [البقرة: ٢٩]، ﴿ وَلَا طَائِمِ فِلْ طَائِمِ مِنْ عَلْمُ اللهود.

الثانية: الحسد نوعان: مذموم ومحمود؛ فالمذموم أن تتمنّى زوال نعمة الله عن أخيك المسلم؛ وسواء تمنّيت مع ذلك أن تعود إليك أو لا؛ وهذا النوع الذي ذمّه الله تعالى في كتابه بقوله: ﴿ أَمَّ يَحَسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَى مَا مَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [النساء: ٥٤] وإنما كان مذموماً لأن فيه تسفيه الحق سبحانه، وأنه أنعم على من لا يستحق. وأما المحمود فهو ما جاء في صحيح الحديث من قوله عليه السلام:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري ١٧٨٠ عن ابن عباس به وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد.

[٦٢٢] «لا حَسدَ إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». هذا الحسد معناه الغبطة. وكذلك ترجم عليه البخاري «باب الاغتباط في العلم والحكمة». وحقيقتها: أن تتمنّى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد يجوز أن يسمّى يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنعمة ولا يزول عنه خيره؛ وقد يجوز أن يسمّى هذا منافسة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسِ ٱلْمُنْنَافِسُونَ (أَنَّ) ﴿ [المطففين: ٢٦]. ﴿ وَفِي نَبِكُ مِن بعد ما تبيّن الحق لهم وهو محمد عَلَيْهُ، والقرآن الذي جاء به.

#### قوله تعالى: ﴿ فَأَعْفُواْ وَاصْفَحُواْ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَأَعَفُوا ﴾ والأصل آغفُووا حُذفت الضمة لثقلها، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. والعَفْوُ: ترك المؤاخذة بالذنب. والصفح: إزالة أثره من النفس. صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه. وقد ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَفَنَضَّرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكَرَ صَفَحًا ﴾ [الزخرف: ٥].

الثانية: هذه الآية منسوخة بقوله: ﴿ قَلْنِلُوا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ صَلْغِرُونَ ﴿ التوبة: ٢٩] عن أبن عباس. وقيل: الناسخ لها ﴿ فَٱقَّنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ٥]. قال أبو عبيدة: كل آية فيها ترك للقتال فهي مَكِّية منسوخة بالقتال. قال ابن عطية: وحُكْمه بأن هذه الآية مَكِية ضعيف؛ لأن معاندات اليهود إنما كانت بالمدينة.

قلت: وهو الصحيح، روى البخاريّ ومسلم عن أسامة بن زيد:

[٦٢٣] أن رسول الله ﷺ رَكِب على حمار عليه قَطِيفة فَدَكِيّة (١) وأسامة وراءه، يعود سعد بن عُبَادة في بني الحارث ابن الخزرج قبل وقعة بدُر؛ فسارا حتى مرّا بمجلس فيه

<sup>[</sup>٦٢٢] صحيح. أخرجه البخاري ٧٥٢٩ و ٥٠٢٥ ومسلم ٨١٥ والترمذي ١٩٣٦ والنسائي في الكبرى ٨٠٧٢ وابن وابن ماجة ٤٢٠٩ والبغوي ٦١٨ وابن حبان ١٢٥ و ١٢٦ والبيهقي ١٨٨/٤ والبغوي ٣٥٣٧ وابن أبي شيبة ١٨٧/١ والطبراني ٣١٦٣ و ١٣٣١ والطحاوي ١٩١/١ وأحمد ٣٦/٢ و ٨٨ و ٣٣٣ كلهم من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>٦٢٣] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٦٦ و ٤٥٦٦ و ٦٢٠٧ و ١٧٩٨ ومسلم ١٧٩٨ والنسائي في الكبرى ٧٥٠٢ وعبد الرزاق ٩٧٨٤ والبيهقي في الدلائل ٢/٢٧٥ و ٥٧٨ ابن حبان ١٥٨١ كلهم من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>١) فدكية: منسوبة إلى فدك: قرية بالحجاز بينها وببن المدينة يومان.

عبد اللّه بن أبي أبن سَلُول (١) \_ وذلك قبل أن يسلم عبد اللّه بن أبيّ \_ فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عَبدة الأوثان واليهود؛ وفي المسلمين عبد اللّه بن روّاحة؛ فلما غشيت المجلس عَجَاجةُ (١) اللدابة خَمّ (١) أبن أبيّ أنفه بردائه وقال: لا تُغبّروا علينا! فسلّم رسول الله على ثم وقف فنزل، فدعاهم إلى الله تعالى وقرأ عليهم القرآن؛ فقال له عبد اللّه بن أبي أبن سَلُول: أيها المرء، لا أحسن مما تقول إن كان حقاً! فلا تؤذنا به في مجالسنا، ارجع إلى رَحُلك فمن جاءك فأقصص عليه. قال عبد اللّه بن روّاحة: بلى واليهود حتى كادوا يتثاورون؛ فلم يزل رسول الله على يُخفّضهم حتى سكنوا؛ ثم ركب رسول الله على دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة؛ فقال رسول الله على الله الله على الله عبد الله بنايي أنت وأمي! أعف عنه وأصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد رسول الله، بأبي أنت وأمي! أعف عنه وأصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد جاءك الله بالحق الذي أنزل عليك الكتاب بالحق لقد ويُعصّبُوه بالعصابة، فلمّا ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شَرِق بذلك، فذلك فعل ما ويُعصّبُوه بالعصابة، فلمّا ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل ما ويُعصّبُوه بالعصابة، فلمّا ردّ الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك نفل ما ورأيت؛ فعفا عنه رسول الله على الكتاب بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك فعل ما

وكان رسول الله على وأصحابه يَعْفُون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله تعالى، ويصبرون على الأذى؛ قال الله عز وجل: ﴿ وَلَشْتَمَعُ مِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلّذِينَ أَشْرَكُوا ٱذْكُ كَثِيراً ﴾ [آل عمران: ١٨٦] وقال: ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ آهَلِ ٱلْكِئْنِ ﴾ . فكان رسول الله على يتأوّل في العفو عنهم ما أمره الله به متن قتل مِن صناديد الكفار حتى أذن له فيهم؛ فلما غزا رسول الله على بدراً فقتل الله به مَن قتل مِن صناديد الكفار وسادات قريش؛ فقفل رسول الله على وأصحابه غانمين منصورين، معهم أسارى من صناديد الكفار وسادات قريش؛ قال عبد الله بن أبيّ ابن سَلُول ومَن معه من المشركين وعَبَدة الأوثان: هذا أَمْرٌ قد تَوجّه؛ فبايعوا رسول الله على الإسلام، فأسلموا.

قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَأْتِى ٓ اللَّهُ وَأَمْرِهِ ۚ ﴾ يعني قَتْل قُريظة وجلاء بني النَّضير. ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُولَةً ﴾ تقدّم. والحمدلله تعالى.

<sup>(</sup>١) سلول: هي جدة عبد اللَّه بن أبي.

<sup>(</sup>٢) العجاج: الغبار.

<sup>(</sup>٣) خمّر أنفه: غطاه.

<sup>(</sup>٤) البحيرة: تصغير البحرة. مدينة الرسول ﷺ.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ جاء في الحديث:

[٦٢٤] «إِنَّ العبد إذا مات قال الناس مَّا خَلَّف وقالت الملائكة ما قدّم». وخرّج البخاريُّ والنَّسائي عن عبد اللَّه قال قال رسول الله ﷺ:

[٢٢٦] «أَيُّكُم مَالُ وَارِثُهُ أُحبُّ إليه من ماله» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحدٌ إلا مالُه أحبُّ إليه؛ قال: «فإن مالَه ما قدّم ومال وارثه ما أخّر». وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه مَرّ بِبقيع الغَرْقَد فقال: السلام عليكم أهلَ القبور، أخبارُ ما عندنا أن نساءكم قد تزوّجن، ودُوركم قد سُكنت، وأموالكم قد قُسمت. فأجابه هاتف: يا ٱبنَ الخطاب أخبار ما عندنا أن ما قدّمناه وجدناه، وما أنفقناه فقد ربِحناه، وما خلّفناه فقد حسرناه. ولقد أحسن القائل:

رياه. ولفد أحسن الفائل: قُدَّمانهٔ أَهُ قَدْمُ مِنْهَاكُمُ

قَدّم لنفسك قبل سوتك صالحاً وقال آخر:

قَدّم لنفسك تَوْبَةً مَرْجُوّةً وقال آخر:

وَلَــدَتْـك إذ وَلــدَتْـك أَمُّـك بـاكيـاً فـاعمـل ليـوم تكـون فيـه إذا بكَـوا وقال آخر:

سابق إلى الخيسر وبادر به وقسدم الخيسر فكسل أمسرىء

وأعمل فليس إلى الخلود سبيل

واعمس فليسس إنسى الحلود سبيسل

قَبْلَ المَمَاتِ وقبل حَبْسِ الأَلسُنِ

والقومُ حَوْلَك يضحكون سرورا في يوم موتك ضاحكاً مسرورا

فانما خَلْفَك ما تعلم على على السنى الدي قدمه يقدم

[٦٢٤] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب ١٠٤٧٥ والديلمي في الفردوس ١١١١ كلاهما من حديث أبي هريرة.

قال العراقي في الإحياء ٢/١٨٦: أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف.

[٦٢٥] صحيح. أخرجه البخاري ٦٤٤٢ والنسائي ٢/٧٣٧ و ٢٣٨ وابن حبان ٣٣٣٠ والبيهقي ٣٦٨/٣ وأبو نعيم في الحلية ١٢٩/٤ وأبو يعلى ٥١٦٣ والبغوي ٤٠٥٧ وأحمد ٣٨٢/١ كلهم من حديث عبد اللَّه بن مسعود.

[٦٢٦] هذا لفظ البخاري ٦٤٤٢ وهو الحديث المتقدم.

وأحسن من هذا كله قول أبي العتاهية:

اسعَدْ بمالك في حياتك إنما وإذا تسركست لمفسدٍ لـم يبقـه وإن أستطعت فكن لنفسك وارثاً

يبقى وراءك مصلح أو مفسـدُ وأخـو الصــلاح قليلــه يتــزيّــد إن المـــورتث نفســـه لمســـدّد

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَـٰزَئَ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلُ هَـَاتُواْ بُرُهَانِكُمُّمْ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ ۞ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجَهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْسِسِنُ فَلَهُ وَ آجَرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيَكُ ﴾ المعنى: وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً. وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيًا. وأجاز الفراء أن يكون ﴿ هُودًا ﴾ بمعنى يهوديًا؛ حُذف منه الزائد، وأن يكون جمع هائد. وقال الأخفش سعيد: ﴿ إِلَّا مَن كَانَ ﴾ جعل «كان» واحداً على لفظ «من»، ثم قال هوداً فجمع ؛ لأن معنى «مَن» جَمْع. ويجوز ﴿ يَلْكَ أَمَانِينُهُم مَ الكلام في هذا، والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ هَا أَوْا بُرَهُ نَحَمُمُ أصل "هاتوا" هاتيبُوا، حُذفت الضمة لثقلها ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هات، مثل رام، وفي المؤنث: هاتي، مثل رامي. والبرهان: الدليل الذي يوقع اليقين، وجمعه براهين؛ مثل قُرْبان وقرابين، وسلطان وسلاطين. قال الطبري: طلب الدليل هنا يقضي إثبات النظر ويردّ على من ينفيه. ﴿ إِن كُنتُمُ صَدِقِين ﴿ يعني في إيمانكم أو في قولكم تدخلون الجنة؛ أي بينوا ما قلتم ببرهان، ثم قال تعالى: ﴿ بَنَي ﴾ ردَّا عليهم وتكذيباً لهم؛ أي ليس كما تقولون. وقيل: إن "بلي" محمولة على المعنى؛ كأنه قيل أما يدخل الجنة أحد؟ فقيل: ﴿ بَنَى مَنَ أَسَلَمَ وَجُهِمُ لِلهِ ﴾ ومعنى «أسلم» أستسلم وخضع. وقيل: أخلص عمله. وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان؛ ولأنه موضع أخلص عمله. وخص الوجه بالذكر لكونه أشرف ما يُرى من الإنسان؛ ولأنه موضع الحواس، وفيه يظهر العِز والذُّل. والعرب تُخبر بالوجه عن جملة الشيء ويصح أن يكون الوجه في هذه الآية المقصد. ﴿ وَهُوَ مُحْسِنٌ ﴾ جملة في موضع الحال، وعاد الضمير في «وجهه» و «له» على لفظ «مَن» وكذلك «أُجُرُهُ» وعاد في «عليهم» على المعنى، وكذلك في «يحزنون» وقد تقدم.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْبَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَنَرَىٰ عَلَىٰ شَىْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرَىٰ لَيْسَتِ ٱلْبَهُودُ عَلَىٰ شَىْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئَنَّ لَكُولُ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ آلِكُ فَا لَا لَلْإِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ آلِ ﴾ .

معناه أدعى كل فريق منهم أن صاحبه ليس على شيء، وأنه أحق برحمة الله منه. ﴿ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِئْبُ ﴾ يعني التوراة والإنجيل، والجملة في موضع الحال. والمراد بـ ﴿ اللَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ في قول الجمهور: كفار العرب؛ لأنهم لا كتاب لهم. وقال عطاء: المراد أمم كانت قبل اليهود والنصارى. الربيع بن أنس: المعنى كذلك قالت اليهود قبل النصارى. أبن عباس:

[٦٢٧] قَدِم أهل نَجران على النبيّ ﷺ فأتتهم أحبار يهود؛ فتنازعوا عند النبيّ ﷺ، وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لستم على شيء؛ فنزلت الآية.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ مَنَعَ مَسَجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَأَ أُوْلَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَاۤ إِلّا خَآبِفِينَ ۖ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا كَانَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ أَنْ يَدُخُلُوهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْ إِلَيْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ لَكُمْ أَنْ لَكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ لَهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَلِمُ أَلَّا أَلَّا لَهُ مِنْ أَنْ أَلَا أَنْ أَلْمُ مُنْ أَنْ أَلَا أَنْ مُنْ أَلْمُ مِنْ أَنْ أَلَا مُنْ أَلْ

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَحِدَ أَللّهِ أَن يُذَكّر فِيهَا أَسْمُهُ ﴾ "مَن وفع بالابتداء، و ﴿ أَظْلَمُ ﴾ خبره؛ والمعنى لا أحدَ أظلم. و "أَنْ في موضع نصب على البدل من ﴿ مَسَحِدَ ﴾ ، ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذكر ، ثم حذف . ويجوز أن يكون التقدير: من أن يذكر فيها؛ وحرف الخفض يُحذف مع "أَنْ الطول الكلام . وأراد بالمساجد هنا بيت المَقْدِس ومحاريبه . وقيل الكعبة ، وجمعت الأنها قبلة المساجد أو للتعظيم . وقيل : المراد سائر المساجد؛ والواحد مَسْجِد (بكسر الجيم) ، ومن العرب من يقول: مَسجَد ، (بفتحها) . قال الفراء: "كل ما كان على فَعَل يَفْعُل ؛ مثل دخل يدخل ، فالمفعّل منه بالفتح أسماً كان أو مصدراً ، والايقع فيه الفرق ، مثل دخل يَدْخُل مَدْخَلًا ، وهذا مَدْخَله ؛ إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين ؛ من ذلك : المَسْجِد والمَطْلِع والمغرب والمشرق والمَسْقِط والمَفْرِق والمَجْزِر والمَسْكِن والمَرْفِق (من رفق يَرْفُق) والمَشْبِ والمَشْبِ والمَشْبِ والمَسْعِ والمَشْفِ والمَشْبِ والمَشْبُ والمَشْبِ والمَشْبِ والمَشْبِ والمَشْبِ والمَسْبُ والمَشْبُ والمَشْبِ والمَشْبِ والمَشْلِ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَسْبُ والمَسْبُ والمَشْبُ والمَلْ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَشْرِ والمَسْبُ والمَسْبُ والمَن وَلَقَ والمَشْبُ والمَسْبُ والمَشْبُ والمَشْبُ والمَسْبُ وال

<sup>[</sup>٦٢٧] أخرجه الطبري في تفسُّيره ١٨١٣ وإسناده ضعيف لجهالة محمد بن أبي محمد.

العرب في الاسم». والمَسْجَد (بالفتح): جبهة الرجل حيث يصيبه نَدَبُ السجود. والآراب(١): السبعة مساجد؛ قاله الجوهري.

الثانية: وأختلف الناس في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنها نزلت في بُخْتَ نَصَّر؛ لأنه كان أخرب بيت المقدس. وقال أبن عباس وغيره: نزلت في النصارى؛ والمعنى كيف تدّعون أيها النصارى أنكم من أهل الجنة! وقد خرّبتم بيت المقدس ومنعتم المصلين من الصلاة فيه. ومعنى الآية على هذا: التعجّب من فعل النصارى ببيت المقدس مع تعظيمهم له، وإنما فعلوا ما فعلوا عداوة لليهود. روى سعيد عن قتادة قال: أولئك أعداء الله النصارى، حملهم إبغاض اليهود على أن أعانو بُخْتَ نصر البابليّ المجوسيّ على تخريب بيت المقدس. وروي أن هذا التخريب بقي إلى زمن عمر رضي الله عنه. وقيل: نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ على وصدّوهم عن المسجد الحرام عام الحُديبيّة. وقيل: المراد من منع من كل مسجد إلى يوم القيامة، وهو الصحيح؛ لأن اللفظ عام ورد بصيغة الجمع، فتخصيصها ببعض المساجد وبعض الأشخاص ضعيف؛ والله تعالى أعلم.

الثالثة: خراب المساجد قد يكون حقيقيًّا كتخريب بُخْتَ نَصَّر والنصارى بيت القدس على ما ذُكر أنهم غَزَوًا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم \_قيل: أسمه نطوس بن إسبيسانوس الرومي فيما ذكر الغزنويّ \_ فقتلوا وسبَوا، وحرقوا التوراة، وقذفوا في بيت المقدس العَذْرة وخربوه.

ويكون مجازاً كمنع المشركين المسلمين حين صدّوا رسول الله على عن المسجد الحرام؛ وعلى الجملة فتعطيل المساجد عن الصلاة وإظهار شعائر الإسلام فيها خراب لها.

الرابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا لا يجوز منع المرأة من الحج إذا كانت ضَرُورة، سواء كان لها مَحْرَم أو لم يكن؛ ولا تمنع أيضاً من الصلاة في المساجد ما لم يخف عليها الفتنة؛ وكذلك قال النبي عليها:

[ ٦٢٨] «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ولذلك قلنا: لا يجوز نقض المسجد ولا [ ٦٢٨] صحيح. أخرجه البخاري ٩٠٠ ومسلم ٤٤٢ ح ١٣٦ وابن حبان ٢٢٠٩ وابن أبي شيبة ٢/٣٨٢ والبيهقي ٣/٧٣١ وأحمد ١٦/٢ كلهم من حديث ابن عمر. وورد من حديث زيد بن خالد بزيادة: «وليخرجن تفلات» إي تاركات للطيب.

<sup>(</sup>١) الآراب (جمع إرب): الأعضاء. والمراد بالسبعة الجبهة واليدان والركبتان والقدمان.

بيعه ولا تعطيله وإن خربت المحلة، ولا يمنع بناء المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف، بأن يبنوا مسجداً إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريق أهل المسجد الأوّل وخرابه وآختلاف الكلمة، فإن المسجد الثاني ينقض ويمنع من بنيانه؛ ولذلك قلنا: لا يجوز أن يكون في المصر جامعان، ولا لمسجد واحد إمامان، ولا يصلى في مسجد جماعتان. وسيأتي لهذا كله مزيد بيان في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى، وفي «النور» حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ودلّت الآية أيضا على تعظيم أمر الصلاة، وأنها لما كانت أفضل الأعمال وأعظمها أجراً كان منعها أعظم إثماً.

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبد الله فيه ويُسجد له يسمَّى مسجداً؛ قال عِيْكِة:

[٦٢٩] «جُعلت لِيَ الأرض مسجداً وطهوراً»، أخرجه الأئمة. وأجمعت الأمة على أن البُقعة إذا عُيِّنت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بربّها وصارت عامة لجميع المسلمين؛ فلو بنى رجل في داره مسجداً وحجزه على الناس وأختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حَدِّ المسجدية، ولو أباحه للناس كلهم كان حكمه حكم سائر المساجد العامة، وخرج عن أختصاص الأملاك.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ أُولَتِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدَّخُلُوهَاۤ إِلّا خَآبِفِينَ ﴾ «أولئك» مبتدأ وما بعده خبره. «خائفين» حال؛ يعنى إذا أستولى عليها المسلمون وحصلت تحت سلطانهم فلا يتمكن الكافر حينئذ من دخولها. فإن دخلوها، فعلى خوف من إخراج المسلمين لهم، وتأديبهم على دخولها. وفي هذا دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال، على ما يأتي في «براءة» إن شاء الله تعالى. ومن جعل الآية في النصارى روى أنه مَرَّ زمان بعد بناء عمر بيت المَقْدِس في الإسلام لا يدخله نصراني إلا أوجع ضرباً بعد أن كان متعبدهم. ومن جعلها في قريش قال: كذلك نودي بأمر النبي ﷺ:

[ ٦٣٠] «أَلاَ لا يَحُجّ بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبَيْت عُرْيان». وقيل: هو خبر ومقصوده الأمر؛ أي جاهدوهم وأستأصلوهم حتى لا يدخل أحد منهم المسجد الحرام إلا خائفاً؛ كقوله: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن ثُوْذُواْ رَسُولَ ـــ ٱللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٥٣] فإنه نَهْي وردَ بلفظ الخبر.

<sup>=</sup> أخرجه الطبراني ٥٣٣٩ و ٥٢٤٠ والبزار ٤٤٥ وابن حبان ٢٢١١ وأحمد ٥/ ١٩٣ و ١٩٣.

<sup>[</sup>٦٢٩] تقدم تخريجه برقم ٦٠٧.

<sup>[</sup>٦٣٠] صحيح. أخرجه البخاري ٣٦٩ وأطرافه في ١٦٢٢ و ٣١٧٧ و ٤٣٦٣ و ٤٦٥٥ و ٤٦٥٠ و ٤٦٥٠ ومسلم ١٣٤٧ عن أبي هريرة في خبر حجة أبي بكر بالناس سنة تسع.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنِيَا خِزْئُ ﴾ قيل القَتْل للحربيّ، والْجزية للذِّمي؛ عن قتادة. السُّديّ: الخزْيُ لهم في الدنيا قيامُ المهْدِيّ، وفتحُ عَمُّورِيّة ورُومِيَّة وقُسْطُنْطِينية، وغير ذلك من مُدُنهم؛ على ما ذكرناه في كتاب التّذكرة. ومن جعلها في قريش جعل الْخزي عليهم في الفتح، والعذاب في الآخرة لمن مات منهم كافراً.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمُشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجَهُ اللَّهِ إِنَ اللَّهَ وَسِعُ عَلِيهُ وَأَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلِلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ «المشرق» موضع الشروق. «والمغرب» موضع الغروب؛ أي هُمَا له ملك وما بينهما من الجهات والمخلوقات بالإيجاد والاختراع؛ كما تقدّم. وخصَّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاً؛ نحو: بيت الله، وناقة الله، ولأن سبب الآية ٱقتضى ذلك؛ على ما يأتي.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾ شَرْطٌ، ولذلك حذفت النون، و «أين العاملة، و «ما» زائدة، والجواب ﴿ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾. وقرأ الحسن «تَولَوا» بفتح التاء واللام، والأصل تتولّوا. و «ثَمَّ» في موضع نصب على الظرف، ومعناها البعد؛ إلا أنها مبنية على الفتح غير مُعْربة لأنها مبهمة، تكون بمنزلة هناك للبُعْد، فإن أردت القُرب قلت هنا.

الثالثة: ٱختلف العلماء في المعنى الذي نزلت فيه ﴿ فَأَيَّنَمَا ثُولُوا ﴾ على خمسة أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: نزلت فيمن صلّى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة؛ أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال:

[٦٣١] كنا مع النبيِّ ﷺ في سفرٍ في ليلة مظلمة فلم نَدْر أين القِبلة، فصلَّى كل رجل

<sup>[</sup>٦٣١] حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ٣٤٥ وابن ماجة ١٠٢٠ والطيالسي ١١٤٥ والبيهقي ٢١/١ والبيهقي ١١٢٥ والبيهقي إسناده والدارقطني ٢/٢٧١ وأبو نعيم في الحلية ١٧٩/١ كلهم من حديث عامر بن ربيعة، وفي إسناده أشعث بن سعيد السمان.

قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان وأشعث يضعف في الحديث اهد. وهو متابع عند الطيالسي من رواية أشعث وعمرو بن قيس كلاهما عن عاصم به. دوذكره السيوطي في الدر ١/ ٢٠٥ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والعقيلي وضعفه. وحسنه الألباني في «الإرواء» ٢٩١ وصحيح ابن ماجه ٨٣٥.

ـ وورد من حديث جابر بنحوه أخرجه الدارقطني ١/ ٢٧٢ والبيهقي ١٠/٢ و ١١ و ١٢ والحاكم=

منّا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبيّ عَلَيْ فنزلت: ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمّ وَجُهُ اللّهِ ﴾ . قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع يُضعّف في الحديث. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا؛ قالوا: إذا صلّى في الغيم لغير القبلة ثم أستبان له بعد ذلك أنه صلّى لغير القبلة فإن صلاته جائزة؛ وبه يقول سفيان وأبن المبارك وأحمد وإسحٰق.

قلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك، غير أن مالكاً قال: تُستحب له الإعادة في الوقت، وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد أدّى فرضه على ما أُمِر، والكمال يُستدرك في الوقت؛ استدلالاً بالسنة فيمن صلّى وحده ثم أدرك تلك الصلاة في وقتها في جماعة أنه يعيد معهم؛ ولا يعيد في الوقت استحباباً إلا من استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب جدًّا مجتهداً، وأمّا من تيامن أو تياسر قليلاً مجتهداً فلا إعادة عليه في وقت ولا غيره. وقال المُغيرة والشافعي: لا يجزيه؛ لأن القبلة شرط من شروط الصلاة. وما قاله مالك أصح؛ لأن جهة القبلة تبيح الضرورة تركها في المُسايفة، وتبيحها أيضاً الرّخصة حالة السفر. وقال أبن عمر: نزلت في المسافر يتنفل حيثما توجّهت به راحلته. أخرجه مسلم عنه؛ قال:

[٦٣٢] كان رسول الله ﷺ يصلّي وهو مُقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللّهِ ﴾. ولا خلاف بين العلماء في جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مثله. ولا يجوز لأحد أن يدَع القبلة عامداً بوجه من الوجوه إلا في شدّة الخوف؛ على ما يأتي.

و آختلف قول مالك في المريض يصلّي على مَحْمَله؛ فمرَّةً قال: لا يصلّي على ظهر البعير فريضة وإن آشتد مرضه. قال سُحْنُون: فإن فعل أعاد؛ حكاه الباجي. ومَرّةً قال: إن كان ممن لا يصلي بالأرض إلا إيماءً فلْيُصَلِّ على البعير بعد أن يوقَف له ويستقبل

<sup>-</sup> ٢٠٦/١ وقال: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد بن سالم، فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح. وتعقبه الذهبي بقوله: هو أبو سهل واهٍ.

ـ وورد بمعناه عن عطاء مرسلاً أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر ١٠٥/١.

ـ وورد بمعناه أيضاً من حديث ابن عباس أخرجه ابن مردويه بسند ضعيف كما في الدر ٢٠٥/١. فهذه الشواهد تجعل للواقعة أصلاً وقد حسنه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي.

<sup>[</sup>٦٣٢] صحيح. أخرجه البخاري ١٠٩٦ ومسلم ٧٠٠ والنسائي ٢/١٦ و ٢٤٤/١ وفي الكبرى ١٠٩٩٧ وكذا أبو داود ١٢٢٤ ومالك ١/١٥١ والبيهقي ٢/٤ وابن حبان ٢٥١٧ وأحمد ٢٦٢٦ كلهم من حديث ابن عمر واللفظ لمسلم.

القبلة. وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد صحيح أن يصلّي فريضة إلا بالأرض إلا في الخوف الشديد خاصة؛ على ما يأتي بيانه.

وأختلف الفقهاء في المسافر سفراً لا تقصر في مثله الصلاة؛ فقال مالك وأصحابه والتُوْرِي: لا يتطوع على الراحلة إلا في سفر تقصر في مثله الصلاة؛ قالوا: لأن الأسفار التي حُكي عن رسول الله على أنه كان يتطوع فيها كانت مما تقصر فيه الصلاة. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما والحسن بن حَيّ واللّيث بن سعد وداود بن عليّ: يجوز التطوع على الراحلة خارج المصر في كل سفر، وسواء كان مما تقصر فيه الصلاة أو لا؛ لأن الآثار ليس فيها تخصيص سفر من سفر، فكلّ سفر جائز ذلك فيه، إلا أن يخص شيء من الأسفار بما يجب التسليم له. وقال أبو يوسف: يصلّي في المصر على الدابة بالإيماء؛ لحديث يحيى بن سعيد عن أنس بن مالك أنه صلّى على حمار في أزقة المدينة يوميء إيماء. وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أن ينتفل على يوميء إيماء. وعلى رجليه بالإيماء. وحكي عن بعض أصحاب الشافعي أن مذهبهم جواز التنفل على الدابة في الحضر؛ فقال: أمّا في السفر فقد سمعتُ، وما سمعتُ في الحضر. قال أبن القاسم: من تنفّل في محمله تنفّل جالساً، قيامُه تربّع، يركع واضعاً يديه على ركبتيه أبن القاسم: من تنفّل في محمله تنفّل جالساً، قيامُه تربّع، يركع واضعاً يديه على ركبتيه أبن القاسم. وقال قتادة: نزلت في النّجاشي، وذلك أنه:

[٣٣٣] لما مات دعا النبي المسلمين إلى الصلاة عليه خارج المدينة، فقالوا: كيف نصلّي على رجل مات؟ وهو يصلي لغير قبلتنا، وكان النّجاشي ملك الحَبَشة ـ وأسمه أَصْحَمَة وهو بالعربية عطية ـ يصلّي إلى بيت انمقدس حتى مات، وقد صُرفت القبلة إلى الكعبة فنزلت الآية، ونزل فيه: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهَلِ ٱلۡكِيتَكِ لَمَن يُوْمِنُ بِأَللّهِ ﴾ [آل عمران: الكعبة فنزلت الآية، ونزل للنجاشي؛ وكانت صلاة النبيّ على بأصحابه سنة تسع من الهجرة. وقد استدّل بهذا من أجاز الصلاة على الغائب، وهو الشافعي. قال أبن العربي: ومن أغرب مسائل الصلاة على الميت ما قال الشافعي: يصلى على الغائب؛ وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام فيدخل عليه الرجل من خراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات؛ فيقول: إنّا لله وإنّا إليه راجعون! ثم يقول لنا: قوموا فلأصل فكم؛ فيقوم فيصلّي عليه بنا، وذلك بعد ستة أشهر من المدّة، وبينه وبين بلده ستة أشهر.

<sup>[</sup>٦٣٣] أخرجه الطبري ١٨٤٦ عن قتادة مرسلاً وهو ضعيف بهذا اللفظ. وأصله أخرجه البخاري ١٣١٧ و ١٣٤٠ ومسلم ٩٥١ من حديث أبي هريرة «أن النبي على ملي على النجاشي».

والأصل عندهم في ذلك صلاة النبيّ على النجاشي. وقال علماؤنا رحمة الله عليهم: النبيّ ﷺ بذلك مخصوص لثلاثة أوجه:

أحدها: أن الأرض دُحِيتُ له جنوباً وشمالاً حتى رأى نعش النجاشي، كما دُحيت له شمالاً وجنوباً حتى رأى المسجد الأقصى. وقال المخالف: وأيّ فائدة في رؤيته، وإنما الفائدة في لحوق بركته.

الثاني: أن النجاشي لم يكن له هناك وَلِيّ من المؤمنين يقوم بالصلاة عليه. قال المخالف: هذا محال عادة! مَلِك على دين لا يكون له أتباع، والتأويل بالمحال محال.

الثالث: أن النبي على إنما أراد بالصلاة على النجاشي إدخال الرحمة عليه وأستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمام به حيًّا وميتاً. قال المخالف: بركة الدعاء من النبي على ومن سواه تلحق الميت بأتفاق. قال أبن العربيّ: والذي عندي في صلاة النبي على على النجاشي أنه علم أن النجاشي ومَن آمن معه ليس عندهم من سُنة الصلاة على الميت أثر، فعَلِمَ أنهم سيدفنونه بغير صلاة فبادر إلى الصلاة عليه.

قلت: والتأويل الأول أحسن؛ لأنه إذا رآه فما صلّى على غائب وإنما صلّى على مَرْئِي حاضر، والغائب ما لا يُرَى. والله تعالى أعلم.

القول الرابع: قال أبن زيد: كانت اليهود قد استحسنت صلاة النبي على إلى بيت المقدس وقالوا: ما اهتدى إلا بنا؛ فلما حُول إلى الكعبة قالت اليهود: ما وَلاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها؛ فنزلت: ﴿ وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾ فوجه النظم على هذا القول: أن اليهود لما أنكروا أمر القبلة بين الله تعالى أن له أن يتعبد عباده بما شاء، فإن شاء أمرهم بالتوجّه إلى الكعبة فعل. لا حجة أمرهم بالتوجّه إلى الكعبة فعل. لا حجة عليه، ولا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون.

القول الخامس: أن الآية منسوخة بقوله: ﴿ وَجَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ ذكره أبن عباس؛ فكأنه كان يجوز في الابتداء أن يصلّي المرء كيف شاء ثم نسخ ذلك. وقال قتادة: الناسخ قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَارِ ﴾ أي تلقاءه؛ حكاه أبو عيسى الترمذي.

وقول سادس: رُويَ عن مجاهد والضحاك أنها مُحْكَمة، المعنىٰ: أينما كنتم من شَرْق وَغَرْب فَثَمَّ وجهُ الله الذي أمرنا باستقباله وهو الكعبة. وعن مجاهد أيضاً وآبن جُبير لما نزلت: ﴿ فَآيَنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ وعن ﴿ اَدْعُونِي آَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] قالوا: إلى أين؟ فنزلت: ﴿ فَآيَنَمَا تُولُواْ فَشَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ وعن

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «فَعُلِم» والمثبت هو الصواب.

أبن عمر والنَّخَعِيّ: أينما تولُّوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فَثَمَّ وجه الله. وقيل: هي متصلة بقوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذَكّر فِهَا ٱسْمُهُ ﴾ [البقرة: ١١٤] الآية؛ فالمعنىٰ أن بلاد الله أيها المؤمنون تَسَعكم، فلا يمنعكم تخريب من خرَّب مساجد أن تولُّوا وجوهكم نحو قبلة الله أينما كنتم من أرضه. وقيل: نزلت حين صُدِّ النبيِّ ﷺ عن البيت عام الحُدَيْبِيَة فأغتم المسلمون لذلك. فهذه عشرة أقوال.

ومن جعلها منسوخة فلا أعتراض عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنها محتملة لمعنى الأمر. يحتمل أن يكون معنى ﴿ فَأَيَّنَمَا تُولُوا فَتُمّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾: وَلُوا وجوهكم نحو وجه الله؛ وهذه الآية هي التي تلا سعيد بن جُبير رحمه الله لما أمر الحجاجُ بذبحه إلى الأرض.

الرابعة: اختلف الناس في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسُّنة؛ فقال الحُذَّاق: ذلك راجع إلى الوجود، والعبارة عنه بالوجه من مجاز الكلام، إذ كان الوجه أظهر الأعضاء في الشاهد وأجلّها قدراً. وقال أبن فُورك: قد تُذكر صفة الشيء والمراد بها الموصوف توسُّعاً؛ كما يقول القائل: رأيت علم فلان اليوم، ويظرت إلى علمه؛ إنما يريد بذلك رأيت العالم ونظرت إلى العالم؛ كذلك إذا ذُكر الوجه هنا، والمراد من له الوجه، أي الوجود. وعلى هذا يتأوّل قوله تعالى: ﴿ إِلّمَا اللّهِ عَلَيْهُ وَجَهِ رَبِّهِ اللّهِ الإنسان: ٩] لأن المراد به: لله الذي له الوجه؛ وكذلك قوله: ﴿ إِلّا النِّيغاء وَجَهِ رَبِّهِ الْإَنْمَة: تلك اللّه الذي له الوجه. قال أبن عباس: الوجه عبارة عنه عز وجلّ ؛ كما قال: ﴿ وَبَنَّهُ وَبَهُ رَبِّكَ ذُو المُخْلِلُ وَالْإِكْرَامِ ﴿ ) الرحمن: ٢٧]. وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى. قال أبن عطية: وضعف أبو المعالي هذا القول، وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. وقيل: المراد وضعف أبو المعالي هذا القول، وهو كذلك ضعيف؛ وإنما المراد وجوده. وقيل: المراد بالوجه هنا الجهة التي وُجُهنا إليها أي القبلة. وقيل: الوجه القصد؛ كما قال الشاعر:

أستغفر الله ذنباً لستُ مُحْصِيَه رَبَّ العباد إليه الوَجْهِ والعَمَلُ والعَمَلُ وقوابه كما قال: ﴿ إِنَّا نُطُعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ ﴾ [الإنسان: ٩] أي لرضائه وطلب ثوابه؛ ومنه قوله ﷺ:

[٦٣٤] «من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة». وقوله:

<sup>[</sup>٦٣٤] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٠ ومسلم ٥٣٣ والترمذي ٣١٨ وابن ماجة ٧٣٦ والدارهي ٢/٣٢٣ والبيهقي ٢/٤٣٧ وابن حبان ١٦٠٩ والبغوي ٤٦١ وابن خزيمة ١٢٩١ وأحمد ٢/١١ و ٧٠ كلهم=

[ ٩٣٥] «يُجاء يوم القيامة بصحف مُختمة فتُنصب بين يدي الله تعالى فيقول عز وجل لملائكته ألقوا هذا وأقبلوا هذا فتقول الملائكة وعزّتك يا ربّنا ما رأينا إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا كان لغير وجهي ولا أقبل من العمل إلا ما اُبتغي به وجهي» أي خالصاً لي ؛ خرّجه الدارقطّني. وقيل: المراد فَثمّ الله؛ والوجه صلة؛ وهو كقوله: ﴿ وَهُوَ مَعَكُم ﴾ [الحديد: ٤]. قاله الكَلْبي والقُتَبِيّ، ونحوه قول المعتزلة.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿إِنَ ٱللّهَ وَاسِعُ عَلِيهُ أَنِي يُوسِع على عباده في دينهم، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم. وقيل: «واسع» بمعنى أنه يَسَع علمه كل شيء؛ كما قال: ﴿وَسِع كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿ الله: ٩٨]. وقال الفرّاء: الواسع هو الجواد الذي يسع عطاؤه كل شيء؛ دليله قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: سع عطاؤه كل شيء؛ دليله قوله تعالى: ﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتَ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٥٦]. وقيل: واسع المغفرة أي لا يتعاظمه ذنب. وقيل: متفضّل على العباد وغني عن أعمالهم؛ يقال: فلان يسع ما يُسئل، أي لا يبخل؛ قال الله تعالى: ﴿ لِينُفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَيَةً ﴾ [الطلاق: ٧] أي لينفق الغني مما أعطاه الله. وقد أتينا عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا السُّبَحَانَةُ بَل لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينُونَ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينُونَ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينُونَ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينُونَ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينَا وَلِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينَا وَلِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَاللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينَا وَلِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينَا لَهُ وَلِينَا لَهُ مِنْ اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِينَا لِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُّ لَهُ وَلِي اللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ كُلُلُ لَهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُواللّهُ اللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُن اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فيه خمس مسائل:

الأولى: وله تعالى: ﴿وَقَالُوا الْقَحَنَدَ اللّهُ وَلَدًا ﴾ هذا إخبار عن النصارى في قولهم: المسيح أبن الله. وقيل عن اليهود في قولهم: عُزَيْرٌ أبن الله. وقيل عن كفرة العرب في قولهم: الملائكة بنات الله. وقد جاء مثل هذه الأخبار عن الجهلة الكفار في «مريم» و «الأنبياء».

الثانية: قوله: ﴿ سُبِّكَنَاتُهُ بَلَ لَهُ ﴾ الآية. خرج البخاري عن أبن عباس عن النبيِّ ﷺ قال:

من حدیث عثمان بن عفان.

ـ وورد من حديث عمر بن الخطاب أخرجه ابن ماجة ٧٣٥ وابن حبان ١٦٠٨ وابن أبي شيبة ١/٣١٠ وأحمد ٢٠/١ و ٥٣٥.

ـ وفي الباب عن جابر وعلي وأبي ذر وعمرو بن عبسة.

<sup>[</sup>٦٣٥] حسن. أخرحه الدارقطني ١/٥١ من حديث أنس، وقال الشيخ الآبادي في تعليقه: هذا إسناد ليس فيه مجروح. قال المنذري في الترغيب: أخرحه البزار والطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح اهد وله شواهد كثيرة في المجمع ٢٢٠/١٠ ـ ٢٢٣ في بحث الرياء.

[٦٣٦] «قال الله تعالى كذّبني أبن آدم ولم يكن له ذلك وشَتَّمني ولم يكن له ذلك فأمّا تكذيبه إياي فزَعَم أني لا أقدِر أن أعيده كما كان وأمّا شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولداً».

الثالثة: «سُبْحَانَ» منصوب على المصدر، ومعناه التبرئة والتنزيه والمحاشاة، من قولهم: أتخذ الله ولداً؛ بل هو الله تعالى واحد في ذاته، أحَدٌ في صفاته، لم يلد فيحتاج إلى صاحبة، ﴿ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَنْحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّعٍ ﴾ [الأنعام: ١٠١] ولم يولد فيكون مسبوقاً؛ جلّ وتعالى عمّا يقول الظالمون والجاحدون عُلُوًّا كبيراً! ﴿ بَل لَهُ مَا فِي السَمَواتِ وَٱلأَرْضُ ﴾ «ما» رفع بالابتداء والخبر في المجرور؛ أي كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه أتخذ ولداً داخل في جملة السموات والأرض. وقد تقدّم أن معنى سبحان الله: براءة الله من السوء.

الرابعة: لا يكون الولد إلا من جنس الوالد، فكيف يكون للحق سبحانه أن يتخذ ولداً من مخلوقاته وهو لا يشبهه شيء؛ وقد قال: ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ إِلَا عَلَى الرَّمْ مَن عَبِدًا الله وهو لا يشبهه شيء؛ وقد قال: ﴿ بَلُ لَلْهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضُ فَالولدية عَلَى الرَّمْ الله والمحدوث، والقدم يقتضي الوحدانية والثبوت؛ فهو سبحانه القديم الأزلي الواحد الأحد، الفَرْد الصَّمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُفُواً أحدٌ. ثم إن البنوة تنافي الرّق والعبودية على ما يأتي بيانه في سورة «مريم» إن شاء الله تعالى \_ فكيف يكون ولد عبداً! هذا محال، وما أدّى إلى المحال محال.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ كُلُّ لَّهُ قَالِنَانُونَ إِنَا ﴾ آبتداء وخبر، والتقدير كلهم، ثم حذف الهاء والميم. «قَانِتُونَ» أي مطيعون وخاضعون؛ فالمخلوقات كلها تَقَنّت لله، أي تخضع وتطيع. والجمادات قُنُوتهم في ظهور الصنعة عليهم وفيهم. فالقنوت الطاعة، والقنوت السكوت؛ ومنه قول زيد بن أرْقَم: كنا نتكلّم في الصلاة، يُكلِّم الرجل صاحبه إلى جنبه حتى نزلت: ﴿ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ شَ اللهِ [البقرة: ٢٣٨] فأمرنا بالسكوت ونُهينا عن الكلام. والقنوت: الصلاة؛ قال الشاعر:

قـــانِتـــاً لله يَتْلُـــو كُتُبَـــه وعلى عمـد مــن النــاس أعتــزل

<sup>[</sup>٦٣٦] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٩٣ و ٤٩٧٥ و ٤٩٧٤ والنسائي في الكبرى ٧٦٦٧ وفي الصغرى ١٦٢٦ والبغوي ٤١ وابن حبان ٢٦٧ وأحمد ٣٩٣/٣ و ٣٩٤ كلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة، واللفظ للبخاري.

وقال الشِّدَى وغيره في قوله: ﴿ كُلُّ لَّهُ قَائِنُونَ رَبَّ ﴾ أي يوم القيامة. الحسن: كل قائم بالشهادة أنه عبد. والقنوت في اللغة أصله القيام؛ ومنه الحديث:

[٦٣٧] «أفضل الصلاة طول القنوت» قاله الزجاج. فالخلق قانتون؛ أي قائمون بالعبودية إمّا إقراراً وإمّا أن يكونوا على خلاف ذلك؛ فأثر الصنعة بيّنٌ عليهم. وقيل: أصله الطاعة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَانِئِينَ وَٱلْقَانِئِينَ وَٱلْقَانِئِينَ ﴾ [الأحزاب: ٣٥]. وسيأتي لهذا مزيد بيان عند قوله تعالى: ﴿ وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ مَنْ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَرَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَهُ . فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ بَكِيعُ ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ فعيل للمبالغة، وأرتفع على خبر أبتداء محذوف، وأسم الفاعل مُبْدع؛ كبصير من مُبْصر. أبدعتُ الشيء لا عن مثال؛ فالله عز وجل بديع السموات والأرض، أي منشئها ومُوجدها ومبدعها ومخترعها على غير حدّ ولا مثال. وكل من أنشأ ما لم يُسْبق إليه قيل له مبدع؛ ومنه أصحاب البِدَع. وسُمّيت البِدْعة بدعة لأن قائلها أبتدعها من غير فعل أو مقال إمام؛ وفي البخاري «ونِعْمَتِ البِدْعة هذه» (١) يعني قيام رمضان.

الثانية: كل بِدْعة صدرتْ من مخلوق فلا يخلو أن يكون لها أصل في الشرع أوْ لا؛ فإن كان لها أصل كانت واقعة تحت عموم ما ندب الله إليه وحض رسوله عليه؛ فهي في حيّز المدح. وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف؛ فهذا فعله من الأفعال المحمودة، وإن لم يكن الفاعل قد سُبق إليه. ويَعْضُد هذا قول عمر رضي الله عنه: نِعْمتِ البدعة هذه (١)؛ لمّا كانت من أفعال الخير وداخلة في حيّز المدح، وهي وإن كان النبي على قد صلاها إلا أنه تركها ولم يحافظ عليها، ولا جمع الناس عليها؛ فمحافظة عمر رضي الله عنه عليها، وجمعُ الناس لها، وندبُهم إليها، بدعةٌ لكنها بدعة محمودة ممدوحة. وإن كانت في خلاف ما أمر الله به ورسوله فهي في حيّز الذم والإنكار قال معناه الخطّابي وغيره.

<sup>[</sup>٦٣٧] صحيح. أخرجه مسلم ٧٥٦ والطيالسي ١٧٧٧ وأحمد ٣٠٢/٣ والحميري ١٢٧٦ والترمذي ٣٨٧ وابن ماجه ١٤٢١ من حديث جِابر.

وفي الباب من حديث عبد اللَّه بن حُبْشي عند أحمد ٣/ ٤١١ وأبي داود ١٣٢٥ والنسائي ٥٨/٥ والدارمي ١/ ٣٣١ وإسناده على شرط مسلم.

<sup>(</sup>١) أي: جمع الناس على صلاة التراويح. انظر صحيح البخاري ٢٠١٠.

قلت: وهو معنى قوله ﷺ في خطبته:

[٦٣٨] «وشَرُّ الأمور مُحدثاتها وكل بِدعة ضلالة» يريد ما لم يوافق كتاباً أو سُنّة، أو عمل الصحابة رضى الله عنهم، وقد بيّن هذا بقوله:

[٦٣٩] «مَن سَنّ في الإسلام سُنّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومَن سنّ في الإسلام سُنّة سيئة كان عليه وِزْرُها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء». وهذا إشارة إلى ما أبتدع من قبيح وحسن، وهو أصل هذا الباب، وبالله العصمة والتوفيق، لا رَبَّ غيره.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِنَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ على الله عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإتقانه ـ كما سبق في علمه ـ قال له كن. قال أبن عرفة: قضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه؛ ومنه سُمِّي القاضي؛ لأنه إذا حكم فقد فرغ مما بين الخصمين. وقال الأزهري: قضى في اللغة على وجوه، مرجعها إلى أنقطاع الشيء وتمامه؛ قال أبو ذُوّينب:

وعليهما مَسْرُودتان (١) قضاهما داودُ أو صَنَعُ (٢) السَّوابِغِ تُبَعُ وقال الشَمَاخِ في عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

قضيتَ أموراً ثم غادرت بعدها بوائق في أكمامها لم تُفتَّق

قَالَ عَلَمَاوُنَا: "قَضَى" لَفَظُ مَشْتَرِك، يكون بمعنى الخلق؛ قَالَ الله تعالى: ﴿ فَقَضَلُهُنَّ سَبِّعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فصلت: ١٦] أي خلقهن. ويكون بمعنى الإعلام؛ قال الله تعالى: ﴿ وَقَضَيْنَا ٓ إِلَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ فِي ٱلْكِنْكِ ﴾ [الإسراء: ٤] أي أعلمنا. ويكون

<sup>[</sup>٦٣٨] حسن. أخرجه أبو داود ٤٦٠٧ والترمذي ٢٦٧٦ وابن ماجة ٤٣ و ٤٤ والدارمي ٤٤/١ وابن أبي عاصم ٢٧ و ٥٤ والبيهقي ٢٧ والبغوي ١٠٢ وابن حبان ٥ والحاكم ٥٠/١ والطحاوي في المشكل ٢٩/٢ وأحمد ١٢٦/٤ و ١٢٧ كلهم من حديث العرباض بن سارية بأتم منه وفيه: «أوصيكم بتقوى الله...».

قال الترمذي: هذا حديث صحيح اهـ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وانظر تخريجه في جامع العلوم والحكم صر ٢٢٥ لابز رجب رحمه الله.

<sup>[</sup>٦٣٩] صحيح. أخرجه مسلم ١٠١٧ والترمذي ٢٦٧٥ والنسائي ٥/٥٧ و ٧٧ وابن ماجة ٢٠٣ والطيالسي ١٠٩٠ و ١٠٩ و و ٢٣٧٣ وأحمد ٤/٣٠٣ و ٣٥٠ و ٣٥٠ كلهم من حديث جرير بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>۱) مسرودتان: درعان مخروزتان.

<sup>(</sup>٢) الصنع: الحاذق بالعمل. (٣) وقع في الأصل «لإنه» وهو خطأ ظاهر.

بمعنى الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعَبُدُوۤا إِلّاۤ إِيّاهُ ﴾ [الإسراء: ٢٣]. ويكون بمعنى الإلزام وإمضاء الأحكام؛ ومنه سُمّي الحاكم قاضياً. ويكون بمعنى تَوْفِيَة الحق؛ قال الله تعالى: ﴿ فَا فَا مَا قَضَىٰ مُوسَى ٱلأَجَلَ ﴾ [القصص: ٢٩]. ويكون بمعنى الإرادة؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَىٰ آمَرا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ لَا الله الله عنى أمضى، ويَتَّجه في هذه الآية قال أبن عطية: «قَضَى» معناه قدّر؛ وقد يجيء بمعنى أمضى، ويَتَّجه في هذه الآية المعنيان على مذهب أهل السُّنة قدّر في الأزل وأمضى فيه. وعلى مذهب المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ أَمُراكِ الأمر واحد الأمور، وليس بمصدر أمر يأمر. قال علماؤنا: والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً:

الأوّل: الدِّين؛ قال الله تعالى: ﴿ حَقَّىٰ جَآهَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ ﴾ [التوبة: ٤٨] يعنى دين الله الإسلام.

" الثاني: القول؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُهُنَا﴾ [المؤمنون: ٢٧] يعني قولنا، وقوله: ﴿ فَلَنَانَا عُلَمَ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الله عني قولهم.

الثالث: العذاب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ [إبراهيم: ٢٢] يعني لما وجب العذاب بأهل النار.

الرابع: عيسى عليه السلام؛ قال الله تعالى: ﴿ إِذَا قَضَيْ آَمُرًا ﴾ [آل عمران: ٤٧] يعني عيسى، وكان في علمه أن يكون من غير أب.

الخامس: القتل ببَدْر؛ قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا جَكَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ ﴾ [غافر: ٧٨] يعني القتل ببدر، وقوله تعالى: ﴿ لِيَّقَضِى ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ﴾ [الأنفال: ٤٦] يعني قتل كفار مكة.

السادس: فتح مكة؛ قال الله تعالى: ﴿ فَتَرَبَّضُواْ حَتَّى يَأْقِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ [التوبة: ٢٤] يعنى فتح مكة.

السابع: قتل قُرَيظة وجلاء بني النَّضير؛ قال الله تعالى: ﴿ فَاعْفُواْ وَاَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِىَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عِلَّا فَيُ اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَّا اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

النَّامن: القيامة؛ قال الله تعالى: ﴿ أَنَّ أَمُّرُ ٱللَّهِ ﴾ [النحل: ١].

التاسع: القضاء؛ قال الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ﴾ [الرعد: ٢] يعني القضاء.

العاشر: الوَحْي؛ قال الله تعالى: ﴿ يُدَبِّرُ أَلَّا ثُمَّرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [السجدة:

اعقول: ينزل الوحي من السماء إلى الأرض؛ وقوله: ﴿ يَنَانَزُلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَ ﴾ [الطلاق: ١٢]
 يعني الوحى.

الحادي عشر: أمر الخلق؛ قال الله تعالى: ﴿ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ ﴾ [الشورى: ٥٣] يعنى أمور الخلائق.

الثاني عشر: النَّصْرُ؛ قال الله تعالى: ﴿ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]. يعني النصر.

الثالث عشر: الذَّنب؛ قال الله تعالى: ﴿ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْ مِهَا﴾ [الطلاق: ٩] يعني جزاء ذنبها.

الرابع عشر: الشأن والفعل؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَا ٓ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿ أَ ﴾ [هود: ٩٧] أي فعله.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ كُنُ ﴾ قيل: الكاف من كَيْنُونه، والنون من نُوره؛ وهي المراد بقوله عليه السلام:

[٦٤٠] «أعوذ بكلمات الله التّامات من شرّ ما خلق». ويُروى: «بكلمة الله التامة» على الإفراد. فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور كلها، فإذا قال لكل أمر كن، ولكل شيء كن، فهنّ كلمات. يدلّ على هذا ما رُوِي عن أبي ذَرّ عن النبيّ عَلَى هذا على هذا ما رُوِي عن أبي ذَرّ عن النبيّ عَلَى هذا على الله تعالى:

[٦٤١] «عطائي كلام وعذابي كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول. والكلمة على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاً؛ لكن لما تفرّقت الكلمة الواحدة في الأمور في الأوقات صارت كلمات ومرجعهن إلى كلمة واحدة. وإنما قيل «تامة» لأن أقل الكلام عند أهل اللغة على ثلاثة أحرف: حرف مبتدأ، وحرف تُحشّى به الكلمة، وحرف يُسكت عليه. وإذا كان على حرفين فهو عندهم منقوص، كيّدٍ ودَم وفَم؛ وإنما نقص لعلّة. فهي من الآدميّين من المنقوصات لأنها على حرفين؛ ولأنها كلمة ملفوظة بالأدوات. ومن ربّنا

<sup>[</sup>٦٤٠] صحيح. أخرجه مسلم ٢٧٠٨ والترمذي ٣٤٣٧ والنسائي في اليوم والليلة ٥٦٠ و ٥٦١ وابن ماجة ٣٥٤٧ والدارمي ٢/٨٧٢ وعبد الرزاق ٩٢٦١ والبيهةي ٢٥٣/٥ وابن حبان ٢٧٠٠ ومالك ٢/٨٧٨ وابن خزيمة ٢٥٦٧ وأحمد ٦/٣٧٧ كلهم من حديث خولة بنت حكيم السلمية.

<sup>[</sup>٦٤١] هو بعض حديث أخرجه الترمذي ٢٤٩٥ وبن ماجه ٤٢٥٧ من حديث أبي ذر الغفاري، وقال الترمذي: هذا حديث حسن اهـ وصدر الحديث: «يقول الله تعالى: يا عبادي كلكم ضال، إلا من هديته...». وفي إسناده شهر بن حوشب مدلِّس، وقد عنعن. لكن لأكثره شواهد انظر «التعليق الرغيب» ٢٦٨/٢.

تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات، تعالى عن شبه المخلوقين.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ فَيَكُونُ ﴿ قُرِيء برفع النون على الاستئناف. قال سيبويه: فهو يكون، أو فإنه يكون. وقال غيره: وهو معطوف على «يقول»؛ فعلى الأوّل كائناً بعد الأمر، وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود إذ هو عنده معلوم؛ على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمر؛ وأختاره الطبري وقال: أمره للشيء بـ «كن» لا يتقدّم الوجود ولا يتأخّر عنه؛ فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلا وهو موجود بالأمر، ولا موجوداً إلا وهو مأمور بالوجود، على ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله ولا يتأخّر عنه؛ كما قال ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِن اللَّرَضِ إِذَا التَّمُ لَا تَعَدِّم المور بالوجود معلى ما يأتي بيانه. قال: ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدّم دعاء الله ولا يتأخّر عنه؛ كما قال ﴿ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوهَ مِن اللَّرَضِ إِذَا التَّمُ المعنى؛ لأنه يقتضي أن القول مع التكوين والوجود.

وتلخيص المعتقد في هذه الآية: آن الله عزّ وجلّ لم يزل آمراً للمعدومات بشرط وجودها، قادراً مع تأخر المقدورات، عالماً مع تأخر المعلومات. فكلُّ ما في الآية يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن. وكل ما يُسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم فهو قديم لم يزل. والمعنى الذي تقتضيه عبارة «كن»: هو قديم قائم بالذات.

وقال أبو الحسن الماوَرْدِي فإن قبل: ففي أي حال يقول له كن فيكون؟ أفي حال عدمه، أم في حال وجوده؟ فإن كان في حال عدمه أستحال أن يأمر إلا مأموراً، كما يستحيل أن يكون الأمر إلا من آمر؛ وإن كان في حال وجوده فتلك حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجود حادث؟ قبل عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة:

أحدها: أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود؛ كما أمر في بني إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةً خاسئين؛ ولا يكون هذا وارداً في إيجاد المعدومات.

الثاني: أن الله عزّ وجلّ عالم بما هو كائن قبل كونه؛ فكانت الأشياء التي لم تكن وهي كائنة بعلمه قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة؛ فجاز أن يقول لها: كوني، ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جمعيها له ولعلمه بها في حال العدم.

الثالث: أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يُحدثه ويكوّنه إذا أراد خلقه وإنشاءه كان، ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله، وإنما هو قضاء يريده؛ فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً؛ كقول أبي النَّجْم:

## قد قالتِ الأنساع (١) للبَطْنِ ٱلْحَقِ

ولا قول هناك، وإنما أراد أن الظَّهْر قد لَحِق بالبطن، وكقول عمرو بن جمعة الدُّوسِيّ:

فأصبحتُ مثلَ النسْر طارت فِراخُه إذا رامَ تطْيــــاراً يقـــل لـــه قَـــع وكما قال الآخر:

قالت جناحاه لساقَيْهِ الحقا ونجّيَا لحمكما أن يمزّقا قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قال آبن عباس: هم اليهود. مجاهد: النصارى؛ ورجّحه الطبري؛ لأنهم المذكورون في الآية أوّلاً. وقال الربيع والسُّدّى وقتادة: مشركو العرب. و «لولا» بمعنى «هَلا» تحضيض؛ كما قال الأشهب بن رُمَيْلة:

تَعُدُّونَ عَقْرِ النِّيبِ أفضل مجدكم بني ضَوْطَرَى لولا الكَمِيِّ المُقَنَّعَا('')

وليست هذه «لولا» التي تعطي منع الشيء لوجود غيره؛ والفرق بينهما عند علماء اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظْهراً أو مقدّراً، والتي للامتناع يليها الابتداء، وجرت العادة بحذف الخبر. ومعنى الكلام هَلاّ يكلمنا الله بنبوة محمد عليه فنعلم أنه نبي فنؤمن به، أو يأتينا بآية تكون علامة على نبوته. والآية: الدلالة والعلامة؛ وقد تقدّم. و ﴿ الذين مِن قَبْلِهِم ﴾ اليهود والنصارى في قول من جعل ﴿ الذين لا يعلَمُونَ ﴾ اليهود والنصارى، أو الأمم السالفة في قول من جعل ﴿ الذين لا يعلَمُونَ ﴾ اليهود والنصارى، أو اليهود في قول من جعل ﴿ الذين لا يعلَمُونَ ﴾ النصارى. ﴿ تَشَابَهَتْ قلوبُهم » في قلوبهم على الكفر. ﴿ قَدْ بَيّنًا الله يكتب لِقَوْمِ يُوقِ مُونِ فَي وَال الفرّاء. «تَشابَهتْ قلوبُهم » في اتفاقهم على الكفر. ﴿ قَدْ بَيّنًا الله يكتب لِقَوْمِ يُوقِ مُونِ فَي تقدم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تَسْتَلُ عَنْ آَصَحَبِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا ﴾ «بشيراً» نصب على الحال، «ونَذِيراً» قوله تعالى: ﴿ إِنَّا آَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا ﴾ «بشيراً»

<sup>(</sup>١) النُّسْعُ: سَيْرٌ يُنْسَجُ عريضاً تشد به الرحال ا هـ. قاموس.

 <sup>(</sup>٢) النّيب: الناقة المسنة. وضوطرى: قيل: الرجل الضخم اللئيم الذي لا غناء عنده، وقيل: الحمقى.
 والكمي: الشجاع. والمقنع: الذي على رأسه البيضة والمغفر.

عطف عليه؛ وقد تقدّم معناهما. ﴿ وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْعَابِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ ﴾ قال مقاتل: إن النبي على قال:

[7٤٢] «لو أنزل الله بأسه باليهود لآمنوا»؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلاَ تُسْتَكُلُ عَنْ أَصْحَكِ الْجُمِيمِ الْإِنَ ﴾ برفع تسأل، وهي قراءة الجمهور، ويكون في موضع الحال بعطفه على ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا عَيْر مسؤول. وقال سعيد الأخفش: ولا تسألُ (بفتح التاء وضم اللام)؛ ويكون في موضع الحال عطفاً على ﴿ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَنَذِيرًا عَيْر سائل عنهم؛ لأن علم الله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم. هذا معنى غير سائل. ومعنى غير مسؤول لا يكون مؤاخذاً بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار. وقال أبن عباس ومحمد بن كعب: إن رسول الله على الله والله عنهم:

[٦٤٣] «ليت شعري ما فعل أبواي». فنزلت هذه الآية؛ وهذا على قراءة من قرأ «ولا تسألُ» جزماً على النّهي، وهي قراءة نافع وحده؛ وفيه وجهان:

أحدهما: أنه نهى عن السؤال عمن عصى وكفر من الأحياء؛ لأنه قد يتغيّر حاله فينتقل عن الكفر إلى الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعة.

والثاني: وهو الأظهر، أنه نهى عن السؤال عمن مات على كفره ومعصيته، تعظيماً لحاله وتغليظاً لشأنه، وهذا كما يقال: لا تسأل عن فلان! أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقرأ أبن مسعود «ولن تسأل». وقرأ أبيّ «وما تسأل»؛ ومعناهما موافق لقراءة الجمهور، نفى أذ يكوذ مسؤولاً عنهم. وقيل: إنما سأل أيّ أبويه أحدثُ موتاً؛ فنزلت. وقد ذكرنا

<sup>[</sup>٦٤٢] ضعيف. أخرجه الواحدي في أسباب النزول برقم ٦٥ بلا سند عن مقاتل. وهذا معضل.

<sup>[</sup>٦٤٣] ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٢٦ والطبري ١٨٧٧ و ١٨٧٨ كلاهما من حديث محمد بن كعب القرظي مرسلاً.

ـ وذكره السيوطي في الدر ٢٠٩/١ وزاد نسبته إلى وكيع وسفيان وعبد بن حميد وابن المنذر. وفي إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف جداً كما في التقريب وذكره العقيلي في الضعفاء، وابن حبان في المجروحين.

وقال السيوطي في دره: هذا مرسل ضعيف الإسناد.

<sup>-</sup> وورد عن داود بن أبي عاصم مرسلاً أخرجه الطبري ١٨٧٩ وذكره السيوطي في الدر، وقال: والآخر معضل الإسناد ضعيف لا يقوم به، ولا بالذي قبله حجة اهـ.

وعزاه الواحدي ٦٤ لابن عباس بدون إسناد.

في كتاب «التذكرة» أن الله تعالى أحيا له أباه وأمّه وآمنًا به (۱)، وذكرنا قوله عليه السلام للرجل:

[٢٤٤] «إن أبي وأبيك في النار» وبيّنا ذلك، والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَلَيِّعَ مِلَّتُهُمُّ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدُنَّ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْمِهِلَمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ثَنَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلِن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَيٰ حَتَّىٰ تَلَّيِّعَ مِلَّتُهُمُّ ﴾. فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَرَىٰ حَتَى تَلَيّع مِلّتَهُم ﴾ المعنى: ليس غرضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنوا، بل لو أتيتهم بكل ما يسألون لم يرضوا عنك، وإنما يرضيهم ترك ما أنت عليه من الإسلام وأتباعهم. يقال: رضي يرضوا ورضاً ورضواناً ورضواناً ومَرْضاة؛ وهو من ذوات الواو؛ ويقال في التثنية: رضوان، وحكى الكسائي: رضيانِ. وحُكي رضاء ممدود، وكأنه مصدر راضىٰ يراضي مُرَاضاة ورضاءً. و «تَتَبع » منصوب بأن ولكنها لا تظهر مع حتى؛ قاله الخليل. وذلك أن حتى خافضة للاسم؛ كقوله: ﴿ حَتَى مُطلّع الفَحْرِ إِنَ ﴾ [القدر: ٥] وما يعمل في الاسم لا يعمل في الاسم لا يعمل في الفعل البُتَة، وما يخفض آسماً لا ينصب شيئاً. وقال النحاس: «تَتَبع » منصوب بحتى، و «حتى» بدل من أن. والمِلة: أسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة بحتى، و «حتى» بدل من أن. والمِلة: أسم لما شرعه الله لعباده في كتبه وعلى ألسنة والشريعة ما دعا الله والشريعة ما والدين فقد فرق بينه وبين المِلة والشريعة؛ فإن المِلة والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعله، والدين ما فعله العباد عن أمره.

الثانية: تمسك بهذه الآية جماعة من العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وداود وأحمد بن حنبل على أن الكفر كله ملة واحدة؛ لقوله تعالى: ﴿ مِلَّتُهُمُّ ﴾ فوحّد المِلّة، وبقوله تعالى: ﴿ مِلَّتُهُمُّ وَلِيَ دِينِ ﴿ الكفرون: ٦]، وبقوله عليه السلام:

[٦٤٥] «لا يتوارث أهل مِلَّتين» على أن المراد به الإسلام والكفر، بدليل قوله عليه السلام:

<sup>[</sup>٦٤٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٠٣ وأبو داود ٤٧١٨ وابن حبان ٥٧٨ وأحمد ١١٩/٣ كلهم من حديث أنس بن مالك.

ـ وأخرجه البيهقي في الدلائل ١/١٣٩ و ١٤٠ وابن السني في عمل اليوم والليلة ٥٨٨ والطبراني ٣٢ وابن حبان ٧٨٨ والبزار ٩٣ كلهم من حديث سعد بن أبي وقاص.

<sup>[</sup>٦٤٥] حسن. أخرجه أبو داود ١٩١١ وابن ماجة ٢٧٣١ وابن الجارود ٩٦٧ والدارقطني ٧٥/٤ وأحمد ١٧٨/٢ و ١٩٥٩ من طرق كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) هو حديث موضوع مفترى، انظر موضوعات ابن الجوزي ۲۸۳/۱ ـ ۲۸۶.

[7٤٦] «لا يرث المسلم الكافر». وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِللٌ، فلا يرث اليهوديّ النصرانيّ، ولا يرثان المجوسيّ؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام:

«لا يتوارث أهل مِلتين» (١)؛ وأما قوله تعالى: «مِلتهم» فالمراد به الكثرة وإن كانت موحدة في اللفظ بدليل إضافتها إلى ضمير الكثرة؛ كما تقول: أخذت عن علماء أهل المدينة ـ مثلاً ـ عِلْمَهم، وسمعت عليهم حديثهم؛ يعني علومهم وأحاديثهم.

قوله تعالى: ﴿ قُلُ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُو ٱلْمُدَى ۚ المعنى ما أنت عليه يا محمد من هدى الله الحق الذي يضعه في قلب من يشاء هو الهُدَى الحقيقي، لا ما يدّعيه هؤلاء.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم ﴾ الأهواء جمع هَوَى؛ كما تقول: جمل وأجمال، ولمّا كانت مختلفة جمعت؛ ولو حُمل على أفراد المِلّة لقال هواهم. وفي هذا الخطاب وجهان: أحدهما: أنه للرسول، لتوجّه الخطاب إليه. والثاني: أنه للرسول والمراد به أمّته؛ وعلى الأوّل يكون فيه تأديب لأمّته، إذ منزلتهم دون منزلته. وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهدنة، ويَعِدُون النبيّ ﷺ بالإسلام؛ فأعلمه الله أنهم لن يرضوا عنه حتى يتبع مِلّتهم، وأمره بجهادهم.

قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ سُئل أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق؛ فقال: كافر؛ قيل: بِمَ كفَّرته؟ فقال: بآيات من كتاب الله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكُ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ (٢) والقرآن من علم الله. فمن زعم أنه مخلوق فقد كفر.

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ عَاتَيْنَكُهُمُ الْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِن يَكُفُرْ بِهِ ۖ فَأَوْلَتِكَ هُمُ الْخَلِيمُ وَالَّذِينَ عَاتَيْنَكُمُ الْكِنَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ۚ أُوْلَئِكَ كُونَ بِهِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ وَأَنْ فَضَلْتُكُمْ عَلَى فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَلِيمُ وَنَ إِنَّ فَضَلْتُكُمُ عَلَى الْفَكُمُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّذِي عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّه

وأخرجه الحاكم ٢٤٠/٢ من حديث أسامة بن زيد، وصححه، ووافقه الذهبي. والأول بمفرده
 حسن للاختلاف في عمرو بن شعيب وشاهده يقويه.

<sup>[</sup>٦٤٦] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٦٤ ومسلم ١٦١٤ وأبو داود ٢٩٠٩ والترمذي ٢١٠٧ والنسائي في الكبرى ٦٣٧٢ ـ ٦٣٧٨ والدارمي ٢/ ٣٧٠ وعبد الرزاق ٩٨٥٢ والطيالسي ٦٣١ ومالك ١٩٥٢ والشافعي ١٩٠١ وسعيد بن منصور ١٣٥ وابن أبي شيبة ١١/ ٣٧٠ وابن الجارود ٩٥٤ وابن حبان عبان ٢٠٣٣ وأحمد ٥/ ٢٠٠ كلهم من حديث أسامة بن زيد.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه قبل حدیث واحد.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «بعدما» والمثبت من المصحف.

قوله تعالى: ﴿ اَلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ قال قتادة: هم أصحاب النبيّ ﷺ؛ والكتاب على هذا التأويل القرآن. وقال أبن زيد: هم من أسلم من بني إسرائيل. والكتاب على هذا التأويل: التوراة؛ والآية تَعُمّ. و «الذين» رفع بالابتداء، «آتيناهم» صلته، ﴿ يَتُلُونَهُ ﴾ خبر الابتداء، وإن شئت كان الخبر ﴿ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ .

و أختلف في معنى ﴿ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ ﴾ فقيل: يتَبعونه حق أتباعه، بأتباع الأمر والنهي؛ فيحللون حلاله، ويحرّمون حرامه، ويعملون بما تضمَّنه؛ قاله عكرمة. قال عكرمة: أما سمعت قول الله تعالى: ﴿ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَاهَا ﴿ ) ﴿ [الشمس: ٢] أي أتبعها؛ وهو معنى قول أبن عباس وأبن مسعود رضي الله عنهما. وقال الشاعر:

## قد جَعَلَتْ دَلْوِي تَسْتَتْلِينِي (١)

وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن أبن عمر عن:

[٦٤٧] النبيّ في قوله تعالى: ﴿ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴿ قال: «يتّبعونه حق أتباعه». في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكر الخطيب أبو بكر أحمد، إلا أن معناه صحيح. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُّوا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مَرُّوا بآية عذاب آستعاذوا منها. وقد روي هذا المعنى عن النبيّ عَنِي: كان إذا مرّ بآية رحمة سأل، وإذا مرّ بآية عذاب تَعَوّذ. وقال الحسن: هم الذين يعملون بمُحْكَمه، ويكِلُون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقيل: يقرأونه حق قراءته.

قلت: وهذا فيه بُعْدٌ، إلا أن يكون المعنى يرتّلون ألفاظه، ويفهمون معانيه؛ فإنّ بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وُفق.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَىٰ إِبْرَهِ عَرَيْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّاً قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ﴾ .

<sup>[</sup>٦٤٧] قال السيوطي في الدر المنثور ٢١٠/١ (البقرة: ١٣٤): أخرجه الخطيب في كتاب الرواة عن مالك بسند فيه مجاهيل عن ابن عمر عن النبي على وذكره الذهبي في «الميزان» ٩٠٤٠ في ترجمة نصر بن عيسى، ونقل عن الخطيب قوله: فيه مجاهيل. اهـ فالخبر واه بالمرة، الصواب موقوف.

<sup>(</sup>١) تمام البيت:

فيه عشرون مسألة:

الأولى: لما جرى ذكر الكعبة والقبلة اتصل ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام، وأنه الذي بنى البيت؛ فكان من حق اليهود وهم من نَسْل إبراهيم ألا يرغبوا عن دينه. والابتلاء: الامتحان والاختبار؛ ومعناه أَمْرٌ وتعبُّدٌ. وإبراهيم تفسيره بالسُّريانية فيما ذكر الماوردي، وبالعربية فيما ذكر أبن عطية: أب رحيم. قال السُّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتفاق بين السُّرياني والعربي أو يقاربه في اللفظ؛ ألا ترى أن إبراهيم تفسيره أب راحم؛ لرحمته بالأطفال؛ ولذلك جعل هو وسارة زوجته كافلين لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة.

قلت: ومما يدلّ على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن سَمُرة، وفيه:

[٦٤٨] «أن النبيّ ﷺ رأى في الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس» وقد أتينا عليه في كتاب التذكرة، والحمد لله.

وإبراهيم هذا هو أبن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرخين. وفي التنزيل: ﴿ هُوَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَدَ ﴾ [الأنعام: ٧٤] وكذلك في صحيح البخاري؛ ولا تناقض في ذلك، على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إن شاء الله تعالى. وكان له أربع بنين: إسماعيل وإسلحق ومَدْ مِن ومدائن؛ على ما ذكره السُّهيلي. وقدّم على الفاعل للاهتمام؛ إذ كون الربّ تبارك وتعالى مبتلياً معلوم، وكون الضمير المفعول في العربية متَّصلاً بالفاعل موجب تقديم المفعول؛ فإنما بُني الكلام على هذا الاهتمام، فأعلمه. وقراءة العامة «إبراهيم» بالنصب، «ربُّه» بالرفع على ما ذكرنا. وروي عن جابر بن زيد أنه قرأ على العكس، وزعم أن أبن عباس أقرأه كذلك. والمعنى دعا إبراهيم ربه وسأل؛ وفيه بُعدٌ؛ لأجل الباء في قوله: «بكلمات».

الثانية: قوله تعالى: ﴿ بِكَلِمَتِ ﴾ الكلمات جمع كلمة، ويرجع تحقيقها إلى كلام الباري تعالى، لكنّه عبر عنها عن الوظائف التي كُلّفها إبراهيم عليه السلام؛ ولما كان تكليفها بالكلام سُمِّيت به، كما سُمِّيَ عيسى كلمة؛ لأنه صدر عن كلمة وهي «كُن». وتسمية الشيء بمقدّمته أحد قسمي المجاز؛ قاله آبن العربي.

الثالثة: وأختلف العلماء في المراد بالكلمات على أقوال: أحدها ـ شرائع الإسلام،

<sup>[</sup>٦٤٨] صحيح هو بعض حديث أخرجه البخاري ٧٠٤٧ و ١٣٨٦ وابن حبان ١٥٥ والطبراني في الكبير ١٦٩٨ محرد عند ١٩٨٤ ـ ١٩٩٠ وأحمد ٥٨، ٩ و ١٤ من حديث سمرة بن جندب مطوّلاً.

وهي ثلاثون سهماً، عشرة منها في سورة براءة: ﴿ ٱلنَّكَيْبُونِ ٱلْعَكَيْدُونَ ﴾ [التوبة: ١١٢] إلى آخرها، وعشرة في الأحزاب: ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ [الأحزاب: ٣٥] إلى آخرها، وعشرة في المؤمنون: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ إلى قوله: ﴿ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴾ [المؤمنون: ٩] وقوله في ﴿ سَأَلَ سَآبِلُ ﴾ [المعارج: ١] ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ شَيَّكُ [المعارج: ٢٢] إلى قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ ﴾ [المعارج: ٣٤]. قال أبن عباس رضي الله عنهما: ما أبتلي الله أحداً بهن فقام بها كلَّها إلا إبراهيم عليه السلام، آبْتُلِيَ بالإسلام فأتمه فكتب الله له البراءة فقال: ﴿ وَإِبْرَهِيـمَ ٱلَّذِي وَفَّى ﴿ إِلَّهُ النَّجم: ٣٧]. وقال بعضهم: بالأمر والنهي، وقال بعضهم: بذبح أبنه، وقال بعضهم: بأداء الرسالة؛ والمعنى متقارب. وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مبتليك بأمر، قال: تجعلني للناس إماماً؟ قال نعم. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهدي الظالمين؛ قال: تجعل البيت مَثابةً للناس؟ قال نعم. قال: وأَمْناً؟ قال نعم. قال: وتُرِينا مناسكنا وتتوب علينا؟ قال نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات؟ قال نعم. وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أتم. وأصح من هذا ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبن طاوس عن أبن عباس في قوله: ﴿ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْمَ إِبْرُهِ عِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَنتٍ فَأَتَمُّهُنَّ ﴾ قال: ٱبتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: قصّ الشارب، والمضمضمة، والاستنشاق، والسِّواك، وفَرْق الشعر. وفي الجسد: تقليم الأظفار، وحلق العانة، والاختتان، ونَتُف الإبْط، وغسل مكان الغائط والبول بالماء؛ وعلى هذا القول فالذي أتَمّ هو إبراهيم، وهو ظاهر القرآن. وروى مطر عن أبي الجلد أنها عشر أيضاً، إلا أنه جعل موضع الفَرْق غسل البراجم، وموضع الاستنجاء الاستحداد. وقال قتادة: هي مناسك الحج خاصة. الحسن: هي الخلال الست: الكوكب، والقمر، والشمس، والنار، والهجرة، والختان. قال أبو إسخق الزجاج: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأن هذا كله مما أبتلي به إبراهيم عليه السلام.

قلت: وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: [7٤٩] إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتن، وأوّل من أضاف الضيف، وأوّل من أستحدّ، وأوّل من قلّم الأظفار، وأوّل من قصّ الشارب، وأوّل من شاب؛ فلما رأى

<sup>[</sup>٦٤٩] مقطوع. أخرجه البيهقي في الشعب ٨٦٤٧ و ٨٦٤٠ عن سعيد بن المسيب وكذا أخرجه مالك في المموطأ ٢/٢٧، وأخرج البخاري ٣٣٥٦ و ١٢٩٨ وفي الأدب ١٢٤٤ ومسلم ٢٣٧٠ وابن حبان عاصم في الأوائل ٢٠ والطبراني في الأوائل ١١ وأحمد ٢٢٢/٢٣ كلهم من حديث أبي هريرة: «اختتن إبراهيم عليه السلام، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» اللفظ للبخاري.

الشيب قال: ما هذا؟ قال: وقار؛ قال: يا رب زدني وقاراً. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبيه قال: أوّل من خطب على المنابر إبراهيم خليل الله. قال غيره: وأوّل من ثَرَد الثّريد، وأوّل من ضرب بالسيف، وأوّل من أستاك، وأوّل من أستنجى بالماء، وأوّل من لبس السراويل. وروى معاذ بن جبل قال قال النبيّ ﷺ:

[٢٥٠] «إنْ أَتَّخِذِ المنبر فقد أَتخذه أبي إبراهيم وإنْ أَتَّخِذِ العصا فقد ٱتخذها أبي إبراهيم».

قلت: وهذه أحكامٌ يجب بيانها والوقوف عليها والكلام فيها؛ فأوّل ذلك «الختان» وما جاء فيه، وهي المسألة:

الرابعة: أجمع العلماء على أن إبراهيم عليه السلام أوّل من أختتن. وأختُلِف في السن التي أختتن فيها؛ ففي الموطأ عن أبي هريرة موقوفاً: «وهو أبن مائة وعشرين سنة وعاش بعد ذلك ثمانين سنة». ومثل هذا لا يكون رأياً، وقد رواه الأوزاعي مرفوعاً عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[۲۰۱] «أختتَن إبراهيم عليه السلام وهو أبن مائة وعشرين سنة ثم عاش بعد ذلك ثمانين سنة». ذكره أبو عمر. وروي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه:

«أنه أختتن حين بلغ ثمانين سنة وأختتن بالقدوم»(۱). كذا في صحيح مسلم وغيره «أبن ثمانين سنة»؛ وهو المحفوظ في حديث أبن عجلان وحديث الأعرج عن أبي هريرة عن النبي على قال عكرمة: أختتن إبراهيم وهو أبن ثمانين سنة. قال: ولم يَطُف بالبيت بعدُ على مِلّة إبراهيم إلا مَخْتُون؛ هكذا قال عكرمة وقاله المسيّب بن رافع؛ ذكره المَرُوزِيّ. و «القدوم» يروى مشدّداً ومخففاً. قال أبو الزناد: القَدُّوم (مشدّداً): موضع.

المخامسة: وأختلف العلماء في الختان؛ فجمهورهم على أن ذلك من مؤكّدات السّنن ومن فطرة الإسلام التي لا يسع تركها في الرجال. وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: ﴿ أَنِ النِّيعَ مِلّةَ إِبْرُهِيمَ حَنِيفًا ﴾ [النحل: ١٢٣]. قال قتادة: هو الاختتان؛ وإليه مال بعض المالكيّين، وهو قول الشافعي. وأستدل أبن سريج على وجوبه بالإجماع على المالكيّين، وهو قول الشافعي. وأستدل أبن سريج على وجوبه بالإجماع على المحدد المالكيّين، وهو قول الشافعي عند أبي سريج على وقال: هذا الحديث لا يثبت والله أعلم. [٦٥٠] أخرجه الطبراني في الأوائل ١١ عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله يَشِيّة: أول من اختتن إبراهيم، وقد أتت عليه مائة وعشرون سنة، واختتن بالقدوم والإسناد ضعيف، والقدوم موضع بالشام.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قبل حديثين.

تحريم النظر إلى العَوْرة، وقال: لولا أن الختان فرض لما أبيح النظر إليها من المختون. وأجيب عن هذا بأن مثل هذا يباح لمصلحة الجسم كنظر الطبيب، والطبّ ليس بواجب إجماعاً؛ على ما يأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله تعالى. وقد أحتج بعض أصحابنا بما رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي المليح عن أبيه عن شدّاد بن أوس أن رسول الله على قال:

[٦٥٢] «الختان سُنّة للرجال مَكْرُمَةٌ للنساء». والحجاج ليس ممن يحتجّ به.

قلت: أعلى ما يحتجّ به في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[٦٥٣] «الفطرة خمس الاختتان...» الحديث، وسيأتي. وروى أبو داود عن أم عطية أن أمرأة كانت تختن النساء بالمدينة، فقال لها النبيّ ﷺ:

[٦٥٤] «لا تَنْهَكِي (١) فإن ذلك أَحْظَى للمرأة وأحبّ للبعل». قال أبو داود: وهذا

[٦٥٢] ضعيف. أخرجه البيهقي ٨/ ٣٢٥ وابن عساكر ٦/ ٢٤١ والديلمي في الفردوس ٢٠١٣ وأحمد ٥/ ٧٥ كلهم من حديث شداد بن أوس، وفي إسناده الحجاج قال عنه الذهبي: ضعيف لا يحتج به اهـ. وقال البيهقى: ضعيف منقطع.

ـ وورد من حديث ابن عباس أخرجه البيهقي ٨/ ٣٢٤ و ٣٢٥ والطبراني في الكبير ١١٥٩٠ وفي مسند الشاميين ١٤٦ وابن أبي شيبة ٥٨/٩ قال البيهقي: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ أنه موقوف عليه، وقال أيضاً في المعرفة: إنه لا يثبت رفعه اهـ.

وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي قال ابن حبان في المجروحين: يروي عن ابن ثوبان وثابت العجائب، وقد روى هذا الشيخ عن ابن ثوبان عن عمرو بن دينار نسخة أكثرها مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به فيما يرويه. وقال أبو نعيم: روى عن عبد الرحمن بن ثابت أحاديث موضوعة. وقال الدارقطني وغيره: متروك.

ـ قال أبو حاتم: صدوق ما بحديثه بأس.

ـ وقد تابعه عليه عبد الغفور أبو الصباح عن أبي هاشم به عند الطبراني في الكبير ١٢٠٠٩ ولكن عبد الغفور قال فيه ابن حبان: هو ممن يضع الحديث.

- وورد من حديث أبي أيوب أخرجه البيهقي ٨/ ٣٢٥ من حديث الحجاج عن مكحول به قال البيهقي: ضعيف منقطع.

ـ والحديث ذكره ابن حجر في الفتح ١٠/١٠ وذكر طرقه وضعفها اهـ.

[٦٥٣] صحيح. أخرجه البخاري ٥٨٩١ و ٥٨٨٩ ومسلم ٢٥٧ وأبو داود ٤١٩٨ والترمذي ٢٧٥٦ والنسائي ١٣/١ و ١٤ و ١٢٨ وابن ماجة ٢٩٢ والبيهقي ١٤٩/١ و ٣/٤٢٢ و ٣٣٣/٨ والبغوي ٣١٩٥ وابن حبان ٥٤٨٩ و ٥٤٨٠ و ٥٤٨٠ وأحمد ٢٨٣/٢ و ٤١٠ و ٤٨٩ كلهم من حديث أبي هريرة.

[٦٥٤] ضعيف. أخرجه أبو داود ٥٢٧١ من حديث أم عطية. قال أبو داود: إسناده ليس بالقوي، وقد روي مرسلًا، ومحمد بن حسان مجهول، وهذا الحديث ضعيف.

<sup>(</sup>١) لا تنهكي: أي لا تبالغي في استقصاء الختان.

الحديث ضعيف راويه مجهول. وفي رواية ذكرها رزين: "ولا تَنْهَكِي فإنه أَنْوَرُ للوجه وأَحْظَى عند الرجل».

السادسة: فإن وُلد الصبيّ مختوناً فقد كفى مؤنة الختان. قال الميموني قال لي أحمد: إن ها هنا رجلاً ولد له ولد مختون، فأغتمّ لذلك غَمَّا شديداً؛ فقلت له: إذا كان الله قد كفاك المؤنة فما غمّك بهذا!

السابعة: قال أبو الفرج الجوزيّ حدثت عن كعب الأحبار قال: خلق من الأنبياء ثلاثة عشر مختونين: آدم وشيث وإدريس ونوح وسام ولوط ويوسف وموسى وشعيب وسليمان ويحيى وعيسى والنبيّ عُيُّة. وقال محمد بن حبيب الهاشميّ: هم أربعة عشر: آدم وشيث ونوح وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا وعيسى وحنظلة بن صفوان (نبيّ أصحاب الرَّس)(١) ومحمد، صلى الله عليه وعليهم أجمعين»(٢).

قلت: ٱختلفت الروايات في النبي ﷺ؛ فذكر أبو نعيم الحافظ في «كتاب الحِلْية» بإسناده.

[700] أن النبيّ عَلَيْهُ ولد مختوناً. وأسند أبو عمر في التمهيد حدّثنا أحمد بن محمد بن أحمد حدّثنا محمد بن عيسى حدّثنا يحيى بن أيوب بن بادي العلاف حدّثنا محمد بن أبي السريّ العسقلاني حدّثنا الوليد بن مسلم عن شعيب عن عطاء الخراسانيّ عن عكرمة عن أبن عباس:

[707] أن عبد المطلب خَتَن النَّبي ﷺ يوم سابعه، وجعل له مأدبة وسمّاه «محمداً». قال أبو عمر: هذا حديث مسند غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبت هذا الحديث فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لقيته إلا عند أبن أبي السَّرِيّ. قال أبو عمر: وقد قيل: إن النبيّ ﷺ وُلد مختوناً.

الثامنة: وأختلفوا متى يُخْتن الصبيّ؛ فثبت في الأخبار عن جماعة من العلماء أنهم

<sup>[</sup>٦٥٥] ضعيف جداً. أخرجه الطبراني في الصغير ٩٣٦ وفي الأوسط كما في المجمع ٢٢٤٨ من حديث أنس، وقال الطبراني تفرد به سفيان بن محمد الفزاري. وقال الهيثمي: هو المتهم به.

<sup>[</sup>٦٥٦] أخرجه ابن عبد البر في التمهيد كما ذكر المصنف، وإسناده ضعيف فيه الوليد يدلس التسوية وقد عنعنه.

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج: يروى أن الرسّ ديار لطائفة من ثمود قال: ويروى أن الرسّ قرية باليمامة يقال لها فلح، ويروى أنهم كذبوا نبيهم، ورسوه في بئر أي دسوه فيها حتى مات ويروى أن الرس بئر، وكل بئر عند العرب رسّ اهـ اللسان.

<sup>(</sup>٢) هذا قول لا حجة فيه، والظاهر أنه من كلام كعب الأحبار.

قالوا: ختن إبراهيم إسماعيلَ لثلاث عشرة سنة. وخَتن أبنه إسحاق لسبعة أيام. وروي عن فاطمة أنها كانت تختن ولدها يوم السابع؛ وأنكر ذلك مالك وقال ذلك من عمل اليهود. ذكره عنه أبن وهب. وقال اللّيث بن سعد: يُختن الصبيّ ما بين سبع سنين إلى عشر. ونحوه روى أبن وهب عن مالك. وقال أحمد: لم أسمع في ذلك شيئاً. وفي البخاريّ عن سعيد بن جُبير قال: سئل أبن عباس: مِثلُ مَن أنت حين قبض رسول الله عني ؟ قال: أنا يومئذ مختون. قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدرك أو يقارب الاحتلام.

وأستحب العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختنن؛ وكان عطاء يقول: لا يتم إسلامه حتى يختنن وإن بلغ ثمانين سنة. وروي عن الحسن أنه كان يرخّص للشيخ الذي يُسلم ألا يختنن، ولا يرى به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحَجّه وصلاته؛ قال أبن عبد البر: وعامةُ أهل العلم على هذا. وحديث بُريُدة في حج الأغلف (١) لا يثبت. وروي عن أبن عباس وجابر بن زيد وعكرمة: أن الأغلف لا تؤكل ذبيحته ولا تجوز شهادته.

التاسعة: قوله: «وأوّل من أستحدّ» فالاستحداد أستعمال الحديد في حلق العانة. وروت أم سلمة.

[۲۰۷] أن النبيِّ ﷺ كان إذا ٱطّلى (٢) وَلِيَ عانته بيده. وروى أبن عباس:

[۲۰۸] أن رجلًا طَلَى رسول الله ﷺ حتى إذا بلغ إلى عانته قال له: أخرج عني، ثم طَلَى عانته بيده. وروى أنس:

[٢٥٩] أن النبي ﷺ كان لا يَتَنوّر، وكان إذا كثر الشعر على عانته حلقه. قال أبن خُويْزِ مَنداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحلق وإنما تَنوّر نادراً، ليصح الجمع بين الحديثين.

العاشرة: في تقليم الأظفار. وتقليم الأظفار: قَصِّها؛ والقُلامة ما يزال منها. وقال

<sup>[</sup>٦٥٧] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٣٧٥١ و ٣٧٥٢ من حديث أم سلمة، ومداره على حبيب بن أبي ثابت. قال البوصيري في الزوائد: رجاله ثقات، لكنه منقطع، حبيب لم يسمع من أم سلمة قاله أبو زرعة اهـ وقال في التقريب عنه: ثقة فقيه، لكنه كثير الإرسال والتدليس اهـ وقد رواه عنعنة.

<sup>[</sup>٦٥٨] غريب. لم أعثر عليه مرفوعاً، وإنما أخرجه البيهقي ١٥٢/١ عن ابن عمر موقوفاً.

<sup>[</sup>٦٥٩] ضعيف جداً. أخرجه البيهقي ١/٢٥١ عن قتادة عن أنس، وفيه مسلم الملائي، واو، وذكره السيوطي في الدر المنثور ١/٤١١ وقال: أخرجه البيهقي عن أنس بسند ضعيف جداً.

<sup>(</sup>١) الأغلف: الذي لم يُختن.

<sup>(</sup>٢) اطَّلَى: أي طلى بالنورة، وهي حجر يتخذ منه طلاء لإزالة الشعر من بواطن الجسد.

مالك: أُحِبّ للنساء من قص الأظفار وحلق العانة مثل ما هو على الرجال. ذكره الحارث بن مسكين وسُحُنُون عن أبن القاسم. وذكر الترمذيّ الحكيم في «نوادر الأصول» له (الأصل التاسع والعشرون): حدّثنا عمر بن أبي عمر قال حدّثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي عن عمر بن بلال الفَزَاريّ قال سمعت عبد الله بن بشر المازنيّ يقول:قال رسول الله ﷺ:

[ ٦٦٠] «قُصُّوا أظافيركم وأدفِنوا قُلاماتكم ونَقُوا بَراجمكم ونَظَّفُوا لِثاتِكم من الطعام وتَسننوا ولا تدخلوا عليّ قُخْراً بُخْراً» (١) ثم تكلّم عليه فأحسن. قال الترمذيّ: فأما قَص الأظفار فمن أجل أنه يَخْدِش ويَخْمِشُ ويضرّ، وهو مجتمع الوسخ، فربّما أجنب ولا يصل الماء إلى البشرة من أجل الوسخ فلا يزال جُنباً. ومن أجنب فبقي موضع إبرة من جسده بعد الغسل غير مغسول فهو جُنُب على حاله حتى يعمّ الغسل جسده كله؛ فلذلك ندبهم إلى قص الأظفار. والأظفار. وفي حديث رسول الله على عبد الغسل جمع الظفر. وفي حديث رسول الله على عبد الغسل عير سَها في صلاته فقال:

[٦٦١] «ومالي لا أُوهِم وَرُفْغُ أحدكم بين ظفره وأنملته ويسألني أحدكم عن خبر السماء وفي أظافيره الجنابة والتَّقَتُ». وذكر هذا الخبر أبو الحسن عليّ بن محمد الطبري المعروف بالكِيّا في «أحكام القرآن» له، عن سليمان بن فرج أبي واصل قال: أتيت أبا أيوب رضي الله عنه فصافحته، فرأى في أظفاري طولاً فقال: جاء رجل إلى النبيّ عَلَيْهُ يَسَالُه عن خبر السماء فقال:

[٦٦٢] «يجيء أحدكم يسأل عن خبر السماء وأظفاره كأظفار الطير حتى يجتمع فيها الوسخ والتّفَث».

<sup>[</sup>٦٦٠] أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١٥ من حديث عبد اللَّه بن بسر. وإسناده ضعيف لضعف عمر بن بلال.

<sup>[</sup>٦٦١] ذكره الحكيم الترمذي ص ١١٥ بهذا اللفظ، ومعنى كلمة «رفغ» الوسخ الذي بين الأنملة والظفر. ـ وورد مختصراً أخرجه البزار ١٣٩/١ من حديث ابن مسعود وإسناده ضعيف.

<sup>[</sup>٦٦٢] منكر. أخرجه ابن عدي في الكامل ٣١٥/٣ من حديث أبي أيوب الأنصاري وفي إسناده سلمان بن فروج أبو واصل قال ابن عدي: سلمان هذا يحدث عن أبي أيوب بأحاديث مقدار عشرة أو أقل، وكل تلك الأحاديث لا يتابعه أحد عليها اهـ وذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي: لا يعرف وخبره منكر.

وورد بلفظ «قصوًا أظافيركم فإن الشيطان يعقد على ما طال منها» قال العراقي في الإحياء ١٤١/١: =

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة سيذكرها المؤلف ويشرحها قريباً.

وأما قوله:

[٦٦٣] «أدفِنُوا قلاماتكم» فإن جسد المؤمن ذو حُرمة، فما سقط منه وزال عنه فحفظه من الحرمة قائم، فيحق عليه أن يدفنه، كما أنه لو مات دُفن، فإذا مات بعضه فكذلك أيضاً تقام حرمته بدفنه؛ كي لا يتفرّق ولا يقع في النار أو في مزابل قذرة. وقد أمر رسول الله على بدفن دمه حيث أحتجم كي لا تبحث عنه الكلاب. حدّثنا بذلك أبي رحمه الله تعالى قال حدّثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا الهنيد بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يقول إن أباه حدّثه أنه أتى رسول الله على وهو يحتجم، فلما فرغ قال:

[375] «يا عبد اللّه آذهب بهذا الدم فأهْرِقه حيث لا يراك أحد». فلما برز عن رسول الله على عمد إلى الدم فشربه؛ فلما رجع قال: «يا عبد اللّه ما صنعت به؟». قال: جعلته في أخفى مكان ظننت أنه خافياً عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال نعم. قال: «لم شربت الدم وَيْلٌ للناس منك وويلٌ لك من الناس». حدّثني أبي قال حدّثنا مالك بن سليمان الهَروِيّ قال حدّثنا داود بن عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:

[٦٦٥] كان رسول الله ﷺ يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان: الشعر، والظفر، والحَيْضة، والسن، والقَلَفة، والبَشيمة.

وأما قوله:

= أخرجه الخطيب في الجامع من حديث جابر بإسناد ضعيف.

احرجه العطيب في العبائع من عمليت جابر بإلمناد عليك. وورد بلفظ: «قلموا أظفاركم وأنهكوا شواربكم وانتفوا الشعر الذي في أثافكم».

أخرجه الديلمي في الفردوس ٤٥٧٢ من حديث ابن عمر وإسناده ضعيف.

[٦٦٣] تقدم قبل حديثين، وهذا المعنى ورد عند الديلمي ٣٣٦ بلفظ: «ادفنوا دماءكم وأشعاركم وأظفاركم لا تلعب بها السحرة» من حديث جابر بإسناد واهٍ.

\_ وأخرجه ابن عدي في الكامل ٢٠١/١ من حديث ابن عمر بلفظ: «ادفنوا الأظفار والشعر...». وفي إسناده عبدالله بن عبد العزيز قال ابن عدي: يحدث بأحاديث عن ابن عمر لا يتابعه أحد عليها اهـ وقال ابن حجر في لسان الميزان ٣٠/٣٠: ضعفوه.

[٦٦٤] أخرجه الحكيم الترمذي ص ١١٥ والحاكم ٣/٥٥٤ من حديث عبد الله بن الزبير وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي ونسبه الحافظ في الإصابة ٤٦٨٢ لأبي يعلىٰ في مسنده وقال: وله شاهد من حديث سلمان اهـ.

[٦٦٥] ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي ص ١١٦ من حديث عائشة. وذكره السيوطي في جامعه الصغير ١١٥/٢ ورمز لضعفه. ووافقه الألباني في "ضعيف الجامع» ٢٥٢٥.

[٦٦٦] «نَقُوا بَراجِمكم» فالبَراجِم تلك الغضون من المفاصل، وهي مجتمع الدَّرَن (واحدها بُرْجُمة) وهو ظهر عقدة كلّ مفصل؛ فظهر العقدة يسمى بُرْجُمة، وما بين العقدتين تسمى راجبة، وجمعها رواجب؛ وذلك مما يلي ظهرها، وهي قصبة الأصبع؛ فلكل أصبع بُرْجُمتان وثلاث رواجب إلا الإمهام فإن لها بُرْجُمة وراجبتين؛ فأمر بتنقيته لئلا يَدُرَن فتبقى فيه الجنابة، ويحول الدّرن بين الماء والبشرة.

وأما قوله:

وأما قوله: «تَسَنَّنُوا» وهو السواك مأخوذ من السِّن، أي نَظِّفُو! السّن.

وقوله:

[٦٦٨] «لا تدخلوا علي قُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي «قُحْلاً وقُلْحاً». وسمعت الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقلح الذي قد أصفرت أسنانه حتى بَخِرت من باطنها، ولا أعرف القَخَر. والبَخَر: الذي تجد له رائحة منكرة لبشرته؛ يقال: رجل أبخر، ورجال بُخْر. حدّثنا الجارود قال حدّثنا جرير عن منصور عن أبي عليّ عن أبي جعفر بن تمام بن العباس عن أبيه قال وسول الله عنيه:

[٦٦٩] «أَسْتَاكُوا، ما لكم تدخلون عليّ قُلْحاً؟».

الحادية عشرة: في قص الشارب. وهو الأخذ منه حتى يبدو طَرَف الشَّفَة وهو

<sup>[</sup>۲۲٦] تقدم برقم ۲۲۰.

<sup>[</sup>٦٦٧] تقدم برقم ٦٦٠.

<sup>[</sup>۱۲۸] تقدم ۲۲۰.

<sup>[</sup>٦٦٩] إسناده ضعيف جداً. فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.

الإطار، ولا يجزُّه فيمثّل نفسه؛ قاله مالك. وذكر أبن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يؤدّب من حلق شاربه. وذكر أشهب عنه أنه قال في حلق الشارب: هذه بدع، وأرى أن يُوجع ضرباً من فعله. وقال أبن خُويْزِ منداد قال مالك: أرى أن يُوجع مَن حلقه ضرباً. كأنه يراه ممثلًا بنفسه، وكذلك بنتفه الشعر؛ وتقصيره عنده أولى من حلقه. وكذلك:

[٦٧٠] روي عن النبيِّ ﷺ أنه كان ذا لِمّة؛ وكان أصحابه من بين وافر الشّعَر أو مُقَصِّر؛ وإنما حَلَق وحَلَقوا في النُّسُك. وروي:

[ 177] أن رسول الله على كان يقص أظافره وشاربه قبل أن يخرج إلى الجمعة. وقال الطحاوي: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً، وأصحابه الذين رأيناهم: المُمْزَنِي والربيع كانا يُحْفِيان شواربهما، ويدل ذلك أنهما أخذا ذلك عن الشافعي رحمه الله تعالى. قال: وأما أبو حنيفة وزُفَر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر أبن خُويْزِ مَنداد عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. وقال أبو بكر الأثرَم: رأيت أحمد بن حنبل يُحْفِي شاربه شديداً، وسمعته سئل عن السُّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي الشَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي الشَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي الشَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي الشَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي الشَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي المَّنة في إحفاء الشَّارب فقال: يُحْفَى كما قال النبي المُنتان ال

[٦٧٢] «احْفُوا الشّوارب». قال أبو عمر: إنما في هذا الباب أصلان: أحدهما: أَحْفُوا، وهو لفظ محتمل التأويل. والثاني: قصّ الشارب، وهو مفسّر، والمفسر يقضي

<sup>[</sup> ٦٧٠] يشير المصنف لحديث أنس بن مالك قال: «كان شعر رسول الله ﷺ إلى أنصاف أذنيه». أخرجه البخاري ٥٩٠٥ و ٥٩٠٦ و ٥٩٠١ و ٥٩٠١ ومسلم ٢٣٣٨ واللفظ له وأبو داود ٤١٨٦

والترمذي في الشمائل ٢٦ والنسائي ١٨٣/٨ وابن ماجة ٣٦٣٤ وابن حبان ٢٢٩١ والبيهقي في الدلائل ٢٠/١ و ٢٢١ وأحمد ٣/١٣٥ و ٢٠٣ كلهم من حديث أنس بن مالك بألفاظ متقاربة. وفي الباب أحاديث.

ـ واللمّة: الشعر المجاوز شحمة الأذن.

<sup>[</sup>٦٧١] ضعيف. أخرجه البزار ٢٩٩/١ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٠٠/٢ من حديث أبي هريرة، وقال الهيثمي: فيه إبراهيم بن قدامة قال البزار: ليس بحجة إذا تفرد بحديث، وقد تفرد بهذا. قلت: ذكره ابن حبان في الثقات اهـ. وذكره الذهبي في الميزان في هذا الخبر وقال: مدني لا يُعرف والخبر منكر. قال البزار: ليس بحجة.

<sup>[</sup>٦٧٢] صحيح. أخرجه البخاري ٥٨٩٢ و ٥٨٩٣ ومسلم ٢٥٩ وأبو داود ٤١٩٩ والترمذي ٢٧٦٤ و ٢٧٦٥ و ٢٧٦٦ و ٢٧٦٥ والنسائي ١٦/١ وأبو يعلى ٣٢٤ والبغوي ٣١٩٣ وأحمد ١٦/٢ كلهم من حديث ابن عمر بألفاظ متقاربة.

ولفظ البخاري: «خالفوا المشركين، وفّروا اللحى واحفوا الشوارب» ورواية: «أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحي».

على المجمل، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. روى الترمذيّ عن أبن عباس قال:

[٦٧٣] كان رسول الله ﷺ يقصّ من شاربه ويقول: «إن إبراهيم خليل الرحمن كان يفعله». قال: هذا حديث حسن غريب. وخرّج مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[378] «الفِطرة خمسٌ الاختتان والاستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونَتُف الإبْط». وفيه عن أبن عمر قال قال رسول الله ﷺ:

[٦٧٥] «خالفوا المشركين اخْفُوا الشوارب وأَوْفُوا اللَّحَى» (١). والأعاجم يقصّون لحاهم، ويوفّرون شواربهم أو يوفرونهما معاً، وذلك عكس الجمال والنظافة. ذكر رزين عن نافع أن أبن عمر كان يُحْفِي شاربه حتى ينظر إلى الجلد، ويأخذ هذين، يعني ما بين الشارب واللّحية. وفي البخاري: وكان أبن عمر يأخذ من طول لحيته ما زاد على القَبْضة إذا حج أو أعتمر. وروى الترمذيّ عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص:

[٦٧٦] أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. قال: هذا حديث غريب.

الثانية عشرة: وأما الإبط فسُنته النَّتْف، كما أن سُنّة العانة الحَلْق، فلو عكس جاز لحصول النظافة، والأوّل أوْلى؛ لأنه المتيسّر المعتاد.

الثالثة عشرة: وفَرْق الشعر: تفريقه في المَفْرِق<sup>(٢)</sup>، وفي صفته ﷺ: إن أنفرقت عَقِيصتُه (٢) فَرَق؛ يقول: إن أنفرق شعر رأسه فرقه في

[٦٧٣] أخرجه الترمذي ٢٧٦٠ من حديث ابن عباس، وقال: هذا حديث حسن غريب اهـ في إسناده سماك بن حرب عن عكرمة، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة.

[ ٦٧٤] صحيح. أخرجه البخاري ٥٨٨٩ ومسلم ٢٥٧ ح ٥٠ والنسائي ١/١٥ وابن حبان ٥٤٨٠ و ٥٤٨١ من حديث أبي هريرة.

[٦٧٥] تقدم تخريجه قبل حديثين.

[٦٧٦] ضعيف. أخرجه الترمذي ٢٧٦٢ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال: هذا حديث غريب. وفي إسناده عمر بن هارون قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثاً ليس إسناده أصلاً أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث. ورأيته حسن الرأي في عمر اهـ وقال عنه الحافظ في التقريب: متروك.

<sup>(</sup>١) إحفاء الشوارب: قص ما طال منها، وإعفاء اللحي: توفيرها.

<sup>(</sup>٢) المفرق: وسط الرأس.

<sup>(</sup>٣) العقيصة: الشعر المعقوص، وهو نحو من المضفور.

مَفْرِقه، فإن لم ينفرق تركه وَفْرَةً (١) واحدة. خرّج النسائي عن أبن عباس:

[۱۷۷] «أن رسول الله على كان يسدل شعره، وكان المشركون يفرّقون شعورهم، وكان يحِب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، ثم فرّق رسول الله على أخرجه البخاري ومسلم عن أنس (۱). قال القاضي عِياض: سَدْلُ الشعر إرساله، والمراد به ها هنا عند العلماء إرساله على الجبين، وأتخاذه كالقُصّة؛ والفرقُ في الشعر سُنّة؛ لأنه الذي رجع إليه النبي على وقد روي أن عمر بن عبد العزيز كان إذا أنصرف من الجمعة أقام على باب المسجد حَرساً يجرُّون ناصية كل من لم يفرق شعره. وقد قيل: إن الفرق كان من سُنّة إبراهيم عليه السلام؛ فالله أعلم.

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْب فنُورٌ ويُكره نَتْفه؛ ففي النسائي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله ﷺ:

[٦٧٨] «لا تنتفوا الشيب ما من مسلم يشيب شَيْبَةً في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة وكتب الله له حسنة وحَطّ عنه خطيئة».

قلت: وكما يُكره نتفه كذلك يُكره تغييره بالسواد، فأما تغييره بغير السواد فجائز؛ لقوله ﷺ في حق أبي قُحَافة \_ وقد جيء به ولحيته كالثّغامة (٣) بياضاً \_:

<sup>[</sup>٦٧٧] صحيح. أخرجه البخاري ٥٩١٧ ومسلم ٢٣٣٦ وأبو داود ٤١٨٨ والترمذي في الشمائل ٢٩ والنسائي في الكبرى ٩٣٣٤ وابن ماجه ٣٦٣٢ كلهم من حديث ابن عباس.

<sup>[7</sup>٧٨] حسن بشواهده. أخرجه ابن حبان ٣٩٨٥ والقضاعي في مسند الشهاب ٤٥٧ كلاهما من حديث أبي هريرة واللفظ لابن حبان ولفظ القضاعي: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة". وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص بلفظ: "لا تتنفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام، إلا كانت له نوراً يوم القيامة" وقال في حديث يحيى "إلا كتب الله له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة".

أخرجه أبو داود ٤٢٠٢ والترمذي ٢٨٢١ والنسائي ١٣٦/٨ وابن ماجة ٣٧٢١ والبغوي ٣١٨١ والبيهقى ٧/ ٣١١ وأحمد ٢/ ١٧٩ و ٢٠٠ و ٢٠٠.

\_ وله شَاهد عن أنس موقوف عليه بلفظ: «يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته». أخرجه مسلم ٢٣٤١.

<sup>(</sup>١) الوفرة: الشعر المجتمع على الرأس.

<sup>(</sup>٢) لم يخرجه البخاري ومسلم عن أنس بهذا السياق وإنما هو بنحوه عند مسلم ٢٣٣٨.

<sup>(</sup>٣) الشغامة: نبت أبيض الثمر والزهر يشبه به بياض الشيب.

[7٧٩] «غيّروا هذا بشيء وأجتنبوا السواد». ولقد أحسن من قال:

يسود أعلى إذا فسد الأصل ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل وقال آخر:

يا خاضبَ الشيبِ بالحناء تستره سَلِ المليك له ستراً من النار

الخامسة عشرة: وأما الثريد فهو أزكى الطعام وأكثره بركة، وهو طعام العرب، وقد شهد له النبي على بالفضل على سائر الطعام فقال:

[٦٨٠] «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». وفي صحيح البُسْتيّ عن أسماء بنت أبي بكر أنها:

[٦٨١] كانت إذا ثُرَدت غطّته شيئاً حتى يذهب فَوْره (١) وتقول: إني سمعت

[۲۷۹] صحیح. أخرجه مسلم ۲۱۰۲ وأبو داود ۲۰۰۵ والنسائي ۱۳۸/۸ وابن ماجة ۲۳۲۶ وأبو یعلی ۱۲۱۹ وابن حبان ۵۶۷۱ والبغوي ۳۱۰۷ والحاکم ۲۶۶۳ والبیهقي ۷/۳۱۰ وعبد الرزاق ۲۰۱۷۹ وأحمد ۲۲۱۳ و ۳۲۸ و ۳۲۸ کلهم من حدیث جابر.

\_ وورد من حديث أنس أخرجه ابن حبان ٥٤٧٢ والحاكم ٢/ ٢٤٤ وأبو يعلى ٢٨٣١ والحاكم ٢٤٤/٣ وأحمد ٢٠٠/٣ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

\_ وورد مطوّلاً من حديث أسماء بنت أبي بكر أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ (٢٣٦) و (٢٣٧) والحاكم ٣/ ٤٥ والبيهقي في دلائل النبوة ٥/ ٥٥ و ٩٦ وابن سعد ٥/ ٤٥١ وابن حبان ٧٢٠٨ وابن هشام ٤٨/٤ وأحمد ٣٤٩/٦ و ٣٤٠٠

[ ٦٨٠] صحيح. أخرجه البخاري ٣٧٧٠ و ٤١٩ و ٥٤٦٨ ومسلم ٢٤٤٦ والترمذي ٣٨٨٧ وابن ماجه ٢٨٨١ وابن ماجه والدارمي ٢٠٢/٢ وابن حبان ٢١١٣ وأحمد ٣/ ٢٦٤ كلهم من حديث أنس بن مالك.

ـ وورد من حديث أبي موسى أخرجه البخاري ٥٤١٨ ومسلم ٢٤٣١ والنسائي ٦٨/٧ وابن حبان وأحمد ٣٩٤/٤ و وصدره: «كمل من الرجال كثير...».

[7٨١] أخرجه الدارمي ٢٠٠/٢ والطبراني في الكبير ٢٤/ (٢٢٦) والحاكم ١١٨/٤ والبيهقي ٢٨٠/٢ وابن حبان ٥٢٠٧ وأحمد ٢٥٠/٦ كلهم من حديث أسماء بنت أبي بكر قال، الحاكم: هذا الحديث صحيح على شرط مسلم في الشواهد، ولم يخرجاه، وله شاهد مفسر من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي من حديث جابر بلفظ «أبردوا الطعام الحار، فإن الطعام الحار غير ذي بركة» اهم ومحمد العرزمي: متروك.

- وحديث الباب رجاله ثقات غير قرة بن عبد الرحمن فهو من رواة أصحاب السنن قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق له مناكير اهـ وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن معين.

<sup>(</sup>١) فوره: أي حرّه.

رسول الله عَلَيْ يقول: «إنه أعظم للبركة».

السادسة عشرة: قلت: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن أبن عباس، وما قاله سعيد بن المسيّب وغيره. ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء» وحكم الاستنجاء في «براءة» وحكم الضيافة في «هود» إن شاء الله تعالى. وخرّج مسلم عن أنس قال:

[٦٨٢] «وُقِّت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونَتْف الإبْط وحَلْق العانة ألاّ نَتُرُك أكثر من أربعين ليلة». قال علماؤنا: هذا تحديد في أكثر المدّة، والمستحبّ تفقّد ذلك من الجمعة إلى الجمعة؛ وهذا الحديث يرويه جعفر بن سليمان. قال العقيلي: في حديثه نظر. وقال أبو عمر فيه: ليس حجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه. وهذا الحديث ليس بالقويّ من جهة النقل، ولكنه قد قال به قوم، وأكثرهم على ألا توقيت في ذلك، وبالله التوفيق.

السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿إِنِّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ الإمام. القُدُوة؛ ومنه قيل لخيط البناء: إمام، وللطريق: إمام؛ لأنه يؤم فيه للمسالك، أي يقصد. فالمعنى: جعلناك للناس إماماً يأتمُّون بك في هذه الخصال، ويقتدي بك الصالحون. فجعله الله تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك أجتمعت الأمم على الدعوى فيه \_ والله أعلم \_ أنه كان حنيفاً.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِيّتِيّ دعاء على جهة الرّغباء إلى الله تعالى؛ أي من ذُريتي يا ربّ فأجعل. وقيل: هذا منه على جهة الاستفهام عنهم؛ أي ومن ذريتي يا ربّ ماذا يكون؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالماً لا يستحق الإمامة. قال أبن عباس: سأل إبراهيم عليه السلام أن يُجعل مِن ذُريّته إمام؛ فأعلمه الله أن في ذُريّته من يعصى فقال: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ إِنَا ﴾ .

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِّيِّيِّ ﴾ أصل ذُرّية، فُعْلية من الذَّر؛ لأن الله

لكن تابعه عليه ابن لهيعة عند أحمد فيتقوى إن شاء الله.

ـ وذكره الهيشمي في المجمع ١٩/٥ وقال: رواه أحمد بإسنادين أحدها منقطع، وفي الآخر ابن لهيعة، وحديثه حسن، وفيه ضعف ورواه الطبراني، وفيه قرة بن عبد الرحمن، وثقة ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين وغيره وبقية رجالهما رجال الصحيح اهـ.

<sup>[</sup>٦٨٢] صحيح. أخرجه مسلم ٢٥٨ وأبو داود ٤٢٠٠ والترمذي ٢٧٥٩ و ٢٧٦٠ والنسائي في الكبرى ١٥ والطيالسي ١٨٥٤ وأبو يعلى ٤١٨٥ وأحمد ٣/ ١٢٢ و ٢٠٥ و ٢٥٥ كلهم من حديث أنس بن مالك.

تعالى أخرج الخلق من صُلب آدم عليه السلام كالذَّر حين أشهدهم على أنفسهم، وقيل: هو مأخوذ من ذرأ الله الخلق يذرؤهم ذرءاً خَلقهم؛ ومنه الدُّريّة وهي نَسل الثَّقليْنِ؛ إلا أن العرب تركت همزها، والجمع الذّراري، وقرأ زيد بن ثابت «ذِريّة» بكسر الذال و «ذَريّة» بفتحها. قال أبن جِنِّي أبو الفتح عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعة ألفاظ: أحدها: ذرأ، والثالث: ذرو، والرابع: ذرى؛ فأما الهمزة فمن ذرأ الله الخلق، وأما ذرر فمن لفظ الذر ومعناه، وذلك لما ورد في الخبر:

الموفية عشرين: قوله تعالى: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ اللّٰهِ ٱلْحَلْفَ في المراد بالعَهْد؛ فروى أبو صالح عن أبن عباس أنه النبوّة؛ وقاله السُّدِّيّ ومجاهد: الإمامة. قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضحاك: دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره. ويطلق العهد على الأمر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّٰهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [آل عمران: ١٨٣] أي أمرنا. وقال: الأمر، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللّٰهَ عَهِدَ إِلَيْنَا ﴾ [آل عمران: ١٨٣] أي أمرنا. وقال: ﴿ أَلَمُ أَلَى أَعَهَدُ إِلَيْكُمْ يَنَبَنِي عَادَمَ أَن ﴾ [يس: ٢٠] يعني ألم أقدّم إليكم الأمر به؛ وإذا كان عهد الله هو أوامره فقوله: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنَى لاَ يَجُوزُ أَن يكونُوا بمحل من يقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليها؛ على ما يأتي بيانه بعد هذا آنفاً إن شاء الله تعالى. وروى مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ لاَ يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴿ إِنَا كُلُو وعاشر ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأمّا في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به، وأكل وعاشر ينال عهد الله في الآخرة الظالمين؛ فأمّا في الدنيا فقد ناله الظالم فآمن به، وأكل وعاشر

وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ وأخرجه الحكيم الترمدي (ص ٨) بإسناد ضعيف من حديث أبي هريرة لكنه شاهد لما قبله.

<sup>[</sup>٦٨٣] أخرجه أحمد ٤٤١/٦ والبزار ٢١/٣ والطبراني كما في المجمع ١٨٥/٧ من حديث أبي الدرداء «خلق الله آدم حين خلقه فضرب كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاً كأنهم الذَّرِّ..» الحديث. وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. اهـ وأخرجه الحكيم الترمذي (ص ٨) بإسناد ضعيف من

وأبصر. قال الزجاج: وهذا قول حسن، أي لا ينال أماني الظالميْن، أي لا أؤمنهم من عذابي. وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. وقرأ ابن مسعود وطَلْحة بن مُصَرّف «لا يَنالُ عَهْدِي ٱلظالِمون» برفع الظالمون. الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وأبن مُحَيْصِن الياء في «عهدي»، وفتحها الباقون.

الحادية والعشرون: أستدل جماعة من العلماء بهذه الآية على أن الإمام يكون من أهل العدل والإحسان والفضل مع القوة على القيام بذلك، وهو الذي أمر النبي الله ألا ينازعوا الأمر أهله؛ على ما تقدّم (١) من القول فيه. فأما أهل الفسوق والجور والظلم فليسوا له بأهل؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظّلِمِينَ ﴿ اللهِ وَلَهٰذَا خَرِج أَبِنِ الزبير والحسين بن عليّ رضي الله عنهم. وخرج خيار أهل العراق وعلماؤهم على الحجاج، وأخرج أهل المدينة بني أمّية وقاموا عليهم، فكانت الحَرّة التي أوقعها بهم مسلم بن عقبة.

والذي عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه؛ لأن في منازعته والخروج عليه أستبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وأنطلاق أيدي السفهاء، وشَنّ الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض. والأوّل مذهب طائفة من المعتزلة، وهو مذهب الخوارج، فأعلمه.

الثانية والعشرون: قال أبن خُويْزِ مَنْداد: وكل من كان ظالماً لم يكن نبيًا ولا خليفة ولا حاكماً ولا مُفْتِياً، ولا إمام صلاة، ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب الشريعة، ولا تُقبل شهادته في الأحكام، غير أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزله أهل الحلّ والعَقْد. وما تقدّم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غير منقوض. وقد نصّ مالك على هذا في الخوارج والبُغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا بها وجهاً من الاجتهاد، ولم يخرقوا الإجماع، أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك لإجماع الصحابة، وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبَّعوا أحكامهم، ولا نقضوا شيئاً منها، ولا أعادوا أخذ الزكاة ولا إقامة الحدود التي أخذوا وأقاموا؛ فدل على أنهم إذا أصابوا وجه الاجتهاد لم يتعرّض لأحكامهم.

الثالثة والعشرون: قال أبن خُويْزِ منداد: وأما أخذ الأرزاق من الأئمة الظلمة فلذلك ثلاثة أحوال: إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائز أخذه، وقد أخذت الصحابة والتابعون من يد الحجاج وغيره. وإن كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في

<sup>(</sup>١) انظر شرح آية: ٣٠ من هذه السورة.

أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه، ويجوز للمحتاج أخذه، وهو كلص في يده مال مسروق، ومال جيّد حلال قد وكله فيه رجل فجاء اللص يتصدّق به على إنسان فيجوز أن تؤخذ منه الصدقة، وإن كان قد يجوز أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سَرَق، إذا لم يكن شيء معروف بنهب، وكذلك لو باع أو أشترى كان العقد صحيحاً لازماً وإن كان الورع التنزّه عنه وذلك أن الأموال لا تُحرّم بأعيانها وإنما تُحرم لجهاتها. وإن كان ما في أيديهم ظُلْماً صُراحاً فلا يجوز أن يؤخذ من أيديهم. ولو كان ما في أيديهم من المال مغصوباً غير أنه لا يعرف له صاحب ولا مطالب؛ فهو كما لو وجد في أيدي اللصوص وقُطّاع الطريق، ويجعل في بيت المال وينتظر طالبه بقدر الاجتهاد، فإذا لم يُعرف صَرَفه الإمام في مصالح المسلمين.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلْرَهِ عَمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلْرَهِ عَمَ وَإِسْمَنِعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآمِهِ فِينَ وَٱلْعَكِهٰ بِينَ وَٱلرَّكَّعِ ٱلسُّجُودِ (﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَالِةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ جَعَلْنَا ﴾ بمعنى صَيّرنا لتعدّيه إلى مفعولين، وقد تقدّم. ﴿ أَلْبَيْتَ ﴾ يعني الكعبة ﴿ مَثَابَةً ﴾ أي مرجعاً ؛ يقال: ثاب يثوب مَثاباً ومثابةً وثُؤوباً وثَوباناً. فالمثابة مصدر وُصف به ويراد به الموضع الذي يُثاب إليه ؛ أي يرجع إليه. قال ورقة بن نَوْفل في الكعبة:

مَثاباً لأَفناءِ القبائل كلِّها تَخُبُّ إليها اليَعْمَلاتُ الذَّوامِلُ(١)

وقرأ الأعمش «مَثاباتٍ» على الجمع. ويحتمل أن يكون من الثواب؛ أي يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحد منه وَطَراً؛ قال الشاعر:

جُعِل البيتُ مَثاباً لهم ليس منه الدّهر يقضون الوطَرْ

والأصل مثوبة، قُلبت حركة الواو على الثاء فقلبت الواو ألفاً أتباعاً لثاب يثوب، وأنتصب على المفعول الثاني، ودخلت الهاء للمبالغة لكثرة من يثوب أي يرجع؛ لأنه قل ما يفارق أحد البيت إلا وهو يرى أنه لم يقض منه وطراً؛ فهي كنسّابة وعلامة؛ قاله الأخفش. وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدر وليست للمبالغة.

فإن قيل: ليس كل من جاءه يعود إليه؛ قيل: ليس يختص بمن ورد عليه، وإنما المعنى أنه لا يخلو من الجملة، ولا يعدم قاصداً من الناس؛ والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الذَّميل: السير اللَّين. ونسب صاحب اللسان، وصاحب شرح القاموس، هذا البيت لأبي طالب.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَأَمْنًا ﴾ استدلّ به أبو حنيفة وجماعة من فقهاء الأمصار على ترك إقامة الحدّ في الحَرَم على المُحْصن والسارق إذا لجأ إليه؛ وعَضَدُوا ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَمَن دَخَلَةُ كَانَ عَامِنًا ﴾ [آل عمران: ٩٧] كأنه قال: آمنوا من دخل البيت. والصحيح إقامة الحدود في الحَرَم، وأن ذلك من المنسوخ؛ لأن الاتفاق حاصل أنه لا يقتل في البيت، ويقتل خارج البيت. وإنما الخلاف هل يقتل في الحرّم أم لا؟ والحَرَمُ لا يقع عليه أسم البيت حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو قَتل في الحَرَم قُتل به، ولو أتى حَدًّا أقيد منه فيه، ولو عارب فيه حُورب وقُتل مكانه. وقال أبو حنيفة: من لَجأ إلى الحرم لا يُقتل فيه وَلا يُتابع، ولا يزال يُضيق عليه حتى يموت أو يخرج. فنحن نقتله بالسيف، وهو يقتله بالجوع والصّد؛ فأيّ قتل أشد من هذا وفي قوله: ﴿ وَأَمْنًا ﴾ تأكيداً للأمر باستقبال الكعبة؛ أي ليس في بيت المَقْدس هذه الفضيلة، ولا يحج إليه الناس، ومن أستعاذ بالحَرَم أمِن من أن يُغار عليه. وسيأتي بيان هذا في «المائدة» إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَٱتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ﴾ فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَأَنِّخِذُوا ﴾ قرأ نافع وأبن عامر بفتح الخاء على جهة الخبر عمن أتخذه من متبعي إبراهيم، وهو معطوف على ﴿ جَعَلْنَا ﴾ أي جعلنا البيت مَثابةً وإذ وأتَّخذوه مُصَلِّى. وقيل هو معطوف على تقدير إذ، كأنه قال: وإذ جعلنا البيت مَثابةً وإذ أتخذوا ؛ فعلى الأوّل الكلام جملة واحدة، وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور القراء «وأتخذوا » بكسر الخاء على جهة الأمر، قطعوه من الأوّل وجعلوه معطوفاً جملة على ﴿ اَذْكُرُوا نِعْمَتِي ﴾ كأنه قال ذلك جملة. قال المهدوي: يجوز أن يكون معطوفاً على ﴿ اَذْكُرُوا إِذْ جعلنا. أو على معنى قوله: ﴿ مَثَابَةً ﴾ لأن معناه ثُوبُوا.

الثانية: روى أبن عمر قال:

[٦٨٤] قال عمر: وافقتُ ربّي في ثلاث: في مقام إبراهيم، وفي الحجاب، وفي أسارى بدر. خرّجه مسلم وغيره. وخرّجه البخاري عن أنس قال قال عمر:

[٦٨٥] وافقت الله في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث... الحديث، وأخرجه أبو

<sup>[</sup>٦٨٤] صحيح. أخرجه مسلم ٢٣٩٩ عن ابن عمر عن عمر موقوفاً عليه.

<sup>[</sup>٦٨٥] صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٨٣ و ٤٧٩٠ و ٤٩١٦ والترمذي ٢٩٥٩ و ٢٩٦٠ وابن ماجه ١٠٠٩ وابن حبان ٦٨٩٦ والدارمي ٢/٤٤ وأحمد ٢٣/١ و ٢٤ كالهم من حديث أنس عن عمر موقوفاً عليه.

داود الطيالسي في مسنده فقال: حدّثنا حماد بن سلمة حدّثنا عليّ بن زيد عن أنس بن مالك:

[7٨٦] قال قال عمر: وافقت ربي في أربع؛ قلت يا رسول الله: لو صلّبت خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَأَتَّخِذُواْ مِن مّقَامِ إِبْرَهِ عَم مُصَلّ ﴾ وقلت: يا رسول الله، لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب فإنه يدخل عليهن البَرّ والفاجر؟ فأنزل الله: ﴿ وَإِذَا سَائَكُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقَدُ مَن وَرَآءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، ونزلت هذه الآية: ﴿ وَلَقَدُ خَلَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِّن طِينِ رَبّ ﴾ [المؤمنون: ١٢]؛ فلما نزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿ فَتَبَارُكُ اللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ أَنْ ﴾ ، ودخلتُ على أزواج أحسن الخالقين؛ فنزلت: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ بِأَزُواجِ خير منكن؛ فنزلت الآية: ﴿ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن

قلت: ليس في هذه الرواية ذكر للأساري، فتكون موافقة عمر في خمس.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ مِن مَّقَامِ ﴾ المقام في اللغة: موضع القدمين. قال النحاس: «مَقام» مِن أقام؛ فأما قول زُهُير:

وفيهم مقاماتٌ حِسانٌ وجوهُهم وأنديةٌ ينتابُها القولُ والفعلُ

فمعناه: فيهم أهل مقامات. وأختلف في تعيين المقام على أقوال؛ أصحها ـ أنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم الذي يصلّون عنده ركعتي طواف القدوم. وهذا قول جابر بن عبد اللّه وأبن عباس وقتادة وغيرهم. وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل:

[٦٨٧] أن النبيّ ﷺ لما رأى البيت اُستلم الركن فَرَمَل ثلاثاً، ومشى أربعاً؛ ثم تقدّم إلى مقام إبراهيم فقرأ: ﴿ وَأُتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عُمَ مُصَلًى ﴾ فصلى ركعتين قرأ فيهما بـ ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَكُ ثُر ﴾ [الكافرون: ١]. وهذا اللّهُ أَحَكُ نُ ﴾ [الكافرون: ١]. وهذا يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لأهل مكة أفضل ويدل من وجه يدل على أن ركعتي الطواف وغيرهما من الصلوات لأهل مكة أفضل ويدل من وجه

<sup>[</sup>٦٨٦] أخرجه الطيالسي ٤١ من حديث أنس وفي إسناده علي بن زيد ضعفه الحافظ في التقريب ولبعضه شواهد. والوهن منه ذكر سورة «المؤمنون» فإنه لم يصح.

<sup>[</sup>٦٨٧] صحيح. أخرجه مسلم ١٢١٨ وأبو داود ١٩٠٥ وابن ماجة ٣٠٧٤ والدارمي ١٧٩٣ كلهم من حديث جابر واللفظ لمسلم.

على أن الطواف للغرباء أفضل، على ما يأتي. وفي البخاري: أنه الحجر الذي أرتفع عليه إبراهيم حين ضَعُف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناولها إيّاه في بناء البيت، وغرقت قدماه فيه. قال أنس: رأيت في المقام أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم؛ حكاه القُشيري. وقال السُّدّي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه السلام حين غسلت رأسه. وعن أبن عباس أيضاً ومجاهد وعكرمة وعطاء: الحج كله. وعن عطاء: عَرَفة ومُزْدَلِفة والجمار؛ وقاله الشَّعْبي. النَّخَعِيّ: الحَرَم كله مقام إبراهيم؛ وقاله مجاهد.

قلت: والصحيح في المقام القول الأوّل، حسب ما ثبت في الصحيح. وخرّج أبو نعيم من حديث محمد بن سُوقة عن محمد بن المُنْكَدر عن جابر قال:

[ ٦٨٨] نظر النبي على إلى رجل بين الركن والمقام، أو الباب والمقام وهو يدعو ويقول: اللَّهُم أغفر لفلان؛ فقال له النبي على: "ما هذا»؟ فقال: رجل أستودعني أن أدْعُو له في هذا المقام؛ فقال: «أرجع فقد غُفر لصاحبك». قال أبو نعيم: حدّثناه أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي قال حدّثنا محمد بن عاصم بن يحيى الكاتب قال حدّثنا عبد الرحمن بن القاسم القطّان الكوفي قال حدثنا الحارث بن عمران الجعفري عن محمد بن سُوقة؛ فذكره. قال أبو نعيم: كذا رواه عبد الرحمن عن الحارث عن محمد عن مجابر، وإنما يعرف من حديث الحارث عن محمد عن عكرمة عن أبن عباس. ومعنى جابر، وإنما يعرف من حديث الحارث عن محمد عن عرصة يصلًى عنده؛ قاله قتادة. وقيل: موضع صلاة يصلًى عنده؛ قاله قتادة. وقيل: قبلة يقف الإمام عندها؛ قاله الحسن.

قوله تعالى: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ إِلَىٰٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْمُرَّعِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَ

الأولىٰ: قوله تعالىٰ: ﴿ وَعَهِدْنَا ۚ ﴾ قيل معناه أمرنا. وقيل: أوحينا. ﴿ أَن طَهِراً ﴾ «أَن» في موضع نصب على تقدير حذف الخافض. وقال سيبويه: إنها بمعنى أي مفسّرة، فلا موضع لها من الإعراب. وقال الكوفيون: تكون بمعنى القول. و «طَهِّرًا» قيل معناه: من الأوثان؛ عن مجاهد والزهري. وقال عُبيد بن عُمير وسعيد بن جبير: من الآفات والرِّيَب. وقيل: من الكفار. وقال السُّدى: أبنياه وأسساه على طهارة ونية طهارة؛ فيجيء مثل قوله: ﴿ أُسِّسَسَ عَلَى التَّقُوكِ ﴾ [التوبة: ١٠٨]. وقال يَمَان: بخراه وخَلِقاه. ﴿ بَيْتِيَ ﴾ مثل قوله:

<sup>[</sup>٦٨٨] ضعيف. أخرجه أبو نعيم في الحلية ١٢/٥ من حديث محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً. ومداره على الحارث بن عمران الجعفري ضعفه أبو حتم وأبو زرعة واتهمه ابن حبان كما في الميزان.

أضاف البيت إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وهي إضافة مخلوق إلى محالق، ومملوك إلى مالك. وقرأ الحسن وأبن إبي إسلحق وأهل المدينة وهشام وحفص: «بَيْتِيَ» بفتح الياء، والآخرون بإسكانها.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ ظاهره الذين يطوفون به؛ وهو قول عطاء. وقال سعيد بن جبير: معناه للغرباء الطارئين على مكة؛ وفيه بُعْد. ﴿ وَالْعَكِفِينَ ﴾ المقيمين من بلديّ وغريب؛ عن عطاء. وكذلك قوله: ﴿ لِلطَّآبِفِينَ ﴾ . والعكوف في للغة: اللزوم والإقبال على الشيء؛ كما قال الشاعر:

### عَكْف النَّبِيط يلعبون الفَّنْزَجَا<sup>(١)</sup>

وقال مجاهد: العاكفون المجاورون. أبن عباس: المصلّون. وقيل: الجالسون بغير طواف؛ والمعنى متقارب. ﴿ وَٱلرُّكَعِ ٱلشَّجُودِ ﴿ فَاللَّكِعِ ٱلشَّجُودِ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ تعالى وقد تقدّم معنى الركوع والسجود لغة والحمد لله.

الثالثة: لما قال الله تعالى: ﴿ أَن طَهِرا بَيْتِي ﴾ دخل فيه بالمعنى جميع بيوته تعالى؛ فيكون حكمها حكمه في التطهير والنظافة. وإنما خص الكعبة بالذكر لأنه لم يكن هناك غيرها، أو لكونها أعظم حُرْمة؛ والأوّل أظهر، والله أعلم. وفي التنزيل ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَع ﴾ [النور: ٣٦] وهناك يأتي حكم المساجد إن شاء الله تعالى. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجل في المسجد فقال: ما هذا! أتدري أين أنت!؟ وقال حذيفة قال النبي عَنه:

[٦٨٩] "إن الله أوحى إليّ يا أخا المنذرين يا أخا المرسلين أنذِر قومك ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة وألسنة صادقة وأيد نَقِيّة وفروج طاهرة وألاّ يدخلوا بيتاً من بيوتي ما دام لأحد عندهم مظلمة فإني ألعنه ما دام قائماً بين يديّ حتى يردّ تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يَسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون من أوليائي وأصفيائي ويكون جاري مع النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين».

<sup>[</sup>٦٨٩] ذكره العلامة المناوي في الأحاديث القدسية برقم ٢٤٠ بهذا اللفظ وقال: رواه أبو نعيم والحاكم وابن عساكر والديلمي عن حذيفة اهـ. ولم أره في شيء من هذه الكتب، نعم رأيت صدره في الفردوس ٥١٧ وبعضه برقم ٤٩٨، وكلا الإسنادين ضعيف. وأمارة الوهن ظاهرة عليه، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الفنزجة والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون. والشاعر هو العجاج.

الرابعة: آستدل الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجماعة من السلف بهذه الآية على جواز الصلاة الفرض والنفل داخل البيت. قال الشافعي رحمه الله: إن صلى في جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلاته جائزة، وإن صلّى نحو الباب والباب مفتوح فصلاته باطلة، وكذلك من صلّى على ظهرها؛ لأنه لم يستقبل منها شيئاً. وقال مالك: لا يصلي فيه الفرض ولا السُّنن، ويصلّي فيه التطوّع؛ غير أنه إن صلّى فيه الفرض أعاد في الوقت. وقال أصبغ: يعيد أبداً.

قلت: وهو الصحيح؛ لما رواه مسلم عن أبن عباس قال: أخبرني أسامة بن زيد:

[٦٩٠] أن النبيّ ﷺ لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلّ فيه حتى خرج منه؛ فلما خرج ركع في قُبُل الكعبة ركعتين وقال: «هذه القِبلة» وهذا نص. فإن قيل: روى البخاري عن ابن عمر قال:

[191] دخل رسول الله على هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَجَبيّ البيت فأغلقوا عليهم الباب. فلما فتحوا كنت أوّل من وَلج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلّى فيه رسول الله على قال: نعم بين العمودين اليمانيين. وأخرجه مسلم، وفيه قال: جعل عمودين عن يساره وعموداً عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه؛ وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. قلنا: هذا يحتمل أن يكون صلّى بمعنى دعا، كما قال أسامة؛ ويحتمل أن يكون صلّى الصلاة العُرْفِيّة، وإذا أحتمل هذا وهذا سقط الاحتجاج به.

فإن قيل: فقد روى أبن المنذر وغيره عن أسامة قال:

[٦٩٢] رأى النبيِّ ﷺ صُوراً في الكعبة فكنت آتيه بماء في الدَّلو يضرب به تلك

[ ۱۹۰] صحيح. أخرجه البخاري ۳۹۸ ومسلم ۱۳۳۰ والبغوي ٤٤٨ كلهم من حديث ابن عباس. \_ وأخرجه مسلم ۱۳۳۰ والنسائي ٥/ ٢٢٠ و ٢٢١ وابن حبان ٣٢٠٨ وعبد الرزاق ٩٠٥٦ والبيهةي ٢/ ٣٢٨ كلهم من حديث أسامة بن زيد.

[٦٩١] صحيح. أخرجه البخاري ٥٠٥ ومسلم ١٣٢٩ ح ٣٩١ - ٢٩٣ وأبو داود ٢٠٢٥ والنسائي ٢/٣٢ و ١٣٦ والبن ماجمة ٣٢٦ و ٣٢٦ و ٣٩٠ ومالك وابن ماجمة ٣٢٦ و ٣٢٠ و ٣٢٠ ومالك ١٣٨٨ و ٣٩٨ وابن حبان ٢٠٢٠ و ٣٢٠ كلهم من حديث ابن عمر.

[٦٩٢] أخرجه ابن المنذر كما ذكر المصنف والطيالسي ٦٢٣ كلاهما من حديث أسامة بن زيد. وزاد الطيالسي: «قاتل الله قوماً...». وفي إسناده عبد الرحمن بن مهران مقبول كما في التقريب وشيخه عمير وثقه ابن حبان وحده وشاهده الآتي يقويه.

\_ وشاهده من حديث ابن عباس أخرجه البخاري ٣٣٥٢ و ١٦٠١ وأبو داود ٢٠٢٧ والبغوي ٣٨١٥ وابن حبان ٥٦٠١ وأحمد ٢٣٤/١ ولفظه: «أن النبي على لما رأى الصور في البيت، لم يدخل حتى أمر بها فمحيت، ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما الأزلام فقال: فقاتلهم الله، والله إن(١) \_ «إن» (هنا بمعنى: ما) \_ استقسما بالأزلام قط».

الصور. وخرّجه أبو داود الطيالسي قال: حدّثنا أبن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن مهران قال حدّثنا عمير مولى أبن عباس عن أسامة بن زيد قال: دخلت على رسول الله في الكعبة ورأى صوراً قال: فدعا بدلو من ماء فأتيته به فجعل يمحوها ويقول: "فاتل الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون" (١). فيحتمل أن يكون النبي في حالة مُضِيّ أسامة في طلب الماء فشاهد بلال ما لم يشاهده أسامة، فكان من أثبت أوْلَى ممن نفى؛ وقد قال أسامة نفسه: فأخذ الناس بقول بلال وتركوا قولي. وقد روى مجاهد عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف صنع رسول الله في حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين.

قلنا: هذا محمول على النافلة، ولا نعلم خلافاً بين العلماء في صحة النافلة في الكعبة، وأمّا الفرض فلا؛ لأن الله تعالى عيّن الجهة بقوله تعالى: ﴿فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطُرُهُ على ما يأتي بيانه، وقوله ﷺ لما خرج:

[٦٩٣] «هذه القِبلة» فعينها كما عينها الله تعالى. ولو كان الفرض يصح داخلها لما قال: «هذه القبلة». وبهذا يصح الجمع بين الأحاديث، وهو أولى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارض، والحمد لله.

الخامسة: وأختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرها؛ فقال الشافعي ما ذكرناه. وقال مالك: من صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد رُوِيَ عن بعض أصحاب مالك: يعيد أبداً. وقال أبو حنيفة: من صلّى على ظهر الكعبة فلا شيء عليه.

السادسة: وآختلفوا أيضاً أيُّمِا أفضل الصلاة عند البيت أو الطّواف به؟ فقال مالك: الطواف لأهل الأمصار أفضل، والصلاة لأهل مكة أفضل. وذُكِر عن آبن عباس وعطاء ومجاهد. والجمهور على أن الصلاة أفضل. وفي الخبر:

[٦٩٤] «لولا رجال خُشّع وشيوخ رُكّع وأطفال رُضّع وبهائم رُتّع لصببنا عليكم العذاب صَبًا». ذكر أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب (السابق واللاحق) عن عبد اللّه بن مسعود قال قال رسول الله ﷺ:

<sup>[</sup>٦٩٣] تقدم تخريجه برقم: ١١٥.

<sup>[</sup>٦٩٤] أخرجه البيهقي في الشعب ٩٨٢٠ من حديث مسافع الدئلي بلفظ: "لولا عباد الله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً.. " وفيه عبد الرحمن بن سعد واه. وأخرجه البزار والطبراني كما في المجمع ٢٢٧/١٠ من حديث أبي هريرة، وإسنده واه لوهن إبراهيم بن خيشم.

<sup>(</sup>١) انظر الحديث ٦٩٢.

[٦٩٥] «لولا فيكم رجال خُشّع وبهائم رُتّع وصبيان رُضّع لصُبّ العذاب على المذنبين صَبًا». لم يذكر فيه «وشيوخ ركع». وفي حديث أبي ذرّ:

[٢٩٦] «الصلاة خير موضوع فاُستكثر أو اُستقل». خرّجه الآجري. والأخبار في فضل الصلاة والسجود كثيرة تشهد لقول الجمهور، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلِهْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلَا بَلَدًا ءَامِنَا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم وَاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَيِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ ۚ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِ وَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ آَنَ ﴾ .

وفيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ يعني مكة؛ فدعا لذريته وغيرهم بالأمن ورغد العيش. فروي أنه لما دعا بهذا الدعاء أمر الله تعالى جبريل فأقتلع الطائف من الشام فطاف بها حول البيت أسبوعاً، فسُمِّيت الطائف لذلك، ثم أنزلها تِهامة؛ وكانت مكة وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماء ولا نبات، فبارك الله فيما حولها كالطائف وغيرها، وأنبت فيها أنواع الثمرات ()، على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم» إن شاء الله تعالى.

الثانية: ٱختلف العلماء في مكة هل صارت حَرَماً آمِناً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك على قولين:

أحدهما: أنها لم تزل حَرَماً من الجبابرة المسلّطين، ومن الخسوف والزلازل، وسائر المَثلات التي تحل بالبلاد، وجعل في النفوس المتمرّدة من تعظيمها والهيبة لها ما صار به أهلها متميّزين بالأمن من غيرهم من أهل القرى. ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمة على توحيده ما شوهد من أمر الصيد فيها؛ فيجتمع فيها الكلب والصيد فلا يَهيج الكلبُ الصيد ولا ينفر منه، حتى إذا خرجا من الحَرّم عدا الكلب عليه وعاد إلى النفور والهرب.

وإنما سأل إبراهيم ربه أن يجعلها آمِناً من القَحْط والجَدْب والغارات، وأن يرزق أهله من الثمرات؛ لا على ما ظنه بعض الناس أنه المنع من سفك الدم في حق من لزمه القتل، فإن ذلك يبعد كونه مقصوداً لإبراهيم على حتى يقال: طلب من الله أن يكون في شرعه تحريم قتل من التجأ إلى الحَرَم؛ هذا بعيد جداً.

[٦٩٥] عزاه المصنف للخطيب في كتابه «السابق واللاحق» وانظر ما قبله.

[٦٩٦] أخرجه أحمد ٧٨/٥ والبزار ١٦٠ وابن حبان ٣٦١ وأبو نعيم ١٦٦/١ وكذا أخرجه الطيالسي ٤٧٨ والبيهقي في الشعب ٣٥٧٦ كلهم من حديث أبي ذر مطوّلاً. وصدره: «أتيت النبي ﷺ فقال: يا أبا ذر فقلت: لبيك. قال: أصليت...». رووه بإسنادين أحدهما لا بأس به لأجل المسعودي وأخرجه أحمد ٥/ ٢٦٥ من حديث أبي أمامة «أن أبا ذر..» وإسناده ضعيف لضعف علي بن زيد.

 <sup>(</sup>١) هو من الإسرائيليات.

الثاني: أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السلام كسائر البلاد، وأن بدعوته صارت حَرَما آمناً كما صارت المدينة بتحريم رسول الله على أمناً بعد أن كانت حلالاً.

احتج أهل المقالة الأولى بحديث أبن عباس قال قال رسول الله عليه يوم فتح مكة:

[ ۱۹۹۷] «إن هذا البلد حرّمه الله تعالى يوم خلَق السموات والأرض فهو حرام بحُرْمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يَحِلَّ القتالُ فيه لأحد قبلي ولم يَحِلَّ لي إلا ساعةً من نهار فهو حرام بحُرْمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَد (۱) شَوْكُه ولا يُنَفَّر صيدُه ولا تُلتقط لُقطته إلا من عَرّفها ولا يُختلَى خلاها» (۲) فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذْخِر (۳) فإنه لقينهم (۱) ولبيوتهم؛ فقال: «إلا الإذْخِر». ونحوه حديث أبي شُريح، أخرجهما مسلم وغيره.

وفي صحيح مسلم أيضاً عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم أن رسول الله ﷺ قال:

[ ۱۹۸٦] "إن إبراهيم حرّم مكة ودعا لأهلها وإني حرّمت المدينة كما حرّم إبراهيم مكة وإني دَعُوت في صاعها ومُدّها بمثلَي ما دعا به إبراهيم لأهل مكة». قال أبن عطية: "ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن الأوّل إخبار بسابق علم الله فيها وقضائه؛ وكون الحُرْمة مدّة آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار بتجديد إبراهيم لحرمتها وإظهاره ذلك بعد الدُّثور (٥)، وكان القول الأول من النبي الله ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى، وذكر إبراهيم عند تحريم المدينة مثالاً لنفسه، ولا محالة أن تحريم المدينة هو أيضاً من قبل الله تعالى ومن نافذ قضائه وسابق

<sup>[</sup>۱۹۷] صحيح أخرجه البخاري ۱۵۸۷ و ۲۷۸۳ و ۳۱۸۹ و ۳۱۸۹ و ۱۳۵۳ ومسلم ۱۳۵۳ وأبو داود ۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ و ۱۳۵۳ وابن الجارود ۵۰۹ والنسائي ۲۰۳۸ و ۲۰۴۶ وعبد الرزاق ۹۷۱۳ وابن الجارود ۵۰۹ والبغوي ۲۰۰۳ والطبراني [۱۰۸۹۸] و بن حبان ۳۷۲۰ مطوّلاً ومختصراً کلهم من حدیث ابن عباس.

<sup>[</sup>٦٩٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٢٩ ومسلم ١٣٦٠ كلاهما من حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم.

<sup>(</sup>١) لا يعضد: لا يقطع.

<sup>(</sup>٢) الخلى: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباً واختلاؤه قطعه.

<sup>(</sup>٣) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها لمبيوت فوق الخشب ويحرق بدل الخشب والفحم.

<sup>(</sup>٤) القين: الحداد.

<sup>(</sup>٥) الدثور: الزّوال.

علمه». وقال الطبري: كانت مكة حراماً فلم يتعبّد الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم فحرّمها.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَأَرْزُقُ آهَلَهُ مِنَ الثَّكَرَتِ مَنْ ءَامَنَ ﴾ تقدّم معنى الرزق. والثمرات جمع ثمرة، وقد تقدّم. «مَنْ آمَنَ» بدل من أهل، بدل البعض من الكل. والإيمان: التصديق، وقد تقدّم. ﴿ قَالَ وَمَن كَفَرَ ﴾ «مَن » في قوله «وَمَنْ كَفَرَ » في موضع نصب؛ والتقدير وأرزق من كفر، ويجوز أن يكون في موضع رفع بالابتداء، وهي شرط والخبر «فَأُمَتّعُهُ » وهو الجواب.

وأختلِف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيم عليه السلام؟ فقال أُبُيّ بن كعب وآبن إسخق وغيرهما: هو من الله تعالى، وقرأوا «فَأُمَتِّعُهُ» بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التاء. ﴿ ثُمَّ أَضْطُرُهُۥ﴾ بقطع الألف وضم الراء، وكذلك القرّاء السبعة خلا أبن عامر فإنه سكّن الميم وخفّف التاء. وحكى أبو إسحٰق الزجاج أن في قراءة أُبَي «فنمتّعه قليلًا ثم نضطرَّه» بالنون. وقال أبن عباس ومجاهد وقتادة: هذا القول من إبراهيم عليه السلام. وقرأوا «فأَمْتعه» بفتح الهمزة وسكون الميم، «ثم أضطرَّه» بوصل الألف وفتح الراء، فكأن إبراهيم عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين، وعليه فيكون الضمير في «قال» لإبراهيم، وأعيد «قال» لطول الكلام، أو لخروجه من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين. والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة أسم الله تعالى، وأختاره النحاس، وجعل القراءة بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شاذة، قال: ونسق الكلام والتفسير جميعاً يدلان على غيرها؛ أمّا نسق الكلام فإن الله تعالى خبّر عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: ﴿ رَبِّ ٱجْعَلُ هَلَا بَلَدًا ءَامِنًا ﴾ ثم جاء بقوله عز وجلّ: ﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْمُؤْمِرِ ٱلْآخِرِ ﴾ ولم يفصل بينه بقال، ثم قال بعدُ: «قَالَ وَمَنْ كَفَرَ» كان هذا جواباً من الله، ولم يقل بعد أقال إبراهيم. وأمَّا التفسير فقد صح عن أبن عباس وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب، وهذا لفظ أبن عباس: دعا إبراهيم عليه السلام لمن آمن دون الناس خاصّة، فأعلم الله عز وجل أنه يرزق من كفر كما يرزق من آمن، وأنه يمتّعه قليلًا ثم يضطّره إلى عذاب النار. قال أبو جعفر: وقال الله عز وجل: ﴿ كُلُّا نُمِدُّ هَـٰٓٓٓ وُلَآٓ وَهَـٰٓٓٓ وُلَآٓ عَ مِنْ عَطَلَةِ رَبِّكٌ ﴾ [الإسراء: ٢٠] وقال جل ثناؤه: ﴿ وَأُمَّمُ سَنُمَتِّعُهُمْ ﴾ [هود: ٤٨]. قال أبو إسلحق: إنما علم إبراهيم عليه السلام أن في ذرّيته كفاراً فخصَّ المؤمنين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ كَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ أَنتَ

## السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ١٠٠٠ .

قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ القواعد: أساسه؛ في قول أبي عبيدة والفَرَّاء. وقال الكسائي: هي الجُدرُ. والمعروف أنها الأساس. وفي الحديث:

[799] «إن البيت لما هُدم أخرجت منه حجارة عظام» فقال أبن الزبير: هذه القواعد التي رفعها إبراهيم عليه السلام. وقيل: إن القواعد كانت قد أندرست فأطلع الله إبراهيم عليها. أبن عباس: وضع البيت على أركان رآها قبل أن تُخلق الدنيا بألفي عام ثم دُحيت الأرض من تحته. والقواعد واحدتها قاعدة. والقواعد من النساء واحدها قاعد.

وآختلف الناس فيمن بنى البيت أوّلاً وأسسه؛ فقيل: الملائكة. رُوي عن جعفر بن محمد قال: سئل أبي وأنا حاضر عن بَدْء خلق البيت فقال: إن الله عز وجل لما قال: ﴿ إِنّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠] قالت الملائكة: ﴿ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسَفِفُ البَّرِمَاءَ وَنَحَنُ فُسَيّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكُ ﴾ [البقرة: ٣٠] فغضب عليهم؛ فعاذوا بعرشه وطافوا حوله سبعة أشواط يسترضون ربّهم حتى رضي الله عنهم، وقال لهم: ابنوا لي بيتاً في الأرض يتعوّذ به من سخِطت عليه من بني آدم، ويطوف حوله كما طفتم حول عرشى، فأرضى عنه كما رضيت عنكم؛ فبنوا هذا البيت.

وذكر عبد الرزاق عن أبن جُريج عن عطاء وأبن المسيب وغيرهما:

[ ٧٠٠] أن الله عز وجل أوحى إلى آدم: إذا هبطت آبن لي بيتاً ثم أحفف به كما رأيت الملائكة تحفّ بعرشي الذي في السماء. قال عطاء: فزعم الناس أنه بناه من خمسة أجبل: من حِرَاء، ومن طُور سينا، ومن لُبنان، ومن الجُوديّ، ومن طُورزيتا؛ وكان رُبْضه (۱) من حِراء (۲). قال الخليل: والرُّبُض ها هنا الأساس المستدير بالبيت من الصخر؛ ومنه يقال لما حول المدينة: رَبَض. وذكر الماورديّ عن عطاء عن أبن عباس قال (۳): لما [ ١٩٩٦] ليس بحديث كما يوهم سياق المصنف، وإنما هو كلام عبد الله بن الزبير في خبر بنائه الكعبة وانظر أخبار مكة للأزرقي (١٩٩٦ باب ما جاء في بناء إبراهيم الكعبة، و ١٩٩٢ ذكر بنيان ابن الزبير الكعبة.

[٧٠٠] مقطوع. أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٩٠٩٢ عن عطاء وابن المسيب موقوفاً عليهما.

<sup>(</sup>١) الرُّبْض: الأساس، وبفتح الراء: ما حول المدينة.

<sup>(</sup>٢) هو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٣) هذه الأخبار كلها من الإسرائيليات.

أهبط آدم من الجنة إلى الأرض قال له: يا آدم، أذهب فابن لي بيتاً وطُف به، وأذكرني عنده كما رأيت الملائكة تصنع حول عرشى؛ فأقبل آدم يتخطّى وطُويَت له الأرض، وقُبضت له المفازة؛ فلا يقع قدمه على شيء من الأرض إلا صار عُمراناً حتى ٱنتهي إلى موضع البيت الحرام، وأن جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه الأرض فأبرز عن أسّ ثابت على الأرض السابعة السُّفلي، وقَذفت إليه الملائكة بالصَّخر، فما يُطيق الصخرة منها ثلاثون رجلًا، وأنه بناه من خمسة أجبل كما ذكرنا. وقد رُويَ في (١) بعض الأخبار: أنه أهبط لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة، فضُربت في موضع الكعبة ليسكن إليها ويطوف حولها، فلم تزل باقية حتى قبض الله عز وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُنَبِّه. وفي رواية: أنه أهبط معه بيت فكان يطوف به المؤمنون من ولده كذلك إلى زمان الغرق، ثم رفعه الله فصار في السماء، وهو الذي يُدعى البيت المعمور. رُويَ هذا عن قتادة ذكره الحَلِيمي في كتاب «منهاج الدين» له، وقال: يجوز أن يكون معنى ما قال قتادة من أنه أهبط مع آدم بيت، أي أهبط معه مقدار البيت المعمور طُولاً وعَرْضاً وسُمْكاً، ثم قيل له: أبن بقدره؛ وتحرَّى أن يكون بحياله، فكان حياله موضع الكعبة، فبناها فيه. وأما الخيمة فقد يجوز أن تكون أنزلت وضُربت في موضع الكعبة، فلما أمر ببنائها فبناها كانت حول الكعبة طمأنينة لقلب آدم ﷺ ما عاش ثمّ رفعت؛ فتتفق هذه الأخبار. فهذا بناء آدم عليه السلام، ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال أبن جريج وقال ناس (١): أرسل الله سبحانه فيها رأس؛ فقال الرأس: يا إبراهيم، إن ربَّك يأمرك أن تأخذ بقدر هذه السحابة؛ فجعل ينظر إليها ويخط قدرها؛ ثم قال الرأس: إنه قد فعلتَ؛ فحفر فأبرز عن أساس ثابت في الأرض. ورُوِيَ (١) عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: أن الله تعالى لما أمر إبر اهيم بعمارة البيت خرج من الشام ومعه أبنه إسماعيل وأمّه هاجر، وبعث معه السَّكِينة (٢) لها لسان تتكلُّم به يَغْدُو معها إبراهيم إذا غَدت، ويروح معها إذا راحت، حتى أنتهت به إلى مكة؛ فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساس؛ فرفع البيت هو وإسماعيل حتى أنتهي إلى موضع الرُّكن؛ فقال لابنه: يا بُنِّي، ابغني حجراً أجعله عَلماً للناس؛ فجاءه بحجر فلم يرضه؛ وقال: ابغني غيره؛ فذهب يلتمس، فجاءه وقد أتى بالركن فوضعه موضعه؛ فقال: يا أبة، مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: من لم يَكِلني إليك. أبن عباس: صاح أبو قُبيس(٣): يا إبراهيم، يا خليل الرحمن، إن لك عندي وديعة فخذها؛ فإذا هو بحجر

<sup>(</sup>١) هذه الأخبار كلها من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>۲) السكينة (بفتح فكسر): ربح خجوج أي سريعة الممر.

<sup>(</sup>٣) أبو قبيس: اسم الجبل المشرف على مكة.

ابيض من ياقوت الجنة كان آدم قد نزل به من الجنة؛ فلما رفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابة مربَّعة فيها رأس فنادت: أنِ أرفعا على تربيعي. فهذا بناء إبراهيم عليه السلام. ورُويَ أن إبراهيم وإسماعير لما فرغا من بناء البيت أعطاهما الله الخيل جزاء عن رفع قواعد البيت. روى الترمذي الحكيم حدّثنا عمر بن أبي عمر حدّثني نعيم بن حماد حدّثنا عبد الوهّاب بن همام أخو عبد الرزاق عن أبن جُريج عن أبن أبي تليكة عن أبن عباس(١) قال: كانت الخيل وَحْشاً كسائر الوحش، فلما أذن الله لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك أسمه: «إني معطيكما كنزاً أدّخرته لكما» ثم أوحى الى إسماعيل أنِ ٱخرج إلى أُجياد فأدع يأتك الكنز. فخرج إلى أجياد ـ وكانت وطناً ـ ولا يدري ما الدعاء ولا الكنز، فألهمه؛ فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض العرب إلا جاءته فأمكنته من نواصيها وذلُّلها له، فأركبوها وأعلفوها فإنها ميامين، وهي ميراث أبيكم إسماعيل؛ فإنما سُمّي الفرس عربياً لأن إسماعيل أمر بالدعاء وإياه أتى. وروى عبد المنعم بن إدريس عن وهب بن مُنبّه ، (١) قال: أوّل من بني البيت بالطين والحجارة شِيث عليه السلام. وأما بنيان قريش له فمشهور، وخبر الحيَّة في ذلك مذكور، وكانت تمنعهم من هَدمه إلى أن أجتمعت قريش عند المقام فعَجُّوا إلى الله تعالى وقالوا: ربَّنا، لم تُرَعْ! أردنا تشريف بيتك وتزيينه، فإن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدا لك فأفعل، فسمعوا خَوَاتاً من السماء \_ والْخُوات: حفيف جناح الطير الضخم \_ فإذا هو بطائر أعظم من النِّسر، أسود الظهر أبيض البطن والرجلين؛ فغرز مخاليبه في قفا الحيّة، ثم أنطلق بها تجرّ ذنبها أعظم من كذا وكذا حتى أنطلق بها نحو أجياد؛ فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابها، فرفعوها في السماء عشرين ذراعاً،

[۷۰۱] فبينا النبي على يحمل حجارة من أجياد وعليه نَمِرَة (٢) فضاقت عليه النَّمرة فذهب يرفع النّمرة على عاتقه، فتُرى عورته من صغر النمرة؛ فنودي: يا محمد، خمّر عورتك؛ فلم يُرَ عُرياناً بعدُ. وكان بين بنيان الكعبة وبين ما أنزِل عليه خمس سنين، وبين مخرجه وبنائها خمس عشرة سنة. ذكره عبد الرزاق عن معمر عن عبد اللَّه بن عثمان عن أبى الطفيل. وذكر عن معمر عن الزهرى:

[۷۰۲] أخرجه عبد الرزاق ٩١٠٤ عن الزهري بأتم منه، وبنحوه عن مجاهد ٩١٠٣. وبعضه عند البخاري ٣٦٤ ومسلم ٣٤٠.

<sup>(</sup>١) هو من الإسرائيليات. (٢) النمرة: كل شملة مخططة من مآزر العرب.

تلي رفعه؟ حتى شُجَر بينهم؛ فقالوا: تعالوا نحكم أوّل من يطلع علينا من هذه السكّة، فاصطلحوا على ذلك؛ فاطَّلَعَ عليهم رسول الله ﷺ وهو غلام عليه وِشاح نَمِرة، فحكّموه فأمر بالركن فوُضع في ثوب، ثم أمر سيّد كل قبيلة فأعطاه ناحية من الثوب، ثم أرتقى هو فرفعوا إليه الركن؛ فكان هو يضعه ﷺ.

قال آبن إسخق: وحُدّثت أن قريشاً وجدوا في الركن كتاباً بالسريانية فلم يدْرَ ما هو، حتى قرأه لهم رجل من يهود، فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكّة خلقتها يوم خلقت السموات والأرض وصوّرت الشمس والقمر، وحففتها بسبعة أملاك حنفاء لا تزول حتى يزول أخشباها أن مباركٌ لأهلها في الماء واللبن». وعن أبي جعفر محمد بن عليّ قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجُرْهُم وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى بنته قريش. خرّج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:

[٧٠٣] سألت رسول الله ﷺ عن الجَدْر أمن البيت هو؟ قال: «نعم» قلت: فلم لم يدخلوه في البيت؟ قال: «إنَّ قومك قَصَرتْ بهم النفقة». قلت: فما شأن بابه مرتفعاً؟ قال: «فعل ذلك قومك ليُدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا ولولا أن قومك حديثٌ عهدُهم في الجاهلية فأخاف أن تُنكر قلوبهم لنظرتُ أن أُدخل الجَدْر في البيت وأن أُلْزِق بابه بالأرض». وخرِّج عن عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه قال:

[٧٠٤] حدّثتني خالتي (يعني عائشة) رضي الله عنها قالت قال النبيّ عَلَيْهُ: «يا عائشة لولا أن قومك حديثُو عَهْدِ بِشْرك لهدمتُ الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلتُ لها بابين باباً شرقيًّا وباباً غربياً وزدت فيها ستة أذرع من الحجْر فإن قريشاً اقتصرتها حيث بنت الكعبة». وعن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله عَلَيْهُ: «لولا حَداثة عَهْد قومِك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم فإنّ قريشاً حين بنت الكعبة استقصرتُ ولجعلته ألي على أساس عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً:

<sup>[</sup>۷۰۳] صحيح. أخرجه البخاري ١٦٦ و ١٥٨ و ٣٣٦٨ و ١٥٨٦ و ٤٤٨٤ و ١٥٨٤ ومسلم ١٣٣٣ و ١٠٣٦ و الترمذي ٥٧٨ والنسائي ٥/٥٨ وابن ماجة ٢٩٥٥ والدارمي ٢/٥٥ وأبو يعلى ٢٦٥٧ والطحاوي ٢٨٤ والبيهقي ٥/٩٨ والطيالسي ١٣٨٢ وابن حبان ٣٨١٥ - ٣٨٧ وأحمد ٦/٧٥ و ١١٣ و ٢٣٩ كلهم من حديث عائشة، واللفظ لمسلم وغيره.

<sup>[</sup>٧٠٤] هذه الرواية عند مسلم ١٣٣٣ ح ٣٩٨ وغيره.

<sup>(</sup>١) الأخشبان: الجبلان المطيفان بمكة، وهما أبو قبيس والأحمر.

«لجعلت لها خَلْفين» يعني بابين؛ فهذا بناء قريش.

[٧٠٥] ثم لما غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير ووَهَت الكعبة من حريقهم، هدمها أبن الزبير وبناها على ما أخبرته عائشة، وزاد فيه خمسة أذرع من الحِجْر، حتى أبدى أسًا نظر الناس إليه، فبنى عليه البناء، وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً، فلما زاد فيه أستقصره، فزاد في طوله عشرة أذرع، وجعل لها بابين أحدهما يُدخل منه، والآخر يُخرج منه؛ كذا في صحيح مسلم، وألفاظ الحديث تختلف. وذكر سفيان عن داود بن شابور عن مجاهد قال: لما أراد أبن الزبير أن يهدم الكعبة ويَثنيه قال للناس: أهدموا؛ قال: فأبوا أن يهدموا وخافوا أن ينزل عليهم العذاب. قال مجاهد: فخرجنا إلى مِنى فأقمنا بها ثلاثا نتظر العذاب. قال: وأرتقى أبن الزبير على جدار الكعبة هو بنفسه؛ فلما رأوا أنه لم يصبه شيء أجترؤوا على ذلك؛ قال: فهدموا. فلما بناها جعل لها بابين: باباً يدخلون منه، وباباً يخرجون منه، وزاد فيه مما يلي الحِجر ستة أذرع، وزاد في طولها تسعة أذرع. فقل، ويخبره أن أبن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة؛ فكتب إليه عبد الملك أبن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة؛ وأما زاد فيه من الحِجر فرده إلى بنائه، وسُدَّ الباب الذي فتحه؛ فنقضه وأعاده إلى بنائه، وسُدَّ الباب الذي فتحه؛ فنقضه وأعاده إلى بنائه،

[٧٠٦] ما كنت أظن أبا خُبيب (يعني أبن الزبير) سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها؛ قال الحارث بن عبد الله: بلى، أنا سمعته منها؛ قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت قال رسول الله على: "إن قومك أستقصروا من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدتُ ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعدي أن يبنوه فَهَلُمِّي لأريكَ ما تركوا منه فأراها قريباً من سبعة أذرع». في أخرى: قال عبد الملك: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى أبن الزبير. فهذا ما جاء في بناء الكعبة من الآثار.

ورُوِي أن الرشيد ذكر لمالك بن أنس أنه يريد هدم ما بنى الحجاج من الكعبة، وأن يردّه على بناء أبن الزبير لما جاء عن النبيّ على وأمتثله أبن الزبير؛ فقال له مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين، ألاّ تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم إلا نقض

<sup>[</sup>٧٠٥] هذا الخبر عند مسلم برقم ١٣٣٣ ح ٤٠٢.

<sup>[</sup>۷۰۲] هو عند مسلم برقم ۱۳۳۳ ح ٤٠٣.

البيت وبناه؛ فتذهب هيبته من صدور الناس. وذكر الواقدي: حدّثنا معمر عن همام بن منبه سمع أبا هريرة يقول:

[۷۰۷] نهىٰ رسول الله ﷺ عن سبّ أسعد الحميري، وهو تُبَّع، وهو أوّل من كسا البيت، وهو تُبَّع الآخر. قال أبن إسلحق: كانت تُكْسَى القباطيّ (۱) ثم كسيت البُرُد، وأوّل من كساها الديباج الحجاج.

قال العلماء: ولا ينبغي أن يؤخذ من كسوة الكعبة شيء، فإنه مهدًى إليها، ولا ينقص منها شيء. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يكره أن يؤخذ من طيب الكعبة يستشفى به؛ وكان إذا رأى الخادم يأخذ منه قفدها قَفْدة (٢) لا يألو أن يوجعها (٣). وقال عطاء: كان أحدنا إذا أراد أن يستشفي به جاء بطيب من عنده فمسح به الحجر ثم أخذه.

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّا أَهُبَّلُ مِنَّا أَهُ المعنى: ويقولان «رَبَّنَا»؛ فحذف. وكذلك هي في قراءة أُبيّ وعبد اللّه بن مسعود: «وَإِذْ يَرْفَعُ إِبراهيمُ ٱلقواعِد مِن ٱلبيتِ وإسماعِيلُ ويقولان رَبَّنا تقبّلُ مِنّا».

وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله؛ وقد تقدّم. فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربه قال: اسمع يا إيل؛ فلما أجابه ربّه ورزقه الولد سمّاه بما دعاه. ذكره الماوَرُدِيّ.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَنكَ اللهِ الحسنى » . عليهما في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى » .

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَ يَنِ الْكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا ٓ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَآ ۖ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ (إِنَّهَا﴾ .

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ أي صيّرنا، و «مسلمين» مفعول ثان؛ سألا التثبيت والدوام. والإسلام في هذا الموضع: الإيمان والأعمال جميعاً؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِنْدَ ٱللّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩] ففي هذا دليل لمن قال: إن الإيمان والإسلام شيء واحد؛ وعَضَدُوا هذا بقوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ

<sup>[</sup>٧٠٧] موقوف. رواه الواقدي رجاله ثقات وأما الواقدي فهو ضعيف لا يحتج به وقد اتهمه بعضهم. وورد من وجه اخر، وسيأتي إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) القباطيّ: بضم القاف: ثياب كتان بيض رقاق تعمل بمصر وهي منسوبة إلى القبط على غير قياس.

<sup>(</sup>٢) القَفْد: صفع الرأس ببسط الكف من قبل القفا.

 <sup>(</sup>٣) كذا وقع في النسخ. ولعل الصواب «يوجعه» أو تصير العبارة المتقدمة «إذا رأى الخادم تأخذ».

ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ الله الله الله عناس عباس وعَوْف الأعرابي «مسلِمِين» على الجمع.

قوله تعالى: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا آُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ﴾ أي من ذريتنا فأجعل؛ فيقال: إنه لم يدع نبيّ إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه ولأمته ولهذه الأمة. و «مِن» في قوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا ﴾ للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعلمه أن منهم ظالمين. وحكى الطبري: أنه أراد بقوله: ﴿ وَمِن ذُرِّيَتِنَا ﴾ العرب خاصة. قال السهيلي: وذريتهما العرب؛ لأنهم بنو نبّت بن إسماعيل، أو بنو تيمن بن إسماعيل. ويقال: قَيْدُر بن نبت بن إسماعيل، أو القحطانية فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل، أو العرب تيمن على أحد القولين. قال أبن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن دعوته ظهرت في العرب وفيمن آمن من غيرهم. والأمّة: الجماعة هنا، وتكون واحداً إذا كان يُقْتدى به في الخير؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ إِنَرْهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللّهِ ﴾ [النحل: ١٢٠]، وقال على ذير بن غمرو بن نُفَيل:

[٧٠٨] «يُبعث أمّةً وحده» لأنه لم يشرك في دينه غيره، والله أعلم. وقد يطلق لفظ الأمّة على غير هذا المعنى؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنّا وَجَدُنَا عَابَاءَنَا عَلَى أُمَّةً ﴾ [الزخرف: ٢٢] أي على دين ومِلة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ الْمَّتُكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ [الأنبياء: ٢٦] أي على دين ومِلة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَدَّكُرَ بَعّد أُمَّةٍ ﴾ [يوسف: ٢٩]. وقد تكون بمعنى الحين والزمان؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَدَّكُرَ بَعّد أُمّةٍ ﴾ [يوسف: ٤٩] أي بعد حين وزمان. ويقال: هذه أمّة زيد؛ أي أمّ زيد. والأمّة أيضاً: القامة؛ يقال: فلان حسن الأمّة؛ أي حسن القامة؛ قال(١٠):

وإنّ معالي الأُمّ الأُمْ الأُمْ الله الأُمْ مِن حسانُ الوجوه طِوالُ الأُمَمُ وقيل: الأُمّة الشجة التي تبلغ أمّ الدماغ؛ يقال: رجل مأموم وأميم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ ﴿ وَقِيلَ البصر ، فتتعدّى إلى مفعولين ، وقيل أبن علي الله على الله على

<sup>[</sup>۷۰۸] أخرجه أبو يعلىٰ ٩٧٣ من حديث سعيد بن زيد، وإسناده حسن كما قال الهيثمي في المجمع ٩/٧١٤ وأخرجه أبورجه الحاكم ٣/٤٩٦ من وجه آخر وفيه المسعودي اختلط.

<sup>(</sup>١) القائل هو الأعشى.

أريني جواداً مات هزْلاً لأَننِي أَرى ما تَريْن أو بخيلاً مُخَلَّداً

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادة وأبن كثير وأبن مُحَيْصِن والسُّدّي ورَوْح عن يعقوب ورُوَيْس والسُّدّي ورَوْح عن يعقوب ورُوَيْس والسُّوسي «أرْنَا» بسكون الراء في القرآن؛ وأختاره أبو حاتم، وقرأ أبو عمرو بأختلاس كسرة الراء، والباقون بكسرها؛ وأختاره أبو عبيد. وأصله أرْئِنَا بالهمز؛ فمن قرأ بالسكون قال: ذهبت الهمزة وذهبت حركتها وبقيت الراء ساكنة على حالها؛ وأستدل بقول الشاعر:

أَرْنَا إِدَاوَةَ عَبِدَ اللَّهِ نَمُلُوهِ المَّالِقِ مِن مَاء زَمَرَم إِنَّ القَّوْم قَدْ ظَمِئُوا ومن كسر فإنه نقل حركة الهمزة المحذوفة إلى الراء؛ وأبو عمرو طلب الخفّة. وعن شُجاع بن أبي نصر وكان أميناً صادقاً أنه رأى رسول الله على في المنام فذاكره أشياء من حروف أبي عمرو فلم يرد عليه إلا حرفين: هذا، والآخر «مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا»

مهموزاً.

قوله تعالى: ﴿ مَنَاسِكَا﴾ يقال: إن أصل النُّسك في اللغة الغسل؛ يقال منه: نسك ثوبه إذا غسله. وهو في الشرع أسم للعبادة؛ يقال: رجل ناسك إذا كان عابداً.

وأختلف العلماء في المراد بالمناسك هنا؛ فقيل: مناسك الحج ومعالمه؛ قاله قتادة والسُّدي. وقال مجاهد وعطاء وأبن جُريج: المناسك المذابح؛ أي مواضع الذبح. وقيل: جميع المتعبَّدات. وكل ما يُتعبَّد به إلى الله تعالى يقال له مَنْسك ومَنْسك. والناسك: العابد. قال النحاس: يقال نَسَك يَنْسُك، فكان يجب أن يقال على هذا: مَنْسُك، إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعُل. وعن زهير بن محمد قال: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت الحرام قال: أيْ رَبّ، قد فرغتُ فأرنا مناسكنا؛ فبعث الله تعالى إليه جبريل فحج به، حتى إذا رجع من عَرَفة وجاء يوم النَّحر عَرض له إبليس، فقال له: أحصبه، فحصبه بسبع حَصَيات، ثم الغد ثم اليوم الثالث، ثم علا تَبِيراً (١) فقال: يا عباد الله، أجيبوا؛ فسمع دعوته مَنْ بين الأبحر ممن في قلبه مثقال ذَرة من إيمان، فقال: لَبيْك، الأرض ومن عليها. وأوّل من أجابه أهل اليمن. وعن أبي مِجْلَز قال: لما فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام فأراه الطواف بالبيت ـ قال: وأحسبه قال: والصَّفَا والمروة ـ ثم أنطلقا إلى العقبة فعَرَض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصَيات وأعطى والمروة ـ ثم أنطلقا إلى العقبة فعَرَض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصَيات وأعطى

<sup>(</sup>١) ثبير: جبل بين مكة ومنى، وهو على يمين الذاهب إلى مكة.

إبراهيم سبع حَصَيات، فَرَمَى وكَبّر، وقال لإبراهيم: أرم وكَبر؛ فَرَميًا وكبّرا مع كل رمية حتى أَفَل (١) الشيطان. ثم أنطلقا إلى الجَمْرة الوسطى، فَعَرض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصَيات وأعطى إبراهيم سبع حَصَيات، وقال: أرم وكَبّر؛ فرميًا وكبرًا مع كل رمية حتى أفَل الشيطان. ثم أتيا الجمرة القُصْوَى فعَرَض لهما الشيطان؛ فأخذ جبريل سبع حَصَيات وأعطى إبراهيم سبع حصيات وقال: أرم وكُبّر؛ فرميا وكُبرا مع كل رمية حتى أَفَلَ الشيطان. ثم أتى به جَمْعاً فقال: ها هنا يجمع الناس الصلوات. ثم أتى به عَرَفات فقال: عَرَفْت؟ فقال نعم؛ فمن ثَمَّ سُمِّي عرفات. وروي أنه قال له: عَرَفْتَ، عرفتَ، عرفتَ؟ أي مِنِّي والجَمْع وهذا؛ فقال نعم؛ فسُمِّيَ ذلك المكان عرفات. وعن خُصَيْف بن عبد الرحمن أن مجاهداً حدَّثه قال: لما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَا ﴾ أي الصَّفَا والمَرْوَة، وهما من شعائر الله بنصّ القرآن؛ ثم خرج به جبريل، فلما مَرّ بجَمْرة العَقَبة إذا إبليس عليها، فقال له جبريل: كَبّر وأرمِه؛ فأرتفع إبليس إلى الوسطى، فقال جبريل: كَبّر وأرْمِهِ؛ ثم في الجمرة القُصْوى كذلك. ثم أنطلق به إلى المَشْعر الحرام، ثم أتى به عَرفة فقال له: هل عُرفتَ ما أريتك؟ قال نعم؛ فسُمِّيتْ عرفات لذلك فيما قيل؛ قال: فأذِّنْ في الناس بالحج؛ قال: كيف أقول؟ قال قل: يا أيها الناس، أجيبوا ربَّكم، ثلاث مرار، ففعل؛ فقالوا: لَبَيكَ اللَّهُمّ لَبيْكَ. قال: فمن أجاب يومئذ فهو حاج. وفي رواية أخرى: أنه حين نادي أستدار فدعا في كل وجه، فَلبي الناس من كل مشرق ومغرب، وتطأطأت الجبال حتى بَعُد صوته. وقال محمد بن إسلحق: لما فرغ إبراهيم خليل الرحمن صلوات الله عليه من بناء البيت الحرام جاءه جبريل عليه السلام فقال له: طُف به سبعاً؛ فطاف به سبعاً هو وإسماعيل عليهما السلام، يستلمان الأركان كلها في كل طواف؛ فلما أكملا سبعاً صلَّيًا خلف المقام ركعتين. قال: فقام جبريل فأراه المناسك كلها: الصَّفَا والمَرْوَة ومِنيّ والمُزْدَلِفة. قال: فلما دخل مِنيّ وهبط من العَقَبة تمثّل له إبليس...؛ فذكر نحو ما تقدّم. قال أبن إسلحق: وبلغني أن آدم عليه السلام كان يستلم الأركان كلها قبل إبراهيم عليه السلام. وقال: حجّ إسحاق وسارة من الشام، وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه كل سنة على البراق؛ وحَجَّته بعد ذلك الأنبياء والأمم. وروى محمد بن سابط عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

[۷۰۹] «كان النبيّ من الأنبياء إذا هلكت أُمَّته لحق مكة فتعبّد بها هو ومن آمن معه [۷۰۹] واه بمرة. أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۱۸/۱ عن عبد الرحمن بن سابط. وله علتان الإرسال لأن ابن سابط تابعي والوهن بسبب عطاء بن السائب اختلط بأُخَرَة.

<sup>(</sup>١) أفل: غاب.

حتى يموتوا فمات بها نوح وهود وصالح وقبورهم بين زمزم والحِجر». وذكر أبن وهب أن شُعيباً مات بمكة هو ومن معه من المؤمنين، فقبورهم في غربي مكة بين دار النَّدْوَة وبين بني سَهْم. وقال أبن عباس: في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما، قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما السلام؛ فقبر إسماعيل في الحِجْر، وقبر شعيب مقابل الحَجَر الأسود. وقال عبد اللَّه بن ضمرة السلولي: ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبور تسعين نبيًا جاؤوا حجاجاً فقُبروا هنالك، صلوات الله عليهم أجمعين.

قوله تعالى: ﴿ وَتُبُّ عَلَيْنَا ﴾ أختلف في معنى قول إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام؛ «وَتُبْ عَلَيْنَا» وهم أنبياء معصومون؛ فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام، لا أنهما كان لهما ذنب.

قلت: وهذا حسن، وأحسن منه أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت أرادا أن يبيّنا للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضع مكان التنصّل من الذنوب وطلب التوبة. وقيل: المعنى وَتُبْ على الظلمة منّا. وقد مضى الكلام في عصمة الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام، وتقدّم القول في معنى قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ التَّوّابُ الرّحِيمُ الله في معنى قوله: ﴿ إِنَّكَ أَنتَ التَّوّابُ الرّحِيمُ الله في عنه إعادته.

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْمِمْ ءَايَنتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحِئَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْحَالِمُهُمُ ٱلْكِئَابَ وَالْحَالَمُهُمُ الْكِئَابَ وَٱلْحَالِمُهُمُ الْكِئَابَ وَالْحَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ

قوله تعالى: ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ ﴾ يعني محمداً ﷺ. وفي قراءة أَبِيّ «وَٱبْعثْ فِي آخِرِهِم رَسُولًا مِنهم». وقد روى خالد بن مَعْدَان: أنّ نفراً من أصحاب النبيّ ﷺ قالوا له: يا رسول الله، أخبرنا عن نفسك؛ قال:

[٧١٠] «نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبُشْرَى عيسى». و «رسولاً» أي مرسَلاً؛ وهو

<sup>[</sup>۷۱۰] حسن. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٦٨/٦ والطبراني ٢٠٧٢ و ٢٠٧٣ وابن حبان ٦٤٠٤ والعارب والطبري ٢٠٠١ والبيهقي في الدلائل ٨٠١١ و ١٣٠/١ والبزار ٢٣٦٥ والحاكم ٢٠٠١ وأحمد العارب ١٢٠١ و ١٢٧٤ و البزار: لا نعلمه العرب عليه المرب عليه المرب المرب عليه المرب عليه المرب عليه المرب المرب المرب المرب المرب المرب المرب ضعيف.

<sup>-</sup> وأورده الهيثمي في المجمع ٨/٢٢٣ وقال: رواه أحمد بأسانيد والبزار والطبراني بنحوه، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد، وقد وثقه ابن حبان اهـ.

<sup>-</sup> وحديث خالد بن معدان أخرجه الحاكم ٢٠٠/٢ وقال: خالد بن معدان من خيار التابعين صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة، فإذا أسند حديث إلى الصحابة، فإنه صحيح الإسناد وإن لم

فعول من الرسالة. قال أبن الأنباري: يشبه أن يكون أصله من قولهم: ناقةٌ مِرْسالٌ ورَسْلَة؛ إذا كانت سهلة السير ماضية أمام النُّوق. ويقال للجماعة المهملة المرسلة: رَسَلٌ، وجمعه أرسال. ويقال: جاء القوم أرسالاً، أي بعضهم في أثر بعض؛ ومنه يقال للبن رِسْلٌ؛ لأنه يرسل من الضرع.

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ۚ وَلَقَادِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ثِنَا﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَةِ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ «مَن» اُستفهام في موضع رفع بالابتداء، و ﴿ يَرْغَبُ ﴾ صلة «مَن». ﴿ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةً ﴾ في موضع الخبر. وهو تقريع وتوبيخ وقع فيه معنى النفي؛ أي وما يرغب، قاله النجاس. والمعنى: يزهد فيها وينأى نفسه عنها؛ أي عن الملة وهي الدّين والشّرع. ﴿ إِلَّا مَن سَفِه نَفْسَةً ﴾ قال قتادة: هم اليه ودوالنصارى، رَغِبُ واعن مِلْة إبراهيم واتخذوا اليه ودية والنصرانية بِدْعة بِدْعة عنها؛ أي عن الملة وهي الدّين والشّرة في المنه وديه والنصرانية بِدْعة اليه ودوالنصرانية بِدْعة عنها وينكُون مَن إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) الوسخ.

ليست من الله تعالى. قال الزجاج: ﴿ سَفِهُ بمعنى جهل؛ أي جَهِل أمر نفسه فلم يفكّر فيها. وقال أبو عبيدة: المعنى أهلك نفسه. وحكى ثعلب والمبرد أن «سفِه» بكسر الفاء يتعدّى كسفة بفتح الفاء وشدّها. وحكي عن أبي الخطاب ويونس أنها لغة. وقال الأخفش: ﴿ سَفِهَ نَفْسَةً ﴾ أي فعل بها من السّفه ما صار به سفيها. وعنه أيضاً هي لغة بمعنى سفّه؛ حكاه المهدويّ، والأوّل ذكره الماوردي. فأمّا سفه بضم الفاء فلا يتعدّى؛ قاله المبرد وثعلب. وحكى الكسائي عن الأخفش أن المعنى جَهِل في نفسه، فحذفت «في» فأنتصب. قال الأخفش: ومثله ﴿ عُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ ﴾ [البقرة: ٢٣٥ ـ ٢٣٧]، أي على عقدة النكاح. وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضرب فلان الظّهرَ والبطن؛ أي في الظهر والبطن. الفرّاء: هو تمييز. قال أبن بحر: معناه جهل نفسه وما فيها من الدلالات والآيات الدالة على أن لها صانعاً ليس كمثله شيء؛ فيعلم به توحيد الله وقدرته.

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج؛ فيفكر في نفسه مِن يَدَيْن يبطش بهما، ورجلين يمشي عليهما، وعين يبصر بها، وأذن يسمع بها، ولسان ينطق به، وأضراس تنبت له عند غناه عن الرضاع وحاجته إلى الغذاء ليطحن بها الطعام، ومعِدة أعدّت لطبخ الغذاء، وكبد يصعد إليها صَفْوه، وعروق ومعابر ينفذ فيها إلى الأطراف، وأمعاء يَرْسُب إليها ثُفل الغذاء ويبرز من أسفل البدن؛ فيستدلّ بهذا على أن له خالقاً قادراً عليماً حكيماً؛ وهذا معنى قوله تعالى: ﴿ وَفِي ٓ أَنفُسِكُم ٓ أَفلا تُبْصِرُونَ الله الذريات: ٢١]. أشار إلى هذا الخطّابي رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيد بيان في سورة «الذرايات» إن شاء الله تعالى.

وقد أستدلّ بهذه الآية من قال: إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نُسخ منها؛ وهذا كقوله: ﴿ مِّلَّهَ أَبِيكُمُ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الحج: ٧٨]، ﴿ أَنِ اَتَبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ ﴾ [النحل: ١٢٣]. وسيأتي بيانه.

قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدِ اَصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنِيَّا ﴾ أي أخترناه للرسالة فجعلناه صافياً من الأدناس. والأصل في ﴿ اَصْطَفَيْنَاهُ ﴾ اَصتفيناه، أُبدلت التاء طاء لتناسبها مع الصاد في الإطباق. واللفظ مشتق من الصَّفوة؛ ومعناه تخيّر الأصفى.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصّلِحِينَ ﴿ الصالح في الآخرة هو الفائز. ثم قيل: كيف جاز تقديم «في الآخِرة» وهو داخل في الصّلة؛ قال النحاس: فالجواب أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة، فتكون الصلة قد تقدّمت؛ ولأهل العربية فيه ثلاثة أقوال: منها أن يكون المعنى وإنه صالح في الآخرة، ثم حذف. وقيل: «في الآخرة»

متعلّق بمصدر محذوف؛ أي صلاحه في الآخرة. والقول الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحوا، ولكنه أسم قائم بنفسه؛ كما يقال الرجل والغلام.

قلت: وقول رابع أن المعنى وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين؛ فالكلام على حذف مضاف. وقال الحسين بن الفضل: في الكلام تقديم وتأخير، مجازه ولقد أصطفيناه في الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين. وروى حَجّاج بن حجاج ـ وهو حجاج الأسود، وهو أيضاً حجاج الأحول المعروف بزق (١) العَسَل ـ قال: سمعت معاوية بن قُرّة يقول: اللهُم إن الصالحين أنت أصلحتهم ورزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم، اللهم كما أصلحتهم فأصلحنا، وكما رزقتهم أن عملوا بطاعتك فرضيت عنهم فأرزقنا أن نعمل بطاعتك، وأرض عنا.

# قوله تعالى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْمَاكَمِينَ (إِنَّ ﴾ .

العامل في "إذ" قوله: أي أصطفيناه إذ قال له ربُّه أسلم. وكان هذا القول من الله تعالى حين أبتلاه بالكوكب والقمر والشمس. قال أبن كيْسان والكلبي: أي أخلص دينك لله بالتو عيد. وقيل: أخضع وأخشع. قال أبن عباس: إنما قال له ذلك حين خرج من السّرَب (٢٦)، على ما يأتي ذكره في "الأنعام". والإسلام هنا على أتم وجوعه. والإسلام في كلام العرب: الخضوع والانقياد للمستسلم. وليس كل إسلام إيماناً، وكل إيمان إسلاماً؟ لأن من آمن بالله فقد استسلم وأنقاد لله. وليس كل من أسلم آمن بالله؛ لأنه قد يتكلم فزعاً من السيف، ولا يكون ذلك إيماناً؛ خلافاً للقدرية والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان؛ فكل مؤمن مسلم، وكل مسلم مؤمن؛ لقوله: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِن لَلَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ﴾ ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَا الإسلام هو الدّين، وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَا الإسلام هو الدّين، وأن من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ فَا الله الله على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلً على أنه ليس كل مسلم مؤمناً؛ وقال على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلًا على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلًا على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً؛ فدلًا على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً وقال على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً وقال على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً وقله على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً وقله على أنه ليس كل من أسلم مؤمناً وقله على أنه ليس كل من أسلم كلم كل

<sup>(</sup>١) جاء في القاموس: الزِّق ـ بالكسر ـ السِّقاء. أو جلد يُجَزُّ ولا ينتف للشراب وغيره.

<sup>(</sup>٢) السرب: الحفير، وبيت تحت الأرض.

فدل على أن الإيمان ليس الإسلام، فإن الإيمان باطن، والإسلام ظاهر، وهذا بَيِّن. وقد يطلق الإيمان بمعنى الإسلام، والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما الآخر وصدوره عنه؛ كالإسلام الذي هو ثمرة الإيمان ودلالة على صحته، فأعلمه. وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿ وَوَضَىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عَمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَبَنِىۤ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصۡطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَٱنتُم مُّسَلِمُونَ ﴿ أَنْ اللَّهُ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّىٰ عِهَاۤ إِبْرَهِكُ ﴾ أي بالمِلّة؛ وقيل: بالكلمة التي هي قوله: ﴿ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَسُلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَسُلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَسُلَمْتُ لِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَسُلَمْتُ وهو أصوب؛ لأنه أقرب مذكور، أي قولوا أسلمنا. ووَصّى وأَوْصَى لغتان لقريش وغيرهم بمعنى ؛ مثل كَرّمنا وأكرمنا؛ وقرىء بهما. وفي مصحف عثمان «وأوصَى» وهي قراءة أهل المدينة والشام. الباقون «ووصّى» وفيه معنى التكثير. «وإبراهيمُ» رفع بفعله، «ويعقوبُ» عطف عليه؛ وقيل: هو مقطوع مستأنف، والمعنى: وأوصى يعقوب وقال يا بنيّ إن الله أصطفى عليه؛ وقيل: فيكون إبراهيم قد وَصّى بنيه، ثم وَصّى بعده يعقوب بنيه.

وبنو إبراهيم: إسماعيل، وأمَّه هاجَر القبطية، وهو أكبر ولده؛ نقله إبراهيم إلى مكَّة وهو رضيع. وقيل: كان له سنتان؛ وقيل: كان له أربع عشرة سنة؛ والأوّل أصح؛ على ما يأتي في سورة ﴿إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى. ووُلد قبل أخيه إسلحق بأربع عشرة سنة، ومات وله مائة وسبع وثلاثون سنة. وقيل: مائة وثلاثون. وكان سِنّه لما مات أبوه إبراهيم عليهما السلام تسعاً وثمانين سنة؛ وهو الذَّبيح في قولٍ. وإسحٰق أمُّه سارَّة، وهو الذَّبيح في قول آخر، وهو الأصح، على ما يأتي بيانه في سورة «والصافات» إن شاء الله. ومن ولُّده الروم واليونان والأرمن ومن يجري مجراهم وبنو إسرائيل. وعاش إسلحق مائة وثمانين سنة، ومات بالأرض المقدسة ودُفن عند أبيه إبراهيم الخليل عليهما السلام. ثم لما تُوفِّيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورا بنت يقطن الكنعانيّة، فولدت له مدين ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ؛ ثم توقّي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبيِّ ﷺ نحو من ألفي سنة وستمائة سنة؛ واليهود ينقصون من ذلك نحواً من أربعمائة سنة. وسيأتي ذكر أولاد يعقوب في سورة «يوسف» إن شاء الله تعالى. وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد اللَّه المكي: «ويعقوب» بالنصب عطفاً على «بنيه»؛ فيكون يعقوب داخلًا فيمن أوْصى. قال القُشَيْرِيّ: وقُرىء «يعقوب» بالنصب عطفاً على «بنيه» وهو بعيد؛ لأن يعقوب لم يكن فيما بين أولاد إبراهيم لمّا وصّاهم، ولم ينقل أن يعقوب أدرك جدّه إبراهيم، وإنما وُلد بعد موت إبراهيم، وأن يعقوب أوصى بنيه أيضاً كما فعل إبراهيم. وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى. قال الكلبي: لما دخل يعقوب إلى مصر رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقر، فجمع ولده وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟

ويقال: إنّما سُمِّي يعقوب لأنه كان هو والعيص تَوْأَمَين، فخرج من بطن أمه آخذاً بعقب أخيه العيص. وفي ذلك نظر؛ لأن هذا أشتقاق عربيّ، ويعقوب آسم أعجمي، وإن كان قد وافق العربية في التسمية به كذكر الحَجَلِ<sup>(1)</sup>. عاش عليه السلام مائة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصر، وأوصى أن يُحمل إلى الأرض المقدّسة، ويُدفن عند أبيه إسلحق، فحمله يوسف ودفنه عنده.

قوله تعالى: ﴿ يَكِبَنِى ﴾ معناه أنْ يا بنيّ؛ وكذلك هو في قراءة أبيّ وآبن مسعود والضّحاك. قال الفَرّاء: أُلغيتُ أنْ لأنّ التوصية كالقول، وكل كلام يرجع إلى القول جاز فيه وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين إنما أراد «أن» فألغيت ليس بشيء. النحاس: «يا يَنيّ» نداء مضاف، وهذه ياء النفس لا يجوز هنا إلا فتحها؛ لأنها لو سكنتُ لالتقى ساكنان، ومثله ﴿ بِمُصْرِخَى ﴾ [إبراهيم: ٢٢]. ﴿ إِنّ ٱللّهَ ﴾ كُسرت «إنّ» لأن أوصى وقال واحد. وقيل: على إضمار القول. ﴿ أَصْطَفَى ﴾ أختار. قال الراجز:

يا بن ملوك ورّثوا الأملاكا خلافة الله التي أعطاكا لك أصطفاها ولها أصطفاكا

﴿ لَكُمُ ٱلدِّينَ ﴾ أي الإسلام؛ والألف واللام في «الدِّين» للعهد؛ لأنهم قد كانوا عرفوه. ﴿ فَلَا تَمُوتُنَ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ إِنّ ﴾ إيجاز بليغ. والمعنى: الزموا الإسلام ودُوموا عليه ولا تفارقوه حتى تموتوا. فأتى بلفظ موجز يتضمّن المقصود، ويتضمّن وعظاً وتذكيراً بالموت؛ وذلك أن المرء يتحقق أنه يموت ولا يدري متى؛ فإذا أُمِر بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه، فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازماً. و «لا» نَهْي «تَمُوتُنّ» في موضع جزم بالنهي، أكِّد بالنون الثقيلة، وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. ﴿ إِلّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴿ أَن وقيل مؤمنون، وقيل مؤمنون، وقيل مؤمنون.

قوله تعالى: ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الحجل: طائر على قدر الحمام كالقطا، أحمر المنقار والرجلين، ويسمى دجاج البر، ويسمى الذَّكر منه يعقوب، وجمعه يعاقب ويعاقيب.

بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَهَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَبِحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿أَمّ كُنتُم شُهكاآء ﴾ «شهداء» خبر كان، ولم يُصرف لأن فيه ألف التأنيث؛ ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء. والخطاب لليهود والنصارى الذين ينسبون إلى إبراهيم ما لم يُوصِ به يَنيه، وأنهم على اليهودية والنصرانية؛ فرد الله عليهم قولهم وكذبهم، وقال لهم على جهة التوبيخ: أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى فتدّعون عن علم؟ أي: لم تشهدوا، بل أنتم تفترون!. و «أم» بمعنى بل؛ أي بل أشَهِد أسلافكم يعقوب. والعامل في «إذ» الأولى معنى الشهادة، و «إذ» الشانية بدل من الأولى. و «شهداء» جمع شاهد أي حاضر. ومعنى ﴿حَضَرَ يَعقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾ أي مقدّماته وأسبابه؛ وإلا فلو حضر الموت لما أمكن أن يقول شيئاً. وعبر عن المعبود بـ «ما»: ولم منهم؛ وإنما أراد أن يختبرهم؛ ولو قال «مَن» لكان مقصوده أن ينظرَ مَن لهم الاهتداء كالأوثان والنار والشمس والحجارة؛ فأستفهم عما يعبدون من هذه. ومعنى «مِنْ بَعْدِي» أي من بعد موتي. وحُكي أن يعقوب حين خُير كما تُخيَّر الأنبياء آختار الموت وقال: أمهلوني حتى أوصي بنيّ وأهلي؛ فجمعهم وقال لهم هذا؛ فأهتدوا وقالوا: ﴿ فَتَبُلُ أَمهلوني حتى أوصي بنيّ وأهلي؛ فجمعهم وقال لهم هذا؛ فأهتدوا وقالوا: ﴿ فَتَبُلُكُ الآية. فأروه ثبوتهم على الدِّين ومعرفتهم بالله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهِكَ وَإِلَهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِعَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَخَقَ ﴾ ﴿ إِبْرَهِعُمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْمَخَقَ ﴾ في موضع خفض على البدل، ولم تنصرف لأنها أعجمية. قال الكسائيّ: وإن شئت صرفت «إسخق» وجعلته من السَّحْق، وصرفت «يعقوب» وجعلته من الطير. وسمّى الله كلّ واحد من العمّ والجَدّ أباً، وبدأ بذكر الجَدّ ثم إسماعيل العَمّ لأنه أكبر من إسحٰق. و «إِلْهاً» بدل من «إلهك» بدل النكرة من المعرفة؛ وكرره لفائدة الصّفة بالوحدانية. وقيل: «إلهاً» حال. قال أبن عطية: وهو قول حسن؛ لأن الغرض إثبات حال الوحدانية. وقرأ الحسن ويحيى بن يعْمُر والجَحْدَريّ وأبو رجاء العُطارِديّ وإله أبيك» وفيه وجهان:

أحدهما: أن يكون أفرد وأراد إبراهيم وحده، وكره أن يجعل إسماعيل أباً لأنه عمّ. قال النحاس: وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّى العمّ أباً.

الثاني: على مذهب سيبويه أن يكون «أبيك» جمع سلامة؛ حكى سيبويه أبّ وأَبُونَ وأبين؛ كما قال الشاعر:

#### فقلنا أسلموا إنّا أخوكم

وقال آخر:

فلما تَبيّن أصواتنا بكيْنَ وفدّيننا بالأبينا

قوله تعالى: ﴿ وَنَحُنُ لَهُ مُسَلِمُونَ شَيْكُ اللهِ مُسَلِمُونَ شَيْكُ اللهِ مُسَلِمُونَ فَي موضع الحال، والعامل «نعبد».

قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمُ ۗ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْ خَلَتُ ﴾ «تلك» مبتدأ، و «أُمةٌ» خبر، «قَدْ خَلَتْ» نعت لأمة، وإن شئت كانت خبر المبتدأ، وتكون «أُمةٌ» بدلاً من «تلك». ﴿ لَهَا مَا كَسَبَتُ ﴾ «مثله، هي موضع رفع بالابتداء أو بالصفة على قول الكوفيين. ﴿ وَلَكُمْ مَا كَسَبَتُم ﴾ مثله، يريد من خير وشرّ. وفي هذا دليل على أن العبد يضاف إليه أعمال وأكساب؛ وإن كان الله تعالى أقدره على ذلك، إن كان خيراً فيفضله وإن كان شراً فيعَدْله؛ وهذا مذهب أهل السُّنة؛ والآي في القرآن بهذا المعنى كثيرة. فالعبد مكتسب لأفعاله، على معنى أنه خُلقت له قدرة مقارِنة للفعل، يُدرك بها الفرق بين حركة الاختيار وحركة الرعشة مثلاً؛ وذلك التمكن من مناط التكليف. وقالت الجَبْرِيّة بنفي أكتساب العبد، وإنه كالنبات الذي تصرّفه الرياح. وقالت القدرية والمعتزلة خلاف هذين القولين، وإن العبد يخلق أفعاله.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا ثُمْنَا لُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ أَي لا يؤاخذ أحد بذنب أحد مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٤٦ ـ الإسراء: ١٥] أي لا تحمل حاملة ثقل أخرى؛ وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَىٰ تَهْتَدُوا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَرَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَقَالُواْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهَا لَوَا حَنِيفًا وَمَا كَانَ

قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا حَكُونُوا هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ مَهْ تَدُواً ﴾ دَعت كلّ فرقة إلى ما هي عليه؛ فرد الله تعالى ذلك عليهم فقال: ﴿ بَلْ مِلّةَ ﴾ أي قل يا محمد: بل نتبع مِلّة؛ فلهذا نصب المِلّة. وقيل: المعنى بل نهتدي بملّة إبراهيم؛ فلما حذف حرف الجرّ صار منصوباً. وقرأ الأعرج وأبن أبي عَبْلة: «بَلْ مِلَّةُ» بالرفع؛ والتقدير بل الهدى مِلّةُ، أو مِلّتنا دين إبراهيم. و «حَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم؛ وهو في موضع نصب على الحال؛ قاله الزجاج. أي بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة. وقال

علي بن سليمان: هو منصوب على أعني، والحال خطأ، لا يجوز جاءني غلام هند مسرعة. وسُمِّيَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَنِف إلى دين الله وهو الإسلام. والحَنَف: المَيْل؛ ومنه رِجْلٌ حَنْفاء، ورَجُل أَحنف، وهو الذي تميل قدماه كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها. قالت أمّ الأَحْنَف:

واللَّـــهِ لـــولا حَنَـــفٌ بِــرجْلِــه ما كـان فـي فِتيــانكــم مِــن مِثلِـه وقال الشاعر:

إذا حسوّل الظَّسل العشيّ رأيتَـه حَنِيفاً وفي قَـرُن الضحى يَتنصّـرُ

أي الحِرْباء تستقبل القِبْلة بالعشيّ، والمَشْرِقَ بالغداة، وهو قِبلة النصارى. وقال قوم: الحَنَف الاستقامة؛ فسُمّيَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته. وسُمّيَ المِعْوَجُّ الرِّجلين أحنف تفاؤلاً بالاستقامة؛ كما قيل للّديغ سليم، وللمهلِكة مفازة؛ في قول أكثرهم.

قوله تعالى: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبْرَهِِمَدَ وَلِسَّمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَاۤ أُوتِى مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَاۤ أُوتِى ٱلنَّبِيتُونَ مِن زَيِّهِمْ لَا نُفْرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ إِنَّ ﴾

قوله تعالى: ﴿ قُولُواْ مَامَنَكَا بِٱللَّهِ ﴾ خرّج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسّرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله ﷺ:

[۷۱۲] «لا تصدّقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقُولُوا آمنًا بِاللَّهِ وما أُنزِل» الآية. وقال محمد بن سيرين: إذا قيل لك أنت مؤمن؟ فقل: ﴿ عَامَنَا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِل إِلَيْنَا وَمَا أُنزِل وَسِيَّاتِي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى. وسئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: أتؤمن بفلان النبيّ؛ فسمّاه بأسم لم يعرفه؛ فلو قال نعم، فلعلّه لم يكن نبيًّا، فقد شهد بالنبوة لغير نبيّ، ولو قال لا، فلعلّه نبيّ، فقد جَحَد نبيًّا من الأنبياء؛ فكيف يصنع؟ فقال: ينبغي أن يقول: إن كان نبيًّا فقد آمنتُ به. والخطاب في هذه الآية لهذه الأمة، علّمهم الإيمان. قال أبن عباس: جاء نفر من اليهود إلى النبيّ عَيْنَ فسألوه عمن يؤمن به من الأنبياء، فنزلت الآية. فلما جاء ذكر عيسى قالوا: لا نؤمن بعيسى ولا من آمن به.

<sup>[</sup>۷۱۲] صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٨٥ والنسائي في الكبرى ١١٣٨٧ والبيهقي ١٦٣/١٠ والديلمي ٥٣٢٥. . كلهم من حديث أبي هريرة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنِلَ إِلَىٰ الْمَاعِيلِ وَالله الكوفيون، وقاله الكوفيون، وحكوا براهيم وسماعيل، قاله الخليل وسيبويه، وقاله الكوفيون، وحكوا براهيم وسماعل. قال محمد بن يزيد: هذا غلط، لأن الهمزة ليس هذا موضع زيادتها، ولكن أقول: أباره وأسامع، ويجوز أباريه وأساميع. وأجاز أحمد بن يحيى براه، كما يقال في التصغير بُريه، وجمع إسحٰق أساحيق، وحكى الكوفيون أساحقة وأساحق؛ وكذا يعقوب ويعاقيب، ويعاقبة ويعاقب. قال النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوّله، وإنما يقال أساريل، وحكى الكوفيون أسارلة وأسارل. والباب في هذا كله أن يُجمع مسلماً فيقال: إبراهيمون وإسحاقون ويعقوبون، والمسلم لا عمل فيه.

والأسباط: وَلَدُ يعقوب عليه السلام، وهم آثنا عشر ولداً، وُلِد لكل واحد منهم أُمّة من الناس؛ واحدهم سبط. والسّبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. وسُمُّوا الأسباط من السَّبط وهو التتابع؛ فهم جماعة متتابعون. وقيل: أصله من السَّبط (بالتحريك) وهو الشجر؛ أي هم في الكثرة بمنزلة الشجر، الواحدة سبَطة. قال أبو إسخق الزجاج: ويُبيّن لك هذا ما حدّثنا به محمد بن جعفر الأنباري قال حدّثنا أبو نُجَيد الدّقاق قال حدّثنا الأسود بن عامر قال حدّثنا إسرائيل عن سماك عن عِكرمة عن أبن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة: نوحاً وشعيباً وهوداً وصالحاً ولوطاً وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمداً على ولم يكن أحد له أسمان إلا عيسى ويعقوب. والسّاط: الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وشعرٌ سَبْط وسبط: غير جَعْد. والسّبط: الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد. وشعرٌ سَبْط وسبط: غير جَعْد. اليهود والنصاري.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَدِ ٱهْتَدَوا ۖ قَالِن نَوَلَوا فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقِ ۗ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ عَنَدُ الْهَندُوا أَ الخطاب لمحمد ﷺ وأمّته. المعنى: فإن آمنوا مثل إيمانكم، وصدّقوا مثل تصديقكم فقد أهتدوًا؛ فالمماثلة وقعت بين الإيمانين، وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة. وكان أبن عباس يقرأ فيما حكى الطبري: «فإن آمنوا بِالذي آمنتم بِهِ فقدِ أهتدوًا» وهذا هو معنى القراءة وإن خالف المصحف؛ في همِثل (ائدة كما هي في قوله: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مِشَى الْهَرَاءَةُ وَإِن خَالَفَ المصحف؛ في همِثُلُ (الشورى: ١١]

أي ليس كهو شيء. وقال الشاعر(١):

## فصُيِّروا مثل كَعصْف مأكول

وروي بَقِيّة حدِّثنا شُعبة عن أبي حمزة عن أبن عباس قال: لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فإن الله ليس له مثل، ولكن قولوا: بالذي آمنتم به. تابعه عليّ بن نصر الجَهضَمِيّ عن شعبة؛ ذكره البيهقي. والمعنى: أي فإن آمنوا بنبيّكم وبعامة الأنبياء ولم يفرّقوا بينهم كما لم تُفرّقوا فقد أهتدوا، وإن أبوا إلا التفريق فهم الناكبون عن الدين إلى الشقاق في فسيكفيكهم الله في وحكي عن جماعة من أهل النظر قالوا: ويتحتمل أن تكون الكاف في قوله: في ليس كَمِثّلِه شَوَي في الشوري: ١١] زائدة. قال: والذي روي عن أبن عباس من نَهْيه عن القراءة العامة شيء ذهب إليه للمبالغة في نفي التشبيه عن الله عز وجل. وقال أبن عطية: هذا من أبن عباس على جهة التفسير؛ أي هكذا فليتأوّل. وقد قبل: إن الباء بمعنى على، والمعنى: فإن آمنوا على مثل إيمانكم. وقبل: «مثل» على بابها أي بمثل المنزّل؛ دليله قوله: ﴿ وَقُلْ عَامَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ مِن كِتَبُ ﴾ [الشورى: ٢٤].

قوله تعالى: ﴿ قَإِن نُولَوا ﴾ أي عن الإيمان ﴿ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ ﴾ قال زيد بن أسلم: الشقاق المنازعة. وقيل: الشقاق المجادلة والمخالفة والتعادي. وأصله من الشّق وهو الجانب؛ فكأن كل واحد من الفريقين في شِق غير شِقّ صاحبه. قال الشاعر:

إلى كم تقتل العلماء قسراً وتفجر بالشقاق وبالنفاق ووقال آخر:

وإلاّ فاعلموا أنّا وأنتم بُغاةٌ ما بقينا في شِقاقِ وقيل: إن الشقاق مأخوذ من فِعل ما يَشُقّ ويصعُب؛ فكأن كل واحد من الفريقين يحرِص على ما يشقّ على صاحبه.

قوله تعالى: ﴿ فَسَيَكُفِيكَ لَهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي فسيكفي اللَّهُ رسولَه عدوَّه. فكان هذا وعداً من الله تعالى لنبيّه عليه السلام أنه سيكفيه مَن عانده ومَن خالفه من المتولِّين بمن يَهديه من المؤمنين، فأنجز له الوعد؛ وكان ذلك في قتل بني قَيْنُقاع وبني قُريظة وإجلاء

 <sup>(</sup>١) هو حميد الأرقط وصف قوماً استؤصلوا فشبههم بالعصف الذي أكل حبه والعصف التبن (عن شرح الشواهد).

قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحَنُ لَهُ عَنبِدُونَ ﴿ ثَبَ ﴾ . فمه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ صِبْغَةَ اللّهِ ﴾ قال الأخفش وغيره: دين الله؛ وهو بدل من «ملّة». وقال الكسائي: وهي منصوبة على تقدير اتبعوا. أو على الإغراء أي الزموا. ولو قُرئت بالرفع لجاز؛ أي هي صبغة الله. وروى شيبان عن قتادة قال: إن اليهود تصبغ أبناءهم يهودا، وإن النصارى تصبغ أبناءهم نصارى؛ وإن صبغة الله الإسلام. قال الزجاج: ويدلّك على هذا أن ﴿ صِبْغَةً ﴾ بدل من ﴿ مِلّةٍ ﴾ . وقال مجاهد: أي فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال أبو إسحٰق الزجاج: وقول مجاهد هذا يرجع إلى الإسلام؛ لأن الفطرة أبنداء الخلق، وأبنداء ما خُلقوا عليه الإسلام. وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: الصّبغة الدين. وأصل ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولادهم في الماء، وهو الذي يسمُّونه المعموديّة، ويقولون: هذا تطهير لهم. وقال آبن عباس: هو أن النصارى كانوا إذا وُلد لهم ولد فأتى عليه سبعة أيام غمسوه في ماء لهم يقال لهم ماء المعموديّة، فصبغوه بذلك ليطهروا به مكان الختان؛ لأن الختان تطهير، فإذا فعلوا ذلك قالوا: الآن صار نصرانيًا حقًا؛ فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال: ﴿ صِبْغَةَ وهي الإسلام؛ فسمُّعَى الدِّين صبغة استعارة ومجازاً من فسعُةً السعة السعة السعة استعارة ومجازاً من

<sup>(</sup>۱) يشير المصنف لحديث «يا عثمان تقتل وأنت تقرأ سورة البقرة فتقع قطرة من دمك على ـ فسيكفيكهم الله ـ وتبعث يوم القيامة أميراً... أخرجه الحاكم ١٠٣/٣ من حديث ابن عباس، وتعقبه الذهبي فقال: هذا كذب بحت والمتهم به أحمد بن محمد الجعفي.

<sup>(</sup>٢) الدُّرَاعة والمِدرع: جبة مشقوقة المقدم.

حيث تظهر أعماله وسِمَته على المتديِّن، كما يظهر أثر الصبغ في الثوب. وقال بعض شعراء ملوك هَمْدان:

وكالُ أناسِ لهم صِبْغَاةٌ وصبغة هَمْدان خيسر الصَّبَغُ صَبَغنا على ذاك أبناءَنا فأكرم بِصبغتنا في الصَّبغ

وقيل: إن الصّبغة الاغتسال لمن أراد الدخول في الإسلام، بدلاً من معمودية النصارى؛ ذكره الماوردي.

قلت: وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعبُّداً، وهي المسألة:

الثانية: لأن معنى «صبغة الله» غُسل الله؛ أي أغتسلوا عند إسلامكم الغسل الذي أوجبه الله عليكم. وبهذا المعنى جاءت السُّنة الثابتة في قيس بن عاصم وثُمَامة بن أثَال حين أسلما. روى أبو حاتم البُسْتي في صحيح مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه:

[٧١٣] أن ثُمَامة الحنفي أُسِر فمرّ به النبيّ ﷺ يوماً فأسلم؛ فبعث به إلى حائط أبي طَلْحة فأمره أن يغتسل فأغتسل وصلّى ركعتين؛ فقال رسول الله ﷺ: «حَسُنَ إسلامُ صاحبكم». وخرّج أيضاً:

[٧١٤] عن قيس بن عاصم أنه أسلم، فأمره النبي على أن يغتسل بماء وسدر. ذكره النسائي وصحّحه أبو محمد عبد الحق. وقيل: إن القُرْبة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغة؛ حكاه أبن فارس في المُجْمَل. وقال الجوهري: «صبغة الله» دينه. وقيل: إن الصّبغة الختان، أختتن إبراهيم فجرت الصبغة على الختان لصبغهم الغلمان في الماء؛ قاله الفَرّاء. ﴿ وَنَحْنُ لُهُ عَبْدُونَ إِنَّ الْمَاءُ وخبر.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ قُلُ أَتُحَاجُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ وَهُو مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهِ وَهُو رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَخَنْ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ وَهُو لَا لَا لِهُ إِنَّا إِنَّا لَهُ مُنْ لِللَّهِ وَلَا إِنَّا اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَلَنَا إِنَّا لَا يَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ إِنْ إِلَيْهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَلَا لَا لَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ وَلَا أَنْ أَلَا لَا لَهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا أَنْ أَلُوا لَهُ إِلَيْهُ إِلَى اللَّهِ وَلَا أَنَّا اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَعْمَلُكُمْ أَنْ اللَّهُ وَلَا أَنْ أَنْ أَنْ أَلُولُونَ إِنْ إِلَيْكُمْ أَنْ لَلَّهُ فِي إِلَيْهُ وَلَا أَنْ أَنَّا لَا أَنْ أَلَا اللَّهُ وَلَهُ إِلَيْكُمْ أَنْ لَلَّهُ إِنْ إِلْمُونَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِلَيْكُمْ أَلَا لَا أَنْ أَلَالًا لَكُمْ أَعْلَالًا أَلَّا لَا اللّهُ إِلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

<sup>[</sup>٧١٣] صحيح. أخرجه البخاري ٤٦٩ و ٢٤٢٢ و ٤٦٢ و ٤٣٧٢ ومسلم ١٧٦٤ وأبو داود ٢٦٧٩ وابـن حبان ١٢٣٨ و ١٢٣٩ وعبد الرزاق ٩٨٣٤ وابن الجارود ١٥ والبيهقي ١٧١/١ وفي الدلائل ٨١/٤

كلهم من حديث أبي هريرة مطوّلاً ولفظ المصنف عند ابن حبان وعبد الرزاق وغيرهما. ـ وثمامة الحنفي هو ثمامة بن أثال بن النعمان.

ـ والحائط: البستان من النخل إذا كان عليه جدار.

<sup>[</sup>۷۱۶] جيد. أخرجه أبو داود ٣٥٥ والترمذي ٦٠٥ وابن الجارود ١٤ وابن حبان ١٢٤٠ وأحمد ٥/١٦ وعبد الرزاق ٩٨٣٣ كلهم من حديث قيس بن عاصم. وإسناده قوي، وصححه عبد الحق في أحكامه كما ذكر المصنف.

قال الحسن: كانت المحاجة أن قالوا: نحن أوْلى بالله منكم؛ لأنّا أبناء الله وأحباؤه. وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبنا، ولأنا لم نعبد الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا محمد، أي قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه وادَّعوا أنهم أوْلى بالله منكم لِقدم آبائهم وكتبهم: "أتحاجُّوننا" أي أتجاذبوننا الحجة على دعواكم والربُّ واحد، وكلُّ مجازى بعمله؛ فأي تأثير لِقدم الدّين. ومعنى "في الله" أي في دينه والعُرْب منه والحظوة له. وقراءة الجماعة: ﴿ أَتُحَاجُونَنَا ﴾ . وجاز اجتماع حرفين مثلين من جنس واحد متحركين؛ لأن الثاني كالمنفصل. وقرأ أبن مُحيَصِن "اتحاجُّونَا" بالإدغام لاجتماع المثلين. قال النحاس: وهذا جائز إلا أنه مخالف للسواد. ويجوز "أتحاجُونِا" بحذف النون الثانية، كما قرأ نافع ﴿ فَيِمَ تُبُشِّرُونَ نَنَ ﴾ [الحجر: ١٤].

قوله تعالى: ﴿ وَنَحَنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَي مخلصون العبادة، وفيه معنى التوبيخ؛ أي ولم تُخلصوا أنتم فكيف تدّعون ما نحن أولى به منكم!. والإخلاص حقيقته تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين؛ قال ﷺ:

[٧١٥] "إن الله تعالى يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكاً فهو لشريكي يا أيها الناس أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله تعالى لا يقبل إلا ما خلص له ولا تقولوا هذا لله وللرَّحِم فإنها للرَّحِم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء". رواه الضحاك بن قيس الفهري قال: قال رسول الله على فذكره؛ خرّجه الدَّارَقُطْنِي. وقال رُويْم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبه عليه عوضاً في الدارين ولا حظًا من الملكين. وقال الجُنيد: الإخلاص سِرٌّ بين العبد وبين الله، لا يعلمه مَلَك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوًى فيميله. وذكر أبو القاسم القشيرى وغيره عن النبي على أنه قال:

------

<sup>[</sup>٧١٥] أخرجه الدارقطني ١/١٥ والبيهةي في الشعب ٦٨٣٦ كلاهما من حديث الضحاك بن قيس، وذكره المنذري في الترغيب ١/٥٥ وقال: رواه البزار بإسناد لا بأس به. قال المنذري: لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته.

\_ ولصدره شاهد بلفظ: «قال الله تبارك وتعالى أنا خير الشركاء، من عمل عملاً، فأشرك فيه غيري فأنا منه بريء، وهو أشرك به».

أخرجه أحمد ٢/ ٣٠١ وابن حبان ٣٩٥ كلاهما من حديث أبي هريرة.

<sup>-</sup> وللشاهد طريق آخر بلفظ: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملً ...» أخرجه مسلم ٢٩٨٥ وابن ماجه ٢٠٠٢ والطيالسي ٢٥٥٩ كلهم من حديث أبي هريرة أضاً.

[٧١٦] «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال سألت رَبّ العزّة عن الإخلاص ما هو قال سِرٌّ من سِرِّي ٱستودعته قلب من أحببته من عبادي».

قوله تعالى: ﴿ أَمَّ نَقُولُونَ إِنَّ إِنَّا أَوْلَهُ مِمَّنَ كَتَمَ شَهَكَدَةً عِنْدَهُ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا ٱللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَأَنَّ أَلَا اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنَّ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنِّ اللَّهُ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنِّ اللَّهُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَإِنِّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى عَمَّا لَعُمْ الْمُعْلَى عَمَّا اللَّهُ الْمُعْلَى عَمَا اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْلَى عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَيْ الْمُعْلَى الْمُعْلِى عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ اللللللَّهُ الللللَّهُ الللللِهُ اللللللللِمُ الللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُل

قوله تعالى: ﴿ أَمْ نَقُولُونَ ﴾ بمعنى قالوا، وقرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص «تقولون» بالتاء وهي قراءة حسنة؛ لأن الكلام متسق، كأن المعنى: أتحاجوننا في الله أم تقولون إن الأنبياء كانوا على دينكم؛ فهي أم المتصلة، وهي على قراءة من قرأ بالياء منقطعة؛ فيكون كلامين وتكون «أمْ» بمعنى بل. ﴿ هُودًا ﴾ خبر كان، وخبر "إنّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفع «هوداً» على خبر "إنّ»، وتكون كان ملغاة؛ ذكره النحاس.

قوله تعالى: ﴿ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِر اللَّهُ ﴾ تقرير وتوبيخ في أدعائهم بأنهم كانوا هوداً أو نصارى. فرد الله عليهم بأنه أعلم بهم منكم؛ أي لم يكونوا هوداً ولا نصارى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ ﴾ لفظه الاستفهام، والمعنى: لا أحد أظلم. ﴿ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً ﴾ يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما كتموه من صفة محمد ﷺ؛ قاله قتادة، والأوّل أشبه بسياق الآية. ﴿ وَمَا اللّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ مَا وَعِيد وإعلام بأنه لم يترك أمرهم سُدّى وأنه يجازيهم على أعمالهم. والغافل: الذي لا يَفْطُن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض الغُفْل وهي التي لا عَلَم بها ولا أثرَ عمارة. وناقةٌ غُفْل: لا سِمَة بها. ورَجل غُفْل: لم يجرّب الأمور. وقال الكسائي: أرض غُفْل لم تُمطر. غَفْلت عن الشيء غَفْلة وغُفولاً، وأغفلت الشيء: تركته على ذُكر منك.

قوله تعالى: ﴿ يَـلْكَ أُمَّةً قَدْ خَلَتَ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلِكُمْ مَّا كَسَبْتُمَّ وَلَا تُسَتَـُكُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْـمَلُوكَ ﴿ إِنَّ ﴾ .

كرّرها لأنها تضمّنت معنى التهديد والتخويف؛ أي إذا كان أولئك الأنبياء على إمامتهم وفضلهم يجازون بكسبهم فأنتم أحْرَى؛ فوجب التأكيد، فلذلك كرّرها.

<sup>[</sup>٧١٦] منكر، أخرجه أبو القاسم القشيري في الرسالة من ١٠٤ والديلمي في الفردوس ٣٤١٠ كلاهما من حديث حذيفة بن اليمان ورواية الديلمي «علم الباطن» بدل «الإخلاص» ولعله من وضع الباطنية، ساقه القشيري بإسناد مسلسل فيه مجاهيل، والحسن لم يسمع من حذيفة.

قوله تعالى: ﴿ ﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّلَهُمْ عَن قِبْلَئِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَاْ قُل يَلَهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ مَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ إِنَّا ﴾ .

فيه إحدى عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ شَهْ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَا مِن ٱلنَّاسِ ﴾ أعلم الله تعالى أنهم سيقولون في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة: ما وَلاهم. و «سيقول» بمعنى قال؛ جعل المستقبل موضع الماضي، دلالة على استدامة ذلك وأنهم يستمرون على ذلك القول. وخص بقوله: «مِن آلناسِ» لأن السّفه يكون في جمادات وحيوانات. والمراد من «السُّفهاء» جميع من قال «ما وَلاهم». والسُّفهاء جمع، واحده سفيه، وهو الخفيف العقل؛ من قولهم: ثَوْبٌ سَفِيه إذا كان خفيف النَّسْج، وقد تقدّم. والنساء سفائه. وقال المؤرِّج: السَّفيه البهَّات الكذاب المتعمِّد خلاف ما يعلم. قُطْرُب: الظلوم الجهول. والمراد بالسفهاء هنا اليهود الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السُّدِّي: المنافقون. الزِّجاج: كفار قريش لمّا أنكروا تحويل القبلة قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع كفار قريش لمّا أنكروا تحويل القبلة قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم. وقالت اليهود: قد التبس عليه أمره وتحيّر. وقال المنافقون: ما ولاهم عن قبلتهم! واستهزؤوا بالمسلمين. و «ولاهم» يعني عَدَلهم وصَرَفهم.

الثانية: روى الأئمة واللفظ لمالك عن أبن عمر قال:

[۷۱۷] بينما الناس بقُباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: رسول الله على قلا أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمِر أن يستقبل الكعبة فأستقبلوها؛ وكانت وجوههم إلى الشام فأستداروا إلى الكعبة. وخرّج البُخَارِيّ عن البَرَاء:

[۷۱۸] أنّ النبيّ عَلَى صلّى إلى بيت المَقْدِس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قِبْلته قِبَل البيت، وإنه صلّى أوّل صلاة صلّاها العصر وصلّى معه قوم؛ فخرج رجل ممن كان صلّى مع النبيّ عَلَى فمرّ على أهل المسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله، لقد صلّيت مع النبيّ عَلَى قَبَل مكة؛ فداروا كما هم قِبَل البيت. وكان الذي مات على القِبْلة قَبل أن تُحوّل قِبَل البيت رجال قُتلوا لم ندر ما نقول فيهم؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾؛ ففي هذه الرواية صلاة العصر، وفي رواية مالك وجل:

<sup>[</sup>۷۱۷] صحيح. أخرجه البخاري ٤٠٣ و ٤٤٩١ و ٤٤٩٤ و ٧٢٥١ ومسلم ٢٦٥ والدارسي ١/ ٢٨١ والترمذي ٣٤١ والنسائي ٢/ ٦١ وابن حبان ١٧١٥ وأحمد ١٦/٢ و ١٠٥ ومالك ١٩٥/١ والشافعي ١١٣/٢ كلهم من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>۷۱۸] صحیح. أخرجه البخاري ۷۲۵۲ و ۳۹۹ و ٤٤٩٢ ومسلم ۵۲۵ والترمذي ۳٤۰ و ۲۹۲۲ والنسائي ۲/۲۰ وابن ماجه ۱۰۱۰ وابن حبان ۱۷۱٦ كلهم من حديث البراء بألفاظ متقاربة.

صلاة الصبح. وقيل: نزل ذلك على النبي على مسجد بني سَلِمَة وهو في صلاة الظهر بعد ركعتين منها فتحوّل في الصلاة؛ فسُمِّي ذلك المسجد مسجد القبلتين. وذكر أبو الفرج أن عبّاد بن نَهِيك كان مع النبي على في هذه الصلاة. وذكر أبو عمر في التمهيد عن نُويَّلة (١) بنت أسلم وكانت من المُبَايِعات؛ قالت:

[٧١٩] كنا في صلاة الظهر فأقبل عَبّاد بن بشر بن قَيْظِيّ فقال: إن رسول الله ﷺ قد اُستقبل القِبلة ـ أو قال: البيت الحرام ـ فتحوّل الرجال مكان النساء، وتحوّل النساء مكان الرجال. وقيل: إن الآية نزلت في غير صلاة؛ وهو الأكثر. وكان أوّل صلاة إلى الكعبة العصر؛ والله أعلم. وروي:

[۷۲۰] «أنّ أوّل مَن صلّى إلى الكعبة حين صُرفت القِبلة عن بيت المقدس أبو سعيد بن المُعَلَّى؛ وذلك أنه كان مجتازاً على المسجد فسمع رسول الله ﷺ يخطب الناس بتحويل القبلة على المنبر وهو يقرأ هذه الآية: ﴿ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ حتى فرغ من الآية؛ فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ﷺ فنكون أوّل من صلّى فتوارينا نَعماً (٢) فصليناهما؛ ثم نزل رسول الله ﷺ فصلّى بالناس الظهر يومئذ» من صلّى فتوارينا نَعماً (٢) فصليناهما؛ ثم نزل رسول الله ﷺ فصلّى بالناس الظهر يومئذ» قال أبو عمر: ليس لأبي سعيد بن المُعلَّى غير هذا الحديث، وحديث: «كنت أصلي» (٣) في فضل الفاتحة، خرّجه البخاري، وقد تقدّم.

الثالثة: وأختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة؛ فقيل: حُولت بعد ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً "كما في البخاري. وخرّجه الدّارقُطْنِيّ عن البَرَاء أيضاً، قال:

<sup>[</sup>٧١٩] أخرجه الطبراني في الكبير ٢٤/ ٥٣٠ من حديث تويلة بنت أسلم، وقال الهيثمي في المجمع ١٤/٢ ورجاله موثقون، وذكره الهيثمي من وجه آخر وقال: رواه الطبراني وفيه إسحٰق بن إدريس الأسواري ضعيف متروك.

<sup>[</sup>٧٢٠] ضعيف. أخرجه النسائي في الكبرى ١١٠٠٤ والطبراني في الكبير والبزار كما في المجمع ١٢/٢ و ١٢/١ وقال الهيثمي: وحديث أبي سعيد فيه عبد اللَّه بن صالح كاتب الليث ضعفه الجمهور وقال عبد الملك بن شعيب بن الليث ثقة مأمون اهـ.

<sup>(</sup>١) الراجح «تُويْلة» وورد بدون تصغير «تولة» وبنون «نولة».

<sup>(</sup>٢) النعم: واحد الأنعام، الإبل والشاة أو الإبل خاصة.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه برقم ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية عند البخاري برقم ٣٩٩ من حديث البراء.

[۷۲۱] صلّينا مع رسول الله على بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المَقْدِس، ثم علم الله هوى نبيّه فنزلت: ﴿ فَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الآية. ففي هذه الرواية ستة عشر شهراً من غير شك. وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل غَزْوة بَدْر بشهرين. قال إبراهيم بن إسخق: وذلك في رجب من سنة آثنتين. وقال أبو حاتم البُسْتِيّ: صلّى المسلمون إلى بيت المَقْدس سبعة عشر شهراً وثلاثة أيام سواء؛ وذلك أن قدومه المدية كان يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأوّل، وأمره الله عز وجل بأستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان ألى الله المعبان ألى المعلى المعبان ألى المعبا

الرابعة: وأختلف العلماء أيضاً في كيفية أستقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال؛ فقال الحسن: كان ذلك منه عن رأي وأجتهاد، وقاله عِكرمة وأبو العالِيّة. الثاني: أنه كان مخيَّراً بينه وبين الكعبة، فأختار القُدْس طمعاً في إيمان اليهود وأستمالتهم؛ قاله الطبري. وقال الزجاج: أمتحاناً للمشركين لأنهم ألِفُوا الكعبة. الثالث - وهو الذي عليه الجمهور: أبن عباس وغيره، وجب عليه أستقباله بأمر الله تعالى وَوحْيِه لا محالة، ثم نسخ الله ذلك وأمره الله أن يستقبل بصلاته الكعبة؛ وأستدلّوا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمّن يَنقَلِبُ عَلى عَقِبَيّةً ﴾ الآية.

المخامسة: وأختلفوا أيضاً حين فرضت عليه الصلاة أوّلاً بمكة؛ هل كانت إلى بيت المقدس أو إلى مكة، على قولين؛ فقالت طائفة: إلى بيت المقدس وبالمدينة سبعة عشر شهراً، ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة؛ قاله أبن عباس. وقال آخرون: أوّل ما أفترِضت الصلاة عليه إلى الكعبة، ولم يزل يصلي إليها طولَ مقامه بمكة على ما كانت عليه صلاة إبراهيم وإسماعيل؛ فلما قدم المدينة صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، على الخلاف، ثم صرفه الله إلى الكعبة. قال أبو عمر: وهذا أصح القولين عندي. قال غيره: وذلك أن النبي على لما قدم المدينة أراد أن يَسْتألف اليهود فتوجه إلى قبلتهم ليكون ذلك أدعى لهم؛ فلما تبيّن عنادهم وأيس منهم أحبّ أن يحوّل إلى الكعبة فكان ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؛ عن أبن عباس. وقيل: ينظر إلى السماء؛ وكانت محبته إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم؛ عن أبن عباس. وقيل: لأنها كانت أدعى للعرب إلى الإسلام، وقيل: مخالفة لليهود؛ عن مجاهد. وروي عن

<sup>[</sup>۷۲۱] أخرجه الدارقطني ٧٦/١ من حديث لبراء بن عازب، وتقدم تخريجه بنحو هذا اللفظ من حديث البراء أيضاً انظره برقم ٧١٨.

<sup>(</sup>١) قاله ابن حبان \_ أبو حاتم \_ بإثر حديث ١٧١٦.

أبي العالية الرّياحي أنه قال: كانت مسجد صالح عليه السلام وقِبْلته إلى الكعبة؛ قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة، وهي قِبْلة الأنبياء كلّهم؛ صلوات الله عليهم أجمعين.

السادسة: في هذه الآية دليل واضح على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً ومنسوخاً، وأجمع العلماء على أن القبلة أوّل ما نُسخت مرتين، على أحد القولين المذكورين في المسألة قبلُ.

السابعة: ودلّت أيضاً على جواز نسخ السُّنة بالقرآن؛ وذلك أن النبيّ على صلّى نحو بيت المقدس؛ وليس في ذلك قرآن، فلم يكن الحُكم إلا من جهة السُّنة ثم نسخ ذلك بالقرآن؛ وعلى هذا يكون: ﴿ كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ بمعنى أنت عليها.

الثامنة: وفيها دليل على جواز القطع بخبر الواحد؛ وذلك أن آستقبال بيت المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة عندهم، ثم أن أهل قُبَاء لما أتاهم الآتي وأخبرهم أن القبلة قد حُوّلت إلى المسجد الحرام قبلوا قوله وأستداروا نحو الكعبة؛ فتركوا المتواتر بخبر الواحد وهو مظنون.

وقد أختلفت العلماء في جوازه عقلاً ووقوعه؛ فقال أبو حاتم: والمختار جواز ذلك عقلاً لو تعبّد الشرع به، ووقوعاً في زمن رسول الله وسلام يتفذ آحاد الوُلاة إلى الأطراف وكانوا يبلِّغون الناسخ والمنسوخ جميعاً. ولكن ذلك ممنوع بعد وفاته و بدليل الإجماع من الصحابة على أن القرآن والمتواتر المعلوم لا يُرفع بخبر الواحد، فلا ذاهب إلى تجويزه من السَّلف والخَلَف. أحتج من منع ذلك بأنه يُفضي إلى المحال وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما قصة أهل قباء وولاة النبي الله فمحمول على قرائن إفادة العلم إمّا نقلاً وتحقيقاً، وإمّا أحتمالاً وتقديراً وتتميم هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه.

التاسعة: وفيها دليل على أنّ من لم يبلغه الناسخ أنه متعبّد بالحكم الأوّل؛ خلافاً لمن قال: إن الحكم الأوّل يرتفع بوجود الناسخ لا بالعلم به، والأوّل أصح؛ لأن أهل قُبّاء لم يزالوا يصلّون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ فمالوا نحو الكعبة. فالناسخ إذاً حصل في الوجود فهو رافع لا محالة لكن بشرط العلم به؛ لأن الناسخ خطاب، ولا يكون خطاباً في حق من لم يبلغه. وفائدة هذا الخلاف في عبادات فعلت بعد النسخ وقبل البلاغ هل تعاد أم لا؛ وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد

عَزْل مُوكِّله أو موته وقبل علمه بذلك على قولين. وكذلك المُقارض (۱) والحاكم إذا مات من وَلاَه أو عُزل. والصحيح أن ما فعله كل واحد من هؤلاء يَنفذ فعله ولا يرد حكمه. قال القاضي عِياض: ولم يختلف المذهب في أحكام من أعتق ولم يعلم بعتقه أنها أحكام حُرِّ فيما بينه وبين الناس، وأمّا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا في المُعْتَقة أنها لا تعيد ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير ستر، وإنما أختلفوا فيمن يطرأ عليه مُوجِب يغيّر حكم عبادته وهو فيها، قياساً على مسألة قباء؛ فمن صلّى على حال ثم تغيّرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته أنه يُتمّها ولا يقطعها ويُجزيه ما مضى. وكذلك كمن صلّى على على الصلاة أه أبتدأ صلاته صحيحاً فمرض، أو مريضاً فَصح، أو قاعداً ثم قَدَر على القيام، أو أمّة عتقت وهي في الصلاة إنها تأخذ قناعها وتَبْني.

قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيّمم فطرأ عليه الماء أنه لا يقطع، كما يقوله مالك والشافعي \_رحمهما الله \_ وغيرهما. وقيل: يقطع؛ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وسيأتى.

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد، وهو مُجْمَع عليه من السّلف معلوم بالتواتر من عادة النبيّ ﷺ في توجيهه ولاَته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلّموا الناس دينهم فيبلّغوهم سُنّة رسولهم ﷺ من الأوامر والنواهي.

الحادية عشرة: وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله على شيئاً بعد شيء وفي حال بعد حال، على حسب الحاجة إليه، حتى أكمل الله دينه؛ كما قال: ﴿ ٱلْيَوْمَ ٱكْمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣].

قوله تعالى: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ﴾ أقامه حجة؛ أي له ملك المشارق والمغارب وما بينهما؛ فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء، وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ يَهْدِى مَن يَشَآهُ ﴾ إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم؛ والله تعالى أعلم. والصراط: الطريق. والمستقيم: الذي لا أعوجاج فيه؛ وقد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ وَكَذَاكِ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ

<sup>(</sup>۱) القراض: (بكسر القاف) عند المالكية هو ما يسمى بالمضاربة عند الحنفية وهو إعطاء المقارض (بكسر الراء وهو رب المال) المقارض (بفتح الراء وهو العامل) مالاً ليتَّجر به على أن يكون له جزء معلوم من الربح.

عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِتَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتَ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْنَكُمُّ إِن ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَثُ رَّحِيمٌ شَنْ ﴾ .

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمّة وَسَطاً؛ أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. والوسط: العَدْل؛ وأصل هذا أنّ أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذيّ عن أبي سعيد الخُدْرِيّ.

[۷۲۲] عن النبيّ ﷺ في قوله تعالى: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾ قال: «عَدْلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل: ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمُ ﴾ [القلم: ۲۸] أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير:

هُم وسَطٌ يَرضَى الأنامُ بحكمهم إذا نزلتْ إحدى الليالي بِمُعْظَم آخر:

أنتُ م أوسطُ حَيّ علموا بصغير الأمر أو إحدى الكُبَر وقال آخر:

لا تـذهَبـن فـي الأمـور فَـرَطـا لا تسـألـن إن سـألـت شَطَطـا وكـن مِـن النـاس جميعـاً وَسَطـا

ووسط الوادي: خير موضع فيه وأكثره كَلاً وماء. ولما كان الوسط مجانِباً للغلوّ والتقصير كان محموداً؛ أي هذه الأمة لم تَغْلُ غُلوّ النصارى في أنبيائهم، ولا قَصّروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث:

[٧٢٣] «خير الأمور أوسطها». وفيه عن عليّ رضي الله عنه: «عليكم بالنَّمط

[٧٢٣] أخرجه البيهقي في الشعب ٣٨٨٨ و ٦٦٠١ عن مطرف، وقال العراقي في الإحياء ٣٠/٥٠: رواه=

<sup>[</sup>۷۲۷] أخرجه البخاري ٣٣٣٩ و ٤٤٨٧ و ٧٣٤٩ و ٢٩٦١ وبإثر حديث ٢٩٦٥ والنسائي في الكبرى ١١٠٦ و ١١٠٠١ و ١١٠٠٧ و ١١٠٧ و ١١٠٧ و ٢١٦٥ وأحمد ٣/٩ و ٥٨ مختصراً ومطولاً كلهم من حديث أبي سعيد الخدري. وصدره عند البخاري وغيره: «يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك...» ولعل لفظ «عدلاً» مدرج من كلام أبي سعيد.

الأوسط، فإليه ينزل العالي، وإليه يرتفع النازل». وفلان من أوسط قومه، وإنه لواسطة قومه، ووسط قومه؛ أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وسط وساطة وسطة؛ وليس من الوسط الذي بين شيئين في شيء. والوسط (بسكون السين) الظرف؛ تقول: صليت وسط القوم. وجلست وسط الدار (بالتحريك) لأنه أسم. قال الجوهري: وكل موضع صلح فيه «بين» فهو وسط بالتحريك، وربما يسكن وليس بالوجه.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لِنَكُونُوا ﴾ نصب بلام كي؛ أي لأن تكونوا. ﴿ شُهَدَآيَ ﴾ خبر كان. ﴿ عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾ أي في المحشر للأنبياء على أممهم؛ كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِيّ قال قال رسول الله ﷺ:

[۷۲٤] «يُدْعَى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول لبَيك وسَعْدَيْك يا رَبّ فيقول هل بلّغت فيقول نعم فيقال لأمّته هل بلّغكم فيقولون ما أتانا من نذير فيقول مَن يشهد لك فيقول محمد وأمّته فيشهدون أنه قد بلّغ ويكون الرسول عليكم شَهِيداً فذلك قوله عز وجل فيقول محمد وأمّته فيشهدون أنه قد بلّغ ويكون الرسول عليكم شَهِيداً فذلك قوله عز وجل وكذلك جَعَلْنَكُمُم أُمّتاً وسَطًا لِنَكَوُولُ شُهَداء وفيه (۱): «فتقول تلك الأمم كيف ... وذكر هذا الحديث مطولاً أبن المبارك بمعناه، وفيه تشهدون على مَن لم تُدركوا يشهد علينامَن لم يُدركنا فيقول لهم الربّ سبحانه: كيف تشهدون على مَن لم تُدركوا فيقولون ربّنا بعثت إلينا رسولاً وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلّغوا فشهدنا بما عَهِدتَ إلينا فيقول الربّ صدقوا فذلك قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمّتَةً وَسَطًا﴾ \_ والوسَط العَدْل \_ ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ وَيَكُونَ الرّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ﴾.

<sup>=</sup> البيهقي من رواية مطرف بن عبد اللَّه معضلاً.

ـ وأخرجه البيهقي في الشعب ٣٨٨٧ عن معبد الجهني عن بعض أصحاب رسول الله ﷺ قال: «قال رسول الله ﷺ العلم أفضل من العمل وخير الأعمال أوسطها.......

وذكره السخاوي في المقاصد ٤٥٥ وقال: ذكره ابن السمعاني في ذيل تاريخ بغداد بسند مجهول عن على مرفوعاً، وهو عند ابن جرير من قول مطرف ويزيد بن مرة المجعفي وللديلمي بلا سند عن ابن عباس مرفوعاً: «خير الأعمال أوسطها» في حديث أوله: «دوموا على أداء الفرائض».

<sup>[</sup>٧٢٤] صحيح. أخرجه البخاري، وقد تقدم تخريجه قبل حديث واحد.

<sup>(</sup>١) مرسل. أخرجه ابن المبارك ١٥٩٨ والطبري ٢٢٠٠ كلاهما من حديث حبان بن أبي جبلة مرسلاً.

<sup>(</sup>٢) الحِنة بكسر الحاء: العداوة، وهي لغة قليلة في الإحنة.

على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية يشهد بعضكم على بعض بعد الموت؛ كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس:

[٧٢٥] عن النبي عليه بأخرى فأثني عليها شرّ فقال: «وَجَبَتْ وَجبتْ وَجبتْ». فقال وَجبتْ وَجبتْ». فقال عمر: فدّى لك أبي وأُمِّي! مُرَّ بجنازة فأثني عليها خير فقلت: «وجبتْ وَجبتْ وَجبتْ» ومُرَّ بجنازة فأثني عليها خير فقلت: «وجبتْ وَجبتْ وَجبتْ» ومُرَّ بجنازة فأثني عليها شرّ فقلت: «وحبتْ وَجبتْ»؛ فقال رسول الله على: «من أثنيتم عليه خيراً وَجبتْ له الجنة ومن أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار أنتم شُهداء الله في الأرض أنتم شهداء الله في الأرض». أخرجه البخاري بمعناه. وفي بعض طُرُقه في غير الصحيحين وتلا: ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيداً ﴾ . وروى أبان ولَيْث عن شَهْر بن حَوْشَب عن عُبَادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله على يقول:

[٧٢٦] «أُعْطِيَتْ أُمّتِي ثلاثاً لم تُعْط إلاّ الأنبياء: كان الله إذا بَعث نبيًا قال له أدعني أستجب لك وقال لهذه الأمة أَدْعُونِي أستجب لكم، وكان الله إذا بعث النبيّ قال له ما جعل عليك في الدِّين من حَرَج وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدِّين من حَرَج وكان الله إذا بَعث النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شُهداء على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد اللَّه في «نوادر الأصول».

الثالثة: قال علماؤنا: أنبأنا ربّنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا بأسم العدالة وتَوْلِيّة خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أوّلاً مكاناً وإن كنا آخراً زماناً؛ كما قال عليه السلام:

[٧٢٧] «نحن الآخِرون الأوّلون» وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ

<sup>[</sup>۷۲۵] صحيح. أخرجه البخاري ٢٦٤٢ و ١٣٦٧ ومسلم ٩٤٩ والترمذي ١٠٥٨ والنسائي ٤٩/٤ و ٥٠ وابن ماجه ١٤٩١ والطيالسي ٢٠٦٢ وابن حبان ٣٠٢٤ و ٣٠٢٥ و ٣٠٢٧ وأحمد ٣/١٧٩ كلهم من حديث أنس بن مالك بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>٧٢٦] ضعيف. أخرجه الحكيم الترمذي في نوادره ص ٣٩١ وإسناده وإه، أبان هو ابن أبي عياش، منروك الحديث لا شيء كما في الميزان والليث مدلس وقد عنعنه وقد اختلط بأخَرَة.

<sup>[</sup>۷۲۷] صحيح. أخرجه البخاري ٦٦٢٤ و ٧٠٣٦ و ٢٩٥٦ ومسلم ٨٥٨ والنسائي ٣/٨٥ وابن ماجه ١٠٨٣ والحميدي ٩٥٤ وأبو يعلى ٦٢١٦ و ٦٢٦٩ والطيالسي ٦٦٣ وأحمد ٢٤٩/٢ و ٥٠٢ و ٥٠٣ كلهم من حديث أبي هريرة.

ـ وورد من حديث ابن مسعود أخرجه ابن حبان ٣٢١٧ والديلمي ٦٨٣٥.

قول الغير على الغير إلا أن يكون عَدْلاً. وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى.

الرابعة: وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحُكْم به؛ لأنهم إذا كانوا عدولاً شَهِدوا على الناس. فكلُّ عصر شهيدٌ على مَن بعده؛ فقولُ الصحابة حجّةٌ وشاهدٌ على التابعين، وقولُ التابعين على مَن بعدَهم. وإذ جُعلت الأمة شهداء فقد وَجبَ قبول قولهم. ولا معنى لقول من قال: أريد به جميع الأمة؛ لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعة. وبيان هذا في كتب أصول الفقه.

قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ قيل: معناه بأعمالكم يوم القيامة. وقيل: «عليكم» بمعنى لكم؛ أي يشهد لكم بالإيمان. وقيل: أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ قيل: المراد بالقِبْلة هنا القِبلة الأولى؛ لقوله: ﴿ كُنتَ عَلَيْهَا ﴾ . وقيل: الثانية؛ فتكون الكاف زائدة، أي أنت الآن عليها، كما تقدّم، وكما قال: ﴿ كُنتُم ّمَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠] أي أنتم، في قول بعضهم، وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ ﴾ قال عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: معنى «لنعلم» لنرى. والعرب تضع العلم مكان الرؤية، والرؤية مكان العلم؛ كقوله تعالى: ﴿ ٱلْمَ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ ﴾ [الفيل: ١] بمعنى ألم تعلم. وقيل: المعنى إلاّ لتعلموا أننا نعلم؛ فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كَوْنها. وقيل: المعنى لنميّز أهل اليقين من أهل الشك؛ حكاه أبن فُورَك، وذكره الطبري عن أبن عباس. وقيل: المعنى إلا ليعلم النبيّ وأتباعه، وأخبر تعالى بذلك عن نفسه؛ كما يقال: فعل الأمير كذا، وإنما فعله أتباعه؛ ذكره المَهدَويّ وهو جيّد. وقيل: معناه ليعلم محمد؛ فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلاً؛ كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله:

[٧٢٨] «يا آبنَ آدَم مَرِضتُ فلم تَعُدْنِي» الحديث. والأوّل أظهر، وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء، وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، عَلِم ما يكون قبل أن يكون، تختلف الأحوال على المعلومات وعلمه لا يختلف بل يتعلّق بالكل تعلُّقاً واحداً.

<sup>[</sup>۷۲۸] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ٥١٧ ومسلم ٢٥٦٩ وابن حبان ٢٦٩ كلهم من حديث أبي هريرة بأتم منه.

وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: ﴿ وَلِيَعْلَمُ اللّهُ اللّهِ يَكُمُ وَالصّابِينَ ﴾ وَيَتّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمُ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصّابِينَ ﴾ [محمد: ٣١] وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ﴿ مَا وَلَلْهُمْ عَن قِبْلَنِهُمُ الّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ وكانت قريش تَأْلُف الكعبة، فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم بغير ما أَلِفوه ليظهر مَن يتبع الرسول ممن لا يتبعه. وقرأ الزهري "إلا ليُعلم» ف «مَن» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها أسم ما لم يُسمّ فاعله. وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. ﴿ يَتّبِعُ الرّسُولَ ﴾ يعني فيما أمر به من أستقبال الكعبة. ﴿ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَلِي عَلَى عَنِي ممن يرتد عن دينه؛ لأن القِبلة لما حُولت أرتد من المسلمين قوم ونافق قوم؛ ولهذا قال: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيدِينَ ﴾ أي تحويلها؛ قاله أبن عباس ومجاهد وقتادة. والتقدير في العربية: وإن كانت التحويلة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكِيكِةً ﴾ ذهب الفراء إلى أنّ «إنْ» واللّام بمعنى ما وإلاّ؛ والبصريون يقولون: هي إنّ الثقيلة خُقفت. وقال الأخفش: أي وإن كانت القِبْلة أو التحويلة أو التَّوْلية لكبيرة. ﴿ إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ أي خَلق الهُدَى الذي هو الإيمان في قلوبهم؛ كما قال تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ ﴾ [المجادلة: ٢٢].

قوله تعالى: ﴿ وَهَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ﴾ اتفق العلماء على أنها نزلت فيمن مات وهو يصلّي إلى بيت المَقْدس؛ كما ثبت في البخاريّ من حديث البَرَاء بن عازِب، على ما تقدّم (١). وخرّج التّرمذي عن أبن عبس قال:

[٧٢٩] لما وُجُه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يُصلّون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمُ ۗ الآية، قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمّى الصلاة إيماناً لاشتمالها على نية وقول وعمل. وقال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قولَ المُرْجِئة: إن الصلاة ليست من الإيمان.

<sup>[</sup>٧٢٩] صحيح. أخرجه أبو داود ٤٦٨٠ والترمذي ٢٩٦٤ والدارمي ٢٨١/١ والطيالسي ٢٦٧٣ والطبراني ١٧٢٩ والطبراني ١١٧٢٩ والحاكم ٢٦٩/١ وأحمد ٢٩٥/١ و ٣٠٤ كلهم من حديث ابن عباس وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح اهـ.

ـ وله شاهد أخرجه البخاري ٤٠ والطيالسي ٧٢٢ كلاهما من حديث البراء قال: «مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم، فأنزل الله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ۷۱۸.

وقال محمد بن إسلحق: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ أي بالتوجّه إلى القبلة وتصديقكم لنبيّكم؛ وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى أبن وهب وأبن القاسم وأبن عبد الحكم وأشهب عن مالك ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَننَكُمْ ﴾ قال: صلاتكم.

قوله تعالى: ﴿ إِنَ اللّهَ بِٱلنّكَاسِ لَرَءُوفُ رَحِيمُ ﴿ الرّافة أَسْدٌ من الرحمة. وقال أبو عمرو بن العَلاء: الرأفة أكثر من الرحمة؛ والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته وأشعاره ومعانيه في الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فلْيُنظر هناك. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو «لَرَوُف» على وزن فَعُل؛ وهي لغة بني أسد؛ ومنه قول الوليد بن عُقمة:

وشَرُّ الطالبين فلا تكنه يقاتل عمه الرَّوُّف الرحيم

وحكى الكسائيّ أنّ لغة بني أسد «لَرَأْف»، على فَعْل. وقرأ أبو جعفر بن القَعْقَاع «لَرُوف» مثقّلًا بغير همز؛ وكذلك سَهّل كل همزة في كتاب الله تعالى، ساكنةً كانت أو متحركة.

قوله تعالى: ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِيَ عَبَلَةً رَّضَلَهَ أَ فَوَلِّ وَجُهَكَ فَ ٱلسَّمَآءَ فَلَنُولِيَ عَبَلَةً رَّضَلَها فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ أَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقَّ مِن رَبِّهِم وَمَا ٱللَّهُ فِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ . الْحَقُ مِن رَبِّهِم وَمَا ٱللَّهُ فِغَفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ .

قال العلماء: هذه الآية مقدّمة في النزول على قوله تعالى: ﴿ هُ سَيَقُولُ اَلسُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ ﴾ . ومعنى ﴿ تَقَلُّبَ وَجَهِكَ ﴾ : تحوّل وجهك إلى السماء؛ قاله الطبري . الزّجاج: تقلّب عينيك في النظر إلى السماء؛ والمعنى متقارب . وخصّ السماء بالذّكر إذ هي مختصة بتعظيم ما أضيف إليها ويعود منها كالمطر والرحمة والوَحْي . ومعنى ﴿ تَرْضَلُهُ أَ ﴾ تحبها . قال السُّدِي: كان إذا صلّى نحو بيت المقدس رفع رأسه إلى السماء ينظر ما يُؤمر به ، وكان يحبّ أن يصلّي إلى قبل الكعبة فأنزل الله تعالى : ﴿ قَدْ زَيْ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءً ﴾ . وروى أبو إسحٰق عن البَرَاءَ قال :

[۷۳۰] «كان رسول الله ﷺ صلّى نحو بيت المقدس سنة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وقد كان رسول الله ﷺ يحبّ أن يُوجَّه نحو الكعبة؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ قَدْ نَرَىٰ تَقَلَّبُ وَجَهِكَ فِي ٱلسَّمَاءُ ﴾ وقد تقدّم هذا المعنى والقول فيه، والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ ﴾ فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ ﴾ أَمْر ﴿ وَجُهَكَ شَطْرَ ﴾ أي ناحية ﴿ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ يعني الكعبة، ولا خلاف في هذا. قيل: حيال البيت كله؛ عن آبن عباس. وقال أبن عمر: حيال المِيزاب من الكعبة؛ قاله أبن عطية. والميزاب: هو قِبلة المدينة وأهل الشام، وهناك قبلة أهل الأندلس.

قلت: قلد روى أبسن جُريج عن عطماء عن أبن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال:

[٧٣١] «البيتُ قِبْلةٌ لأهل المسجد والمسجدُ قِبلةٌ لأهل الحَرَم والحَرَمُ قِبْلةٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي».

الثانية: قوله تعالى ﴿ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ ﴾ الشَّطْر له محامل: يكون الناحية والجهة، كما في هذه الآية، وهو ظرف مكان؛ كما تقول: تِلقاءه وجهته. وأنتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول به، وأيضاً فإن الفعل واقع فيه. وقال داود بن أبي هند: إذ في حرف أبن مسعود «فَولٌ وَجْهَك تِلقاءَ المسجدِ الحرام». وقال الشاعر(١):

أقـــول لأُم زِنْبــاعٍ أقِيمـــي صُدورَ العِيسـي شَطْـرَ بنـي تَمِيـمِ وقال آخر:

وقد أَظلَّكُم من شَطْرِ تَغرِكُم هَوْلٌ له ظُلَمٌ يغشاكُم قطعا وقال آخر:

أَلاَ مَــنْ مُبْلِــغٌ عمــراً رســولاً وما تُغنِي الـرسـالـةُ شَطْرَ عمـرو وشَطْرُ الشيء: نِصفُه؛ ومنه الحديث:

«الطُّهورُ شَطْرُ الإيمان» (٢). ويكون من الأضداد، يقال: شَطَر إلى كذا إذا أقبل نحوه، وشَطَر عن كذا إذا أبعد منه وأعرض عنه. فأمّا الشاطر من الرجال فلأنه قد أخذ في نحوٍ غير الاستواء، وهو الذي أعْيًا أهلَه خُبْثاً؛ وقد شَطَر وشَطُر (بالضم) شَطارةً

[٧٣١] ضعيف. أخرجه البيهقي في سننه ٢/ ١٠ - ١١ من حديث ابن عباس، وضعفه بعمر بن حفص المكي. وذكره الحافظ في التلخيص ٢/ ٢١٣ وقال: إسناده ضعيف.

<sup>(</sup>١) هو أبو زنباع الجذامي (عن اللسان).

<sup>(</sup>٢) تقدم في الجزء الأول رقم ٢٢٣ صحيح.

فيهما. وسئل بعضهم عن الشاطر، فقال: هو من أخذ في البعد عما نهي الله عنه.

الثالثة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبْلَةٌ في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فُرض عليه أستقبالها، وأنه إن ترك أستقبالها وهو معاين لها وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلّى؛ ذكره أبو عمر. وأجمعوا على أن كل من غاب عنها أن يستقبل ناحيتها وشطرها وتلقاءها؛ فإن خَفِيتْ عليه فعليه أن يستدل على ذلك بكل ما يمكنه من النجوم والرياح والجبال وغير ذلك مما يمكن أن يستدل به على ناحيتها. ومن جلس في المسجد الحرام فليكن وجهه إلى الكعبة وينظر إليها إيماناً وأحتساباً؛ فإنه يروى أن النظر إلى الكعبة عبادة؛ قاله عطاء ومجاهد.

الرابعة: وأختلفوا هل فَرْض الغائب أستقبال العين أو الجهة؛ فمنهم من قال بالأوّل. قال أبن العربي: وهو ضعيف؛ لأنه تكليف لما لا يصل إليه. ومنهم من قال بالجهة؛ وهو الصحيح لثلاثة أوجه: الأوّل: أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف. الثاني: أنه المأمور به في القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ عَني من الأرض من شَرْق أو غَرْب ﴿ فَوَلُّ وَجُهَكُمُ شَطْرَةً ﴾ يعني من الأرض من شَرْق أو غَرْب ﴿ فَوَلُّ وَجُهكُمُ شَطْرَةً ﴾ .

الثالث: أن العلماء أحتجّوا بالصفّ الطويل الذي يُعلم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت.

الخامسة: في هذه الآية حجة واضحة لما ذهب إليه مالك ومن وافقه في أن المصلِّي حكمه أن ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده. وقال الشوريّ وأبو حنيفة والشافعيّ والحسن بن حَيّ: يستحب أن يكون نظره إلى موضع سجوده. وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود، وفي الركوع إلى موضع قدميه، وفي السجود إلى موضع أنفه، وفي القعود إلى حجره. قال أبن العربي: إنما ينظر أمامه فإنه إن حَنَى رأسه ذهب بعض القيام المفترض عليه في الرأس وهو أشرف الأعضاء، وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة وحَرَج، وما جعل علينا في الدين من حَرَج؛ أما إن ذلك أفضل لمن قدر عليه.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِئْبَ ﴾ يريد اليهود والنصارى ﴿ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُ مِن رَبِّهِم ﴾ يعني تحويل القِبلة من بيت المَقْدس. فإن قيل: كيف يعلمون ذلك وليس من دينهم ولا في كتابهم؟ قيل عنه جوابان: أحدهما: أنهم لما علموا من كتابهم أن محمداً ﷺ نبيّ علموا أنه لا يقول إلا الحقّ ولا يأمر إلا به. الثاني: أنهم علموا من دينهم جواز النسخ وإن جحده بعضهم؛ فصاروا عالمين بجواز القبلة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَهَا اللّهُ بِعَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ تَقَدَّم معناه. وقرأ أبن عامر وحمزة والكسائي «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهل الكتاب أو أمة محمد ﷺ. وعلى الوجهين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يُهمل أعمال العباد ولا يَغْفُل عنها، وضمنه الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت.

قوله تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِلْلَكَ وَمَا أَنَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمُّ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِن الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّلِمِينَ ﴿ إِنَ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَمِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْنَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا نَبِعُواْ قِبَلَتَكَ ﴾ لأنهم كفروا وقد تبين لهم الحق، وليس تنفعهم الآيات؛ أي العلامات. وجمع قبلة في التكسير: قِبَلٌ. وفي النسليم: قبلاتٌ. ويجوز أن تبدل من الكسرة فتحة، فتقول قِبَلات. وأجيبت «لئِن» بجواب «لو» وهي ويجوز أن تحذف الكسرة وتسكن الباء فتقول قبئلات. وأجيبت «لئِن» تطلب الاستقبال؛ فقال ضدّها في أن «لو» تطلب في جوابها المضيّ والوقوع، و «لئن» تطلب الاستقبال؛ فقال الفراء والأخفش: أجيبت بجواب «لو» لأن المعنى: ولو أتيت. وكذلك تُجاب «لو» بجواب «لئن»، تقول: لو أحسنت أحسن إليك؛ ومثله قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًا لَظُلُواْ ﴾ [الروم: ١٥] أي ولو أرسلنا ريحاً. وخالفهما سيبويه فقال: إن معنى «لو» فلا يتبعون قبلتك. قال سيبويه: ومعنى ﴿ وَلَهِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَدًا لَظُلُواْ ﴾ [الروم: ١٥] لَيَظُلُنَ.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا آَنْتَ بِتَابِعِ قِبْلَنَهُمْ ﴾ لفظ خبر ويتضمّن الأمر؛ أي فلا تركن إلى شيء من ذلك. ثم أخبر تعالى أن اليهود ليست متبعة قبلة النصارى ولا النصارى متبعة قبلة اليهود؛ عن السُّدِي وأبن زيد. فهذا إعلام بأختلافهم وتدابرهم وضلالهم. وقال قوم: المعنى وما من أتبعك ممن أسلم منهم بمتبع قبلة مَن لم يُسلم، ولا من لم يُسلم قبلة من أسلم. والأوّل أظهر، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَلَهِنِ اَتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِنْ بَصْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الْطَلْمِينَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الْطَلْمِينَ الْعَلْمِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

المنزل عليه. والأهواء: جمع هوى، وقد تقدّم؛ وكذا ﴿ مِنَ ٱلْمِلْمِ ﴾ تقدّم أيضاً، فلا معنى للإعادة.

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۖ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْخَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْخَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْخَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ الْخَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَكُنُونُ الْخَقَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ فَالْمَالُونُ اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِلْكَ يَعْرِفُونَكُم كُمَا يَعْرِفُونَ ٱبْنَاءَهُم ۗ ﴿ الذين في موضع رفع بالابتداء والخبر «يعرفونه». ويصح أن يكون في موضع خفض على الصفة له «لظالمين»، و «يَعْرِفُونَ» في موضع الحال؛ أي يعرفون نبوته وصدق رسالته؛ والضمير عائد على محمد على أنه مجاهد وقتادة وغيرهما. وقيل: «يعرفون» تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حق؛ قاله أبن عباس وأبن جريج والربيع وقتادة أيضاً. وخص الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنفس وإن كانت ألصق لأن الإنسان يمرّ عليه من زمنه برهة لا يعرف فيها نفسه، ولا يمرّ عليه وقت لا يعرف فيه أبنه. ورُوِيَ أنّ عمر قال لعبد اللّه بن سَلام: أتعرف محمداً على كما تعرف أبنك؟ فقال: نعم وأكثر، بعث الله أمينه في سمائه إلى أمينه في أرضه بنعته فعرفتُه، وأبني لا أدري ما كان من أمّة.

قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ ﴾ يعني محمداً ﷺ؛ قاله مجاهد وقتادة وخُصيف. وقيل: استقبال الكعبة، على ما ذكرنا آنفاً.

قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَجَمَدُواْ مِحْهِ الْكَفْرِ عِناداً؛ ومثله: ﴿ وَجَمَدُواْ مِنْهِ وَهُمْ يَعْلَمُوا مِنْهُ مَا عَرَفُواْ كَفُرُواْ مِنْهِ ﴾ [النمل: ١٤]. وقوله: ﴿ فَلَمَّا جَاآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفُرُواْ مِنْهِ ﴾ [البقرة: ٨٩].

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكُ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ شِيَّ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِكُ ﴾ يعني أستقبال الكعبة، لا ما أخبرك به اليهود من قبلتهم. وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قرأ «الحق» منصوباً بـ «يعلمون» أي يعلمون الحق. ويصح نصبه على تقدير ألزم الحق. والرفع على الابتداء أو على إضمار مبتدأ، والتقدير هو الحق، أو على إضمار فعل، أي جاءك الحق. قال النحاس: فأمّا الذي في «الأنبياء» ﴿ ٱلْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ آلَهُ النبياء : ٢٤] فلا نعلم أحداً قرأه إلا منصوباً والفرق بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية، والذي في الأنبياء ليس كذلك.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ أَي مِنِ الشَّاكِينِ. والخطاب للنبيّ ﷺ والمراد أُمَّته. يقال: أَمْتَرَى فلان في كذا إذا أعترضه اليقين مَرَّةً والشَّكُ أخرى فدافع

إحداهما بالأخرى؛ ومنه المِراء لأنّ كل واحد منهما يشكّ في قول صاحبه. والامتراء في الشيء الشك فيه، وكذا التماري. وأنشد الطبريّ شاهداً على أن الممترين الشاكون قول الأعشى:

## تَ لِدُرُّ على السِّرابُ ٱرْجَحَن تَ لِكُضاً إذا ما السِّرابُ ٱرْجَحَن تَ لِكُضاً إذا ما السِّرابُ ٱرْجَحَن

قال أبن عطية: وَوَهِمَ في هذا؛ لأن أبا عبيدة وغيره قال: الممترون في البيت هم الذين يَمْرُون الخيل بأرجلهم هَمْزاً لتَجْرِي كأنهم يحتلبون الجَرْيَ منها، وليس في البيت معنى الشك كما قال الطبري.

قلت: معنى الشك فيه موجود؛ لأنه يحتمل أن يختبر الفرسَ صاحبُه هل هو على ما عهد منه من الجري أمْ لاَ؛ لئلا يكون أصابه شيء، أو يكون هذا عند أوّل شرائه فيُجريه ليعلم مقدار جَرْيه. قال الجوهري: وَمَرَيْتُ الفرس إذا ٱستخرجت ما عنده من الجري بسوط أو غيره. والاسم المِرْيَةُ (بالكسر) وقد تضم. ومَرَيْت الناقة مَرْياً: إذا مسحت ضرعها لِتَدر. وأَمْرتُ هي إذا دَرّ لَبُنُها؛ والاسم المرية (بالكسر)، والضم غلط. والمِرْيَةُ الشك، وقد تضم، وقرىء بهما.

قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَ مُولِيَّمَ ۚ فَاسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾ .

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً﴾ الوِجْهة وزنها فِعلة من المواجهة. والوجهة والجهة والجهة والوجهة والجهة والوجه بمعنى واحد، والمراد القِبْلة؛ أي إنهم لا يتبعون قِبلتك وأنت لا تتبع قِبلتهم، ولكلِّ وجهةٌ إمّا بحقِّ وإمّا بهوى.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ هُو مُولِيّها ﴾ «هو عائد على لفظ كلّ لا على معناه، لأنه لو كان على المعنى لقال: هم مُولِّوها وجوههم؛ فالهاء والألف مفعول أوّل والمفعول الثاني معذوف، أي هو موليها وجهه ونفسه. والمعنى: ولكلّ صاحب مِلّةٍ قِبلةٌ، صاحب القِبلة مُولِّيها وجهه، على لفظ كل؛ وهو قول الربيع وعطاء وأبن عباس. وقال عليّ بن سليمان: «مُولِّيها» أي متولّيها. وقرأ أبن عباس وأبن عامر «مُولًّها» على ما لم يسم فاعله. والضمير على هذه القراءة لواحد؛ أي ولكل واحد من الناس قِبلة، الواحدُ مُولًها أي مصروف إليها؛ قاله الزجاج. ويحتمل أن يكون على قراءة الجماعة «هو» ضمير أسم الله عز وجل وإن لم يجر له ذكر، إذ معلوم أن الله عز وجل فاعل ذلك، والمعنى: لكل صاحب مِلةٍ قبلةٌ اللَّهُ مُولِيها إيّاه. وحكى الطبري: أن قوماً قرأوا «ولكلٌ وجهةٍ» بإضافة كل

إلى وجهة. قال أبن عطية: وخطّأها الطبري، وهي متّجهة؛ أي فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاّكُمُوها، ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه وهذه؛ أي إنما عليكم الطاعة في الجميع. وقدّم قوله: ﴿ فَأَسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ المجميع. وقدّم قوله: ﴿ فَأَسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ للاهتمام بالوجهة كما يُقدّم المفعول؛ وذكر أبو عمرو الدّانيّ هذه القراءة عن أبن عباس رضي الله عنهما. وسَلِمت الواو في «وِجهة» للفرق بين عِدَة وزِنَة؛ لأن جهة ظرف، وتلك مصادر. وقال أبو عليّ: ذهب قوم إلى أنه مصدر شذّ عن القياس فسَلِم. وذهب قوم إلى أنه أسم وليس بمصدر. وقال غير أبي عليّ: وإذا أردت المصدر قلت جهة، وقد يقال الجهة في الظرف.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ فَأَسَنَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ﴾ أي إلى الخيرات، فحذف الحرف؛ أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من أستقبال البيت الحرام؛ وإن كان يتضمن الحت على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم، فالمراد ما ذكر من الاستقبال لسياق الآية. والمعنى المراد المبادرة بالصلاة أوّل وقتها، والله تعالى أعلم. روي النسائي عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله على قال:

[٧٣٢] «إنما مَثَلُ المُهجِّر إلى الصلاة كمَثل الذي يُهْدِي البَدَنَة ثم الذي على أثرِه كالذي يُهْدِي البَدَنة ثم الذي على أثره كالذي يُهدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الكبش ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي البيضة». وروى الدارَقُطْنِي عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:

[۷۳۳] «إنّ أحدكم ليصلّى الصلاة لوقتها وقد ترك من الوقت الأوّل ما هو خير له من أهله وماله». وأخرجه مالك عن يحيى بن سعيد قوله. وروى الدارقُطْنِي أيضاً عن أبن عمر قال قال رسول الله ﷺ:

[٧٣٤] «خير الأعمال الصلاةُ في أوّل وقتها». وفي حديث أبن مسعود:

<sup>[</sup>٧٣٢] أخرجه النسائي في الكبرى ٩٣٦ من حديث أبي هريرة. وإسناده حسن لكن المشهور في هذا المتن حديث يوم الجمعة وصدره «من راح يوم الجمعة...».

<sup>[</sup>٧٣٣] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢٤٨/١ من حديث أبي هريرة، وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك الحديث انظر الميزان [١/ ٥٢].

<sup>[</sup>٧٣٤] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣٤٧/١ والحاكم ١٨٩/١ كلاهما من حديث ابن عمر، قال الحاكم: يعقوب بن الوليد هذا شيخ من أهل المدينة وليس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد اهـ وتعقبه الذهبي بقوله: يعقوب كذاب. اهـ. فالإسناد واه بالمرَّة، لكن له شواهد واهية.

[٧٣٥] «أوّل وقتها» بإسقاط «في». وروي أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك عن أبي مَحْذُورَة عن أبيه عن جَدّه قال قال رسول الله على:

[٧٣٦] «أُوِّلُ الوقت رضوانُ الله ووسَطُ الوقت رحمةُ الله وآخرُ الوقت عفوُ الله». زاد أبن العربي: فقال أبو بكر: رضوان الله أحبّ إلينا من عفوه؛ فإن رضوانه عن المحسنين وعَفُوه عن المُقَصِّرين؛ وهذا أختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة: آخر الوقت أفضل؛ لأنه وقت الوجوب. وأمّا مالك ففصّل القول؛ فأما الصبح والمغرب فأوّل الوقت فيهما أفضل؛ أما الصبح فلحديث عائشة رضى الله عنها قالت:

[٧٣٧] «إنْ كان رسول الله ﷺ ليصلِّي الصبح فينصرف النساء مُتَلَفِّعاتٍ بمُرُوطِهنَّ ما يُعرفن من الغَلَس» \_ في رواية \_ «متلففات». وأما المغرب فلحديث سلمة بن الأَكْوَع:

[٧٣٥] أخرجه الدارقطني ٢٤٦/١ من حديث ابن مسعود في أثناء حديث، وهو غريب هكذا، وورد بلفظ «الصلاة لميقاتها» أخرجه مسلم ٨٥ وابن حبان ١٤٧٤ كلاهما من حديث ابن مسعود.

وورد بلفظ «الصلاة لميقاتها» أخرجه مسلم ٨٥ وابن حبان ١٤٧٤ كلاهما من حديث ابن مسعود. [٧٣٦] أخرجه الترمذي ١٧٢ والدارقطني، ٢٤٩/١ والبيهقي ٢٥٥١ كلهم من حديث ابن عمر، وفي

إسناده يعقوب بن الوليد. قال الترمذي: هذا حديث غريب اهر. وقال البيهقي ١/٤٣٥: يعقوب كذبه أحمد وسائر الحفاظ وقد روي هذا الحديث بأسانيد كلها

ضعيفة.

ـ وذكره الزيلعي في نصب الراية ١/ ٢٤٢ و ٢٤٣ وقال: قال ابن القطان: يعقوب هو علة الحديث فإن أحمد قال فيه: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث والحديث الذي رواه موضوع أهـ. \_ وأخرجه الدارقطني ٢٤٩/١ من حديث جرير بن عبد اللّه، وفي إسناده الحسين بن محمد بن الربيع هذا كذاب كما في الكامل لابن عدي.

\_ وأخرجه الدارقطني ٢٥٠/١ وابن عدي ٢٥٦/١ والديلمي ٨٩ كلهم من حديث عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده. وفي إسناده إبراهيم بن زكريا الواسطي قال أبو حاتم: حديثه منكر وقال ابن عدى: حدث بالبواطيل.

\_ وأخرجه ابن عدي ٧٧/٢ من حديث أنس وقال: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن المجهولين فإن عبد الله مولى عثمان وعبد العزيز لا يعرفان اهـ.

قال الزيلعي في نصب الراية ١/٢٤٣: قال النووي في الخلاصة: أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله. . . " كلها ضعيفة اهـ. فالخبر ضعيف.

[٧٣٧] صحيح. أخرجه البخاري ٨٦٧ و ٣٧٢ و ٥٧٨ ومسلم ٦٤٥ وأبو داود ٤٢٣ والترمذي ١٥٣ والنسائي ١/ ٢٧١ وابن ماجه ٦٦٩ والشافعي ١/ ٥٠ ومالك ١/ ٥ وابن حبان ١٤٩٨ و ١٤٩٩ والبيهقي ١/ ٤٥٤ والطيالسي ١٤٥٩ وأحمد ٦/ ١٧٨ و ١٧٩ كلهم من حديث عائشة.

قال البغوي ٢/١٩٥ و١٩٦: متلفعات: أي متجللات بأكسيتهن، والتلفع بالثوب: الاشتمال به. والمروط: الأردية الواسعة واحده مرط. والغلس: ظلمة آخر الليل.

[۷۳۸] «أن رسول الله ﷺ كان يصلي المغرب إذا غَرَبت الشمس وتوارت بالحجاب». أخرجهما مسلم. وأما العشاء فتأخيرها أفضل لمن قدر عليه. روى أبن عمر قال:

[٧٣٩] مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله ﷺ لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرج إلينا حين ذهب ثُلُث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غيرُ ذلك؛ فقال حين خرج: «إنكم لتنتظرون صلاةً ما ينتظرها أهلُ دين غيرُكم ولولا أن يَتْقُل على أمتي لصلّيتُ بهم هذه الساعة». وفي البخاريّ عن أنس قال:

[٧٤٠] أخّر النبيّ على صلاة العشاء إلى نصف الليل ثم صلّى...؛ وذكر الحديث. وقال أبو بَرْزَةَ: كان النبيّ على يستحبّ تأخيرها. وأمّا الظهر فإنها تأتي الناس على غفْلة فيستحبّ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك: أوّل الوقت أفضلُ في كل صلاة إلا للظهر في شدّة الحرّ. وقال أبن أبي أُويْس: وكان مالك يكره أن يصلي الظهر عند الزوال ولكن بعد ذلك، ويقول: تلك صلاة الخوارج. وفي صحيح البخاري وصحيح الترمذيّ عن أبي ذُرّ الغِفَاريّ قال:

[٧٤١] كنا مع النبي ﷺ في سَفَر فأراد المؤذّن أن يؤذّن للظهر؛ فقال النبي ﷺ: «إن شدّة «أبْرِد» ثم أراد أن يؤذّن فقال له: «أبْرِد» حتى رأينا فيْء التلُول؛ فقال النبي ﷺ: «إن شدّة الحرّ من فَيْحِ جهنم فإذا ٱشتدّ الحرّ فأبرِدُوا بالصلاة». وفي صحيح مسلم عن أنس أنّ النبي ﷺ:

[٧٤٣] كان يصلي الظهر إذا زالت الشمس. والذي يجمع بين الحديثين ما رواه أنس أنه إذا كان الحرّ أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عَجّل. قال أبو عيسى الترمذيّ: وقد

<sup>[</sup>٧٣٨] صحيح. أخرجه البخاري ٥٦١ ومسلم ٦٣٦ وأبو داود ٤١٧ والترمذي ١٦٤ وابن ماجه ٦٨٨ والبيهقي ٤٢١ وابن حبان ١٥٢٣ وأحمد ٤/٤٥ كلهم من حديث سلمة بن الأكوع.

<sup>[</sup>۷۳۹] صحیح. أخرجه مسلم ۱۳۹ وأبو داود ۲۰۰ والنسائي ۲/۰۵ والطحاوي ۱۵۲/۱ و ۱۵۷ وابن حبان ۱۰۹۹ ۱۰۳۱ کلهم من حدیث ابن عمر.

<sup>[</sup>٧٤٠] صحيح. أخرجه البخاري ٥٧٢ و٥٦٦ و٥٨٦٩ ومسلم ٦٤٠ والنسائي ٢٦٨/١ وابن حبان ١٥٣٧ والطحاوي ١٥٧/١ وأحمد ٣/ ٨٢٥ و٨٢٩ و٢٠٠٠ كلهم من حديث أنس بن مالك. بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>۷٤۱] صحيح. أخرجه البخاري ٣٢٥٨ ومسلم ٦١٦ و٥٣٥ وأبو داود ٤٠١ والترمذي ١٥٨ وابن حبان ١٥٠٩ والبيهقي ٧/ ٤٣٨ وأحمد ١٥٥٥ و١٦٢ و١٧٦ كلهم من حديث أبي ذر بألفاظ متقاربة. والفيح: سطوع الحر وفورانه.

<sup>[</sup>٧٤٧] صحيح. أخرجه البخاري ٧٢٩٤ ومسلم ٢٣٥٩ والترمذي ١٥٦ وعبد الرزاق ٢٠٤٦ وابن حبان 10٠١ وأحمد ١٦١/٣ كلهم من حديث أنس بن مالك.

أختار قوم من أهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدّة الحرّ، وهو قول آبن المبارك وأحمد وإسخق. قال الشافعي: إنما الإبراد بصلاة الظهر إذا كان مسجداً ينتاب<sup>(۱)</sup> أهله من البعد، فأمّا المُصَلِّي وحده والذي يصلّي في مسجد قومه فالذي أُحِبّ له ألاّ يؤخّر الصلاة في شدّة الحرّ. قال ابو عيسى: ومعنى من ذهب إلى تأخير الظهر في شدّة الحرّ هو أولى وأشبه بالاثّباع، وأمّا ما ذهب إليه الشافعيّ رحمه الله أنّ الرخصة لمن ينتاب من البعد وللمشقّة على الناس، فإن في حديث أبي ذرّ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال أبو ذرّ:

[٧٤٣] كنّا مع النبيّ على في سفر فأذن بلالٌ بصلاة الظهر؛ فقال النبيّ على: "يا بلال أَبْرِد ثم أَبْرِد». فلو كان الأمر على ما ذهب إليه الشافعي لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى؛ لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البُعد. وأما العصر فتقديمها أفضل. ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل من تقديمها؛ فإن فضل الجماعة معلوم، وفضل أوّل الوقت مجهول وتحصيل المعلوم أوْلى؛ قاله أبن العربيّ.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُوا ﴾ شرط، وجوابه: ﴿ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعاً ﴾ يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفة مع ما ذكر من الإعادة بعد الموت والبِلَى.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُ مِن زَيِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِعَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُد فَوَلُوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ لِنَكَ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَغْشَوهُمْ وَآخْشُونِ وَلِأُنِهُمْ يَعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فَنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ قيل: هذا تأكيد للأمر بأستقبال الكعبة وأهتمام بها؛ لأن موقع التحويل كان صعباً في نفوسهم جداً؛ فأكد الأمر ليرى الناس الاهتمام به فيخف عليهم وتسكن نفوسهم إليه. وقيل: أراد بالأوّل: ولِّ وجهك شطر الكعبة؛ أي عاينها إذا صلّيت تلقاءها. ثم قال: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُدُ ﴾ معاشر المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ﴿ فَوَلُوا وَجُوهَ صَحُمُ شَطْرَ أَلِي ﴾.

<sup>[</sup>٧٤٣] تقدم تخريجه قبل حديث واحد.

<sup>(</sup>١) انتاب: قصد.

ثم قال: ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ ﴾ يعني وجوب الاستقبال في الأسفار؛ فكان هذا أمراً بالتوجّه إلى الكعبة في جميع المواضع من نواحي الأرض.

قلت: هذا القول أحسن من الأوّل لأن فيه حملَ كلّ آية على فائدة. وقد روى الدَّارَقُطْنِي عن أنس بن مالك قال:

[٧٤٤] كان النبي ﷺ إذا كان في سفر فأراد أن يصلّي على راحلته آستقبل القبلة وكَبّر ثم صلّى حيث توجّهت به. أخرجه أبو داود أيضاً، وبه قال الشافعيّ وأحمد وأبو ثور. وذهب مالك إلى أنه لا يلزمه الاستقبال؛ لحديث أبن عمر قال:

[٧٤٥] كان رسول الله ﷺ يصلّي وهو مُقْبل من مكة إلى المدينة على راحلته، قال: وفيه نزل ﴿ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَمَّ وَجُهُ اللَّهُ ﴾ وقد تقدّم.

قلت: ولا تعارض بين الحديثين؛ لأن هذا من باب المطلق والمقيَّد؛ فقول الشافعيّ أوْلَى، وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. ويروى أن جعفر بن محمد سُئل ما معنى تكرير القَصَص في القرآن؟ فقال: عَلم الله أن كلّ الناس لا يحفظ القرآن، فلو لم تكن القصة مكّررة لجاز أن تكون عند بعض الناس ولا تكون عند بعض؛ فكُرِّرت لتكون عند من حفظ البعض.

قوله تعالى: ﴿ لِتَكَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ قال مجاهد: هم مشركو العرب. وحجّتهم قولهم: راجعت قبلتنا؛ وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ﴿ قُل لِلنَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ﴾. وقيل: معنى ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً ﴾ لئلا يقولوا لكم: قد أُمِرتم باستقبال الكعبة ولستم تَرَوْنها؛ فلما قال عز وجل: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُوا وَ وَجُوهَ حَجَّمَ شَطْرَمُ ﴾ زال هذا. وقال أبو عبيدة: إنّ «إلا» ها هنا بمعنى الواو، أي والذين ظلموا؛ فهو استثناء بمعنى الواو؛ ومنه قول الشاعر (١):

ما بالمدينة دارٌ غيـرُ واحـدة دار الخليفـة إلاّ دارُ مَــرُوانَــا كأنه قال: إلاّ دار الخليفة ودارُ مَرْوان؛ وكذا قيل في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ

[٧٤٥] تقدم برقم: ٦٣٢ عند آية: ١١٥.

<sup>[</sup>٧٤٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٠٩٦ ومسلم ٧٠٠ والنسائي ٢٤٤/١ ومالك ١٥١/١ والبيهقي ٤/٢ وابن حبان ٢٥١٧ وأحمد ٢٦/٢ و ٦٦ كلهم من حديث ابن عمر بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق، وأراد مروان بن الحكم (عن شرح الشواهد).

وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلِحَاتِ فَلَهُمَّ أَجْرُ عَنَيْرُ مَمَنُونِ ۞﴾ [التين: ٦] أي الـذين آمنوا. وأبـطل الزجاج هذا القول وقال: هذا خطأ عند الحُذَّاق من النحويين، وفيه بُطلان المعاني، وتكون «إلا» وما بعدها مستغنىً عن ذكرهما. والقول عندهم أن هذا أستثناء ليس من الأُوّل؛ أي لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجُّون قال أبو إسحاق الزجّاج: أي عرّفكم الله أمر الاحتجاج في القِبلة في قوله: ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُو مُولِّيهًا ﴾ ﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةُ ﴾ إلا مَن ظلم بٱحتجاجه فيما قد وضح له؛ كما تقول: ما لَكَ عليَّ حُجَّةٌ إلا الظلم أو إلاّ أن تظلمني؛ أي مالك حجةٌ ٱلْبَتَّة ولكنكَ تظلمني؛ فسمّى ظلمه حُجّة لأن المحتج به سمَّاه حجة وإن كانت داحضة. وقال قُطْرُب: يجوز أن يكون المعنى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلاّ على الذين ظلموا؛ فالذين بدل من الكاف والميم في «عليكم». وقالت فرقة: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ ﴾ ٱستثناء متَّصل؛ روي معناه عن أبن عباس وغيره، وأختاره الطبري وقال: نَهَى الله أن يكون لأحد حُجّةٌ على النبيّ ﷺ وأصحابه في أستقبالهم الكعبة. والمعنى: لا حُجَّةَ لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة. حيث قالوا: ما وَلاّهم، وتحيّر محمد في دينه، وما توجّه إلى قِبلتنا إلا أنَّا كنا أهدى منه؛ وغير ذلك من الأقوال التي لم تنبعث إلا من عابد وثَن أو يهودي أو منافق. والحجَّةُ بمعنى المحاجّة التي هي المخاصمة والمجادلة. وسَمّاها الله حُجّة وحَكم بفسادها حيث كانت من ظُلَمة. وقال أبن عطية: وقيل إن الاستثناء منقطع؛ وهذا على أن يكون المراد بالناس اليهود، ثم أستثنى كُفَّار العرب، كأنه قال: لكن الذين ظلموا يحاجُّونكم؛ وقوله: «مِنْهم» يردّ هذا التأويل. والمعنى لكن الذين ظلموا، يعني كفار قريش في قولهم: رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كله. ويدخل في ذلك كلّ من تكلّم في النازلة من غير اليهود. وقرأ أبن عباس وزيد بن على وأبن زيد «ألا الذين ظُلُمُوا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام على معنى أستفتاح الكلام، فيكون «الذين ظَلَمُوا» آبتداء، أو على معنى الإغراء، فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر.

قوله تعالى: ﴿ فَلَا تَخْشُوهُم ﴾ يريد الناس ﴿ وَٱخْشُونِ ﴾ الخَشْيَةُ أصلها طمأنينة في القلب تبعث على التَّوقي. والخوف: فزع القلب تَخِفُ له الأعضاء، ولِخفّة الأعضاء به سُمِّيَ خَوْفاً. ومعنى الآية التّحقير لكل مَن سوى الله تعالى، والأمر بالطّراح أمرهم ومراعاة أمر الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلِأَتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ ﴾ معطوف على "لِثَلًا يَكُونَ» أي ولأن أتِمَّ؛ قاله الأخفش. وقيل: مقطوع في موضع رفع بالابتداء والخبر مضمر، التقدير: ولأُتِمَّ نعمتي عليكم عرّفتكم قِبلتي؛ قاله الزجاج. وإتمام النعمة الهداية إلى القِبْلة، وقيل: دخول

الجنة. قال سعيد بن جُبير: ولم تتم نعمة الله على عبد حتى يُدخله الجنة. و ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ فَالْ سَعيد بن جُبير:

قوله تعالى: ﴿ كُمَا ٓ أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَكِنِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ كُمّا آرسَلْنا ﴾ الكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف؛ المعنى: ولأُتِم نعمتي عليكم إتماماً مثل ما أرسلنا؛ قاله الفرّاء. قال أبن عطية: وهذا أحسن الأقوال؛ أي ولأتم نعمتى عليكم في بيان سُنّة إبراهيم عليه السلام مثل ما أرسلنا. وقيل: المعنى ولعلكم تهتدون آهتداء مثل ما أرسلنا. وقيل: هي في موضع نصب على الحال، والمعنى: ولأتم نعمتي عليكم في هذه الحال. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالنعمة في الرسالة، وأن الذّكر المأمور به في عِظمه كعِظم النعمة. وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير؛ أي فأذكروني كما أرسلنا. روي عن علي رضي الله عنه وأختاره الزجاج. أي كما أرسلنا فيكم رسولاً تعرفونه بالصدق فأذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على «تَهْتَدُونَ» على هذا القول جائز.

قلت: وهذا أختيار الترمذيّ الحكيم في كتابه؛ أي كما فعلتُ بكم هذا من المنن التي عددتها عليكم فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك شكراً لي، وقد وعدتكم بالمزيد على الشكر، وهو قوله: ﴿ لَمِن شَكَرَّتُمُ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴾ [الأنفال: ٥] إبراهيم: ٧]؛ فالكاف في قوله «كما» هنا، وفي الأنفال ﴿ كُما آخُرَجُكَ رَبُّكَ ﴾ [الأنفال: ٥] وفي آخر الججر ﴿ كُما آنُزلُنا عَلَى ٱلمُقتسِمِينَ ﴿ الحجر: ٩٠] متعلقة بما بعده؛ على ما يأتى بيانه.

قوله تعالى: ﴿ فَاذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ وَاشْكُرُواْ لِى وَلَا تَكُفُرُونِ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴿ ٱسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلْبِرِينَ ۞ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آَذَكُرُكُمْ ﴾ آمْرٌ وجوابُه، وفيه معنى المجازاة فلذلك جُزم. وأصل الذِّكر التَّنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسُمي الذِّكر باللسان ذِكراً لأنه دلالة على الذكر القلبي؛ غير أنه لما كثر إطلاق الذكر على القول اللساني صار هو السابق للفهم.

ومعنى الآية: آذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة؛ قاله سعيد بن جبير. وقال أيضاً: الذكر طاعة الله؛ فمن لم يطعه لم يذكره وإنْ أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن، وروي عن النبي عليه:

الله فقد نسي الله وإن كثر صلاته وصومه وصنيعه للخير». ذكره أبو عبد الله محمد بن خُويْزِ مَنْداد في «أحكام القرآن» له. وقال أبو عثمان النَّهْدِي: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها؛ قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال يقول الله عز وجل: ﴿ فَأَذَكُرُكُمْ ﴿ فَأَذَكُرُكُمْ ﴿ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعِلَى اللَّهُ وَعِلَى اللّهُ وَقِال اللّهُ يَن ليدكره مؤمن إلا ذكره الله ولا وقال السُّدِي: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل، لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله ولا برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب. وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: أحمدوا الله تعالى على أن زيّن جارحة من جواركم بطاعته. وقال ذو النّون المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكراً على الحقيقة نَسِيَ في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضاً من كل شيء. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل أبن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله بن والأحاديث في فضل الذكر وثوابه كثيرة خرّجها الأئمة. روى أبن ماجه عن عبد اللّه بن بسر:

[٧٤٧] أن أعرابيًا قال لرسول الله ﷺ: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ فأنبئني منها بشيء أتشبّث به؛ قال: «لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله عز وجل». وخرّج عن أبي هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

\_\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٧٤٦] ضعيف. أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢/ (٤١٣) من حديث واقد مولى رسول الله ﷺ. وقال المناوي في فيض القدير ٨٤٦٣: رواه الطبراني في الكبير عن واقد يحتمل أنه ابن عمرو بن سعد بن معاذ تابعي ثقة فليحرر. قال الهيثمي: وفيه الهيثم بن جماز وهو متروك اهـ وانظر ترجمته في الميزان ٨٩١٤ ضعيف.

<sup>[</sup>٧٤٧] حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ٣٣٧٥ وابن ماجه ٣٧٩٣ والحاكم ١/ ٩٥٥ وابن حبان ٨١٤ وأحمد ١٤٠١ كلهم من حديث عبد الله بن بسر، صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه اهـ.

وفي إسناده معاوية بن صالح صدوق له أوهام، وباقي رجاله ثقات.

\_ وله شاهد من حديث معاذ بن جبل قال سألت رسول الله ﷺ أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أن تموت، ولسانك رطب من ذكر الله.

أخرجه الطبراني في الكبير ٢٠/ (١٠٧) و (٢١٢) و (٢١٣) وابن السني في اليوم والليلة ٢ وابن حباز ٨١٨ كلهم من حديث معاذ وفي إسناده الوليد بن مسلم مدلس، وقد عنعن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان صدوق يخطىء وباقى رجاله ثقات.

ـ وذكره الهيثمي في المجمع ١٠/٧٤ وقال: رواه الطبراني بأسانيد وفي هذه الطريق خالد بن يزيد بن عبد الرحمن ضعفه جماعة ووثقه أبو زرعة وغيره ورواه البزار من غير طريقه وإسناده حسن اهـ.

[٧٤٨] «إن الله عز وجل يقول أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحرّكت بي شفتاه». وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عند قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذّكُرُواْ ٱللّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿ يَتَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ المَّالَاتَ.

قوله تعالى: ﴿ وَالشَّكُرُوا لِي وَلاَ تَكُفُّرُونِ ﴿ قَالَ الفَرّاء يقال: شكرتك وشكرت لك، ونصحتك ونصحت لك؛ والفصيح الأول. والشكر معرفة الإحسان والتحدّث به؛ وأصله في اللغة الظهور؛ وقد تقدّم. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له؛ إلا أن شكر العبد نطقٌ باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام الربّ مع الطاعات.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَكُفُّرُونِ ﴿ فَهُ يَهُمِّ ؛ ولذلك حُذفت منه نون الجماعة، وهذه نون المتكلم وحذفت الياء لأنها رأس آية، وإثباتها أحسن في غير القرآن؛ أي لا تكفروا نعمتي وأياديّ. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب. وقد مضى القول في الكفر لغة، ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة، فلا معنى للإعادة.

قىولى تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَكِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتُنَّ بَلْ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ وَكَالِ اللَّهِ عَالَمَ بَلْ أَخْيَاتُ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ وَكَالِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هذا مِثْل قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَاءً عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿ فَي السَّهداء وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم، إن شاء الله تعالى.

وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم \_ على ما يأتي \_ فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم، ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى،

<sup>[</sup>٧٤٨] حسن. أخرجه ابن ماجه ٣٧٩٢ والبغوي ١٢٤٢ وابن حبان ٨١٥ والحاكم ٤٩٦/١ وأحمد ٤٩٦/١ كلهم من حديث أبي هريرة صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في الزوائد: في إسناد ابن ماجه محمد بن مصعب القرقساني. قال فيه صالح بن محمد: ضعيف. لكن رواه ابن حبان في صحيحه من طريق أيوب بن سويد عن الأوزاعي أيضاً وأيوب بن سويد ضعيف.

وذكره البخاري معلقاً ٤٩٩/١٣ في صحيحه بصيغة الجزم (كتاب التوحيد\_ باب ﴿لا تحرك به لسانك﴾.

وأخرجه البخاري في «كتاب خلق أفعال العباد» ص ٨٧ موصولاً من طريق الحميدي عن الوليد عن ابن جابر والأوزاعي قالا: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس عن أبي هريرة به.

وليس معناه أنهم سَيَحيوْن؛ إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق إذ كل أحد سَيَحْيَا. ويدل على هذا قوله تعالى: ﴿ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَا يَعْمَ اللَّهُ ولينه تناسب؛ كما يصح في قولك: قلت كلاماً وحجة.

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبْلُوَلَكُمْ مِثَى ءِ مِّنَ ٱلْمُتَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلشَّمَرَتُّ وَبَشِّرِ ٱلصَّلِيرِينَ وَبُهُ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم ﴾ هذه الواو مفتوحة عند سيبويه لالتقاء الساكنين. وقال غيره: لما ضُمّت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة خمسة عشر. والبلاء يكون حسنا ويكون سيئاً. وأصله المحنة؛ وقد تقدّم. والمعنى لنمتحنّنكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء؛ كما تقدّم. وقيل: إنما أبْتُلُوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. وقيل: أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم؛ فيوطّنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع؛ وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس.

قوله تعالى: ﴿ إِشَيْءٍ ﴾ لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الضحاك «بأشياء» على الجمع وقرأ الجمهور بالتوحيد؛ أي بشيء من هذا وشيء من هذا؛ فاكتفى بالأوّل إيجازاً ﴿ مِنَ النّوْفِ ﴾ أي خوف العدوّ والفزع في القتال؛ قاله أبن عباس. وقال الشافعي: هو خوف الله عز وجل. ﴿ وَالْجُوعِ ﴾ يعني المجاعة بالجدب والقحط؛ في قول ابن عباس. وقال الشافعي: هو الجوع في شهر رمضان ﴿ وَنَقْصِ مِنَ ٱلْأَمُولِ ﴾ بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: الجوائح المتلفة. وقال الشافعي: بالزكاة المفروضة. ﴿ وَالْأَنفُسِ ﴾ قال أبن عباس: بالقتل والموت في الجهاد. وقال الشافعي: يعني بالأمراض. ﴿ وَالتَّمَرَتِ ﴾ قال الشافعي: المراد موت الأولاد، وولد الرجل ثمرة قلبه؛ كما جاء في الخبر، على ما يأتى. وقال أبن عباس: المراد قلة النبات وأنقطاع البركات.

قوله تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ فَبَشِرِ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ فَأَي بِالثوابِ عَلَى الصبر. والصبر أصله الحبس، وثوابه غير مقدّر؛ وقد تقدّم. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى؛ كما روى البخاري عن أنس عن النبيّ ﷺ قال:

[٧٤٩] "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". وأخرجه مسلم أتم منه؛ أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها؛ فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر، وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر الذ ذاك؛ ولذلك قيل: يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال سهل بن عبد اللَّه التُسْتَرِيّ: لما قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ الصَّنِيرِينَ ﴿ وَالَمَ عَلَى الصبر على طاعة الله الصبر عيشاً. والصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه؛ وعلامة الموضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. وقال الحوّاص: الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسُّنة. وقال رُوَيم: الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون المصري: الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو عليّ: الصبر حدّه ألا النون المصري: الصبر فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: ﴿ إِنَّا وَجَدِّنَهُ صَابِرًا يَعْمَ الْعَبَدُ ﴾ [صّ: ٤٤] مع ما أخبر عنه أنه قال: تعالى في قصة أيوب: ﴿ إِنَّا وَجَدِّنَهُ صَابِرًا فَيْمَ الْعَبَدُ ﴾ [صّ: ٤٤] مع ما أخبر عنه أنه قال: تعالى في قصة أيوب: ﴿ إِنَّا وَجَدِّنَهُ صَابِرًا فَيْمَ الْعَبَدُ ﴾ [صّ: ٤٤] مع ما أخبر عنه أنه قال:

قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُواً إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ﴿ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِنْ مِنْ اللَّهِ مُوازَحْتُهُ وَأُولَتُهِكَ هُمُ ٱلْمُهَ تَدُونَ ﴿ ﴾ .

فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ مُصِيبَةٌ ﴾ المصيبة: كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، يقال: أصابه إصابة ومُصابة ومُصاباً. والمصيبة واحدة المصائب. والمَصُوبة (بضم الصاد) مثل المصيبة. وأجمعت العرب على همز المصائب، وأصله الواو؛ كأنهم شبّهوا الأصليّ بالزائد، ويجمع على مصاوب، وهو الأصل. والمصابُ الإصابةُ؛ قال الشاعر:

أسُليم إنّ مُصابكم رجلًا أهدكى السلام تحية ظُلْمُ

وصاب السهمُ القرطاسَ يَصيب صَيْباً؛ لغة في أصابه. والمصيبة: النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت؛ وتستعمل في الشر؛ روى عكرمة:

[٧٥٠] أن مصباح رسول الله عِلَيْ أنطفأ ذات ليلة فقال: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَائِنَا ۖ إِلَيْهِ

<sup>[</sup>٧٤٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٣٠٢ و ١٢٥٣ و ١٢٨٣ ومسلم ٩٢٦ وأبو داود ٣١٧٤ والترمذي ٩٨٧ والنسائي ٢٢/٤ وابن ماجه ١٥٩٦ والبيهقي ٤/٥٦ وأبو يعلى ٣٤٥٨ و ٣٥٠٤ وأحمد ١٤٣/٣ و ٢١٧ كلهم من حديث أنس بأتم منه.

<sup>[</sup>٧٥٠] مرسل. أخرجه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا في العزاء كما في الدر المنثور ١٨٨/١ (البقرة: ١٥٧)=

رَجِعُونَ ﴿ فَيَلَ : أَمْصِيبَةُ هِي يَا رَسُولُ اللهُ؟ قَالَ: «نَعُمْ كُلُّ مَا آذَى الْمُؤْمِنُ فَهُو مُصَيبة».

قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح، خرّج مسلم عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضى الله عنهما أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول:

[٧٥١] «ما يصيب المؤمن من وَصَب ولا نَصَب ولا سَقَم ولا حَزَن حتى الهَمَّ يُهَمُّه (١) إلا كُفِّر به من سيئاته».

الثانية: خرّج أبن ماجه في سننه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا وكيع بن الجرّاح عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها قال وسول الله عليه:

[٧٥٢] «من أصيب بمصيبة فذكر مصيبته فأحدث أسترجاعاً وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر مثله يوم أصيب».

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبة في الدِّين؛ ذكر أبو عمر عن الفِرْيَابِيّ قال حدِّثنا فِطْر بن خليفة حدِّثنا عطاء بن أبي ربَاح قال قال رسول الله ﷺ:

[٧٥٣] «إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصابه بي فإنها من أعظم المصائب».

عن عكرمة مرسالاً.

[۷۵۱] صحیح. أخرجه البخاري ٥٦٤١ و ٥٦٤٦ ومسلم ٢٥٧٣ وابن حبان ٢٩٠٥ والبيهقي ٣/٣٧٣ وأحمد ٣٠٣/٢ و ٢/٤٨ كلهم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد.

ـ وأخرجه الترمذي ٩٦٦ وأحمد ٣/٤ و ٦١ و ٨١ من حديث أبي سعيد الخدري.

والوصب: المرض. نصب: تعب.

[۷۵۲] إسناده ضعيف. أخرجه ابن ماجه ١٦٠٠ والبيهقي في الشعب ٩٦٩٥ كلاهما من حديث فاطمة بنت الحسين عن أبيها: قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ضعف، لضعف هشام بن زياد وقد اختلف النسخ هل هو عن أبيه أو عن أمه، ولا يعرف لهما حال. قيل: ضعفه الإمام أحمد، وقال ابن حبان: روى الموضوعات عن الثقات اهـ.

- وورد من حديث عائشة مثله أخرجه سعيد بن منصور والعقيلي كما في الدر المنثور ٢٨٧/١ (البقرة: ١٥٧).

- وورد عن سعيد بن المسيب مرسلاً أخرجه ابن أبي الدنيا في العزاء كما في الدر ٢٨٧/١ ولفظه: «من استرجع بعد أربعين سنة أعطاء الله ثواب مصيبته يوم أصيبها».

ـ وورد من حديث أنس بن مالك أخرجه الحكيم الترمذي ٤١١/١ بأتم منه وفيه: "وما من مصيبة وإن تقادم عهدها فيجدد لها العبد الاسترجاع إلا جدد الله له ثوابها وأجرها...» وصدره: "ما من نعمة وإن تقادم...» وأسانيده كلها واهية.

[۷۵۳] ضعيف. أخرجه البيهقي في الشعب ١٠١٥٢ من حديث ابن عباس و ١٠١٥٣ من حديث ابن سابط عن أبيه و ١٠١٥٤ من حديث عائشة بنحوه.

<sup>(</sup>١) كَذَا في صحيح مسلم، وفي رواية «يَهُمّه» وكلاهما صحيح قاله القاضي عياض.

أخرجه السَّمرقندي أبو محمد في مسنده، أخبرنا أبو نعيم قال: أنبأنا فطر . . . ؛ فذكر مثله سواء. وأسند مثله عن مكحول مرسلًا. قال أبو عمر: وصدق رسول الله عليه؟ لأن المصيبة به أعظم من كل مصيبة يصاب بها المسلم بعده إلى يوم القيامة؛ انقطع الوَحْي وماتت النبوة. وكان أوّل ظهور الشر بأرتداد العرب وغير ذلك، وكان أوّل أنقطاع الخير وأوَّل نقصانه. قال أبو سعيد: ما نفضنا أيدينا من التراب من قبر رسول الله ﷺ حتى أنكرنا قلوبنا. ولقد أحسن أبو العتاهية في نظمه معنى هذا الحديث حيث يقول:

اصب ر لك مصيبة وتَجلّ ب وأعلم بأن المرء غير مُخَلّ ب أُومَا ترى أن المصائب جَمّةٌ وترى المنيّة للعباد بمَرْصَدِ مَن لم يُصَبُ ممن ترى بمصيبة؟ هذا سبيلٌ لست فيه بأوحد فإذا ذكرت محمداً ومصابه فأذكر مصابك بالنبي محمد

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَجِعُونَ إِنَّ ﴾ جعل الله تعالى هذه الكلمات ملجاً لذوي المصائب، وعصمة للممتَّخنين؛ لما جمعت من المعانى المباركة؛ فإن قوله: ﴿ إِنَّا لِلَّهِ ﴾ توحيد وإقرار بالعبودية والملك. وقوله: ﴿ وَإِنَّا ۚ إِلَيْهِ رَجِعُونَ شَ إقرار بالهلْك على أنفسنا والبعث من قبورنا؛ واليقين أن رجوع الأمر كله إليه كما هو له. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعط هذه الكلمات نبيًّا قبل نبيّنا، ولو عرفها يعقوب لما قال: يا أسفى على يوسف.

الخامسة: قال أبو سنان: دفنت أبني سناناً، وأبو طلحة الخَوْلاني على شفير القبر؛ فلما أردت الخروج أخذ بيدي فأنشطني وقال: ألا أبشِّرك يا أبا سنان، حدَّثني الضحاك عن أبى موسى أن النبيّ ﷺ قال:

[٤٥٤] «إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم فيقول

<sup>-</sup> وأخرجه ابن ماجه ١٥٩٩ من حديث عائشة أيضاً وفيه: «....أَوْ من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتمزُّ بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري.... ، قال البوصيري: في إسناده موسى بن عبيدة الربذي ضعيف اهـ.

<sup>[</sup>٧٥٤] أخرجه الترمذي ١٠٢١ والطيالسي ٥٠٨ وابن حبان ٢٩٤٨ ونعيم بن حماد في زيادات الزهد ١٠٨ وأحمد ٤/٥/٤ كلهم من حديث أبي موسى الأشعري.

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب اهـ.

وفي إسناده أبو سنان عيسى بن سنان القسملي. ضعفه أبو حاتم والنسائي وابن معين وأحمد. وفي إسناده أيضاً أبو طلحة الخولاني مقبول كما في التقريب. وقال ابن حبان: أبو طلحة اسمه نعيم ابن زياد من سادات أهل الشام اهـ وباقى رجال الحديث ثقات.

أقبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك وأسترجع فيقول الله تعالى أبنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسمّوه بيت الحمد». وروى مسلم عن أمّ سَلَمَة قالت سمعت رسول الله على يقول:

السادسة: قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّيِّهِمْ وَرَحْمَةً ﴾ هذه نِعمٌ من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاة الله على عبده: عفوه ورحمته وبركته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج: الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له؛ وكرر الرحمة لما أختلف انلفظ تأكيداً وإشباعاً للمعنى؛ كما قال: ﴿ مِنَ الْبَيِنَاتِ وَالْمُكَىٰ ﴾ [البقرة: ١٥٩]، وقوله. ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٠]. وقال الشاعر:

## صلَّى على يحيى وأشياعِه ربٌّ كريم وشفيع مطاع ،

قوله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوهَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَظَوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ ﴾.

فيه تسع مسائل:

الأولى: روى البخاريّ عن عاصم بن سليمان قال:

<sup>[</sup>۷۵۰] صحيح أخرجه مسلم ٩١٩ وأبو داود ٣١١٩ والترمذي ٣٥١١ والنسائي في عمل اليوم والليلة ٢٧٠٠ و ٢٧٠١ و ١٠٧١ و ١٠٧١ و ١٠٧١ وأحمد ٢٧٤٤ وأحمد ٢٧٤٤ و ١٠٧١ و ١٠٧١ و ٢٩٤٩ وأحمد ٢٧٤٤ وقال و ٢٨٤ و ٢١٣ و ٢٣٣ من طرق كلهم من حديث أم سلمة صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه اهـ.

[٧٥٦] سألت أنس بن مالك عن الصَّفا والمَرْوَة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ اللهِ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأَ ﴾. وخرّج الترمذي عن عروة قال:

[٧٥٧] «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي ألاَّ أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا بن أختي! طاف رسول الله ﷺ وطاف المسلمون، وإنما كان من أَهَلَّ لِمَنَاة (١) الطاغية التي بِالمُشَلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَكُمْرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ ﴾ ولو كانت كما تقول لكانت: «فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ ألا يَطُّوَّفَ بِهِمَا». قال الزُّهْرِيّ: فَذَكرت ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْمٌ، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر به بين الصفا والمَرْوَة؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح. أخرجه البخاري بمعناه، وفيه بَعْدَ قوله فأنزل الله تعالى ﴿ ١ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُونَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾: «قالت عائشة وقد سنّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما»؛ ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس - إلاَّ من ذكرتْ عائشةُ ـ ممن كان يُهلِّ بمَنَاة كانوا يطوفون كلهم بالصَّفا والمروة؛ فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا: يا رسول الله، كنا

<sup>[</sup>٧٥٦] صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٩٦ ومسلم ١٢٧٨ والترميذي ٢٩٦٦ والطبري ٢٣٤٥ و ٢٣٤٥ و ٢٣٥٥ (البقرة: ١٥٨) وابن أبي داود في المصاحف ص ١١١ كلهم عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس له.

<sup>[</sup>۷۵۷] صحيح. أخرجه البخاري ١٦٤٣ و ١٧٩٠ ومسلم ١٩٧٧ الترمذي ٢٩٦٥ والنسائي ٢٣٧/٥ و ٢٣٨ و ٧٥٨ و ٥٦٨ والحميدي ٢١٩ والطبري ٢٣٥٠ و ٢٣٥١ وابن أبي داود في المصاحف ص ١١١ و ١١١ والبيهقي ٥٦/٥ و ٩٦/٥ وأخمد ٢/٤٤١ و ٢٢٧ كلهم من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) مناة: اسم صنم في جهة البحر مما يلي قديداً (وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر) على سبعة أميال من المدينة وكانت الأزد وغسان يهلون له ويحجون إليه وكان أول من نصبه عمرو بن لحي الخزاعي (معجم ياقوت).

نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حَرَج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله عز وجل: ﴿ هَانَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَابِرِ ٱللَّهِ ﴾ الأّية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما: في الذين كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرَّجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. وروى الترمذيّ عن عاصم بن سليمان الأحْوَل قال:

[٧٥٨] «سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ فَيْ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَفَ بِهِماً ﴾ قال: هما تطوّع، ﴿ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنّ ٱللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ وَمَن تَطَوَّع بِهِماً ﴾ قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيضاً. وعن أبن عباس قال: كان في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة، فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة فإنهما شرك؛ فنزلت. وقال الشعبيّ: كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسَمَّى «إسافاً» وعلى المروة وعلى المروة صنم يسمَّى «نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك؛ فنزلت الآية.

الثانية: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس؛ وهو هنا جبل بمكة معروف، وكذلك المروة جبل أيضاً؛ ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذُكِر الصفا لأن آدم المصطفى الموقف عليه فسُمِّي به، ووقفت حوّاء على المروة فسُمِّيت بأسم المرأة، فأُنَّث لذلك؛ والله أعلم. وقال الشعبيّ: كان على الصفا صنم يسمى «إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى «نائلة» فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث وقدّم المذكّر، وهذا حسن؛ لأن الأحاديث المذكورة تدل على هذا المعنى. وما كان كراهة من كره الطواف بينهما إلا من أجل هذا؛ حتى رفع الله الحرج في ذلك. وزعم (١) أهل الكتاب أنهما زَنَيا في الكعبة فمسخهما الله حجرين فوضعهما على الصفا والمروة ليُعتبر بهما؛ فلما طالت المدّة عُبدا من دون الله؛ والله تعالى أعلم. والصفا (مقصور): جمع صَفاة، وهي الحجارة الملس. وقيل: الصفا أسم مفرد وجمعه صُفيّ (بضم الصاد) وأصفاء على مثل أرجاء. قال الراجز (٢):

<sup>[</sup>٧٥٨] تقدم تخريجه قبل حديث واحد.

<sup>(</sup>١) هو من الإسرائيليات.

<sup>(</sup>٢) هو الأخيل كما في اللسان.

## كأن مَتْنَيْه من النَّفِيِّ (١) مواقع الطير على الصُّفِيّ

وقيل: من شروط الصفا البياض والصلابة؛ وأشتقاقه من صفا يصفو، أي خَلَص من التراب والطين. والمروة (واحدة المَرُو) وهي الحجارة الصغار التي فيها لين. وقد قيل إنها الصلاب. والصحيح أن المرو الحجارة صليبها ورخوها الذي يتشظّى وترقّ حاشيته؛ وفي هذا يقال: المرو أكثر ويقال في الصليب. قال الشاعر:

وتـولّـــى الأرض خفًّا ذابــلاً فإذا ما صادف المرو رضخ وقال أبو ذؤيب:

حتى كأني للحوادث مَرْوة بصَفَا المُشَقَّر (٢) كل يوم تُقْرعُ وقد قيل: إنها الحجارة السود. وقيل: حجارة بيض برّاقة تكون فيها النار.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ أي من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي جمع شعيرة. والشعائر: المتعبدات التي أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاما للناس، من الموقف والسَّعْي والنّحر. والشِّعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيَ أعلَمه بغرز حديدة في سَنَامه؛ من قولك: أشعرت أي أعلمت، وقال الكُميت:

نُقتِّلهم جِيلًا فجيلًا تَرَاهُمُ شعائِرَ قُرْبَانٍ بهم يُتقرَّبُ

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فَمَنَ حَجَّ ٱلْبَيْتَ ﴾ أي قصد. وأصل الحج القصد، قال الشاعر (٣٠):

فأشهدُ مِن عَوْفِ حُلولاً (٤) كثيرة يَحُجّون سِبّ الزَّبْرِقان المُزَعْفَرَا السِّب: لفظ مشترك. قال أبو عبيدة: السِّب (بالكسر) الكثير السِّباب. وسبُّك أيضاً الذي يُسابُّك؛ قال الشاعر (٥):

<sup>(</sup>١) النَّفِيّ: تطاير الماء عند الاستقاء، ونفي المطر: ما تنفيه وترشه قال صاحب اللبسان: وفسره ثعلب فقال: شبه الماء وقد وقع على متن المستقى بذرق الطائر على الصفي.

<sup>(</sup>٢) المشقّر: حصن بالبحرين عظيم لعبد القيس يلي حصناً آخر لم يقال له الصفا قبل مدينة هجر.

<sup>(</sup>٣) هو المخبل السعدي كما سيجيء.

<sup>(</sup>٤) الحلول: الأحياء المجتمعة، وهو جمع حال. والمزعفر: الملون بالزعفران، وسادات العرب تصبغ عمائمها بالزعفران.

هو عبد الرحمن بن حسان يهجو مسكيناً الدارمي اهـ اللسان.

لا تَسُبَّنَ عِي فلست بِسَبِّ عِي إنّ سِبِّي مِن الـرّجـال الكـريـمُ والسِّب أيضاً الخمار، وكذلك العمامة؛ قال المُخَبَّل السّعدي:

يَحجُّون سِبَّ الزِّبْرِقان المُزَعْفَرَا والسِّب الزِّبْرِقان المُزَعْفَرَا والسِّب أيضاً الحبل في لغة هذيل؛ قال أبو ذؤيب:

تَـــدَلِّـــيْ عليهــا بيــن سِــبٌ وخَيْطَــة بجَرْدَاءَ مثلِ الوكفِ يكبُو غُرابُها والسَّبوب والسَّبوب والسَّبوب والسَّبن أَفَقة كتَّان رقيقة، والسَّبية مثله؛ والجمع السَّبوب والسبائب؛ قاله الجوهري. وحجّ الطبيب الشَّجَّة إذا سبرها بالمِيل؛ قال الشاعر (١٠):

## يحج مأمُومةً (٢) في قعرها لَجَفٌّ

اللَّجَف: الخَسْف. تلجَّفَت البئر: أنخسف أسفلها. ثم أختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ أَوِ أَعْتَكُمُ ﴾ أي زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر (٢٠): لقد سما أبن مَعْمَرِ حين أعْتَمَرُ مَعْفَرَى بعِيداً من بعيد وَضَبْر (٤)

السادسة: قوله تعالى: ﴿ فَكَلْجُنَاحَ عَلَيْهِ ﴾ أي لا إثم. وأصله من الجنوح وهو المميل؛ ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدّم تأويل عائشة لهذه الآية. قال أبن العربي: «وتحقيق القول فيه أن قول القائل: لا جناح عليك أن تفعل؛ إباحة الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل؛ إباحة لترك الفعل؛ فلما سمع عروة قول الله تعالى: ﴿ فَكَلَّ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ قال: هذا دليل على أن ترك الطواف جائز، ثم رأى الشريعة مطبقة على أن الطواف لا رخصة في تركه فطلب الجمع بين هذين المتعارضين. فقالت له عائشة: ليس قوله: ﴿ فَكَلْ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴾ دليلاً على ترك الطواف، إنما كان يكون دليلاً على تركه لو كان «فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَلا يَطُوّفَ بِهِمَا» فلم يأت هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف، ولا فيه دليل عليه؛ وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن

ف أست الطبيب قداها كالمغاريد

والمغاريد جمع مغرود وهو صمغ معروف.

<sup>(</sup>١) هو عذار بن درة الطائي كما في اللسان وتمام البيت:

 <sup>(</sup>٢) المأمومة: الشجة التي بلغت أم الرأس، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ.

<sup>(</sup>٣) هو العجاج يمدح عمر بن عبيد الله القرشي أهـ اللسان.

<sup>(</sup>٤) فَبْرَ: جمع قوائمه ليثب.

كان يتحرّج منه في الجاهلية، أو لمن كان يطوف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه؛ فأعلمهم الله سبحانه أن الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً».

فإن قيل: فقد روى عطاء عن أبن عباس أنه قرأ «فلا جناح عليه ألاّ يطوف بهما» وهي قراءة أبن مسعود، ويروى أنها في مصحف أبيّ كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا. والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت في المصحف إلى قراءة لا يدرى أصحّت أم لا؛ وكان عطاء يكثر الإرسال عن أبن عباس من غير سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل إنها ليست بالمضبوطة؛ أو تكون «لا» زائدة للتوكيد؛ كما قال:

وما ألسوم البيض ألا تسخراً لما رأين الشّمطَ القَفَنْدَرَا (١) السّابعة: روى الترمذي عن جابر:

[٧٥٩] أن النبي على حين قدم مكة فطاف بالبيت سبعاً فقراً: ﴿ وَأَيَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّى ﴾ وصلى خلف المقام، ثم أتى الحجر فأستلمه ثم قال: «نبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا وقرأ (٢٠): ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُورَةَ مِن شَعَآبِرِ ٱللَّهِ ﴾ قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه ويبدأ بالصفا.

الثامنة: وأختلف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعي وآبن حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله عليه السلام:

[٧٦٠] «أَسْعوا فإن الله كتب عليكم السعي». خرّجه الدارقطني. وكتب بمعنى

[۷۵۹] صحبح. أخرجه الترمذي ۲۹۲۸ والنسائي ۲٤٠/٥ و ۲٤١ من حديث جابر وقد تقدم برقم ۱۱۲ من حديث جابر الطويل آية: ۱۲۵.

[٧٦٠] حسن لشواهده. أخرجه الطبراني في الكبير ٢٢٥/٢٤ وابن سعد في الطبقات ١٨٠/٨ والحاكم ٧٠/٤ وأحمد ٢٤١/٦ كلهم من حديث حبيبة بنت أبي تجراة.

وأخرجه الشافعي ١٠٢٥ والدارقطني ٢/٢٥٥ والبيهقي ٥/ ٩٨ وأبو نعيم ١٥٩/٩ عن عبد اللَّه بن المؤمل به وزاد في الإسناد «عن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة. . . ».

ـ قال الهيثمي: وفيه عبد اللَّه بن المؤمل وثقه ابن حبان وقال: يخطىء وضعفه غيره.

ـ قال الذهبي في التلخيص: لم يصح (أي هذا الحديث).

<sup>(</sup>١) القفندر: القبيح المنظر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل «وقال» والتصويب من كتب التخريج.

أوجب؛ لقوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣]، وقوله عليه السلام: [٧٦١] «خمس صلوات كتبهن الله على العباد». وخرّج أبن ماجه عن أمّ ولدٍ لشَيْبة

[٧٩١] «خمس صلوات كتبهن الله على العباد». وخرّج ابن مأجه عن امّ ولد لشيبة
 قالت:

[۲۹۲] رأيت رسول الله على يسعى بين الصفا والمروة وهو يقول: «لا يُقطع الأبطح إلا شَدًا» (١) فمن تركه أو شوطاً منه ناسياً أو عامداً رجع من بلده أو من حيث ذكر إلى مكة، فيطوف ويسعى؛ لأن السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. وسواء عند مالك كان ذلك في حج أو عُمْرة وإن لم يكن في العمرة فرضاً، فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمرة وهَدْيٌ عند مالك مع تمام مناسكه. وقال الشافعي: عليه هَدْيٌ، ولا معنى للعمرة إذا رجع وطاف وسعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والشعبي: ليس بواجب، فإن تركه أحدٌ من الحاج حتى يرجع إلى بلاده جبره بالدّم؛ لأنه سُنة من سنن الحج. وهو قول

السعي حتى إذا بلغ زقاق بني فلان موضعاً قد سماه المسعى ـ استقبل الناس، وقال: يا أيها الناس اسعوا فإن السعى قد كتب عليكم».

أخرجه الدارقطني ٢٥٦/٢ والبيهقي ٩٧/٥.

وفي إسناده ابن مشكان صدوق كما في التقريب وباقي رجاله ثقات.

وقال ابن حجر في فتح الباري عند تعليقه على الحديث رقم ١٦٤٣: له طريق أخرى في صحيح ابن خزيمة مختصراً. وعند الطبراني عن ابن عباس كالأولى وإذا انضمت إلى الأولى قويت اهـ وللحديث طرق أخرى يتقوى بها إن شاء الله.

[٧٦١] صحيح. أخرجه مسلم ١٢ و ١١ والترمذي ٦١٩ والنسائي ١٢١ و ١٢١ وابن حبان ١٤٤٧ و ٢٦١ وابن حبان ١٤٤٧ و ٢٤١٦ وأحمد ٣/ ٢٦٧ كلهم من حديث أنس بأنم منه وفيه: "حتى دنا من رسول الله ﷺ فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله ﷺ: خمس صلوات في اليوم والليلة». وكذا رواية النسائي والترمذي أما رواية ابن حبان بلفظ: "افترض الله على عباده خمس صلوات.

- وورد من حديث عباد بن الصامت أخرجه أبو داود ٤٢٥ و ١٤٢٠ والنسائي ٢٣٠/١ وابن ماجه ١٤١٥ والحميدي ٣٨٨ والدارمي ٢٠١١ والبيهقي ٢٦١١ و ٢٦٧/١ و ١٢٣٢ و ١٢٣٢ و ١٢٣٢ و عبد الرزاق ٤٥٧٥ وابن أبي شيبة ٢٩٦/٢ ومالك ١٢٣/١ وأحمد ٣١٧/٥ و ٣١٩ بأتم منه وفيه: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد» هذه رواية أبي داود.

[٧٦٢] حسن. أخرجه ابن ماجه ٢٩٨٧ والطبراني في الكبير ٢٥/(٢٥٣) وأحمد ٢٠٤٦ و ٤٠٥ كلهم من حديث صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة وقال الهيثمي في المجمع ٣/ ٢٤٨: رجاله رجال الصحيح. وأخرجه بنحوه النسائي ٢٤٢/٥ عن حماد عن بديل عن المغيرة بن حكيم عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: «رأيت رسول الله ﷺ يسعى في بطن المسيل ويقول لا يقطع الوادي إلا شداً». وصححه الألباني في الصحيحة برقم ٢٤٣٧ والصواب أنه حسن.

شداً: أي عَدْواً.

مالك في العتبية (1). وروي عن أبن عباس وأبن الزبير وأنس بن مالك وأبن سيرين أنه تطوّع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَطَوّع خَيْرًا ﴾. وقرأ حمزة والكسائي «يطوّع» مضارع مجزوم، وكذلك ﴿ فَمَن تَطَوَّع خَيْرًا فَهُو حَيْرٌ لَهُ ﴾ الباقون «تطوّع» ماض؛ وهو ما يأتيه المؤمن من قبل نفسه فمن أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره. وشُكر الله للعبد إثابته على الطاعة. والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا، وقوله عليه السلام:

[٧٦٣] «خذوا عنّي مناسككم» فصار بياناً لمجمل الحج؛ فالواجب أن يكون فرضاً؛ كبيانه لعدد الركعات، وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سُنّة أو تطوّع. وقال طُليب: رأى أبن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هذا ما أورثتكم أُمكم أم إسماعيل.

قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري، على ما يأتي بيانه في سورة «إبراهيم».

التاسعة: ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من عذر؛ فإن طاف معذوراً فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت، وإن غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبي على طاف بنفسه وقال:

[٧٦٤] «خذوا عني مناسككم»، وإنما جوّزنا ذلك من العذر.

[٧٦٠] لأن النبيُّ ﷺ طاف على بعيره وأستلم الركن بمِحْجَنِهِ (١).

[٧٦٦] وقال لعائشة وقد قالت له: إني أشتكي؛ فقال: «طُوفِي من وراء الناس

ولفظ مسلم وغيره التأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».

[٧٦٤] هو الحديث المتقدم.

وفي الباب عن ابن عمر.

<sup>[</sup>۷٦٣] صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۹۷ وأبو داود ۱۹۶۶ والترمذي ۸۸٦ والنسائي ۲۵۸/۵ وابن ماجه ۳۰۲۳ وأبو يعلی ۲۱٤۷ وأحمد ۴/۳۰۱ و ۳۱۸ و ۳۳۲ کلهم من حدیث جابر.

<sup>[</sup>٧٦٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٦٠٧ ومسلم ١٦٧٢ وأبو داود ١٨٧٧ والنسائي ٧٣٣/٥ وابن ماجه ٢٩٤٨ والشافعي ٧/ ٣٤٥ و ٣٤٦ وعبد الرزاق ٨٩٣٥ والطبراني ١٢٠٧٠ و ١٢٠٨٠ وابن حبان ٣٨٢٩ وأحمد ٢/٤١١ و ٢٤٨ كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ منقاربة.

<sup>[</sup>٧٦٦] صحيح. لكن قاله النبي ﷺ لأم سلمة عندما قالت له: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي فقال: طوفي....، أخرجه البخاري ٤٦٤ و ١٦١٩ ومسلم ١٢٧٦ وأبو داود ١٨٨٢ النسائي ٢٣٣/٥ وابن ماجه ٢٩٦١ وابن حبان ٣٨٣٠ ومالك ٢٩٠٦ و ٣١٩ كلهم من حديث أم سلمة.

<sup>(</sup>۱) العتبية: كتاب في مذهب الإمام مالك، نسبت إلى مؤلفها فقيه الأندلس محمد بن أحمد بن عبد العزيز العتبى القرطبي المتوفى سنة: ٢٥٤هـ.

 <sup>(</sup>٢) المحجن: هو عبارة عن عصا معوجّة الرأس يتناول بها الراكب ما سقط له.

وأنت راكبة». وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعير أو يطوف على ظهر إنسان؛ فإن طاف على ظهر إنسان لم يجزه؛ لأنه حينئذ لا يكون طائفا، وإنما الطائف الحامل. وإذا طاف على بعير يكون هو الطائف. قال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: وهذه تفرقة أختيار، وأما الإجزاء فيجزىء؛ ألا ترى أنه لو أغمي عليه فَطِيف به محمولاً، أو وقف به بعرفات محمولاً كان مجزئاً عنه.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَكَ لَلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَكِ أُولَاتِهِ كَا يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّاعِنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّاعِنُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ عَنُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُ مَا اللَّهِ عَنْهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ اللَّهُ وَيَلِّعَنَّهُمُ اللَّهِ عَنْهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

فيه سبع مسائل:

[٧٦٧] «من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه أبن ماجه. ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال عليه السلام:

[٧٦٨] «حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله». وهذا محمول على بعض العلوم، كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع العوام؛ فحكم العالِم أن يُحدّث بما يُفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته؛ والله تعالى أعلم.

الثانية: هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية في كتاب الله تعالى ما حدّثتكم حديثاً. وبها أستدلّ العلماء على وجوب تبليغ العلم الحق، وتبيان

<sup>[</sup>٧٦٧] صحيح بشواهده. أخرجه أبو داود ٣٦٥٨ والترمذي ٢٦٤٩ وابن ماجه ٢٦١ و ٢٦٦ والطيالسي ٢٥٣٤ وابن حبان ٩٥ وأحمد ٢٦٣/٢ و ٣٥٣ والحاكم ٢١٠١/١.

كلهم من حديث أبي هريرة ولفظ المصنف لابن ماجه.

ـ صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حديث حسن.

ـ وورد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه ابن حبان ٩٦ والحاكم ١٠٢/١ والخطيب ٣٨/٥ و ٣٨/٥ و الخطيب ٣٨/٥ و ٣٠ و ٣٨/٥ و ٣٠ و ٣٠٠ و

ـ وفي الباب من حديث ابن عباس وأنس.

<sup>[</sup>٧٦٨] موقوف. ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم كتاب العلم (٣) باب (٤٩). ولم يذكر ابن حجر في الفتح ١/ ٢٢٥ من وصله. ولا يصح مرفوعاً البيَّة.

العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحق الأجرة على ما عليه فِعله، كما لا يستحق الأجرة على ما الإسلام. وقد مضى القول في هذا.

وتحقيق الآية هو: أن العالم إذا قصد كتمان العلم عصى، وإذا لم يقصده لم يلزمه التبليغ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا من سُئل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية وللحديث. أما أنه لا يجوز تعليم الكافر القرآن والعلم حتى يُسلم، وكذلك لا يجوز تعليم المبتدء الجدال والحجاج ليجادل به أهل الحق، ولا يُعلم الخصم على خصمه حجة يقطع بها ماله، ولا السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية، ولا ينشر الرُّخص في السفهاء فيجعلوا ذلك طريقاً إلى ارتكاب المحظورات، وترك الواجبات ونحو ذلك. يُرُوى عن النبي عَلَيْ أنه قال:

[٧٦٩] لا تمنعوا الحكمة أهلها فتظلموهم ولا تضعوها في غير أهلها فتظلموها». وروي عنه ﷺ أنه قال:

[٧٧٠] «لا تعلّقوا الدُّرِ في أعناق الخنازير»؛ يريد تعليم الفقه من ليس من أهله. وقد قال سُحْنون: إن حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص إنما جاء في الشهادة. قال أبن العربي: والصحيح خلافه؛ لأن في الحديث.

[٧٧١] مَن سُئل عن علم» ولم يقل عن شهادة، والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله؛ والله أعلم.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهَكَىٰ ﴾ يعم المنصوص عليه والمستنبط؛ لشمول أسم الهُدَى للجميع. وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، وقال: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ ﴾ فحكم بوقوع البيان بخبرهم.

فإن قيل: إنه يجوز أن يكون كل واحد منهم منهيًّا عن الكتمان ومأموراً بالبيان ليكثر المخبرون ويتواتر بهم الخبر. قلنا: هذا غلط؛ لأنهم لم ينهوا عن الكتمان إلا وهم ممن

<sup>[</sup>٧٦٩] لم أره مرفوعاً، وورد بنحوه عند البيهقي في شعب الإيمان ١٧٦٥ عن كثير بن مرة الحضرمي قال: لا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك، ولا تحدث بالباطل عند الحكماء فيمقتوك ولا تمنع العلم أهله فتأثم ولا تحدث به غير أهله فتجهل إن عليك في علمك حقاً إن عليك في مالك حقاً اهـ.

<sup>[</sup>٧٧٠] ضعيف. أخرجه ابن ماجه ٢٢٤ من حديث أنس، وأعلَّه البوصيري في الزوائد بحفص بن سليمان وقال: ضعيف.

<sup>[</sup>۷۷۱] تقدم تخریجه برقم: ۷٦٧.

يجوز عليهم التواطؤ عليه، ومن جاز منهم التواطؤ على الكتمان فلا يكون خبرهم موجباً للعلم؛ والله تعالى أعلم.

الرابعة: لما قال: ﴿ مِنَ ٱلْمَيِّنَكِ وَٱلْهَٰكُـكُ ﴾ دلّ على أن ما كان من غير ذلك جائز كَتْمه، لاسيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال:

[۷۷۲] حفظت عن رسول الله ﷺ وعاءًيْن؛ فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطع هذا البُلْعوم. أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله: البلعوم مجرى الطعام. قال علماؤنا: وهذا الذي لم يبثه أبو هريرة وخاف على نفسه فيه الفتنة أو القتل إنما هو مما يتعلق بأمر الفتن والنص على أعيان المرتدين والمنافقين، ونحو هذا مما لا يتعلّق بالبينات والهدى؛ والله تعالى أعلم.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَكُهُ ﴾ الكناية في «بيناه» ترجع إلى ما أنزل من البينات والهدى. والكتاب: اسم جنس؛ فالمراد جميع الكتب المنزلة.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهُ ﴾ أي يتبرّأ منهم ويبعدهم من ثوابه ويقول لهم: عليكم لعنتي؛ كما قال للَّعين: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعَنَتِيٓ ﴾ [صَ: ٧٨]. وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد؛ وقد تقدم.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ ﴿ قَالَ قتادة والربيع: المراد براللاعنون الملائكة والمؤمنون. قال أبن عطية: وهذا واضح جارٍ على مقتضى الكلام. وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين فيلعنونهم. قال الزجاج: والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكة والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم ولم نجد من ذَيْنك شيئاً.

قلت: قد جاء بذلك خبر رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال:

<sup>[</sup>٧٧٢] موقوف صحيح. أخرجه البخاري ١٢٠ عن أبي هريرة موقوفاً عليه اهـ وأبو عبد اللَّه هو القرطبي. [٧٧٣] ضعيّف، أخرجه ابن ماجه ٤٠٢١ وفيه ليث، وهو ضعيف وبه أعله البوصيري في الزوائد.

فإن قيل: كيفَ جَمعَ مَن لا يعقل جَمع مَن يعقل؟. قيل: لأنه أسند إليهم فعل من يعقل؛ كما قال ﴿ رَأَيْنُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ﴿ إِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

[٤٧٧] «الكافر إذا ضُرب في قبره فصاح سمعه الكل إلا الثَّقَلَين ولعنه كل سامع». وقال أبن مسعود والسُّدي: هو الرجل يلعن صاحبه فترتفع اللعنة إلى السماء ثم تنحدر فلا تجد صاحبها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك، فترجع إلى الذي تكلم بها فلا تجده أهلاً فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى؛ فهو قوله: ﴿ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ ﴾ فمن مات منهم أرتفعت اللعنة عنه فكانت فيمن بقى من اليهود.

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتَهِكَ ٱتُّوبُ عَلَيْهِمَّ وَأَنَا ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأوّل؛ فإن كان مرتدًّا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح، وجانب أهل الفساد والأحوال التي كان عليه. وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ يعني ما في التوراة من نبوة ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ أي بكسر الخمر وإراقتها (١). وقيل: ﴿ وَبَيَّنُوا ﴾ يعني ما في التوراة من نبوة محمد على وجوب أتباعه. والعموم أولى على ما بيّناه؛ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ والله تعالى أعلم. ﴿ فَأُولَتُهِكَ أَنُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴿ الرَّحِيمُ والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَارُ أُولَتِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ ٱجْمَعِينَ إِنَّ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِنَّهِ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

<sup>[</sup>۷۷٤] صحيح. دون لفظ «ولعنه كل سامع» أخرجه البخاري ١٣٣٨ و ١٣٧٤ وأبو داود ٤٧٥١ والنسائي ٩٧/٤ وأحمد ١٢٦/٣ و ٢٣٣ وابن حبان ٣١٢٠ كلهم من حديث أنس مطوّلاً وفيه: «فيقال له لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» وليس عند أحد «ولعنه كل سامع».

<sup>(</sup>١) لا يصح تأويل ذلك بالخبر فسياق الآية وسياقها لا يدل علىٰ ذلك البئَّة.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَهُمْ كُفّارٌ ﴾ الواو واو الحال. قال أبن العربي: قال لي كثير من أشياخي إن الكافر المعيَّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة لا تُعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على الكفر؛ وأما ما رُوِيَ عن النبي في أنه لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال أبن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله؛ وقد رُوِيَ عن النبيّ في أنه قال:

[٧٧٥] «اللَّهُمّ إن عمرو بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه وأهجه عدد ما هجاني». فلعنه، وإن كان الإيمان والدِّين والإسلام مآله. وأنتصف بقوله: «عدد ما هجاني» ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف، وأضاف الهَجْوَ إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك؛ كما يضاف إليه المكر والاستهزاء والخديعة. سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون عُلُوّاً كبيراً.

قلت: أما لعن الكفار جملة من غير تعيين فلا خلاف في ذلك؛ لما رواه مالك عن داود بن الخُصَين أنه سمع الأعرج يقول: ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال علماؤنا: وسواء كانت لهم ذمّة أم لم تكن، وليس ذلك بواجب، ولكنه مباح لمن فعله؛ لجحدهم الحق وعداوتهم للدّين وأهله. وكذلك كل مَن جاهر بالمعاصي كشرّاب الخمر وأكلة الرّبا، ومَن تشبّه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء، إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنه.

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزَّجْر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على الكفر وإظهار قبح كفره؛ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إنه لا فائدة في لعن مَن جُنّ أو مات منهم، لا بطريق الجزاء ولا بطريق الزجر، فإنه لا يتأثّر به.

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثّر بذلك ويتضرّر ويتألّم قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ ويتألّم قلبه؛ فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضَكُم بِعَضَكُم بِعَضَا [العنكبوت: ٢٥]، ويدل على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم، لا على الأمر. وذكر أبن العربي أن لعن العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً؛ لما روي عن النبيّ عَيْقٍ.

<sup>[</sup>٧٧٥] ضعيف. أخرجه الروياني في «مسنده» كما في «الميزان» ٣١٨/٣ من حديث البراء، وفيه عيسىٰ بن عبد الرحمن، وهو متروك، وأعلّه الذهبي به. وقال: هذا حديث منكر.

[۷۷٦] «أنه أُتِيَ بشارب خمر مراراً، فقال بعض من حضره: لعنه الله، ما أكثر ما يُؤتَى به! فقال النبيّ ﷺ: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» فجعل له حُرمة الأخوة؛ وهذا يوجب الشفقة، وهذا حديث صحيح.

قلت: خرّجه البخاري ومسلم. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي المعين؛ قال: وإنما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْن الشيطان على أخيكم» في حق نُعيْمان (١) بعد إقامة الحدّ عليه؛ ومن أقيم عليه حدُّ الله تعالى فلا ينبغي لعنه، ومَن لم يُقَم عليه المحدّ فلعنته جائزة سواء سُمِّيَ أو عُيِّن أم لا؛ لأن النبي الله لا يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على تلك المحالة الموجبة للعن؛ فإذا تاب منها وأقلع وطهره الحدّ فلا لعنة تتوجّه عليه. وبين هذا قولُه ﷺ:

[۷۷۷] «إذا زَنَت أَمَة أحدِكم فليجلدها الحدّ ولا يُثرِّب». فدلّ هذا الحديث مع صحته على أن التّشريب واللّعن إنما يكون قبل أخذ الحدّ وقبل التوبة؛ والله تعالى أعلم.

قال أبن العربي: وأما لعن العاصي مطلقاً فيجوز إجماعاً؛ لما روي عن النبي ﷺ أنه قال:

[٧٧٨] «لعن الله السارق يَسْرق البَيْضة فتُقْطع يده».

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ أُولَيْكَ عَلَيْهِمَ لَعَنَهُ ٱللّهِ وَٱلْمَلَتَهِكَةِ وَٱلنّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ أُولَيْكَ عَلَيْهِمَ لَعَنَهُ ٱللّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنّاسِ ٱجْمَعِينَ ﴿ أَي الطرد والإبعاد؛ وقد تقدم. فاللعنة من العباد الطرد، ومن الله العنداب. وقرأ المحسن البصري «والملئكة والناسُ أجمعون» بالرفع. وتأويلها: أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله ويلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس أجمعون؛ كما تقول: كرهت قيام زيدٍ وعمروٌ وخالدٌ؛ لأن المعنى: كرهت أن قام زيد. وقراءة الحسن هذه مخالفة للمصاحف.

<sup>[</sup>۷۷۷] صحيح. أخرجه البخاري ۷۷۷۷ و ۲۷۸۱ وأبو داود ٤٤٧٧ و ٤٤٧٨ والنسائي في الكبرى ۲۸۷ و وابن حبان ۵۲۸۰ وأحمد ۲۹۹/۲ و ۳۰۰ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>۷۷۷] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٥٢ و ٢٨٣٩ ومسلم ١٧٠٣ وأبو داود ٤٤٧٠ و ٤٤٧١ وابن ماجه ٢٠٠/ وابن حبان ٤٤٤٤ ومالك ٢٠٠/٢ وعبد الرزاق ١٣٥٩٨ والطيالسي ١٣٣٤ والشافعي ٢٠٠/٢ وعبد الرزاق ١٣٥٩٨ والطيالسي ١٣٣٤ والشافعي ٢٠٠/٢ . و ٢٠١ وأحمد ١١٧/٤ كلهم من حديث أبي هريرة، واللفظ لمسلم والبخاري وغيرهما.

<sup>[</sup>۷۷۸] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧٨٣ و ٦٧٩٩ ومسلم ١٦٨٧ والنسائي ٨/ ٦٥ وابن ماجه ٢٥٨٣ وابن حبان ٥٧٤٨ وأحمد ٢/٣٥٢ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) نعيمان: هو ابن عمرو بن رفاعة، شهد العقبة وبدراً والمشاهد بعدها وكان كثير المزاح، يضحك النبي ﷺ من مزاحه (عن أسد الغابة).

فإن قيل: ليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم؛ قيل عن هذا ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة الناس تغليباً لحكم الأكثر على الأقل. الثاني: قال السُّدّي: كل أحد يلعن الظالم، وإذا لعن الكافرُ الظالم فقد لعن نفسه. الثالث: قال أبو العالية: المراد به يوم القيامة يلعنهم قومهم مع جميع الناس؛ كما قال تعالى: ﴿ ثُورَ القيامة يكفرُ بَعْضُ حَمَّم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضاً ﴾ قال تعالى: ﴿ ثُورَ القيامة يكنون في اللعنة؛ أي في جزائها. وقيل: خلودهم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم ﴿ وَلا هُمُ يُنظرُون ﴿ إِلَيْهُ الله والميم في اللعنة أنها مؤبدة عليهم ﴿ وَلا هُمُ يُنظرُون ﴾ أي لا يؤخرون عن العذاب وقتاً من الأوقات. و «خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرف من قوله: «عليهم» لأن فيها معنى أستقرار اللعنة.

قوله تعالى: ﴿ وَلِلَهُ كُمْ إِلَكُ ۗ وَكِذُّ لَا ۚ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ ﴾.

فيه مسألتان.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِلَاهُكُرُ إِلَهُ وَمَحِدٌ ﴾ لما حذّر تعالى من كتمان الحق بيّن أن أوّل ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر البرهان؛ وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع؛ ليعلم أنه لا بدّ له من فاعل لا يشبهه شيء. قال أبن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: يا محمد أنسب لنا ربك؛ فأنزل الله تعالى سورة «الإخلاص» وهذه الآية. وكان للمشركين ثلثمائة وستون صنماً؛ فبيّن الله أنه واحد.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ ﴾ نَفْيٌ وإثبات. أوّلها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود إلا الله. وحُكي عن الشّبليّ رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ ولا يقول: لا إِلٰهَ؛ فسُئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا أصل إلى كلمة الإقرار.

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة، التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جلّ أسمه ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره، ووعد بالثواب الجزيل لقائله على لسان نبيّه على المعنى خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم. وقال على الله الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهم.

\_ والحديث الذي رواه مسلم هو: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة...».

القلب لا اللسان؛ فلو قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من الصفات لكان من أهل الجنة بأتفاق أهل الشنة. وقد أتينا على معنى أسمه الواحد، ولا إله إلا هو والرحمن الرحيم في «الكتاب الأسنى، في شرح أسماء الله الحنسى». والحمد لله.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيَّـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي جَمِّـرِى فِي ٱلْبَحْرِبِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَخْيَـا بِهِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَدَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَئِجِ وَٱلسَّكَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَكَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ شَيْهُ .

فيه أربع عشرة مسألة:

الأولى: قال عطاء: لما نزلت ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ قالت كفار قريش: كيف يسع الناس إله واحد! فنزلت ﴿ إِنَّ فِي خَلِق ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾. ورواه سفيان عن أبيه عن أبي النُّحى قال: لما نزلت ﴿ وَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُّ ﴾ قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل الله تعالى ﴿ إِنَّ فِي خَلِق ٱلسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ فكأنهم طلبوا آية فبيّن لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بدّ له من بان وصانع. وَجَمَع السموات لأنها أجناس مختلفة كل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وَوَحّد الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى أعلم.

فآية السموات: أرتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودل ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدِّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوَّة آية ثانية.

وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَاَخْتِلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ ﴾ قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تَمْرة وتَمْر ونخلة ونخل. ويجمع أيضاً ليالي وليال بمعنى، وهو مما شذّ عن قياس الجموع؛ كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر؛ وكأن ليالي في القياس جمع ليلاة. وقد استعملوا ذلك في الشعر قال:

<sup>=</sup> وأخرجه مسلم ٩٤ والبخاري ٢٣٨٨ و ٣٢٢٢ بنحوه. كلاهما من حديث أبي ذر الغفاري.

## في كلل يسوم وكل ليلاة

وقال آخر:

في كلِّ يــومٍ مــا وكُــلِّ لَيْــلاه حتـــى يقـــول كــــلُّ راءِ إذ رآه يَــا وَيْحَــهُ مِــن جَمَــلِ مــا أشقــاه

قال أبن فارس في المُجْمل: ويقال إن بعض الطير يسمى ليلا؛ ولا أعرفه. والنهار يجمع نُهُر وأنهرَة. قال أحمد بن يحيى ثعلب: نَهَر جمع نُهُر وهو جمع الجمع للنهار، وقيل النهار أسم مفرد لم يجمع لأنه بمعنى المصدر، كقول الضياء، يقع على القليل والكثير. والأوّل أكثر؛ قال الشاعر:

لولا الثَّرِيدانِ هَلكْنا بالضُّمُرْ تريدُ لَيْلٍ وَتَرِيدٌ بالنُّهُ رُ

قال آبن فارس: النهار معروف، والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار يجمع على النهر. والنهار: ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورَجُل نَهِرٌ: صاحب نهار. ويقال: إن النّهار فَرْخ الحُبّارى. قال النّضر بن شُمَيْل: أوّل النهار طلوع الشمس، ولا يُعَدُّ ما قبل ذلك من النهار. وقال ثعلب: أوّله عند العرب طلوع الشمس؛ واستشهد بقول أُمّية بن أبى الصّلت.

والشمس تطلع كلَّ آخرِ ليلةِ حمراء يُصبح لوْنُهَا يتورد وأنشد قول عَدِيّ بن زيد:

وجاعلُ الشمسِ مِصْراً (١) لا خفاء به بين النهار وبين الليل قد فَصَلاً وأنشد الكسائي:

إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلِّمِي

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوّل النهار ذرور الشمس. وقسّم آبن الأنباري الزمن ثلاثة أقسام: قسماً جعله ليلاً محضاً؛ وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. وقسماً جعله نهاراً محضاً؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبها. وقسماً جعله مشتركاً بين النهار والليل؛ وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، لبقايا ظلمة الليل ومبادىء ضوء النهار.

<sup>(</sup>١) المصر: الحاجز بين الشيئين.

قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ كما رواه أبن فارس في المُجْمَل؛ يدلّ عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عَدِيّ بن حاتم قال:

[٧٨٠] لما نزلت ﴿ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ قال له عَدِيّ: يا رسول الله ، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسود ، أعرف بهما الليل من النهار . فقال رسول الله ﷺ: "إن وسادك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار». فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو مقتضى الفقه في الأيمان ، وبه ترتبط الأحكام . فمن حلف ألا يُكلّم فلانا نهاراً فكلّمه قبل طلوع الشمس حَنِث ؛ وعلى الأوّل لا يحنَث . وقولُ النبيّ ﷺ هو الفَيْصل في ذلك والحكم . وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السُّنة فهو من وقت الإسفار إذا أتسع وقت النهار ؛ كما قال (١):

ملكتُ بها كفِّي فأنهرتُ فتقها يرى قائمٌ من دونها ما وراءها وقد جاء عن حذيفة ما يدلّ على هذا القول؛ خرّجه النسائي. وسيأتي في آي الصيام إن شاء الله تعالى.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي بَحْرِي فِي ٱلْبَحْرِ ﴾ الفلك: السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، ويذكّر ويؤنّث. وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في الجمع، بل كأنه بَنى الجمع بناء آخر؛ يدلّ على ذلك توسّط التثنية في قولهم: فُلْكان. والفلك المفرد مذكّر؛ قال تعالى: ﴿فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمُشْحُونِ ﴿ الشعراء: ١١٩ ويَس: ٤١] فجاء به مذكّراً، وقال: ﴿ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي بَحْرِي فِي ٱلْمُشْحُونِ ﴿ فَانَتْ. ويحتمل واحداً وجمعاً؛ وقال: ﴿ حَقّى إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيج طَيّبَةٍ ﴾ [يونس: ٢٢] فجمع؛ فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المَرْكب فيذكّر، وإلى السفينة فيؤنّث. وقيل: واحده فلك؛ مثل أسد وأُسْدٍ، وفَكَّ النجوم. وفَكَّ المناء التي تدور عليه النجوم. وفلَكَت الجاريةُ ٱستدار ثديها؛ ومنه فَلْكَة المِغْزَل. وسُمّيت السفينة فُلْكاً لأنها تدور بالماء أسهل دور.

<sup>[</sup>۷۸۰] صحيح. أخرجه البخاري ۱۹۱٦ و ٤٥٠٩ و ٤٥١٠ ومسلم ١٠٩٠ وأبـو داود ٢٣٤٩ والتـرصـذي. ٢٩٧١ والدارمي ٥/٢ و و ٦ وابن حبان ٣٤٦٣ و ٣٤٦٣ والبيهقي ٢١٥/٤ وأحمد ٣٧٧/٤ كلهم من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>١) هو قيس بن الخطيم يصف طعنة.

ووجه الآية في الفلك: تسخير الله إيّاها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ وقال له جبريل: اصنعها على يُجوّ جُورُ<sup>(۱)</sup> الطائر؛ فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها؛ قاله أبن العربي.

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد. ومن السُّنة حديث أبي هريرة قال:

[٧٨١] جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث.

[٧٨٧] وحديث أنس بن مالك في قصة أمّ حرام؛ أخرجهما الأئمة: مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعةٌ عن إسخق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسخق عن أنس عن أمّ حرام؛ جعله من مسند أم حرام لا من مسند أنس. هكذا حدّث عنه به بُندار محمد بن بشار؛ ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء؛ وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه. والقرآن والسُّنة يرد هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي الذين قالوا له: إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها نَصَنُّ في الغرض وإليها المفزع. وقد تُؤوّل ما روي عن العُمَرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط

<sup>[</sup>۷۸۱] صحيح. أخرجه أبو داود ۸۳ والترمذي ٦٩ والنسائي ١/٥٠ وابن ماجه ٣٨٦ و ٣٢٤٦ والدارمي ١٨٦/١ والحاكم ١٩٠١ وابن حبان ١٢٤٣ مالك ٢٢/٢ والشافعي ١٩٠١ وأحمد ٢٧٧/٢ و ٣٦٦ و والبخاري في التاريخ الكبير ٣/٤٧٨ كلهم من حديث أبي هريرة. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي وقال الترمذي: حسن صحيح. وفيه «هو الطهور» ماؤه الحلُّ ميتةي.

<sup>[</sup>۷۸۲] صحيح. أخرجه البخاري ۲۷۹۹ و ۲۷۸۸ و ۷۰۰۱ ومسلم ۱۹۱۲ وأبو داود ۲٤۹۱ والترمذي ١٦٤٥ والسرمذي ١٦٤٥ والنسائي ٦/٠٤ و ٤١ وابن ماجه ۲۷۷۲ وابن حبان ٤٦٠٨ و ٤٦٠٨ وأحمد ٢/١٦٦ و ٣٦١ كلهم من حديث أم حرام بنت ملحان قالت: «نام النبي على يوماً قريباً مني ثم استيقظ يتبسم فقلت: ما أضحكك؟ قال: ناس من أمتي عُرِضوا عليّ يركبون هذا البحر الأخضر كالملوك على الأسرة» قالت: فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها، ثم نام الثانية، ففعل مثلها فقالت مثل قولها، فأجابها مثلها فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال: أنتِ من الأولين. فخرجت مع زوجها عباده بن الصامت غازياً أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية فلما انصرفوا من غزوهم قافلين فنزلوا الشام فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فماتت». هذا لفظ البخاري وغيره.

<sup>(</sup>١) الجؤجؤ: الصدر، وقيل: عظامه.

وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها؛ وأما في أداء الفرائض فلا. ومما يدلّ على جواز ركوبه من جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العُدُوتين (١)، وقسّم المنافع بين الجهتين فلا يوصل إلى جلبها إلا بشقّ البحر لها؛ فسهّل الله سبيله بالفُلْك؛ قاله أبن العربي. قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج في البحر، وهو للجهاد لذلك أكره. والقرآن والسُّنة يردّ قوله، إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البرّ ممكناً؛ فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من أستطاع إليه سبيلاً من الأحرار البالغين، نساء كانوا أو رجالاً، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن، ولم يخصّ بحراً من بَرّ.

قلت: فدل الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً: العبادة والتجارة؛ فهي الحجة وفيها الأُسُوة. إلا أنّ الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم؛ فرُبّ راكب يسهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به؛ كالمائد<sup>(٢)</sup> المفرط الميّد، ومن لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائز، والثاني يحرم عليه ويمنع منه. ولا خلاف بين أهل العلم وهي:

الخامسة: أن البحر إذا أَرْتَج (٣) لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه عدم السلامة؛ وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب؛ فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ يِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾ أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم. وبركوب البحر تكتسب الأرباح، وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضاً. وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى يقول في كتابكم: ﴿ مَّا فَرَطْنَا فِي ٱلْكِكْتَنبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من المِلْح والفُلْفُل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله: ﴿ يِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ ﴾.

<sup>(</sup>١) العدوتين: مفردها عدوة: شاطىء الوادي.

<sup>(</sup>٢) المائد: الذي يركب البحر فتغثى نفسه حتى يدار به ويكاد يغشى عليه.

 <sup>(</sup>٣) أَرْتَجَ البحر: إذا هاج، وقيل: إذا كثر ماؤه فعم كل شيء.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْزَلَ اللّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ ﴾ يعني بها الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عُدّة للانتفاع في غير وقت نزوله؛ كما قال تعالى: ﴿ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [المؤمنون: ١٨].

الشامنة: قوله تعالى: ﴿ وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَتَةٍ ﴾ أي فرق ونَشر؛ ومنه ﴿ كَالْفُرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ (أَ) ﴾ [القارعة: ٤]. ودابة تجمع الحيوان كله؛ وقد أخرج بعض الناس الطير، وهو مردود، قال الله تعالى: ﴿ ۞ وَمَا مِن دَابَتَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾ [هود: ٦] فإن الطيرَ يدِبّ على رجليه في بعض حالات؛ قال الأعشى:

دبيب قطا البَطْحاء في كلِّ مَنْهَل

وقال علقمة بن عَبَدة:

## صواعِقُها لطيرِهِنّ دَبِيبُ

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّينَجِ ﴾ تصريفها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحة، وصِرّاً ونَصْراً وهلاكاً، وحارة وباردة، وليّنة وعاصفة. وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً وشمالاً، ودَبوراً وصَباً، ونكْباء، وهي التي تأتي بين مَهبّيْ ريحين. وقيل: تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك؛ ويصرف عنهما ما يضرّ بهما، ولا أعتبار بكبر القلاع ولا صغرها؛ فإن الريح لو جاءت جسداً واحداً لصدمت القلاع وأغرقت. والرياح جمع ريح سُمِّيت به لأنها تأتي بالروح غالباً. روى أبو داود عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله عنه يقول:

[٧٨٣] «الريح من رَوْح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تَسُبُّوها واسألوا الله خيرها وأستعيذوا بالله من شرها». وأخرجه أيضاً أبن ماجه في سُنَنه حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدّثنا يحيى بن سعيد عن الأوزاعي عن الزُّهري حدّثنا ثابت الزُّرقي عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

<sup>[</sup>۷۸۳] صحيح. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ۷۲۰ و ۹۰۳ وأبو داود ۵۰۹۷ والنسائي في عمل اليوم والليلة ۹۳۱ و ۹۲۸ و ۲۲۸ و ۱۰۰۷ والبن حبان ۱۰۰۷ والشافعي ۲۰۰/۱ و مدم ۲۲۸/۲ و ۵۱۸ کلهم من حديث أبي هريرة بألفاظ متقاربة. وإسناده صحيح وله شواهد وهي الآتية.

<sup>[</sup>٧٨٤] جيد. هذه الرواية لابن ماجه ٣٧٢٧ من حديث أبي هريرة، وقد تقدم تخريجه في الذي قبله. - وورد من حديث أبي بن كعب أخرجه الترمذي ٢٢٥٢ والنسائي في الكبرى ١٠٧٦٩ و ١٠٧٧٠.

خيرها وتعوَّذوا بالله من شَرها». وروي عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

[٧٨٥] «لا تسبُّوا الريح فإنها من نَفَس الرحمن». المعنى: أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح والإضافة من طريق الفعل، والمعنى: إن الله تعالى جعلها كذلك. وفي صحيح مسلم عن أبن عباس عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٧٨٦] «نُصِرْتُ بالصَّبَا وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُور». وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن نبيّه ﷺ بالريح يوم الأحزاب؛ فقال تعالى: ﴿فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُمُودًالَّمْ تَرَوْهَا ﴾ [الأحزاب: ٩]. ويقال نفّس الله عن فلان كُربة من كرب الدنيا؛ أي فرّج عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

[٧٨٧] «مَن نفّس عن مسلم كُربة من كُرَب الدنيا نفّس الله عنه كربة من كُرَب يوم القيامة» أي فرّج عنه. وقال الشاعر:

كَانَ الصَّبا ريح إذا ما تنسَّمت على كبُد مهموم تجلّت همومُها قال أبن الأعرابي: النسيم أوّل هبوب الريح. وأصل الريح روح، ولهذا قيل في جمع القلة أرواح، ولا يقال: أرياح؛ لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل: رياح من جهة الكثرة وطلب تناسب الياء معها. وفي مصحف حفصة «وتصريف الأرواح».

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ وَتُصَرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ ﴾ قرأ حمزة والكسائي «الريح» على الإفراد، وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والرُّوم وفاطر والشُّورى والجاثية؛ لا خلاف بينهما في ذلك. ووافقهما أبن كثير في الأعراف والنمل والرُّوم وفاطر والشُّورى. وأفرد حمزة ﴿ ٱلرِّيكِجِ وَٱلسَّحَابِ ﴾ [الحجر: ٢٢]. وأفرد أبن كثير ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ٓ أَرْسَلَ الرِّيكَحَ ﴾ [الفرقان: ٤٨] في الفُرقان. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع؛ ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع. والذي ذكرناه في الرُّوم هو الثاني ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرِيسِلُ ٱلرِّيكَ ﴾ [الروم: ٤٨]. ولا

<sup>[</sup>٧٨٥] موقوف. أخرجه الحاكم ٢٧٢/٢ عن أبي بن كعب موقوفاً بأتم منه، وصححه على شرطهما، ووافقه الذهبي، وكذا نسبه السيوطي في الدر ١٦٤/١ لأُبي وأنه من كلامه.

<sup>[</sup>۷۸۷] صحيح. أخرجه البخاري ۱۰۳۵ و ۱۰۰۵ ومسلم ۹۰۰ والنسائي في الكبرى ۱۱۲۷ و ۱۱۵۵۲ و ۱۱۲۱۷ وابن حبان ۲۶۲۱ والطيالسي ۲۶۶۱ وأبو يعلى ۲۶۸۰ و ۲۵۳۳ وأحمد ۲۲۳/۱ و ۳۷۳ كلهم من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>۷۸۷] صحيح. أخسرجـه البخــاري ۲۶۶۲ و ۲۹۵۱ ومسلــم ۲۵۸۰ و ۲۲۹۹ وأبــو داود ۲۸۹۳ و ۲۹۶۲ والارمذي ۱۶۲۰ و ۲۸۳ و ۲۹۶۰ وابن حبان ۵۳۳ و ۵۳۵ وأحمد ۱/۹۲ و ۲۵۲ كلهم من حديث أبي هريرة.

خلاف بينهم في ﴿ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِرَتِ ﴾ [الروم: ٤٦]. وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْقَاع يجمع الرياح إذا كان فيها ألف ولام في جميع القرآن؛ سوى ﴿ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ ﴾ [الحج: ٣١] و ﴿ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ ٱللَّهِ اللهِ ولام أفرد. فمن وحّد الريح فلأنه أسم للجنس يدل على القليل والكثير. ومن جمع فلاختلاف الجهات التي تهبّ منها الرياح. ومن جمع مع الرحمة ووحّد مع العذاب فإنه فعل ذلك أعتباراً بالأغلب في القرآن؛ نحو: ﴿ ٱلرِّياحَ مُبَشِّرَتِ ﴾ و ﴿ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴿ فَا فَحَاءَتَ فِي القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب؛ إلا في يونس في قوله: ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيجٍ طَيِّبَةٍ ﴾ الرحمة وروي:

[٧٨٨] أن رسول الله ﷺ كان يقول إذا هَبت الرّيح: «اللَّهُمَّ آجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً». وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة ليّنة متقطّعة فلذلك هي رياح. فأفردت مع الفُلْك في «يونس»؛ لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة ثم وصفت بالطّيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب.

الحادية عشرة: قال العلماء الريح تحرّك الهواء؛ وقد يشتد ويضعف. فإذا بكت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة قيل لتلك الريح: «الصَّبَا». وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك الريح: «الدَّبُور». وإذا بدت بكت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها: «ريح الشَّمال». ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها؛ فالصَّبا حارة يابسة، والدَّبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ فلسنة. وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء؛ فجعل الربيع الذي هو أوّل الفصول حاراً رَطْباً، ورتّب فيه النّش والنّمُو فتنزل فيه المياه، وتُخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. فإذا أنقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل في الصيف حار" يابس، فتنّضج فيه الثمار وتيس فيه الحبوب المزروعة في الربيع. فإذا

<sup>[</sup>٧٨٨] حسن. أخرجه الشافعي في الأم ١/ ٢٥٣ وفي المسند ١٩٩/١ وأبو الشيخ في العظمة ٨٧٤ والبيهةي في المعرفة كما في الدر ٢/ ٣٠٢ (البقرة: ١٦٤) كلهم من حديث ابن عباس، وقال ابن حجر كما في الفتوحات ٢٧٧/٤: هذا حديث حسن.

آنقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباين له في الأخرى وهي الحرارة؛ لأن الهواء في الخريف بارد يابس، فيتناهى فيه صلاح الشمار وتيبس وتجفّ فتصير إلى حال الادّخار، فتُقطف الثمار وتُحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار. فإذا أنقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة، ومباين له في الأخرى وهو اليبس؛ لأن الهواء في الشتاء بارد رطب، فتكثر الأمطار والثلوج وتَهْمُد الأرض كالجسد المستريح؛ فلا تتحرّك إلاّ أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع، فإذا أجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النّش والنّمُو بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تَهُبّ رياح كثيرة سوى ما ذكرناه، إلاّ أن الأصول هذه الأربع. فكل ريح تَهُبّ بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى «النّكْبًاء».

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيِّنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴾ سُمّي السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذيئلي سحباً. وتسحب فلان على فلان: اجترأ. والسَّحْب: شدّة الأكل والشرب. والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق؛ والأوّل أظهر. وقد يكون بماء وبعذاب؛ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عَلَيْ قال:

[٧٨٩] «بينما رجلٌ بفلاة من الأرض فسمع صوتاً في سحابة استو حديقة فلان فتنتى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حَرّة (١) فإذا شَرْجَة (٢) من تلك الشَّراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبَّع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد اللَّه ما أسمك قال فلان للاسم الذي سَمِع في السحابة فقال له يا عبد اللَّه لم تسألني عن أسمي فقال إني سمعت صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك فما تصنع فيها قال أمّا إذ قلتَ هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدّق بثلثه وآكل أنا وعيالي اثلثاً وأرد فيها ثلثه». وفي رواية «وأجعل ثلثه في المساكين والسائلين وأبنِ السبيل». وفي التنزيل: ﴿ وَاللّهُ الّذِي آرَسُلَ الرّيَكَ فَتُرْيرُ سَعَابًا فَسُقَنَهُ إِلَى بَلَدِ مَيّتٍ ﴾

[٧٨٩] صحيح. أخرجه مسلم ٢٩٨٤ والطيالسي ٢٥٨٧ وابن حبان ٣٣٥٥ وأبو نعيم ٣/٢٧٥ و ٢٧٦ وأحمد ٢٩٦/٢ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) أرض ذات أحجار سوداء.

<sup>(</sup>٢) الشرجة: طريق الماء ومسيله.

[فاطر: ٩]، وقال: ﴿ حَتَّى إِذَآ أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقَنَكُهُ لِبَكَدِ مَّيِّتٍ ﴾ [الأعراف: ٥٧] وهو في التنزيل كثير. وخرّج أبن مأجه عن عائشة.

[۷۹۰] أن النبي ﷺ كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله فيقول: اللّهُم إنا نعوذ بك من شرّ ما أُرسل به فإن أمطر قال: «اللّهُمّ سَيْباً نافعاً» مرتين أو ثلاثة، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. أخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت:

[۷۹۱] «كان رسول الله ﷺ إذا كان يوم الرّيح والغيم؛ عُرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر؛ فإذا مَطَرت سُرّ به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: «إني خشيت أن يكون عذاباً سُلّط على أمّتي». ويقول إذا رأى المطر: «رحمة» في رواية فقال:

[ ٢٩٢] «لعلّه يا عائشة كما قال قوم عاد ﴿ فَلَمّا رَأَوّهُ عَارِضَا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِينِهِمْ قَالُواْ هَذَا عَارِضُ مُّطِرُناً ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. فهذه الأحاديث والآي تدلّ على صحة القول الأوّل وأن تسخيرها ليس ثبوتها؛ والله تعالى أعلم. فإن الثبوت يدلّ على عدم الانتقال؛ فإن أريد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح؛ لقوله «بين» وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة، كالطير في الهواء قال الله تعالى: ﴿ أَلَمُ يَرُواْ إِلَى الطّيرِ مُسَخّرُتِ فِي جَوِّ السّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلّا اللهُ اللهُ النحل: ٢٩]، وقال: ﴿ أَلَمُ الطّيرِ فَوقَهُمْ صَلَقَاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلّا الرّحَمَانُ ﴾ [الملك: ٢٩].

الثالثة عشرة: قال كعب (١) الأحبار: السحاب غِربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه أبن عباس. ذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن علي عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب الجُهنيّ قال: رأيت أبن عباس مرّ على بغلة وأنا في بني سلمة، فمرّ به تُبيع أبن أمرأة كعب (١) فسلّم على أبن عباس فسأله أبن

<sup>[</sup>۷۹۰] صحيح. أخرجه أبو داود ٥٠٩٩ والنسائي في الكبرى ١٠٧٥٠ و ١٨٣٠ وابن ماجه ٣٨٨٩ وابن حبان ١٠٠٦ كلهم من حديث عائشة بألفاظ متقاربة، وقال ابن حجر في الفتوحات ٢٧٤/٤: هذا حديث صحيح.

<sup>[</sup>۷۹۱] صحيح. أخرجه البخاري ٣٢٠٦ و٤٨٢٩ ومسلم ٨٩٩ وأبو داود ٥٠٩٨ والترمذي ٣٢٥٧ وابن حبان ١٩٥٨ وأحمد ٢٦/٦ كلهم من حديث عائشة واللفظ لمسلم.

<sup>[</sup>٧٩٧] هذه الرواية عند البخاري ٤٨٢٩ ومسلم ٨٩٩ ح ١٥.

<sup>(</sup>١) هو من إسرائيليات كعب الأحبار، وهو باطل يخالف العلم.

<sup>(</sup>٢) هو كعب بن ماتع الحميري من علماء أهل الكتاب أسلم في عهد عمر. والنقاد في شكل من صحة إسلامه.

عباس: هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئاً؟ قال: نعم؛ قال: السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعت كعباً يقول في الأرض تنبت العام نباتاً، وتنبت عاماً قابلاً غيره؟ قال نعم، سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال أبن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ لَآيِكَتِ ﴾ أي دلالات تدل على وحدانيّته وقدرته؛ ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: ﴿ وَلِلَهُ كُمْ إِلَكُ وَحِدُلُكُ لَيدلّ بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبيّ عَلَيْ أنه قال:

[٧٩٣] «وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآية فمّج بها» أي لم يتفكّر فيها ولم يعتبرها.

فإن قيل: فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها. قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة؛ فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالاً؛ لأن الإحداث لا يتأتّى إلا من حيّ عالم قادر مريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك، وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها. وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه؛ وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال، وما أدّى إلى المحال محال. ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرّد الأخبار حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي من القرآن؛ فقال لنبيه ﷺ: ﴿ قُلِ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِۗ ﴾ [يونس: ١٠١]، والخطاب للكفار؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا تُغَنِّي ٱلْأَيْلَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِي اللَّهِ اللَّهِ مَا ١٠١] وقال: ﴿ أَوَلَدٌ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] يعنسي بـالملكـوت الآيـات. وقـال: ﴿ وَفِيٓ أَنفُسِكُمُّ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ۞ ﴿ [الذاريات: ٢١]. يقول: أو لم ينظروا في ذلك نظرة تفكر وتدبُّر حتى يستدلُّوا بكونها محلًّا للحوادث والتغييرات على أنها محدّثات، وأن المحدّث لا يستغنى عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَدنَ مِن سُلَنَلَةٍ مِّن طِينِ ١١٠ يعني آدم عليه السلام، ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُ ﴾ أي جعلنا نسله ردريته ﴿ نُطْفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ إِلَى قُولُهِ: ﴿ تُبَعْمُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٢ ـ ١٦].

<sup>[</sup>٧٩٣] أخرجه ابن حبان ٦٢٠ من حديث عائشة في أثناء خبر مطول. وقال الأرناؤط: إسناده قوي على شرط مسلم. اهـ. ويأتي في آخر سورة آل عمران.

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى أحوال شتّى مصرّفة. كان نُطْفَةً ثم عَلَقة ثم مُضْغة ثم مصرّفة. وعظماً؛ فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقدر على أن يُحدِث لنفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أَشُدّه عضواً من الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة؛ فيدلُّه ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز. وقد يرى نفسه شاباً ثم كَهُلاً ثم شيخاً وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوّة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا أختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المَشيب ويراجع قوّة الشباب؛ فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك الأفعال ينفسه، وأن له صانعاً صنعه وناقلًا نقله من حال إلى حال؛ ولولا ذلك لم تتبدُّل أحواله بلا ناقل ولا مدبِّر. وقال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير، الذي هو بدن الإنسان؛ ولذلك قال تعالى: ﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِيَ أَحْسَنِ تَقُوبِهِ ۚ إِنَّ ۗ ﴾ [التين: ٤] وقال: ﴿ وَفِيَ أَنْفُسِكُمْ ۚ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾ [الذاريات: ٢١]. فحواسّ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك المدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلِّي تراباً من جنس الأرض؛ وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنَّفَس، ومن جنس النار فيه المِرَّة الصفراء. وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمدّ منها الأنهار؛ لأن العروق تستمدّ من الكبد. ومثانته بمنزلة البحر؛ لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر. وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض. وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أذ لكل شجر ورقاً أو ثمراً فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان؛ فهو العالَم الصغير مع العالَم الكبير مخلوق محدَث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُ حُبَّا يَلَةٍ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَدَابَ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَإِنَّ ﴾.

لمّا أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبلُ ما دلّ على وحدانيّته وقدرته وعِظَم سلطانه أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه أنداداً؛ وواحدها نِدٌّ؛ وقد تقدم. والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها؛ قاله مجاهد.

قوله تعالى: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبُّ اللّهِ الْمَارِدُ، وقال معناه الزجاج. أي أنهم مع عجز الأصنام المؤمنين لله على الحق؛ قاله المبرّد، وقال أبن عباس والسّدي: المراد بالأنداد الرؤساء يحبّونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. وقال أبن عباس والسّدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون؛ يطيعونهم في معاصي الله. وجاء الضمير في ﴿ يُحبُّونَهُمْ ﴾ على هذا على الأصل، وقال أبن الأصل، وقال أبن كيسان والزّجاج أيضاً: معنى «يُحبُّونهُمْ كحُبّ اللّهِ» أي يسوّون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحٰق: وهذا القول الصحيح؛ والدليل على صحته: ﴿ وَٱلّذِينَ ءَامَنُوا وَهِي المَحْبَة. وقرأ أبو رجاء ﴿ يُحِبُّونَهُمْ ﴾ بفتح الياء. وكذلك ما كان منه في القرآن، وهي لغة؛ يقال: حببت الرجل فهو محبوب. قال الفرّاء: أنشدني أبو تراب:

## أحبّ لحبّها السُّودان حتى حببت لحبّها سُودَ الكلاب

و «مَن» في قوله «مَن يَتَّخِذُ» في موضع رفع بالابتداء، و «يتخذ» على اللفظ، ويجوز في غير القرآن «يتخذون» على المعنى، و «يحبُّونهم» على اللفظ، وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في «يتخذ» أي محبين، وإن شئت كان نعتاً للأنداد؛ أي محبوبة. والكاف من «كحب» نعت لمصدر محذوف؛ أي يحبونهم حباً كحب الله. ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ أي أشد من حب أهل الأوثان لأوثانهم والتابعين لمتبوعهم. وقيل: إنما قال ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ لأن الله تعالى أحبّهم أوّلا ثم أحبّوه، ومن شهد له محبوبه بالمحبة كانت محبته أتم ؛ قال الله تعالى: ﴿ يُحبُّهُم وَيُحبُّهُم وَيُجبُونَه ﴾ [المائدة: ٤٠]. وسيأتي بيان حبّ المؤمنين لله تعالى وحبه لهم في سورة «الله عمران» إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْقَدَابِ أَنَّ الْقُوّةَ لِلّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ وَنِي ﴾ قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء، وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف؛ فقال أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن القُوّة لله جميعاً. و «يرى» على هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن» له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة؛ لأنه يقدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؛ ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوّة لله. و «يرى» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوّة لله. و «يرى» بمعنى يعلم؛ أي لو يعلمون

حقيقة قوّة الله عزّ وجلّ وشدّة عذابه؛ فـ «يرى» واقعة على أن القوّة لله، وسدّت مَسدّ المفعولين. و «الذين» فاعل «يرى»، وجواب «لو» محذوف؛ أي ليتبيّنُوا ضرر اتخاذهم الآلهة؛ كما قال عزّ وجلّ. ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهُم ﴾ [الأنعام: ٣٠]، ﴿ وَلُوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى رَبِّهم ﴾ [الأنعام: ٣٠]، ﴿ وَلُو تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النّاهِ وقتادة: الإضمار أشد للوعيد؛ ومثله قول القائل: لو رأيت فلاناً والسياط تأخذه! ومن قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقرّوا أن القوّة لله؛ فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى وهو العامل في «أنّ». وتقدير آخر: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوّة لله جميعاً. وقد كان النبيّ علم ذلك، ولكن خوطب والمراد أمّته؛ فإن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمد للظالم هذا. وقيل: «أنّ» في موضع نصب مفعول من أجله؛ أي لأنّ القوّة لله جميعاً. وأنشد سيبويه:

وأغفرُ عــوراءَ الكــريــم أدّخــارَه وأَعْـرِضُ عــن شتــم اللئيــم تكــرُّمــا

أي لادخاره؛ والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأنّ القوّة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولاستعظمت ما حَلَّ بهم. ودخلت «إذ» وهي لما مضى في إثبات هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه. وقرأ أبن عامر وحده «يُرون» بضم الياء، والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة وسَلاَّم وأبو جعفر «إن القوّة، وإن الله» بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف أو على تقدير القول؛ أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون إن القوّة لله. وثبت بنص هذه الآية القوّة لله، بخلاف قول المعتزلة في نَفْيهم معاني الصفات القديمة؛ تعالى الله عن قولهم.

قوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَكَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ (أَنَّ) ﴾.

قوله تعالى: ﴿إِذْتَبَرَّا ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوا ﴾ يعني السادة والرؤساء تبرءوا ممن ٱتبعهم على الكفر؛ عن قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادة أيضاً والسُّدي: هم الشياطين المضلّون تبرءوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع. ﴿ وَرَأَوُا ٱلْعَكَابَ ﴾ يعني التابعين والمتبوعين؛ قيل: بتيقُنهم له عند المعاينة في الدنيا. وقيل: عند العرض والمُساءلة في الأخرة.

قلت: كلاهما حاصل، فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنّكال.

قوله تعالى: ﴿ وَتَقَطُّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ إِنَّ ﴾ أي الوُّصُلات التي كانوا يتواصلون بها

في الدنيا من رَحِم وغيره؛ عن مجاهد وغيره. الواحد سَبب ووُصْلة. وأصل السَّبب الحبل يشدّ بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سبباً. وقال السُّدّي وأبن زيد: إن الأسباب أعمالهم. والسبب الناحية؛ ومنه قول زُهير:

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسُلِّم تَسُلِّم قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ التَّبَعُواْ لَوَ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَكَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّهُواْ مِنَّا كَذَلِكَ فَي وَلَهُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ التَّبَعُوا لَوَ أَكَ لَنَا كُرَةً ﴾ «أنّ» في موضع رفع؛ أي لو ثبت أن لنا رَجْعة ﴿ فَنَـتَبَرَّا مِنْهُم ﴾ جواب التمني. والكرّة: الرجعة والعودة إلى حال قد كانت؛ أي قال الأتباع: لو رُدِدْنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرّاً منهم ﴿ كَمَا تَبَرَّهُوا مِنْهُم ﴾ موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. ويجوز أن يكون نصباً على الحال، تقديرها متبرّئين؛ والتبرُّؤ الانفصال.

قوله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُرِيهِ مُ اللّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمْ ﴾ الكاف في موضع رفع ؟ أي الأمر كذلك. أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعمالهم. و ﴿ يُريهِ مُ اللّهُ عَنَل: هي من رؤية البَصَر؛ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل الهاء والميم في ﴿ يُريهِ مُ اللّه والثاني ﴿ أَعْمَلُهُمْ ﴾ ؛ وتكون ﴿ حَسَرَتِ ﴾ حال. ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؛ فتكون ﴿ حَسَرَتِ ﴾ المفعول الثالث. فأعمالهم » قال الربيع: أي الأعمال الفاسدة التي تركوها أرتكبوها فوجبت لهم بها النار. وقال أبن مسعود والسُّدى: الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة ؛ ورُويت في هذا القول أحاديث. قال السدّى: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين فذلك حين يندمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها، وأما إضافة الأعمال الفاسدة وشهوة وشهوات. هذا إذا كان أسماً، فإن نعته سكّنت؛ كقولك: ضَعْمة وضَخْمات، وعَبْلة وعَبْلات. والحشرة أعلا درجات الندامة على شيء فائت. والتحسُّر: التلَهُف؛ وعَبْلة وعَبْلات. والحسرة أعلا درجات الندامة على شيء فائت. والتحسُّر: التلَهُف؛ يقال: حَسِرت عليه (بالكسر) أحْسَر حَسَراً وحَسْرة. وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد أنقطع وذهبت قوته؛ كالبعير إذا عَبِيَ. وقيل: هي مشتقة من حَسَر إذا كشف؛ ومنه قد أنقطع وذهبت قوته؛ كالبعير إذا عَبِيَ. وقيل: هي مشتقة من حَسَر إذا كشف؛ ومنه الحرب: الذي لا درْعَ معه. والانحسار: الانكشاف.

قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا

يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السُّنة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِّ ﴾ [الأعراف: ٤٠]. وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَتِ ٱلشَّيَطُنِ اللَّهِ اللَّهُ لَكُمْ عَدُوُّ مُبِينًا فِي اللَّهُ اللّ

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ﴾ الآية. قيل: إنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني مُدْلِج فيما حرّموه على أنفسهم من الأنعام؛ واللّفظ عام. والطَّيب هنا الحلال؛ فهو تأكيد لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك في الطَّيب. وقال الشافعيّ: الطِّيب المستلَذّ؛ فهو تنويع، ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و «الأعراف» إن شاء الله تعالى.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ كُلُلًا طَيِّبًا ﴾ «حلالاً» حال، وقيل مفعول. وسُمِّي الحلال، حلالاً لانحلال عقدة الحَظْر عنه. قال سهل بن عبد اللَّه: النّجاة في ثلاثة: أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبي ﷺ. وقال أبو عبد اللَّه الساجي وأسمه سعيد بن يزيد: خمس خصال بها تمام العلم، وهي: معرفة الله عز وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، والعمل على السُّنة، وأكل الحلال؛ فإن فُقدت واحدة لم يُرْفع العمل. قال سهل: ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم، ولا يكون المال حلالاً حتى يصفُو من ست خصال: الربا والحرام والسُّخت ـ وهو أسم مجمل ـ والغُلول والمكروه والشُّبهة.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنَّبِعُوا ﴾ نَهْيٌ ﴿ خُطُوتِ ٱلشَّيَطُنِ ﴾ «خُطُوات» جمع خَطْوة وخُطْوة بمعنى واحد. قال الفرّاء: الخطوات جمع خَطوة ؛ بالفتح. وخُطوة (بالضم): ما بين القدمين. وقال الجَوْهري: وجمع القِلّة خَطْوات وخُطُوات وخَطُوات، والكثير خُطاً. والخَطْوة (بالفتح): المرّة الواحدة، والجمع خَطَوات (بالتحريك) وخِطاء ؛ مثل ركْوة وركاء ؛ قال أمرؤ القيس:

لها وَثَبَاتٌ كُونُبِ الظِّباءُ فَوادٍ خِطَاءٌ ووادٍ مَطَرِ (١١)

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوي وعُبيد بن عُمير «خَطُوات» بفتح الخاء والطاء. وروي عن عليّ بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمش «خُطُؤات» بضم الخاء

<sup>(</sup>١) أي مرة تخطو فتكف عن العدو ومرة تعدو عَدُواً يشبه المطر.

والطاء والهمزة على الواو. وقال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة، من الخطأ لا من الخَطْو. والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تَقْفُوا أثَر الشيطان وعمله؛ وما لم يَرِد به الشرع فهو منسوب إلى الشيطان. قال أبن عباس: ﴿ خُطُونِ ٱلشَّيَطُنِ ﴾ أعماله. مجاهد: خطاياه. السُّدّى: طاعته. أبو مِجْلَز: هي النذور في المعاصي.

قلت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السُّنن والشرائع من البِدَع والمعاصي. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوفئ.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُونٌ مَبِينُ ﴿ اللهِ عَلَى السَّيطان عَدُونٌ مَنِهِ العِدِهِ اللهِ عَلَى العَاقل أَن يَأْخَذُ حَذَره مِن هذا العَدَّو الذي قد أَبان عِداوته مِن زَمِن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم؛ وقد أمر الله تعالى عداوته مِن زَمِن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم؛ وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال جلّ مِن قائل: ﴿ وَلَا تَنَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيطانِ إِنّهُ لِكُمْ عَدُونُّ مُبِينُ ﴿ وَالّٰ عَلَمُونَ إِنّهِ وَقال: ﴿ وَاللَّهَ مَا لَا فَعَلّمُونَ إِنّ ﴾ وقال: ﴿ الشَّيطانُ يَعِدُكُمُ الْفَدَّوَ وَالْفَحَسَاءِ وَالْ يَعْلَمُ مَنَا اللّهِ وَعَنِ اللّهِ وَعَنِ السَّلَوْ فَهَلَ انّهُ مُناهُونَ إِنّ السَّيطانُ الْمُعْمَلُومُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْفَلْوَ وَهُلُ اللّهُ عَلَى اللّهِ وَعَنِ الصّلَوْقَ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ إِنّ السَّيطِ وَيَصُدُكُمُ مُونِكُ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْمَلْوَ وَهُلُ اللّهُ عِنْ وَيَعِلَدُ السَّيطِ وَيَصُدُكُمُ مُولِكُونُوا مِنْ الصّدِي وَيَصُدُكُمُ السَّعَيرِ وَيَعُلُ اللّهُ عِن وَيَو السَّعَيرِ وَيَكُولُوا مِنْ الصّحِيرِ اللّهُ عِن عَمْ اللّهُ بن عمر (۱): إن إبليس مُوثَق في الأرض السَّفلي، فإذا تحرّك الله الله عن عمر (۱): إن إبليس مُوثَق في الأرض السَّفلي، فإذا تحرّك فإن كل شرّ في الأرض بين أثنين فصاعداً مِن تحرّكه (۱). وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري وفيه:

[ ٧٩٤] «وآمركم أن تذكروا الله فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدق في أثره سراعاً حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله الحديث. وقال فيه: حديث حسن صحيح غريب.

<sup>[</sup>٧٩٤] أخرجه الترمذي ٢٨٦٣ من حديث الحارث الأشعري أن النبي على قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بهن بني إسرائيل... وفيه «قال النبي على وأنا آمركم بخمس كلمات...» قال الترمذي: حسن صحيح غريب. قال البخاري: وللأشعري غير هذا الحديث. وانظر صحيح الجامع ١٧٢٤.

<sup>(</sup>١) كذا وقع في سائر النسخ، والظاهر أن الصواب «عمرو» فإن ابن عمرو عرف بالأخذ عن الإسرائيليات بخلاف ابن عمر.

<sup>(</sup>٢) هو من الإسرائيليات الباطلة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَةِ وَٱلْفَحْسَآةِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوَةِ وَٱلْفَحْسَآةِ ﴾ سُمِّي السوء سوءاً لأنه يسوء صاحبه بسوء عواقبه. وهو مصدر ساءه يسوءه سُوءاً ومساءة إذا أحزنه. وسُؤته فسِيء إذا أحزنته فحزن؛ قال الله تعالى: ﴿ سِيَعَتْ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [الملك: ٢٧]. وقال الشاعر:

إن يك هذا الدهر قد ساءني فطالما قد سَرَّني الدهر الأمر عندي فيهما واحد للذاك شكر وللذاك صبر والفحشاء أصله قبح المنظر؛ كما قال:

وَجِيدٍ كَجِيد الرِّيم (١) ليس بفاحشٍ

ثم أستعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني. والشرع هو الذي يحسن ويقبح؛ فكل ما نهت عنه الشريعة فهو من الفحشاء. وقال مُقاتل: إن كل ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى؛ إلا قوله: ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَ وَيَأْمُرُكُم عِالْفَحْشَكَ عَالَى فإنه منع الزكاة.

قلت: فعلى هذا قيل: السوء ما لا حَدّ فيه، والفحشاء ما فيه حَدٌّ. وحكي عن أبن عباس وغيره؛ والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَأَن تَقُولُواْ ﴾ في موضع خفض عطفاً البَحِيرة (٢) والسّائبة (٣) ونحوها مما جعلوه شَرْعاً. ﴿ وَأَن تَقُولُواْ ﴾ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى: ﴿ بِالشُّومَ وَٱلْفَحْسَكَ عَلَى اللَّهُ وَ وَٱلْفَحْسَكَ عَلَى اللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

قُوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱلتَّبِعُوا مَا آَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَشَيِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۖ أُوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْتَقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ ﴾ .

فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ﴾ يعني كفّار العرب. أبن عباس: نزلت في اليهود. الطبري: الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ ﴾. وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقَيْخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

<sup>(</sup>١) الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض.

<sup>(</sup>٢) البَحيرة: النَّاقة إذا نتجت خمسة أبطن فكان آخرها ذكراً بَحَروا أذنها أي شقّوه وأعفوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح ولا تطرد عن ماء ترده ولا تمنع من مرعى وإذا لَقيها المعنَّىٰ المنقطع به لم يركبها.

<sup>(</sup>٣) كان الرجل في الجاهلية إذا قدم من سفر بعيد أو برىء من علة أو نجته دابة من مشقة أو حرب قال: ناقتي سائبة أي تسيب فلا ينتفع بظهرها ولا تطرد عن ماء ولا تمنع من كلأ ولا تركب اهـ اللسان.

البقرة: ١٦٥] الآية. وقوله: ﴿ أَتَّبِعُواْ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ أي بالقبول والعمل. ﴿ قَالُواْ بَلَّ نَتَّبِعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَالِبَا إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالِكَ اللَّهُ ﴾ أي بالقبول والعمل. ﴿ قَالُواْ بَلُّ نَتَّبِعُ مَا آلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَالِبَا إِنَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللللَّا الللَّهُ ا

## فَ أَلْفَيْتُ م عُي ر مُسْتَعْتِ بِ ولا ذاكر اللَّه إلاّ قلي لا

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَوَلُو كَانَ ءَابَ أَوُهُمُ ﴾ الألف للاستفهام، وفُتحت الواو لأنها واو عطف، عَطفتْ جملة كلام على جملة؛ لأن غاية الفساد في الالتزام أن يقولوا: نُتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون؛ فقُرِّروا على التزامهم هذا، إذ هي حال آبائهم.

مسألة: قال علماؤنا: وقُرَة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: ﴿ وَإِذَا قِيلَ هُمُ تَعَالَوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَا أَنزَلَ الله والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السّفيهة في البَحِيرة والسائبة والوصِيلة (١٠)؛ فأحتجّوا بأنه أمْرٌ وجدوا عليه آباءهم فاتَّبعوهم في ذلك، وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه؛ فالضمير في «لهم» عائد عليهم في الآيتين جميعاً.

الثالثة: تعلّق قوم بهذه الآية في ذمّ التقليد لذمّ الله تعالى الكفارَ بأتّباعهم لآبائهم في الباطل، وأقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح، أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدّين، وعصْمةٌ من عِصم المسلمين يلجأ إليها الجاهل المقصّر عن دَرْك النظر.

وأختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؛ وأما جوازه في مسائل الفروع فصحيح.

الرابعة: التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فَمَن قَبِل قول النبيّ عَلَيْهُ من غير نظر في معجزته يكون مُقَلِّداً؛ وأمّا من نظر فيها فلا يكون مُقلِّداً. وقيل: هو اعتقاد صحة فُتيًا مَن لا يعلم صحة قوله. وهو في اللغة مأخوذ من قلادة البعير؛ فإن العرب تقول: قلَّدت البعير إذا جعلت في عنقه حبلاً يُقاد به؛ فكأن المقلِّد يجعل أمره كله لمن يقوده حيث شاء؛ وكذلك قال شاعرهم:

الوصيلة كانت في الشاة خاصة، كانت الشاة إذا ولدت أنثى فهي لهم وإذا ولدت ذكراً جعلوه
 لآلهتهم فإذا ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم وفيها معان أخر.
 انظر اللسان مادة وصل.

وقلِّدوا أمرركم لله دَرَّكُم تُبْتَ الجَنان بأمر الحرب مضطَّلعَا

الخامسة: التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلاً له، لا في الأصول ولا في الفروع؛ وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جُهّال الحشوية والثّعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر والبحث حرام؛ والاحتجاج عليهم في كتب الأصول.

السادسة: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم مَن في زمانه وبلده فيسأله عن نازلته فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَعُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعَلَمُونُ ﴿ إِن كُنتُمْ لاَتَعَلَى النحل: ٣٤ فيمتثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: ﴿فَسَعُلُوا أَهْلَ الذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعَلَى النحل: ٣٤ وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وعلى العالم أيضاً فرض أن يقلد عالماً مثله في نازلة خفي عليه فيها وجه الدليل والنظر، وأراد أن يجدّد الفكر فيها والنظر حتى يقف على المطلوب، فضاق الوقت عن ذلك، وخاف على العبادة أن تفوت، أو على الحكم أن يذهب، سواء كان ذلك المجتهد الآخر صحابياً أو غيره؛ وإليه ذهب القاضي أبو بكر وجماعة من المحققين.

السابعة: قال أبن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر فيه غيره خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى بن درباس الشافعي. قال أبن درباس في كتاب «الانتصار» له: وقال بعض الناس يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ وهو خطأ لتولد تعالى: ﴿إِنَّا وَجَدُنّا ءَابَاءَنَا عَلَى ٓ أُمَّةٍ ﴾ [الزخرف: ٢٦]. فذمّهم بتقليدهم آباءهم وتركهم أتباع الرسل؛ كصنيع أهل الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم أتباع محمد على كل مكلف تعلم أمر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسُّنة، كما بيناه في آية التوحيد، والله يهدي من يريد.

قال أبن درباس: وقد أكثر أهل الزَّيْغ القولَ على مَن تمسّك بالكتاب والسُّنة أنهم مقلِّدون. وهذا خطأ منهم، بل هو بهم ألْيَق وبمذاهبهم أَخْلَق؛ إذ قبلوا قول ساداتهم وكبرائهم فيما خالفوا فيه كتاب الله وسُنّة رسوله وإجماع الصحابة رضي الله عنهم؛ فكانوا داخلين فيمن ذَمّهم الله بقوله: ﴿ رَبِّنَا إِنَّا أَطَعنا سَادَتَنا وَكُبراً وَنَا الله عَلَى الله عَنهم أَمّقتَدُونَ ﴿ كَبِيراً إِنَّ الأحزاب: ٢٧ ـ ١٨] وقوله: ﴿ إِنَّا وَجَدُنا عَلَى أُمّتَةٍ وَإِنَا عَلَى ءَاتَنهِم مُمّقتَدُونَ ﴿ ) الزخرف: ٢٣]. ثم قال لنبيّه: ﴿ فَقَلَ أُولَقَ حِمْتُكُم بِأَهَدَىٰ مِمّا وَجَدتُم عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا الزخرف: ٢٣]. ثم قال لنبيّه: ﴿ فَقَلَ أُولَقَ حِمْتُكُم بِأَهَدَىٰ مِمّا وَجَدتُم عَلَيْهِ ءَابَاءَكُم قَالُوا إِنَّا

بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ عَلَيْهُ وَهِ عَلَيْهُ وَالْ فَالْ اللهُ عَلَيْهُ السلام ﴿ فَٱلنَقَمْنَا مِنْهُمْ ﴾ [الزخرف: ٢٥] الآية. فبين تعالى أن الهُدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. وليس قول أهل الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثمتنا وآباءنا والناس على الأخذ بالكتاب والسُّنة وإجماع السلف الصالح من الأمة، من قولهم: إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا وكبراءنا بسبيل؛ لأن هؤلاء نسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول؛ وأولئك نسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل، فأزدادوا بذلك في التضليل؛ ألا ترى أن الله سبحانه أثنى على يوسف عليه السلام في القرآن حيث قال: ﴿ إِنِي تَرَكَّتُ مِلَةً فَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَهُم بِاللّاحِوْمُ مَا كَانَ الله وَلَيْ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضَلِ وَاتَبَعْتُ مِلَةً عَابَاءِى وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله، كان أثباعه آباءه من صفات أنبياء متبعين للوحي وهو الدين الخالص الذي أرتضاه الله، كان أثباعه آباءه من صفات المدح. ولم يجيء فيما جاءوا به ذكر الأعراض وتعلقها بالجواهر وأنقلابها فيها؛ فدل الدي أن لا هُدَى فيها ولا رشد في واضعيها.

قال أبن الحصّار: وإنما ظهر التلفّظ بها في زمن المأمون بعد المائتين لما تُرجمت كتب الأوائل وظهر فيها آختلافهم في قدم العالَم وحدوثه. وآختلافهم في الجوهر وثبوته، والعَرض وماهيّته؛ فسارع المبتدعون ومَن في قلبه زيغ إلى حفظ تلك الاصطلاحات، وقصدوا بها الإغراب على أهل السُّنة، وإدخال الشُّبه على الضعفاء من أهل المِلّة. فلم يزل الأمر كذلك إلى أن ظهرت البِدْعة، وصارت للمبتدِعة شِيعة، وألتبس الأمر على السلطان؛ حتى قال الأمير بخلق القرآن، وجبر الناس عليه، وضرب أحمد بن حنبل على ذلك.

فانتدب رجال من أهل السُّنة كالشيخ أبي الحسن الأَشْعَرِي وعبد اللَّه بن كُلَّاب (١) وآبن مجاهد والمحاسبي وأضرابهم؛ فخاضوا مع المبتدِعة في اصطلاحاتهم، ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وكان مَن دَرجَ من المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسُّنة، معرضين عن شُبَه الملحدين، لم ينظروا في الجوهر والعَرض؛ على ذلك كان السَّلف.

قلت: ومن نظر الآن في أصطلاح المتكلمين حتى يناضل بذلك عن الدِّين فمنزلته

<sup>(</sup>١) هو عبد اللَّه بن سعيد بن كلاب التميمي البصري، وهو رأس الطائفة الكلابية من أهل السنَّة.

قريبة من النبيين. فأمّا من يهجن (١) من غلاة المتكلمين طريق منَ أخذ بالأثر من المؤمنين، ويحض على درس كتب الكلام، وأنه لا يعرف الحق إلا من جهتها بتلك الاصطلاحات فصاروا مذمومين لنقضهم طريق المتقدّمين من الأئمة الماضين؛ والله أعلم. وأما المخاصمة والجدال بالدليل والبرهان فذلك بيّن في القرآن؛ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ وَمَثَـٰلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّما بُكُمُّ عُمْنُ فَهُدَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّا بُكُمُ

شبّه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد الله بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه، ولا تفهم ما يقول: هكذا فسره أبن عباس ومجاهد وعكرمة والسّدي والزجاج والفرّاء وسيبويه؛ وهذه نهاية الإيجاز. قال سيبويه: لم يُشبّهوا بالناعق إنما شُبّهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومثلُك يا محمد ومثلُ الذين كفروا كَمَثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم؛ فحذف لدلالة المعنى. وقال أبن زيد: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد كمثل الصائح في جَوف الليل فيجيبه الصّدى؛ فهو يصيح بما لا يسمع، ويجيبه ما لا حقيقة فيه ولا منتفع. وقال قُطْرب: المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم ما لا يفهم، يعني الأصنام، كمثل الراعي إذا نَعَق بغنمه وهو لا يدري أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي ينعق بشيء أين هي. قال الطبري: المراد مثل الكافرين في دعائهم آلهتهم كمثل الذي يُتعبه ويُنصِبه. بعيد فهو لا يسمع من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا النّداء الذي يُتعبه ويُنصِبه. ففي هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفار بالناعق الصائح، والأصنام بالمنعوق به. والنّعيق: زجر الغنم والصياح بها؛ يقال: نَعَق الراعي بغنمه يُنْعِق نَعِيقاً ونُعاقاً ونَعَقاناً؛ أي صاح بها وزجرها. قال الأخطل:

انْعِق بضأنك يا جريرُ فإنما مَنْتك نفسك في الخلاء ضلالاً قال القُنبَيّ: لم يكن جرير راعي ضأن، وإنما أراد أن بني كُليب يُعَيَّرون برعي الضأن، وجرير منهم؛ فهو في جهلهم. والعرب تضرب المثل براعي الغنم في الجهل ويقولون: - أجهل من راعي ضأن - قال القتبيّ: ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباً، غير أنه لم يذهب إليه أحد من العلماء فيما نعلم.

والنداء للبعيد، والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة نداء لأنه للأباعد. وقد

<sup>(</sup>١) تهجين الأمر: تقبيحه.

تضمّ النون في النداء والأصل الكسر. ثم شُبّه تعالى الكافرين بانهم صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ. وقد تقدّم في أوّل السورة.

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشْكُرُواْ لِللَّهِ إِن كَنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ إِن اللَّهِ إِن كَنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبَدُونَ إِن ﴾.

هذا تأكيد للأمر الأوّل، وخصّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلًا. والمراد بالأكل الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

[٧٩٥] «أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طَيْباً وإن الله أمر المؤمنين بما أَمَر به المرسلين فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ثَا المَوْمِنُونَ : ٥١] وقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا حَـُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقَانَكُمْ ﴾ عَليمٌ ﴿ ثَا السَمَاء يَا رَبٌ يَا رَبٌ ومَطْعَمُه حرام، ثم ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيل السَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُّ يديه إلى السّماء يَا رَبٌ يَا رَبٌ ومَطْعَمُه حرام، ومشربه حرام، ومَلْبَسُه حرام وغُذي بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك». ﴿ وَاشْكُرُوا لِللّهِ إِن وَصَلْعَمُهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عنى للإعادة.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْـتَةَ وَاللَّهَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِـلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلاّ إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيـهُمْ ﴿ ﴾ .

فيه أربع وثلاثون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ ﴾ "إنَّما كلمة موضوعة للحصر، تتضمّن النفي والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد حصرت ها هنا التحريم، لاسيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا صَعْلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنكُمْ ﴾ فأفادت الإباحة على الإطلاق، ثم عقبها بذكر المُحرّم بكلمة «إنما» الحاصرة، فأقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ فلا محرّم يخرج عن هذه الآية، وهي مدّنية؛ وأكّدها بالآية الأخرى التي رُويَ أنها نزلت بعرَفة: ﴿ قُل لا آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيْ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] إلى آخرها؛ فأستوفى البيان أوّلاً وآخراً؛ قاله أبن العربي. وسيأتي الكلام في تلك في «الأنعام» إن شاء الله تعالى.

الثانية: ﴿ ٱلْمَيْتَةَ ﴾ نصب بـ "حرّم"، و «ما» كافّة. ويجوز أن تجعلها بمعنى الذي، منفصلة في الخط، وترفع ﴿ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ على خبر «إنّ» وهي قراءة أبن أبي عَبْلة. وفي «حَرّم» ضمير يعود على الذي؛ ونظيره قوله تعالى: ﴿ إِنّمَا صَنعُواْ كَيْدُ سَحِرٍ ﴾ [طه: ٢٩]. وقرأ أبو جعفر «حُرِم» بضم الحاء وكسر الراء ورفع الأسماء بعدها، إمّا على ما لم يُسَمّ فاعله، وإمّا على خبر إن. وقرأ أبو جعفر بن القَعْقَاع أيضاً «ٱلْمَيْتَةَ » بالتشديد. الطبري: وقال جماعة من اللغويين: التشديد والتخفيف في مَيْتٍ ومَيّتٍ لغتان. وقال أبو حاتم وغيره: ما قد مات فيقالان فيه، وما لم يَمُت بعدُ فلا يقال فيه «مَيْت» بالتخفيف؛ دليله قوله تعالى: ﴿ إِنّكَ مَيْتُ وَإِنّهُم مَيّتُونَ ﴿ ﴾ [الزمر: ٣٠]. وقال الشاعر:

ليس من مات فأستراح بمَيْت إنما الميْت مَيِّت الأحياء ولم يقرأ أحد بتخفيف ما لم يمت؛ إلا ما رَوى البَرِِّي عن أبن كَثير ﴿ وَمَا هُوَ بِمَيِّتِّ﴾ البراهيم: ١٧] والمشهور عنه التثقيل؛ وأما قول الشاعر:

إذا ما مات مَيْتُ من تميم فسَرَّك أن يعيش فجيء بزاد

فلا أبلغ في الهجاء من أنه أراد الميت حقيقة؛ وقد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من شارف الموت؛ والأوّل أشهر.

الثالثة: الْميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح؛ وما ليس بمأكول فذكاته كموته؛ كالسباع وغيرها، على ما يأتي بيانه هنا وفي «الأنعام» إن شاء الله تعالى.

الرابعة: هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام:

[٧٩٦] «أُحِلَّت لنا مَيْتَتَانِ الحُوتُ والجراد ودَمانِ الكبدُ والطحال». أخرجه الدَّارَقُطْنِي، وكذلك

-----

<sup>[</sup>٧٩٦] أخرجه ابن ماجه ٣٢١٨ و ٣٣١٤ والبيهقي ١/٢٥٢ و ٢٥٧/٩ والديلمي ١٦٢٣ وأحمد ٢/٧٧ والدارقطني ٢٧٢/٤ كلهم من حديث ابن عمر مرفوعاً.

قال البوصيري في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهو ضعيف، وقال الزيلعي في نصب الراية ٢٠٢/٤: أخرجه ابن حبان في الضعفاء وأعله بعبد الرحمن وقال: إنه يقلب الأخبار حتى كثر في روايته رفع الموقوفات فاستحق الترك، وقال ابن عدي: هذا الحديث يدور على أولاد زيد والثلاثة ليسوا بشيء، وقال ابن عبد الهادي في التنقيح: هو موقوف في حكم المرفوع اهباختصار ومع ذلك مثله لا يقال بالرأي وقوله: أحلت. هو في حكم المرفوع.

[۷۹۷] حديث جابر في العُنْبَر يخصص عموم القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاريّ ومسلم، مع قوله تعالى: ﴿ أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ [المائدة: ٩٦]، على ما يأتي بيانه هناك، إن شاء الله تعالى.

وأكثر أهل العلم على جواز أكل جميع دواب البحر حَيّها ومَيّتها؛ وهو مذهب مالك. وتوقّف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون خنزيراً!. قال أبن القاسم: وأنا أتّقيه ولا أراه حراماً.

الخامسة: وقد أختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسُّنة، ومع أختلافهم في ذلك أتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف؛ قاله أبن العربي. وقد يستدلّ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من حديث عبد اللَّه بن أبي أَوْفَى قال:

[۷۹۸] غزَوْنَا مع رسول الله ﷺ سبع غزوات كنا نأكل الجراد معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حَتْف أنفه؛ وبهذا قال أبن نافع وأبن عبد الحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعيّ وأبي حنيفة وغيرهما. ومنع مالك وجمهور أصحابه من أكله إن مات حَتْفَ أنفه؛ لأنه من صيد البر، ألا ترى أن المُحْرِم يجزئه إذا قتله؛ فأشبه الغزال. وقال أَشْهب: إن مات مِن قطع رجل أو جناح لم يؤكل؛ لأنها حالة قد يعيش بها ويَنْسُل. وسيأتي لحُكم الجراد مزيد بيان في «الأعراف» عند ذكره، إن شاء الله تعالى.

السادسة: وآختلف العلماء هل يجوز أن ينتفع بالميتة أو بشيء من النجاسات، وآختلف عن مالك في ذلك أيضاً؛ فقال مَرّة: يجوز الانتفاع بها؛ لأن النبيّ ﷺ

[٧٩٩] مرّ على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «هَلاَّ أَخذتم إهابها» الحديث. وقال مرّة: جملتها محرّم، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات على وجه من وجوه

<sup>[</sup>۷۹۷] صحيح. أخرجه البخاري ۲٤٨٣ و ٤٣٦٠ و ٨٦٦٦ ومسلم ١٩٣٥ والترمذي ٢٤٧٥ والنسائي ٧/٧٧ وابن حبان ٥٣٦١ و ٢٢٦٥ و و ٢٦٦٥ والبيهقي ١٩٣٥ ومالك ٢٠٧/٧ كلهم من حديث جابر بن عبد الله وصدره: «بعث رسول الله ﷺ بعثاً قبل الساحل. . ». العنبر: سمكة بحرية كبيرة تتخذ من جلدها الأتراس ويقال للترس: عنبر.

<sup>[</sup>۷۹۸] صحيح. أخرجه البخاري ٥٤٩٥ ومسلم ١٩٥٢ وأبو داود ٣٨١٢ والترمذي ١٨٢٢ والنسائي ٢١٠/٧ وأحمد والطيالسي ٨١٨ وابن حبان ٥٢٥٧ والدارمي ٢/ ٩١ وعبد الرزاق ٨٧٦٢ وابن الجارود ٨٨٠ وأحمد ٢٥٠/٤ كلهم من حديث ابن أبي أوفي.

<sup>[</sup>٧٩٩] صحيح. أخرجه مسلم ٣٦٣ و ٣٦٤ والنسائي ٧/ ١٧٢ والترمذي ١٧٢٧ وعبد الرزاق ١٨٨ وابن حبان ١٧٢٥ وأحمد ١/٢٢٧ و ٣٧٢ كلهم من حديث ميمونة.

الانتفاع؛ حتى لا يجوز أن يسقى الزرع ولا الحيوان الماء النجس، ولا تُعلف البهائم النجاسات، ولا تُطعم الميتة الكلاب والسباع، وإن أكلتها لم تمنع. ووجه هذا القول ظاهر قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ ولم يخص وجها من وجه، ولا يجوز أن يقال: هذا الخطاب مُجْمَل؛ لأن المجمل ما لا يُفهم المراد من ظاهره، وقد فهمت العرب المراد من قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ ﴾، وأيضاً فإن النبي ﷺ قال:

[٨٠٠] «لا تنتفعوا من الميتة بشيء». وفي حديث عبد اللَّه بن عُكَيم

[٨٠١] «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصَب». وهذا آخر ما ورد به كتابه قبل موته بشهر؛ وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في «النحل» إن شاء الله تعالى.

السابعة: فأما الناقة إذا نُحرت، أو البقرة أو الشاة إذا ذُبحت، وكان في بطنها جنين ميت فجائز أكله من غير تذكية له في نفسه، إلا أن يخرج حيًّا فيُذَكَّى، ويكون له حكم نفسه؛ وذلك أن الجنين إذا خرج منها بعد الذبح ميتاً جرى مجرى العضو من أعضائها. ومما يُبيّن ذلك أنه لو باع الشاة وأستثنى ما في بطنها لم يجز، كما لو أستثنى عضواً منها، وكان ما في بطنها تابعاً لها كسائر أعضائها. وكذلك لو أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأ؛ ولو كان منفصلاً عنها لم يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه

[٨٠٢] أن رسول الله ﷺ سُئل عن البقرة والشاة تذبح، والناقةِ تنحر فيكون في

[٨٠٠] هو الآتي.

[٨٠١] حسن غريب. أخرجه أبو داود ٤١٢٧ و ٤١٢٨ والترمذي ١٧٢٩ والنسائي ١٧٥٧ وفي الكبرى ٥٧٥٥ و ٤٥٧٥ و ٤٥٧٥ وابن ماجه ٣٦١٣ والطبراني في الصغير ٢١٨ كلهم من حديث عبد الله بن عُكيم، وأخرجه أيضاً الطيالسي ١٢٩٣ وعبد الرزاق ٢٠٢ والطحاوي ٢٨٨١ والبيهقي ٢٥/١ وابن حبان ١٢٧٨ قال الترمذي: هذا حديث حسن وقال: ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة اهد. وذكره الحافظ في التلخيص ٢٠/١ وقال: أعلّه غير واحد بالإرسال.

\_ وأخرجه الديلمي ٧٤٠١ من حديث جابر بن عبد اللَّه وإسناده واهِ. والجمهور على خلافه وحديث ابن عباس مقدم عليه، وقد تقدم. وانظر الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ٥٧.

[٨٠٢] حسن. أخرجه أبو داود ٢٨٢٨ والدارمي ٢/٤٨ والدارقطني ٢٧٣/٤ والحاكم ١١٤/٤ والبيهقي ٩/٤١٦ والبيهقي ٩/٤٢٦ و ٣٣٥ كلهم من حديث جابر لكن بلفظ: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». عند أبي داود، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

أما لفظ المصنف فهو عند أبي داود برقم ٢٨٢٧ من حديث أبي سعيد الخدري، وكذا أخرجه الترمذي ١٤٧٦ وابن ماجه ٣١٩٩ وعبد الرزاق ٨٦٥٠ وابن حبان ٥٨٨٩ وأبو يعلى ٩٩٢ وابن الجارود= بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه». خرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد الْخُدْرِي وهو نص لا يحتمل<sup>(١)</sup>. وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «المائدة» إن شاء الله تعالى.

الثامنة: وٱختلفت الرواية عن مالك فِي جِلْد الميتة هل يطهر بالدباغ أَوْ لا؛ فرُوِي عنه أنه لا يطهر، وهو ظاهر مذهبه. ورُوِيَ عنه أنه يطهر؛ لقوله عليه السلام:

[٨٠٣] «أَيُّمَا إهاب دُبغ فقد طَهُر». ووجه قوله: لا يطهر؛ بأنه جزء من الميتة لو أخذ منها في حال الحياة كان نجساً، فوجب ألا يطهره الدّباغ قياساً على اللحم. وتُحمل الأخبار بالطهارة على أن الدباغ يُزيل الأوساخ عن الجلد حتى يُنتفع به في الأشياء اليابسة وفي الجلوس عليه، ويجوز أيضاً أن يُنتفع به في الماء بأن يجعل سقاء؛ لأن الماء على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له وصف على ما يأتي من حكمه في سورة «الفرقان»: و والطهارة في اللغة متوجّهة نحو إزالة الأوساخ كما تتوجّه إلى الطهارة الشرعية، والله تعالى أعلم.

التاسعة: وأما شعر الميتة وصوفُها فطاهر؛ لما رُوِيَ عن أمّ سَلَمة رضي الله عنها عن النبيّ على أنه قال:

[٨٠٤] «لا بأس بمَسْك الميتة إذا دُبِغ وصوفها وشعرها إذا غُسل». ولأنه كان طاهراً

<sup>=</sup> والدارقطني ٢٧٢/٤ و ٢٧٤ والبيهقي ٩/ ٣٣٥ وأحمد ٣/ ٣٩ و ٥٣ كلهم من حديث أبي سعيد بألفاظ متقاربة. قال الترمذي: هذا حديث صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم اهـ وفي إسناده مجالد بن سعيد ليس بالقوي لكنه متابع تابعه غير واحد، وله شواهد كثيرة وقد رجح ابن حجر في التلخيص ٢٠٠٩ حُسنَهُ.

<sup>[</sup>۸۰۳] صحيح. أخرجه مسلم ٣٦٦ وأبو داود ٤١٢٣ والترمذي ١٧٢٨ والنسائي ١٧٣/٧ وابن ماجة ٣٦٠٩ والدارمي ٢/ ٨٥٨ والطحاوي في المعاني ١٦٩/١ والمشكل ٢٦٢/٤ وابن الجارود ٦١ والبيهقي ١٦٨١ وابن حبان ١٢٨٧ وعبد الرزاق ١٩٠ وأحمد ٢١٩/١ و ٣٤٣ كلهم من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>٨٠٤] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٧/١٤ من حديث أم سلمة، وقال: يوسف بن السفر متروك، ولم يأت به غيره اهـ.

وقال الذهبي في الميزان: قال النسائي: ليس بثقة، وقال ابن عدي: روى أباطيل، وقال البيهقي: هو في عداد من يضع الحديث وقال أبو زرعة وغيره: متروك اهـ. وأحسن منه.

ـ ما ورد في هذا الباب من حديث ابن عباس عن سودة زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا=

<sup>(</sup>١) لعله سقط لفظ «التأويل».

لو أُخِذ منها في حال الحياة فوجب أن يكون كذلك بعد الموت، إلا أن اللحم لما كان نجساً في حال الحياة كان كذلك بعد الموت فيجب أن يكون الصوف خلافه في حال الموت كما كان خلافه في حال الحياة أستدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبن والبيضة من الدجاجة الميتة؛ لأن اللبن عندنا طاهر بعد الموت، وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاء نجس فتنجَّسا بمجاورة الوعاء لا أنهما نُجِّسا بالموت. وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة والتي قبلها وما للعلماء فيهما من الخلاف في سورة «النحل» إن شاء الله تعالى.

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرة فله حالتان: حالة تكون إن أُخرجت الفأرة حيّة فهو طاهر. وإن ماتت فيه فله حالتان: حالة يكون مائعاً فإنه ينجس جميعه. وحالة يكون جامداً إنه ينجس ما جاورها، فتُطرح وما حولها، ويُنتفع بما بقي وهو على طهارته؛ لما روي:

[٩٠٥] أن النبي عن الفأرة تقع في السمن فتموت؛ فقال عليه السلام: "إن كان جامداً فأطرحوها وما حَوْلها وإن كان مائعاً فأريقُوه». وأختلف العلماء فيه إذا غُسل؛ فقيل: لا يطهر بالغسل؛ لأنه مائع نجس فأشبه الدّم والخمر والبول وسائر النجاسات. وقال أبن القاسم: يطهر بالغسل؛ لأنه جسم تنجّس بمجاورة النّجاسة فأشبه الثوب؛ ولا يلزم على هذا الدم؛ لأنه نجس بعينه، ولا الخمر والبول لأن الغسل يستهلكهما ولا يتأتى فيه.

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالغسل رجع إلى حالته الأولى في الطهارة وسائر وجوه الانتفاع؛ لكن لا يبيعه حتى يبيّن؛ لأن ذلك عَيْب عند الناس تأباه نفوسهم. ومنهم من يعتقد تحريمه ونجاسته؛ فلا يجوز بيعه حتى يبيّن العيب كسائر الأشياء المَعِيبة. وأما قبل الغسل فلا يجوز بيعه بحال؛ لأن النجاسات عنده لا يجوز بيعها، ولأنه مائع نجس فأشبه الخمر. و

مَسْكُها ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنّاً».

أخرجه البخاري ٦٦٨٦ بهذا اللفظ والنسائي ٢٧٣/٧ والطحاوي ٤٧٠/١ والبيهقي ١٧/١ والطبراني ١١٧٦٥ وأحمد ٢٧٣/١ و ٣٢٧ وابن حبان ١٢٨٠ و ١٢٨١. ورواية ابن حبان وغيره: «فهلاً أخذتم مسكها». والمَسْك: الجلد.

ـ وورد عند الدارقطني ١/٤٤ من حديث عائشة بلفظ: «ذكاة الميتة دباغها» وكان أصحاب عبد اللَّه يقولون: «ذكاة الصوف غسله».

<sup>[</sup>۸۰۵] صحيح. أخرجه البخاري ٢٣٥ و ٥٥٣٨ وأبو داود ٣٨٤١ والترمذي ١٧٩٨ والنسائي ١٧٨/٧ ومالك ٢٠٥٦ والمبراني ٩٧١/٢ و ١٩٧١ والبيهقي ١٣٩٨ والطبراني ٣٣/ (١٠٤٢) والبيهقي ١٣٩٣ وأحمد ٢٥٣٦ و ٣٣٩ كلهم من حديث ابن عباس عن ميمونة مرفوعاً بألفاظ متقاربة.

[٨٠٦] لأن النبي ﷺ سئل عن ثمن الخمر فقال: «لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشُّحوم فَجَملُوها (١) فباعوها وأكلوا أثمانها». وأن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. وهذا المائع محرّم لنجاسته فوجب أن يحرّم ثمنه بحكم الظاهر.

الثانية عشرة: وآختلف إذا وقع في القدر حيوان، طائر أو غيره فمات فروى أبن وهب عن مالك أنه قال: لا يؤكل ما في القدر، وقد تنجّس بمخالطة الميتة إياه. وروى أبن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم ويُراق المرق. وقد سئل أبن عباس عن هذه المسألة فقال: يغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق من أصحابه؛ ذكره أبن خُويُزِ مَنْدَاد.

الثالثة عشرة: فأما أنفحة الميتة ولبن الميتة فقال الشافعيّ: ذلك نجس لعموم قوله تعالى ﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةُ ﴾. وقال أبو حنيفة بطهارتهما؛ ولم يجعل لموضع الخِلقة أثراً في تنجّس ما جاوره مما حدث فيه خلقة، قال: ولذلك يؤكل اللحم بم فيه من العروق، مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير تطهير ولا غسل إجماعاً. وقال مالك نحو قول أبي حنيفة إن ذلك لا ينجس بالموت، ولكن ينجس بمجاورة الوعاء النجس وهو مما لا يتأتّى فيه الغسل. وكذلك الدجاجة تخرج منها البيضة بعد موتها؛ لأن البيضة في حكم المائع قبل خروجها، وإنما تجمد وتصلب بالهواء.

قال أبن نُحويُز مَنْدَاد فإن قيل: فقولكم يؤدِّي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن النبيّ على والمسلمين بعده كانوا يأكلون الجبن وكان مجلوباً إليهم من أرض العجم، ومعلوم أن ذبائح العجم وهم مجوس مَيْتة، ولم يعتدوا بأن يكون مجمداً بأنفحة مَيْتة أو ذُكي. قيل له: قدر ما يقع من الأنفحة في اللبن المجبّن يسير؛ واليسير من النجاسة معفو عنه إذا خالط الكثير من المائع. هذا جواب على إحدى الروايتين. وعلى الرواية الأخرى إنما كان ذلك في أوّل الإسلام، ولا يمكن أحد أن ينقل أن الصحابة أكلت الجبن المحمول من أرض العجم، بل الجبن ليس من طعام العرب؛ فلما أنتشر المسلمون في أرض العجم بالفتوح صارت الذبائح لهم؛ فمن أين لنا أن النبيّ على والصحابة أكلت جبناً فضلاً عن أذ يكون محمولاً من أرض ومعمولاً من أنفحة ذبائحهم!

<sup>[</sup>٨٠٦] صحيح. أخرجه البخاري ٢٢٢٣ و ٣٤٦٠ ومسلم ١٥٨٢ والنسائي ٧/١٧٧ وعبد الرزاق ١٤٨٥٤ والمدارمي ١١٥٧/ وابن الجارود ٧٧٥ والبيهقي ٢٨٦/٨ والشافعي ١٤١/٢ وابن حبان ٦٢٥٣ وأحمد ١/ ٢٥١ كلهم من حديث ابن عباس عن عمر به.

<sup>(</sup>١) جمل الشحم وأجمله: أذابه واستخرج دهنه.

وقال أبو عمر: ولا بأس بأكل طعام عَبَدة الأوثان والمجوس وسائر من لا كتاب له من الكفار ما لم يكن من ذبائحهم ولم يحتج إلى ذكاة إلا الجبن لم فيه من أنفحة الميتة. وفي سنن أبن ماجه «الجبن والسمن» حدّثنا إسماعيل بن موسى السدّي حدّثنا سيف بن هارون عن سليمان التيميّ عن أبي عثمان النّهدي عن سلمان الفارسي قال:

[٨٠٧] سئل رسول الله ﷺ عن السمن والجبن والفِراء. فقال: «الحلال ما أحلّ الله في كتابه وما عنه».

الرابعة عشرة: قوله تعالىٰ: ﴿ وَالدَّمَ ﴾ أتفق العلماء على أن الدَّم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به. قال أبن خُويَثِر مَنْدَاد: وأما الدّم فمحرّم ما لم تعمّ به البلوى، ومعفو عما تعمّ به البلوى. والذي تعمّ به البلوى هو الدم في اللحم وعروقه، ويسيره في البدن والثوب يُصلّى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى عُمُرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلا آن يَكُونَ مَنْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فحرم المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت:

[٨٠٨] «كنا نطبخ البُرْمة (١) على عهد رسول الله ﷺ تعلوها الصَّفرة من الدم فنأكل ولا ننكره»؛ لأن التحفظ من هذا إصْرُ وفيه مشقة، والإصْر والمشقة في الدِّين موضوع. وهذا أصل في الشرع، أن كلما حَرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتُقُل عليها سقطت العبادة عنها فيه؛ ألا ترى أن المضطر يأكل الميتة، وأن المريض يُفطر ويتَيَمَّم في نحو ذلك.

<sup>[</sup>۸۰۷] أخرجه الترمذي ۱۷۲٦ وابن ماجه ۳۳٦٧ والحاكم ١١٥/٤ كلهم من حديث سلمان الفارسي، قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وروي من وجه آخر عن سلمان قوله وكأن الحديث الموقوف أصح، وقال البخاري: ما أراه محفوظاً وسيف بن هارون مقارب الحديث. وسيف بن محمد عن عاصم ذاهب الحديث اهـ. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم ٢٧١٥ وليس بشيء فقد. وورد عن ابن عباس بنحوه موقوفاً عليه عند الحاكم ١١٥/٤ وصححه ووافقه الذهبي، والمرفوع تفرد به سيف بن هارون البُرْجُمي وقد ضعفه يحيى والنسائي والدارقطني واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. ذكر ذلك الذهبي في الميزان ٣٦٤٣ وذكره بهذا الحديث.

<sup>[</sup>٨٠٨] أخرجه الطبري في تفسيره و ١٤٠٩٤ من طريقين عن القاسم عن عائشة بنحوه، وليس فيه «على عهد رسول الله ﷺ».

<sup>(</sup>١) البُرْمة: القدرُ.

قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدم ها هنا مطلقاً، وقيده في الأنعام بقوله «مَسْفُوحاً» وحمل العلماء ها هنا المطلق على المقيد إجماعاً. فالدم هنا يراد به المسفوح؛ لأن ما خالط اللحم فغير محرّم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع عليه. وفي دم الحوت المزايل له أختلاف؛ وروي عن القابسي أنه طاهر، ويلزم على طهارته أنه غير محرّم. وهو أختيار أبن العربي، قال: لأنه لو كان دم السمك نجساً لشُرِعت ذكاته.

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت؛ سمعت بعض الحنفيّة يقول: الدليل على أنه طاهر أنه إذا يبس أبيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يسودٌ. وهذه النكتة لهم في الاحتجاج على الشافعية.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ ﴾ خص لله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يُذَكّ ، وليعم الشحم وما هنالك من الغضاريف(١) وغيرها.

السادسة عشرة: أجمعت الأمة على تحريم شحم الخنزير. وقد آستدل مالك وأصحابه على أن من حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يَحْنَث بأكل اللحم، فإن حلف ألا يأكل لحماً فأكل لحماً فأكل شحماً حَنِث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه آسم اللحم؛ فقد دخل الشحم في آسم الشحم. وقد حرّم الله تعالى لحم الخنزير فناب ذكر لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت أسم اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشُحوم بقوله: ﴿حَرَّمَنَا عَلَيْهِم شُحُومَهُما ﴾ [الأنعام: ١٤٦] فلم يقع بهذا عليهم تحريم اللحم ولم يدخل في أسم الشحم؛ فلهذا فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحم؛ إلا أن يكون للحالف نية في اللحم دون الشحم فلا يحنث؛ والله تعالى أعلم. ولا يحنث في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً. وقال أحمد: إذا حلف ألا يأكل لحماً فأكل الشحم لا بأس به إلا أن يكون أراد آجتناب الدسم.

السابعة عشرة: لا خلاف أن جملة الخنزير محرّمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، وقد رُوى:

[٨٠٩] أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الخِرازة بشعر الخنزير؛ فقال: «لا بأس المراق أن وسنداً، ونسبه المصنف لابن خُويز منداد في أحكام القرآن. والذي رأيته في هذا الشأن خلافه، وهو ما ذكره البيهقي في سننه ٢٥/١ في باب الانتفاع بشعر الميتة، فقال: وروي عن ابن سيرين والحكم وحماد أنهم كرهوا استعمال شعر الخنزير.

<sup>(</sup>١) الغضروف والغرضوف: كل عظم لين رَخْص في أي موضع كان.

بذلك» ذكره أبن خُويُزِ مَنْدَاد، قال: ولأن الخِرازة على عهد رسول الله على كانت، وبعده موجودة ظاهرة، لا نعلم أن رسول الله على أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده. وما أجازه الرسول على فهو كابتداء الشرع منه.

الثامنة عشرة: لا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف. وأبىٰ مالك أن يجيب فيه بشيء، وقال: أنتم تقولون خنزيراً! وقد تقدّم؛ وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى.

التاسعة عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أن لفظة الخنزير رباعية. وحكى آبن سيده عن بعضهم أنه مشتق من خَزَر العَيْن؛ لأنه كذلك ينظر، واللفظة على هذا ثلاثية. وفي الصّحاح: وتَخازر الرَّجُل إذا ضيّق جَفْنه ليحدّد النظر. والخَزَر: ضِيق العين وصغرها. رجل أُخْزَر بيّن الخَزر. ويقال: هو أن يكون الإنسان كأنه ينظر بمؤخِرها. وجمعُ الخنزير خنازير. والخنازير أيضاً علّة معروفة، وهي قروح صُلْبة تحدث في الرقبة.

الموقية عشرين: قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِغَيْرِ ٱللّهِ ﴾ أي ذكر عليه غير آسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسيّ والوثنيّ والمُعطَّل. فالْوثنيّ يذبح للوثن، والمجوسيّ للنار، والمُعطِّل (١) لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء أن ما ذبحه المجوسيّ لناره والوثني لوثنه لا يؤكل، ولا تؤكل ذبيحتهما عند مالك والشافعي وغيرهما وإن لم يذبحا لناره ووثنه؛ وأجازهما أبن المسيّب وأبو ثور إذا ذبح (٢) لمسلم بأمره. وسيأتي لهذا مزيد بيان إن شاء الله تعالى في سورة «المائدة». والإهلال: رفع الصوت؛ يقال: أهَلَّ بكذا؛ أي رفع صوته. قال أبن أحمر يصف فلاة:

يُهِلَ بِالفَرْقَدِ رُكبِانُها كما يُهِلَ الراكبِ المُعْتَمِرِ وقال النابغة:

أو دُرَةٌ صَــدَفيّــةٌ غَــوّاصُهـا بَهِجٌ متى يرها يُهِلّ ويَسجُدُ ومنه إهلال الصبيّ وأستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. وقال أبن عباس وغيره: المراد ما ذُبح للأنصاب والأوثان، لا ما ذُكر عليه أسم المسيح؛ على ما يأتي بيانه في سورة «المائدة» إن شاء الله تعالى. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة،

وغلب ذلك في آستعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم، ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أُهِل لغير الله به؛ فتركها الناس. قال أبن عطية: ورأيت في أخبار

(۱) مراده الملحد. (۲) لعل الصواب «ذبحا».

الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن آمرأة مترفة صنعت للُعَبِها عرساً فنحرت جَزُوراً؛ فقال الحسن: لا يحل أكلها فإنها إنما نُحرت لصنم.

قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال:

[۱۸۱] أرسل أبي آمرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أيّة صلاة كانت أعجبَ إلى رسول الله ﷺ يدوم عليها. قالت: كان يصلّي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأمّا ما لم يَدَع قطّ، صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداً، ركعتين قبل صلاة الغداة. قالت أمرأة عند ذلك من الناس: يا أمّ المؤمنين، إن لنا أظآرا<sup>(۱)</sup> من العجم لا يزال يكون لهم عيد فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من أشجارهم.

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرٌ ﴾ قرى، بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل لالتقاء الساكنين، وفيه إضمار؛ أي فمن أضطر إلى شيء من هذه المحرّمات أي أُخوج إليها؛ فهو أفتعل من الضرورة، وقرأ أبن مُحَيْصِن «فمن ٱطُرَّ» بإدغام الضاد في الطاء، وأبو السّمال ﴿ فمن أضطر﴾ بكسر الطاء، وأصله أضطرر فلما أدغمت نقلت حركة الراء إلى الطاء.

الثانية والعشرون: الاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مَخْمَصَة. والذي عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيره العُدْم والغَرَث وهو الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح. وقيل: معناه أكره وغُلب على أكل هذه المحرّمات. قال مجاهد: يعني أكره عليه كالرجل يأخذه العدو فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى؛ إلا أن الإكراه يبيح ذلك إلى آخر الإكراه.

وأما الْمَخْمَصَة فلا يخلو أن تكون دائمة أَوْ لا؛ فإن كانت دائمة فلا خلاف في جواز

<sup>[</sup>٨١٠] قابوس بن أبي ظبيان، لبن الحديث.

ويشير المصنف لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سئل رسول الله على في كم تقطع الله؟ قال: لا تقطع اليد؟ قال: لا تقطع اليد في ثمر معلق فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن ولا تقطع في حريسة الجبل فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن أخرجه النسائي في الكبرى ٧٤٤٥ والبيهقي ٨٢٦٣/٨.

<sup>(</sup>١) الظُّنر: الحاضنة والحاضن أيضاً. وجمعه أظآر.

الشبع من الميتة؛ إلا أنه لا يحل له أكلها وهو يجد مال مسلم لا يخاف فيه قَطْعاً؛ كالتمر المعلّق وحَرِيسة (١) الجبل، ونحو ذلك مما لا قَطْع فيه ولا أذًى. وهذا مما لا اتختلاف فيه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

[۸۱۱] بينما نحن مع رسول الله على في سفر إذ رأينا إبلاً مصرورة بعضاه الشجر فتُبُنا إليها فنادانا رسول الله على فرجعنا إليه فقال: «إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويُمْنُهم بعد الله أيسرُّكم لو رجعتم إلى مَزَاودكم فوجدتم ما فيها قد ذُهب به أترون ذلك عدلاً» قالوا لا؛ فقال: «إن هذه كذلك». قلنا: أفرأيت إن أحتجنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل وأشرب ولا تحمل». خرّجه أبن ماجه رحمه الله؛ وقال: هذا الأصل عندي. وذكره أبن المنذر قال:

[۸۱۲] قلنا يا رسول الله، ما يحلّ لأحدنا من مال أخيه إذا أضطر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل». قال أبن المنذر: وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى

<sup>[</sup>٨١١] حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه ٢٣٠٣ من حديث أبي هريرة. قال البوصيري في الزوائد: في إسناده سليط بن عبد اللَّه قال فيه البخاري: إسناده ليس بالقائم وقال السندي: والحجاج هو ابن أرطأة كان يدّلس، وقد رواه بالعنعنة.

\_ مصرورة: مربوطة الضرع: وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلوبات إلى المراعي ربطوا ضروعها اهـ وللحديث شواهد.

<sup>-</sup> ففي الباب من حديث سمرة بن جندب قال: «قال النبي الله الذا أتى أحدكم على حاشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليتحلب وليشرب ولا يحمل وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثاً فإن أجابه أحد فليستأذنه فإن لم يجبه أحد فليتحلب وليشرب ولا يحمل اخرجه أبو داود ٢٦١٩ والترمذي ١٢٩٦ والبيهقي ٩/٩٣ وقال الترمذي: حديث حسن غريب وقال البيهقي: أحاديث الحسن عن سمرة لا يثبتها بعض الحفاظ ويزعم أنها من كتاب غير حديث العقيقة الذي قد ذكر فيه السماع.

\_ وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "إذا أتيت على راع فناده ثلاث مرار فإن أجابك وإلا فاشرب في غير أن تفسد وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرات فإن أجابك وإلا فكل غير أن لا تفسد».

أخرَجه ابن ماجه ٢٣٠٠ وابن حبان ٥٢٨١ والبيهقي ٩٩٥٥ و ٣٦٠ وأبو نعيم ٩٩/٩ والحاكم ١٣٢/٤ وصححه، ووافقه الذهبي.

<sup>[</sup>۸۱۲] أخرجه البزار ۱۱۲/۲ و ۳۲۸/۳ من حديث أبي هريرة بإسناد فيه الليث بن أبي سليم، وهو غير قوي لكن له شواهد تقويه وهي المتقدمة والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الحريسة: الشاة تسرق ليلاً.

تحريم الله الأموال. قال أبو عمر: وجملة القول في ذلك أن المسلم إذا تعين عليه رد رمَق مُهْجة المسلم، وتوجّه الفرض في ذلك بألا يكون هناك غيره قضى عليه بترميق تلك المهجة الآدمية وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة من منعه ومقاتلته، وإن أتى ذلك على نفسه؛ وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحد لا غير؛ فحينئذ يتعيّن عليه الفرض. فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً كان ذلك عليهم فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيره مما يرد نفس المسلم ويمسكها سواء. إلا أنهم أختلفوا في وجوب قيمة ذلك الشيء على الذي ردّت به مهجته ورمق به نفسه؛ فأوجبها موجبون، وأباها آخرون؛ وفي مذهبنا القولان جميعاً. ولا خلاف بين أهل العلم متأخريهم ومتقدّميهم في وجوب ردّ مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه مهجة المسلم عند خوف الذهاب والتلف بالشيء اليسير الذي لا مضرة فيه على صاحبه وفيه البُلْغة.

الثالثة والعشرون: خرّج أبن ماجة أنبأنا أبو بكر بن أبي شيبة أنبأنا شَبابة \_ ح \_ وحدّثنا محمد بن جعفر حدّثنا شعبة عن أبي بشر جعفر بن إياس قال: سمعت عبّاد بن شرحبيل \_ رجلاً من بني غُبَر \_ قال:

[۸۱۳] أصابنا عام مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطاً من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته وأكلته وجعلته في كسائي؛ فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي؛ فأتيت رسول الله على فأخبرته؛ فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره النبي على فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق.

قلت: هذا حديث صحيح أتفق على رجاله البخاريّ ومسلم؛ إلا أبن أبي شيبة فإنه لمسلم وحده. وعبّاد بن شرحبيل الغُبري اليشكُري لم يُخرج له البخاري ومسلم شيئًا، وليس له عن النبي على غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله، وهو ينفي القطع (١) والأدب في المخمصة. وقد روى أبو داود عن الحسن عن سَمُرة أن النبيّ على قال:

[٨١٤] «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليُصَوت ثلاثاً فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا

<sup>[</sup>٨١٣] أخرجه أبو داود ٢٦٢٠ و ٢٦٢١ وابن ماجه ٢٢٩٨ والبيهقي ٢/١٠ والحاكم ١٣٣/٤ وابن سعد ٧/٥٥ وأحمد ١٦٦/٤ و ١٦٧ كلهم من حديث عباد بن شرحبيل. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي وهو كما قالا. وانظر الصحيحة ٢٢٢٩.

<sup>[</sup>٨١٤] تقدم تخريجه قبل حديثين عند رقم ٨١١.

<sup>(</sup>١) أي قطع اليد.

فليحتلب وليشرب ولا يحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن أبن عمر عن النبي على قال:

[٨١٥] «من دخل حائطاً فليأكل ولا يتّخذ خُبنة». قال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سليم. وذكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:

[٨١٦] أن النبيّ ﷺ سئل عن الثمر المعلق؛ فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة غير متَّخذ خُبْنة فلا شيء عليه». قال فيه: حديث حسن. وفي حديث عمر رضي الله عنه:

[۱۸۱۷] "إذا مرّ أحدكم بحائط فليأكل و لا يتّخذ ثِبَاناً". قال أبو عبيد قال أبو عمرو (١): وهو السوعاء الذي يُحمل فيه الشيء؛ فإن حملته بين يديك فهو ثِبان؛ يقال: قد تَثَبّنتَ ثِباناً؛ فإن حملته على ظهرك فهو الحال؛ يقال منه: قد تَحوّلت كسائي إذا جعلت فيه شيئاً ثم حملته على ظهرك. فإن جعلته في حِضنك فهو خُبنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع "ولا يتّخذ خُبنة". يقال منه: خَبنت أخْبِن خَبناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه رُخص فيه للجائع المضطّر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يَحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته.

قلت: لأن الأصل المتّفَق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه؛ فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أوّل الإسلام، أو كما هو الآن في بعض البلدان، فذلك جائز. ويُحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة، كما تقدّم والله أعلم.

وإن كان الثاني وهو النادر في وقت من الأوقات؛ فاختلف العلماء فيها على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبع ويَتضَلّع (7)؛ ويتزوّد إذا خشي الضرورة فيما بين يديه من مفازة (3) وقفر، وإذا وجد عنها غِنيّ طرحها. قال معناه مالك في مُوطَّته؛ وبه قال الشافعيّ

<sup>[</sup>٨١٥] حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ١٢٨٧ وابن ماجه ٢٣٠١ كلاهما من حديث ابن عمر. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث يحيى بن سليم اهـ.

<sup>[</sup>٨١٦] حسن. أخرجه أبو داود ١٧١٠ والترمذي ١٢٨٩ والنسائي في الكبرى ٧٤٤٦ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال الترمذي: هذا حديث حسن.

<sup>[</sup>٨١٧] موقوف. أخرجه البيهقي ٣٥٩/٩ عن أبي عياض أن عمر قال فذكره. \_ وأما المرفوع فذكره البيهقي من حديث ابن عمر وقال: روي من أوجه ليست قوية.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل «عمر» والتصويب عن غريب الحديث لأبي عبيد ٣٣/٢.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم قبل حديث واحد.

<sup>(</sup>٣) تضلّع: امتلاً شبعاً أو ريّاً. (٤) المفازة: أرض لا ماء فيها.

وكثير من العلماء. والحجة في ذلك أن الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاً. ومقدار الضرورة إنما هو في حالة عدم القوت إلى حالة وجوده. وحديث العَنْبر (١) نصٌّ في ذلك؛

[۸۱۸] فإن أصحاب النبي على الما رجعوا من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد، أنطلقوا إلى ساحل البحر فرُفع لهم على ساحله كهيئة الكثيب الضخم؛ فلما أتوه إذا هي دابة تدعى العنبر؛ فقال أبو عبيدة أميرهم: مَيْتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله على وفي سبيل الله، وقد أضطررتم فكلوا. قال: فأقمنا عليها شهراً ونحن ثلثمائة حتى سَمِنا، الحديث. فأكلوا وشبعوا - رضوان الله عليهم - مما أعتقدوا أنه ميتة وتزودوا منها إلى المدينة، وذكروا ذلك للنبي على فأخبرهم على أنه حلال وقال: «هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا» فأرسلوا إلى رسول الله على منه فأكله. وقالت طائفة. يأكل بقدر سدّ الرمق. وبه قال أبن الماجشون وأبن حبيب وفرق أصحاب الشافعي بين حالة المقيم والمسافر فقالوا: المقيم يأكل بقدر ما يسدّ رمقه، والمسافر يتضلّع ويتزوّد: فإذا وجد غنى عنها طرحها، وإن وجد مضطراً أعطاه إياها ولا يأخذ منه عوضاً؛ فإن المَيْتة لا يجوز بيعها.

الرابعة والعشرون: فإن أضطر إلى خمر فإن كان بإكراه شرب بلا خلاف، وإن كان بجوع أو عطش فلا يشرب؛ وبه قال مالك في العتبيّة قال: ولا يزيده الخمر إلا عطشاً. وهو قول الشافعي؛ فإن الله تعالى حرّم الخمر تحريماً مطلقاً، وحرّم الميتة بشرط عدم الضرورة. وقال الأبْهري: إن ردّت الخمر عنه جوعاً أو عطشاً شربها؛ لأن الله تعالى قال في الخنزير ﴿ فَإِنَّهُم رِجُشُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها ﴿ رِجُشُ ﴾ [المائدة: ٩٠] فتدخل في إباحة الخنزير للضرورة بالمعنى الجليّ الذي هو أقوى من القياس، ولابدّ أن تروي ولوساعة و ترد الجوع ولومدّة.

الخامسة والعشرون: روى أصبَغ عن أبن القاسم أنه قال: يشرب المضطرُّ الدَّمَ ولا يشرب الخمر، ويأكل الميتة ولا يقرب ضَوَالَّ الإبل ـ وقاله أبن وهب ـ ويشرب البول ولا يشرب الخمر؛ لأن الخمر يلزم فيها الحدّ فهي أغلظ. نص عليه أصحاب الشافعي.

السادسة والعشرون: فإن غصّ بلقمة فهل يسيغها بخمراً وْ لا؛ فقيل: لا؛ مخافة أن يدّعي ذلك. وأجاز ذلك أبن حبيب؛ لأنها حالة ضرورة. ابن العربي: «أما الغاصّ بلقمة

[۸۱۸] صحیح. أخرجه البخاري ۵۶۹۳ و ۲۸۰۶ ومسلم ۱۹۳۵ وأبو داود ۳۸۶۰ والنسائي ۲۰۸/۷ و ۲۰۹ وابن حبان ۵۲۵۹ و ۲۲۰۰ کلهم من حدیث جابر، وقد تقدم.

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم: ۷۹۷.

فإنه يجوز له فيما بينه وبين الله تعالى، وأما فيما بيننا فإن شاهدناه فلا تخفى علينا بقرائن الحال صورة الغُصّة من غيرها؛ فيصدق إذا ظهر ذلك؛ وإن لم يظهر حَدَدناه ظاهراً وسَلِم من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم إذا وجد المضطرُ ميتةً وخنزيراً ولحم أبن آدم أكل الميتة؛ لأنها حلال في حال. والخنزيرُ وأبنُ آدم لا يحلّ بحال. والتحريم المخقّف أوْلى أن يقتحم من التحريم المثقل؛ كما لو أكره أن يطأ أخته أو أجنبية، وطيء الأجنبية لأنها تحل له بحال. وهذا هو الضابط لهذه الأحكام. ولا يأكل أبنَ آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا، وبه قال أحمد وداود. احتّج أحمد بقوله عليه السلام:

[٨١٩] «كَسُرُ عظمِ الميت ككسره حيًا». وقال الشافعيّ: يأكل لحم أبن آدم. ولا يجوز له أن يقتل ذِمِّياً لأنه محترم الدّم، ولا مسلماً ولا أسيراً لأنه مال الغير. فإن كان حربياً أو زانياً مُحْصناً جاز قتله والأكل منه. وشنّع داود على المُزَني بأن قال: قد أبحت أكل لحوم الأنبياء! فغلب عليه أبن شريح بأن قال: فأنت قد تعرّضت لقتل الأنبياء إذ منعتهم من أكل الكافر. قال أبن العربي: الصحيح عندي ألا يأكل الآدمي إلا إذا تحقّق أن ذلك ينجيه ويحييه؛ والله أعلم.

السابعة والعشرون: سئل مالك عن المضطر إلى أكل الميتة وهو يجد مال الغير تمراً أو زرعاً أو غَنماً؛ فقال: إن أمن الضرر على بدنه بحيث لا يُعدّ سارقاً ويصدَّق في قوله، أكل من أيّ ذلك وجد ما يردّ جوعه ولا يحمل منه شيئاً، وذلك أحبّ إليّ من أن يأكل الميتة؛ وقد تقدم هذا المعنى مستوفىً. وإن هو خَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يعدّوه سارقاً فإن أكل الميتة أجُوز عندي، وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سَعة.

الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدّثنا حماد عن سِمَاك بن حرب عن جابر بن سَمُرة:

[٨٢٠] أن رجلًا نزل الحَرّة (١) ومعه أهله وولده، فقال رجل: إن ناقة لي ضَلّت فإن

<sup>[</sup>٨١٩] حسن. أخرجه أبو داود ٣٢٠٧ وابن ماجه ١٦١٦ والدرقطني ١٨٨/٣ والبيهقي ٥٨/٤ وابن حبان ٣١٦٧ ومالك ٢٣٨/١ بلاغاً كلهم من حديث عائشة، وحسنه ابن القطان وصححه القشيري كما في تلخيص الحبير ١١٢٧١ اهـ. والقشيري هو ابن دقيق العيد.

<sup>[</sup>٨٢٠] أخرجه أبو داود ٣٨١٦ وأحمد ٩٦/٥ كلاهما من حديث جابر بن سمرة، وفي إسناده سماك بن حرب فيه مقال لكن احتج به مسلم في روايته عن جابر بن سمرة.

<sup>(</sup>١) الحبرة: أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود.

وجدتها فأمسكها؛ فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت، فقالت أمرأته: أنحرها، فأبى فَنَفَقَت. فقالت: اسلخها حتى نُقدد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسأل رسول الله ولله فأتاه فسأله، فقال: «هل عندك غنى يغنيك» قال لا، قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبر؛ فقال: هلا كنت نحرتها فقال: أستحييت منك. قال أبن خُويًز مَنْداد: في هذا الحديث دليلان: أحدهما: أن المضطر يأكل من الميتة وإن لم يخف التلف؛ لأنه سأله عن الغنى ولم يسأله عن خوفه على نفسه. والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزود؛ لأنه أباحه الادخار ولم يشترط عليه ألا يشبع. قال أبو داود: وحدثنا هارون بن عبد اللّه قال حدثنا الفضل بن دُكين قال أنبأنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال:

[ ١٢١] سمعت أبي يحدّث عن الفُجَيع العامريّ أنه أتى رسول الله وَ فقال: ما يحل لنا الميتة؟ قال: «ما طعامكم» قلنا: نَغْتَبِق ونصطبح. قال أبو نعيم (١): فسّره لي عقبة: قَدَحٌ غُدُوةٌ وقدحٌ عشِيّة. قال: «ذاك وأبِي الجوع». قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: الغبوق من آخر النهار والصبوح من أوّل النهار. وقال الخطابي: الغبوق العشاء، والصبوح الغذاء، والقدّح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرّمق ويُقيم النفس، وإن كان لا يُغذّي البدن ولا يُشبع الشبع التام؛ وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالته أنّ تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت. وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قولي الشافعي. قال أبن خُويْزِ مَنْدَاد: إذا جاز أن يصطبحوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه؛ وإليه ذهب المزنيّ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيئًا؛ فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. وروي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلّع منها بشيء. وقال مقاتل بن حَيّان: لا يزداد على ثلاث أثم والصحيح خلاف هذا؛ كما تقدّم.

التاسعة والعشرون: وأما التداوي بها فلا يخلو أن يحتاج إلى أستعمالها قائمة العين

<sup>[</sup>٨٢١] أخرجه أبو داود ٣٨١٧ من حديث الفُجَيْع العامري. قال المنذري في مختصره ٣٦٦٩: فيه عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان وهب العامري قال يحيى: صالح. وقال علي المديني لابن عيينة: عقبة بن وهب؟ فقال: ما كان يدري ما هذا الأمر ولا كان من شأنه \_ يعني الحديث اهـ. قلت: وأبوه مجهول لا يعرف. فالحديث. ضعيف، وانظر ضعيف أبي داود ٨٢٢.

<sup>(</sup>١) أي الفضل بن دُكين.

أو محرقة؛ فإن تغيّرت بالإحراق فقال أبن حبيب: يجوز التداوي بها والصلاة. وخفّفه أبن الماجشون بناء على أن الحرق تطهير لتغيّر الصفات. وفي «العُثْبِيّة» من رواية مالك في المَرْتَكُ (۱) يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا يصلي به حتى يغسله. وإن كانت الميتة قائمة بعينها فقد قال سُحْنُون: لا يُتداوى بها بحال ولا بالخنزير؛ لأن منها عوضاً حلالاً بخلاف المجاعة. ولو وُجد منها عوض في المجاعة لم تؤكل. وكذلك الخمر لا يتداوى بها، قاله مالك، وهو ظاهر مذهب الشافعي، وهو أختيار أبن أبي هريرة من أصحابه. وقال أبو حنيفة: يجوز شربها للتداوي دون العطش؛ وهو أختيار القاضي الطبري من أصحاب الشافعي، وهو قول الثوري: وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي؛ لأن ضرر العطش عاجل بخلاف التداوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال يجوز شربها للأمرين جميعاً. ومنع بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال

[٨٢٢] لحديث العُرَنِيِّين. ومنع بعضهم التداوي بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: [٨٢٣] «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حُرّم عليهم».

[۸۲۲] صحیح. أخرجه البخاري ۱۸۰۲ و ۱۸۰۳ و ٤٦١٠ ومسلم ۱۹۷۱ وأبــو داود ٤٣٦٤ و ٤٣٦٦ و ٢٣٦١ و ٢٣٦١ و ٤٣٦١ و ٤٣٦١ و النسائي ٧/٩٣ و ٩٤ وابن حبان ٤٤٦٧ و ٤٤٧٠٠ كلهم من حديث أنس بن مالك.

وإحدى روايات البخاري بلفظ: «قدم على النبي ﷺ نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحّوا فارتدوا، وقتلوا رعاتها واستاقوا، فبعث في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا».

[٨٢٣] أخرجه البيهقي ١٠/٥ والطبراني ٢٣/ (٧٤٩ وأحمد في الأشربة ١٥٩ وابن حبان ١٣٩١ وأبو يعلى ١٨٣٦ كلهم من حديث أم سلمة).

- وذكره الهيثمي في المجمع ٨٦/٥ وقال: رجال أبي يعلىٰ رجال الصحيح خلا حسان بن مخارق، وقد وثقه ابن حبان.

ـ وله شاهد موقوف على ابن مسعود أخرجه ابن أبي شيبة ٧/ ٢٣ في الطب والطبراني ٩٧١٤ إسناده صحيح على شرط الشيخين.

- وذكره الهيثمي في المجمع ٨٦/٥ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح اهـ فهذا وإن كان موقوفاً فمثله لا يقال بالرأى.

ـ وله شاهد من حديث أم الدرداء عن النبي ﷺ قال: «إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام». أخرجه الطبراني ٢٤/(٦٤٩) وقال الهيثمي: رجاله ثقات. اهـ وشاهده الآتي يقويه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) المرتك: ضرب من الأدوية.

ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد سأله عن الخمر فنهاه أو كرِه أن يصنعها فقال: [٨٢٤] إنما أصنعها للدواء؛ فقال: «إنه ليس بدواء ولكنه داء». رواه مسلم في الصحيح. وهذا يحتمل أن يقيد بحالة الاضطرار؛ فإنه يجوز التداوي بالسم ولا يجوز شربه؛ والله أعلم.

الموقية ثلاثين: قوله تعالى: ﴿غَيْرَبَاغٍ﴾ «غير» نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال، وإذا صلح موضعها «إلا» فهي أستثناء، فقس عليه. و «باغ» أصله باغي، ثقلت الضمة على الياء فسكنت والتنوين ساكن، فحذفت الياء والكسرة تدل عليها. والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وأبن زيد وعكرمة «غير باغ» في أكله فوق حاجته، «ولا عاد» بأن يجد عن هذه المحرّمات مندوحة ويأكلها. وقال السدّي: «غير باغ» في أكلها شهوة وتلذذا، «ولا عاد» بأستيفاء الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وأبن جبير وغيرهما: المعنى ﴿غَيْرَ بَاغٍ ﴾ على المسلمين ﴿ وَلا عادٍ عليهم؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق والخارج على السلطان المسافر في قطع السرحم والغارة على المسلمين وماشاكله، وهذاصحيح؛ فإن أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَغَت المرأة تبغي بِغاء إذا فَجَرت؛ قال الله أصل البغي في اللغة قصد الفساد؛ يقال: بَغَت المرأة تبغي بِغاء إذا فَجَرت؛ قال الله أصل البغي في البغي في طلب غير الفساد. والعرب تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل له، أي في طلبها؛ ومنه قول الشاعر:

لا يمنَعنَا من بُغا الخير تَعْقادُ الرَّتائه إِن الأَشائه من والأيامن كالأشائم

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ وَلَا عَادٍ ﴾ أصل "عاد" عائد؛ فهو من المقلوب، كشاكي السلاح وهَارٍ ولآثِ، والأصل شائك وهاثر ولائث؛ من لُثْت العمامة، فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّمات لعجزه عن جميع المباحات كما بيّنا؛ فصار عدم المباح شرطاً في استباحة المحرّم.

الثانية والثلاثون: وأختلف العلماء إذا أقترن بضرورته معصية، بقطع طريق وإخافة سبيل؛ فحظرها عليه مالك والشافعيّ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه أباح ذلك عوناً، والعاصي لا يحلّ أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليَتُب وليأكل. وأباحها له أبو

<sup>[</sup>۸۲٤] صحيح. أخرجه مسلم ۱۹۸۶ وأبو داود ۳۸۷۳ والترمذي ۲۰۶۱ وعبد الرزاق ۱۷۱۰۰ والدارمي ۲۲۲ والدارمي ۱۲۲۲ والبيهقي ۲۱،۱۰ وابن حبان ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ وأحمد ۲۱۱/۶ كلهم من حديث طارق بن سويد.

حنيفة والشافعيّ في القول الآخر له، وسوّيا في أستباحته بين طاعته ومعصيته. قال أبن العربي: وعَجَباً ممن يبيح له ذلك مع التّمادي على المعصية، وما أظن أحداً يقوله، فإن قاله فهو مخطىء قطعاً.

قلت: الصحيح خلاف هذا؛ فإن إتلاف المرء نفسه في سفر المعصية أشد معصية مما هو فيه، قال الله تعالى: ﴿ وَلاَ نَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وهذا عامّ، ولعلّه يتوب في ثاني حال فتمحو التوبة عنه ما كان. وقد قال مسروق: من أضطر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزير فلم يأكل حتى مات دخل النار، إلا أن يعفو الله عنه. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكيا: وليس أكل الميتة عند الضرورة رُخصة بل هو عزيمة واجبة، ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً، وليس تناول الميتة من رخص السفر أو متعلقاً بالسفر بل هو من نتائج الضرورة سفراً كان أو حَضَراً، وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً، وكانيم للعاصي المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا.

قلت: وٱختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية ولا يجوز له القصر والفطر. وقال أبن خُويَرْ مَنْداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصى فيه سواء؛ لأن الميتة يجوز تناولها في السفر والحضر، وليس بخروج الخارج إلى المعاصي يسقط عنه حكم المقيم بل أسوأ حالة من أن يكون مقيماً؛ وليس كذلك الفطر والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلَّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفر معصية لم يجز أن يقصر فيه؛ لأن هذه الرخصة تختص بالسفر، ولذلك قلنا: إنه يتيمُّمُ إذا عدم الماء في سفر المعصية؛ لأن التيمم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعه من أكل الميتة والتيمم لأجل معصية أرتكبها، وفي تركه الأكل تلف نفسه، وتلك أكبر المعاصي، وفي تركه التيمم إضاعة للصلاة. أيجوز أن يقال له: أرتكبت معصية فارتكب أخرى! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازن، وللزاني: اكفر! أو يقال لهما: ضيّعا الصلاة؟ ذكر هذا كله في أحكام القرآن له، ولم يذكر خلافاً عن مالك ولا عن أحد من أصحابه. وقال الباجي: «وروى زياد بن عبد الرحمن الأندلسي أن العاصي بسفره يقصر الصلاة، ويُفطر في رمضان. فسوى بين ذلك كله، وهو قول أبي حنيفة. ولا خلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل، وأنه مأمور بالأكل على وجه الوجوب؛ ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروض والواجبات من الصيام والصلاة، بل يلزمه الإتيان بها؛ فكذلك ما ذكرناه. وجه القول الأوّل أن هذه المعاني إنما أبيحت في الأسفار لحاجة الناس إليها؛ فلا يباح له أن يستعين بها على المعاصى وله سبيل إلى ألا يقتل نفسه. قال أبن حبيب: وذلك بأن يتوب ثم يتناول لحم

الميتة بعد توبته. وتعلّق أبن حبيب في ذلك بقوله تعالى: ﴿فَمَنِ أَضَّطُرَّ عَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ ﴾ فاشترط في إباحة الميتة للضرورة ألاّ يكون باغياً. والمسافر على وجه الحرابة أو القطع (۱)، أو في قطع رحِم أو طالب إثم ـ باغ ومعتد؛ فلم توجد فيه شروط الإباحة، والله أعلم».

قلت: هذا أستدلال بمفهوم الخطاب، وهو مختلف فيه بين الأصوليين. ومنظوم الآية أن المضطر غير باغ ولا عاد لا إثم عليه، وغيره مسكوت عنه، والأصل عموم الخطاب؛ فمن أدعى زواله لأمرٍ ما فعليه الدليل.

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ آَي يَعْفُر المعاصي؛ فأولى ألا يؤاخِذ بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِدِهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِكَ مَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مَ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (اَنْ) ﴾.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُمُّمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ يعني علماء اليهود، كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد عَلَيْ وصحة رسالته. ومعنى «أنزل»: أظهر؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱلله ﴾ [الأنعام: ٩٣] أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول؛ أي ما أنزل به ملائكته على رسله. ﴿ وَلِيَشْتَرُونَ بِهِ ﴾ أي بالمكتوم ﴿ مَناً قَلِيلًا ﴾ يعني أخذ الرّشاء. وسمّاه قليلًا لانقطاع مدّته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كان قليلًا.

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك بسبب دنيا يصيبها؛ وقد تقدم (٢) هذا المعنى.

قوله تعالى: ﴿ فِي بُطُونِهِمْ ﴾ ذكر البطون دلالة وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ إذ قد يستعمل مجازاً في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر (٣) له. ومعنى ﴿ إِلَّا ٱلنَّارَ ﴾ أي إنه حرام يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسُمّي ما أكلوه من الرّشاء ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا

<sup>(</sup>١) أي قطع الطريق.

 <sup>(</sup>٢) انظر هذا الشرح عند آية ٤١ و ٧٩.

<sup>(</sup>٣) أي لاحظً.

قال أكثر المفسرين. وقيل: أي إنه يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقةً. فأخبر عن المآل بالحال؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَلَ ٱلْيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمَ نَارَّا ﴾ [النساء: ١٠] أي أن عاقبته تؤول إلى ذلك؛ ومنه قولهم:

لِدُوا للموت وأَبنُوا للخراب(١)

قال:

فللموت ما تلد الوالده

آخر:

ودُورُنا لخراب الدّهر نبنيها

وهو في القرآن والشعر كثير.

قوله تعالى: ﴿ وَلا يُكلِّمُهُمُ اللّهُ ﴾ عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا عنهم ؛ يقال: فلان لا يكلّم فلاناً إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى ﴿ وَلَا يُكلِّمُهُمُ ﴾ بما يحبونه. وفي التنزيل: ﴿ الْخَسَتُواْ فِيهَا وَلَا تُكلِّمُونِ ﴿ إِنَّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ على الملائكة بالتحية. ﴿ وَلَا يُزَكِّيهُمْ ﴾ أي لا يصلح أعمالهم المخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثنى عليهم خيراً ولا يسمّيهم أزكياء. و ﴿ إلّيمُ ﴾ بمعنى مؤلم ؛ وقد تقدّم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ:

[ ١٦٥] "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخٌ زانٍ ومَلِكٌ كذاب وعائلٌ مستكبر ». وإنما خص هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة، ولا دعتهم إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى ﴿لا ينظر إليهم ﴾ لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي في «آل عمران» إن شاء الله تعالى.

[٨٢٥] صحيح. أخرجه مسلم ١٠٧ والنسائي ٨٦/٥ والبغوي ٣٥٩١ وابن حبان ٤٤١٣ وأحمد ٤٣٣/٢ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) ورد في ذلك حديث ضعيف أخرجه البيهقي في الشعب ١٠٧٣١ عن الزبير عن النبي ﷺ: «ما من صباح يصبحه العباد إلا وصارخ يصرخ يا أيها الناس لدوا للتراب واجمعوا للفناء وابنوا للخراب» وفي إسناده موسى بن عبيدة ومحمد بن ثابت ضعيفان وأبو حكيم مجهول.

وأُخرج بنحوه عن أبي هريرة برقم ١٠٧٣٠ وصدره: «ملك بباب من أبواب» وفي إسناده مؤمل بن عبد الرحمن ضعيف.

وذكره السخاوي في المقاصد ٨٥٥ وقال: وأخرج أحمد في الزهد من طريق عبد الواحد بن زياد قال: قال عيسى عليهما السلام: يا بنى آدم لدوا للموت وابنوا للخراب...».

قوله تعالى: ﴿ أُولَتِهِكَ الَّذِينَ اَشْتَرَوُا ٱلظَّمَلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةَ فَكَاۤ آصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴿ ﴾ .

قوله تعالى: ﴿ أُولَتَهِكَ اللَّهِ الشَّرَوُا الضَّكَلَلَةَ بِاللَّهُ دَىٰ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةَ ﴾ تقدّم القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة تابعة للهدى الذي الطّرحوه دخلا في تجوّز الشراء.

قوله تعالى: ﴿ فَمَا آصَبْرَهُمْ عَلَى النّارِ ﴿ مَذَهِ الجمهور - منهم الحسن ومجاهد - أن «ما» معناه التعجب؛ وهو مردود إلى المخلوقين، كأنه قال: أعجبوا من صبرهم على النار ومُكثهم فيها. وفي الننزيل: ﴿ فَيْلَ ٱلْإِسْنُ مَا ٱلْفَرُو ﴿ اللَّهِ عَلَى النارِ ومُكثهم فيها. وبهذا المعنى صدر أبو عليّ. قال الحسن وقتادة وأبن جبير والرّبيع: ما لهم والله عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على النار! وهي لغة يَمَنِيّة معروفة. قال الفرّاء: أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين أختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف؛ فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله؟ أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أسجعهم على النار إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على النار؛ من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما أقلّ جزعهم من النار؛ فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقيل: المعنى فما أقلّ جزعهم على عمل أهل النار. وقيل: «ما» استفهام معناه التوبيخ؛ قاله أبن عباس والسدّي وعطاء وأبو عبيدة مَعْمَر بن المُثنَى، ومعناه: أيُ أيّ شيء صبرهم على عمل أهل النار؟ وقيل: «ما» استفهام بأمن بأمرهم.

قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَـزَّلَ الْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَابِ لَفِي شَقَاقِ بَعِيدٍ ( اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ ﴾ «ذلك» في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحُكم؛ كأنه قال: ذلك الحكم بالنار. وقال الزجاج: تقديره الأمر ذلك، أو ذلك الأمر، أو ذلك العذاب لهم. قال الأخفش: وخبر «ذلك» مضمر، معناه ذلك معلوم لهم. وقيل: محلّه نصب، معناه فعلنا ذلك بهم. ﴿ بِأَنَّ اللّهَ نَزَّلَ الصَّكِئْكِ ﴾ يعني القرآن في هذا الموضع ﴿ بِالْحَقِّ ﴾ أي بالصدق. وقيل بالحجة. ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ اَخْتَلَفُواْ فِي الْكِتَكِ ﴾ يعني التوراة؛ فأدّعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها. وقيل: خالفوا ما في التوراة من صفة محمد على وأختلفوا فيها. وقيل:

المراد القرآن، والذين أختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم: هو سحر، وبعضهم يقول: أساطير الأوّلين. وبعضهم: مفترّى؛ إلى غير ذلك. وقد تقدّم القول في معنى الشقاق، والحمد لله.

## فيه ثمان مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ هُلَيْسَ ٱلْمِرَ ﴾ أختلِف من المراد بهذا الخطاب؛ فقال قتادة: 
ذُكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله ﷺ عن البرّ، فأنزل الله هذه الآية. قال: وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؛ ثم مات على ذلك وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة أيضاً: الخطاب لليهود والنصارى لأنهم أختلفوا في التوجّه والتّولّي؛ فاليهود إلى المغرب قبل بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس؛ وتكلّموا في تحويل القبلة وفضّلت كل فرقة توليتها؛ فقيل لهم: ليس البر ما أنتم فيه، ولكن البر من آمن بالله.

الثانية: قرأ حمزة وحفص «البِرّ» بالنصب، لأن ليس من أخوات كان، يقع بعدها المعرفتان فتجعل أيهما شئت الاسم أو الخبر؛ فلما وقع بعد «ليس»: «البِرّ» نصبه؛ وجعل «أن تُوكُوا» الاسم، وكان المصدر أولى بأن يكون آسماً لأنه لا يتنكّر، والبرّ قد يتنكّر والفعل أقوى في التعريف. وقرأ الباقون «البِرُ» بالرفع على أنه آسم ليس، وخبره «أن تُولُوا»، تقديره: ليس البرّ توليتكم وجوهكم؛ وعلى الأوّل ليس توليتكم وجوهكم البرّ، كقوله: ﴿ مَا كَانَ عَنقِبَةُ الّذِينَ اَسَتُوا الشّوائيّ أَن اللّهُ وَلَوْل اللهِ وَلَيْسَ البِرِّ عَلَى اللّهُ وَلَوْل اللهِ وَلَوْل اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْل اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْل اللّهُ عَلَى اللّهُ مِن اللّهُ عِلَى اللّهُ وَلَوْل اللهِ وَلَوْل اللّهُ وَلَوْل اللهُ وَلَوْل على الثاني أولى من ويقوي قراءة الرفع أن الثاني معه الباء إجماعاً في قوله: ﴿ وَلَيْسَ اللّهِ على الثاني أولى من مِن ظُهُورِهِك ﴾ [البقرة: ١٨٩] ولا يجوز فيه إلا الرفع؛ فحملُ الأوّل على الثاني أوْلى من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أبيّ بالباء «لَيْسَ ٱلْبِرُّ بأن تُولُوا» وكذلك في مصحف أبيّ بالباء «لَيْسَ ٱلْبِرُّ بأن تُولُوا» وكذلك في مصحف أبن مسعود أيضاً؛ وعليه أكثر القراء، والقراء ان حسنتان.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرِّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ البرها هنا أسم جامع للخير، والتقدير: ولكن البرّبرُ من آمن؛ فحذف المضاف؛ كقوله تعالى: ﴿ وَسَّئُلِ ٱلْقَرْبِيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٢]، ﴿ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ [البقرة: ٩٣] قاله الفرّاء وقُطْرُب والزجاج. وقال الشاعر:

## فإنما هي إقبالٌ وإدبار

أي ذات إقبال وذات إدبار. وقال النابغة:

وكيف تُواصل من أصبحتْ خِلاَلته كـأبِي مَـرْحَـبِ(١)

أي كخلالة أبي مَرْحب؛ فحذف. وقيل: المعنى ولكن ذا البر؛ كقوله تعالى: هُمُ مُرَجَئتُ عِندَ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] أي ذوو درجات. وذلك أنّ النبيّ الله الماجر إلى المدينة وفُرضت الفرائض وصُرفت القبلة إلى الكعبة وحُدّت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال: ليس البر كله أن تصلّوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر ـ أي ذا البر من آمن بالله، إلى آخرها؛ قاله أبن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج أيضاً. ويجوز أن يكون «البر» بمعنى البار والبَرّ، والفاعل قد يُسمَّى بمعنى المصدر؛ كما يقال: رجل عَدْل، وصَوْم وفِطْر. وفي التنزيل: ﴿إِنْ أَصَبَحَ مَا قُرُرُهُ [الملك: ٣٠] أي غائراً؛ وهذا أختيار أبي عبيدة. وقال المبرد: لو كنت ممن يقرأ القرآن لقرأت ﴿ وَلَلِكِنَ البَرْبُ بِفتح الباء.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواْ وَٱلصَّنبِرِينَ ﴾ فقيل: يكون «الموفون» عطفاً على «من» لأن من في موضع جمع ومحل رفع؛ كأنه قال: ولكن البر المؤمنون والموفون؛ قاله الفراء والأخفش. «والصابرين» نصب على المدح، أو بإضمار فعل. والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يتبعونه أوّل الكلام، وينصبونه. فأمّا المدح فقوله: ﴿ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ ﴾ [النساء: ١٦٢]. وأنشد الكسائي:

وكلُّ قومِ أطاعوا أَمْرَ مُوشِدِهم إلا نُميراً أطاعت أَمْرَ غاوِيها الظاعنين ولما يُظْعِنوا أحداً والقائلون لِمَنْ دارٌ نُخلِّها

<sup>(</sup>۱) الخلالة: الصداقة. وأبو مرحب: كنية الظل، ويقال: هو كنية عرقوب. يقول: خلة هذه المرأة، ووصالها لا يثبت كما لا تثبت خلة أبي مرحب، فلا ينبغي أن يستأنس إليها ويعتد بها (عن اللسان وشرح الشواهد).

وأنشد أبو عبيدة:

لا يَبْعَـــدن قــومـــي الســذيــن هُــمُ سَــــمُّ العُــــدَاةِ وآفَـــهُ الجُـــزْرِ النـــازليــــن بكـــل مُعْتَـــرَكِ والطيبــــون مَعــــاقِــــدَ الأَزْرِ وقال آخر:

## نحن بني ضَبَّةَ أصحاب الجَمَل

فنصب على الممدح. وأمّا الـذّم فقـولـه تعـالـى: ﴿ مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓاْ ﴾ [الأحزاب: ٦١] الآية. وقال عُرْوَة بن الوَرْد:

سَقَـوْنــي الخمــر ثــم تَكَنَّفُــونــي عُـــدَاةَ اللَّــهِ مـــن كَــــذِب وزورِ

وهذا مَهْيَع (۱) في النعوت، لا مطعن فيه من جهة الإعراب، موجود في كلام العرب كما بيّناه. وقال بعض من تعسّف في كلامه: إن هذا غلط من الكتاب حين كتبوا مصحف الإمام؛ قال: والدليل على ذلك ما روي عن عثمان أنه نظر في المصحف فقال (۲): أرى فيه لَحْناً وستقيمه العرب بألسنتها. وهكذا قال في سورة النساء «والمُقيمينَ الصَّلاَة»، وفي سورة المائدة ﴿وَالْمُقيمينَ الصَّلاَة»، وفي على الابتداء والخبر محذوف، تقديره وهم الموفون. وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القربي» كأنه قال: وآتى الصابرين. قال النحاس: «وهذا القول خطأ وغلط بيّن؛ لأنك إذا نصبت «والصابرين» ونسقته على «ذوي القربي» دخل في صلة «من» وإذا رفعت «والموفون» على أنه نسق على «مَن» فقد نسقت على «مَن» مِن قبل أن تتم الصلة، وفري وقال الكسائي: وفي قراءة عبد الله وفرقت بين الصلة والموصول بالمعطوف». وقال الكسائي: وفي قراءة عبد الله المدح. قال الفرّاء: وفي قراءة عبد الله في النساء ﴿ وَالمُوفون والصابرون» بالرفع فيهما. وقرأ الجَحْدَرِيّ «بعهودهم». وقرأ يعقوب والأعمش «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما. وقرأ الجَحْدَرِيّ «بعهودهم». وقد قيل: إن «والمؤفون» عطف على الضمير الذي في وقرأ الجَحْدَرِيّ «بعهودهم». وقد قيل: إن «والمؤفون» عطف على الضمير الذي في

<sup>(</sup>١) مهيع: الطريق الواسع البيّن.

<sup>(</sup>٢) هذا القول لا يصح عن عثمان بل ثبت خلافه وهو أن عثمان جمع القرّاء والصحف التي جمع القرآن فيها فأثبت فيه ما اتفقوا عليه وكانوا إذا استشكلوا كلمة قال لهم: اكتبوه بلغة قريش فإنه نزل بها وقد وافقه الصحابة وحمله كبار التابعين فما ذكره المصنف عنه أنكره جماعة من العلماء منهم أبو حيان والآلوسي والزمخشري والله أعلم.

«آمن». وأنكره أبو عليّ وقال: ليس المعنى عليه؛ إذ ليس المراد أن البرّ بِرّ من آمن بالله هو والموفون؛ أي آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاع من أقدم هو وعمرو؛ إنما الذي بعد قوله «من آمن» تعداد لأفعال من آمن وأوصافهم.

الخامسة: قال علماؤنا: هذه آية عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت ست عشرة قاعدة: الإيمان بالله وبأسنمائه وصفاته وقد أتينا عليها في «الكتاب الأسنى» والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار وقد أتينا عليها في كتاب «التذكرة» والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند الله كما تقدم والنبيين وإنفاق المال فيما يَعِن من الواجب والمندوب وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك، ومراعاة أبن السبيل قيل المنقطع به، وقيل: الضيف والسوّال وفك الرقاب. وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات، والمحافظة على الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرها، ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن شاء الله تعالى.

وآختلف هل يُعطَى اليتيم من صدقة التّطوع بمجرّد اليُتُم على وجه الصلة وإن كان غنياً، أو لا يعطى حتى يكون فقيراً؛ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيتاء المال غير الزكاة الواجبة، على ما نبيّنه آنفاً.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَعَالَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ ٱستدلّ به من قال: إن في المال حقاً سوى الزكاة وبها كمال البرّ. وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والأوّل أصح؛ لما خرّجه الدّارقطْني عن فاطمة بنت قيس قالت قال رسول الله ﷺ:

[٨٢٦] «إن في المال حقاً سوى الزكاة» ثم تلا هذه الآية ﴿ ﴿ لَّيْسَ ٱلْهِرَّ أَن تُوَلُّوا

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٨٢٦] ضعيف. أخرجه الترمذي ٦٥٩ و ٦٦٠ والدارقطني ١٢٥/٢ كلاهما من حديث فاطمة بنت قيس. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذاك وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف، وروى عن الشعبي قوله وهذا أصح اهـ. وقال الدارقطني: أبو حمزة ميمون الأعور ضعيف.

<sup>-</sup> وأخرجه ابن ماجه بلفظ: «ليس في المال حق سوى الزكاة» برقم ١٧٨٩ اهـ ومداره على ميمون بن الأعور وهو واه. وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير ١٦٠/٢ وقال: قال الشيخ تقي الدين القشيري في الإمام: كذاه وفي النسخة من روايتناعن ابن ماجه وقد كتبه في باب ما أدى زكاته فليس بكنز، وهو دليل على صحة لفظ الحديث، وقال البيهقي تعليقاً على لفظ الترمذي: أصحابنا يذكرونه في تعاليقهم، ولست أحفظ له إسناداً اهـ وروى في معناه أحاديث منها ما رواه أبو داود في المراسيل عن الحسن مرسلاً: من أدى زكاة ماله، فقد أدى الحق الذي عليه، ومن زاد فهو أفضل اهـ.

وُجُوهَكُمْ ﴾ إلى آخر الآية. وأخرجه أبن ماجه في سُننه والترمذي في جامعه وقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعَّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله وهو أصح».

قلت: والحديث وإن كان فيه مقال فقد دلّ على صحته معنى ما في الآية نفسها من قوله تعالى: ﴿ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الرَّكَوْةَ ﴾ فذكر الزكاة مع الصلاة، وذلك دليل على أن المراد بقوله: ﴿ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ﴾ ليس الزكاة المفروضة، فإن ذلك كان يكون تكراراً، والله أعلم. وأتفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف المال إليها. قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم. وهذا إجماع أيضاً، وهو يقوي ما أخترناه، والموفق الإله.

السابعة: قوله تعالى: ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ الضمير في ﴿حُبِّهِ ﴾ آختلف في عوده؛ فقيل: يعود على المعطي للمال، وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب «ذَوِي القُرْبَي» بالحُبّ، فيكون التقدير على حبّ المعطي ذوي القربي. وقيل: يعود على المال، فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال أبن عطية: ويجيء قوله ﴿عَلَىٰ حُبِّهِ ﴾ أعتراضاً بليغاً أثناء القول.

قلت: ونظيره قوله الحق: ﴿ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِهِ مِسْكِينًا ﴾ [الإنسان: ١٨] فإنه جمع المعنيين، الاعتراض وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي على حب الطعام. ومن الاعتراض قوله الحق: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلْصَكِلِحَلْتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَمُن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّكِلِحَلْتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ وَمُن المِلاغة، ويُسمَّى أَوْلَاتِهِكَ ﴾ [النساء: ١٢٤] وهذا عندهم يسمى التتميم، وهو نوع من البلاغة، ويُسمَّى أَيْضاً الاحتراس والاحتياط، فتمّم بقوله ﴿ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِهِ وقوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِن مُؤْمِن مُؤْمِن كُن اللهِ وَمنه قول ذَهِ وَهُو لَا وَهِ مِن البلاغة، ويُسمَّى أَيْضاً الاحتراس والاحتياط، فتمّم بقوله ﴿ عَلَىٰ حُبِهِ عَلَىٰ حُبِهِ وقوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِن مُؤْمِن مُؤْمِن الْمَالِي اللهِ المِن المِن المِن المُن المِن المُن المِن المُن المُ

ير مَن يَلْقَ يوماً على عِلاته هَرِماً يَلق السَّماحة منه والنّدَى خُلُقًا وقال امرؤ القيس:

على هَيكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينَ جَرْي غير كَرُّ ولا وَانِ فقوله: «على علاته» و «قبل سؤاله» تتميم حسن؛ ومنه قول عنترة:

أَثْنَى على بما علمتِ فإنني سَهلٌ مخالفتي إذا لم أُظْلَم فقوله: «إذا لم أُظلم» تتميم حَسَن. وقال طَرَفة:

فَسقى ديارَك غير مفسِدها صوبُ الربيع ودِيمةٌ تَهْمِي(١)

<sup>(</sup>١) هَمَتِ العين: صَبَّت ماءها.

وقال الربيع بن ضَبع الفَزَاريّ:

فنيت وما يفنى صنيعي ومنطقي وكل أمرى، إلا أحاديثه فان فقوله: «غير مفسدها»، و «إلا أحاديثه» تتميم وأحتراس. وقال أبو هفّان: فأفنى الرّدى أرواحنا غير ظالم وأفنى الندى أموالنا غير عائب

فقوله: «غير ظالم»، و «غير عائب» تتميم وأحتياط، وهو في الشعر كثير. وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره، وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَحَسَبَنَ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَالِهِ هُوَخَيرًا لَمُّمُ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] أي البخل خيراً لهم، فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: يعود على أسم الله تعالى في قوله: ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ ﴾. والمعنى المقصود أن يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن البقاء.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُوفُونِ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهُدُواْ ﴾ أي فيما بينهم وبين الله تعالى وفيما بينهم وبين الناس. ﴿ وَٱلصَّنْبِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءَ وَٱلضَّرَّاءَ ﴾ البأساء: الشدّة والفقر. والضّراء: المرض والزّمانة؛ قاله أبن مسعود. وقال عليه السلام:

[۸۲۷] «يقول الله تعالى أيّما عبد من عبادي أبتليته ببلاء في فراشه فلم يَشْك إلى عواده أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس له ذنب» قيل: يا رسول الله، ما لحمٌ خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحم لم يُذنب» قيل: فما دَمٌ خير من دمه؟ قال: «دم لم يذنب». والبأساء والضراء أسمان بُنيا على فعلاء، ولا فعل لهما؛ لأنهما أسمان وليسا بنعت. ﴿ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ ﴾ أي وقت الحرب.

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَكِيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواً وَأُوْلَكِيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴿ وصفهم بالصدق والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادّين في الدِّين؛ وهذا غاية الثناء. والصدق: خلاف الكذب. ويقال: صَدَقُوهم القتال. والصِّدِيق: الملازم للصدق؛ وفي الحديث:

<sup>[</sup>۸۲۷] غريب هكذا. ورأيته إلى لفظ «وليس له ذنب» عند ابن الجوزي في الموضوعات ١٩٩/٣ وأعله بالجارود بن يزيد وأنه منكر الحديث متروك رواه من حديث أنس وكرره من حديث أبي هريرة وأعله بعبد الله بن سعيد، ونقل عن يحيى بن سعيد قوله فيه: كذاب. وتعقبه السيوطي فذكره من طرق أخرى واهمية وذكر له شواهد أيضاً والظاهر أنه ضعيف لا موضوع والله أعلم انظر اللاّليء ٢٩٦٦/٢.

[٨٢٨] «عليكم بالصدق فإن الصدق يَهدي إلى البِرّ وإن البِرّ يَهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يَصْدق ويتحرَّى الصدق حتى يُكتب عند الله صِدِّيقاً».

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلِّيِّ الْحُثِّرِ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدِ وَالْعَبْدُ وَالْعَبُونِ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَاللَّهُ مَنْ وَيَكُمْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالِمُوالِمُولِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَاللّه

فيه سبع عشرة مسألة:

الأولى: روى البخاري والنسائي والدَّارقُطْني عن أبن عباس قال: «كان في بني إسرائيل القصاص ولم تكن فيهم الديّة؛ فقال الله لهذه الأمة: ﴿ كُثِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْفَتَالَى الْمُوْ الْحَدُ وَالْعَبْدُ وَالْعَبْدُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُنْكُ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُولِ وَالْمُعْرُوفِ وَالْمُوالِي وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

الثانية: قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ ﴾ «كُتب» معناه فُرض وأُثبت؛ ومنه قول عمر بن أبي ربيعة:

كُتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جَرّ الذّيول

وقد قيل: إن «كُتب» هنا إخبار عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء. والقصاص مأخوذ من قصِّ الأثر وهو أتَّباعه؛ ومنه القاصّ لأنه يتبع الآثار والأخبار. وقصّ الشعر أتباع أثره؛ فكأن القاتل سلك طريقاً من القتل فقُصّ أثره فيها ومشى على

[۸۲۸] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠٩٤ ومسلم ٢٦٠٧ والبيهقي ٢١/٣٤ وابن حبان ٢٧٣ و٢٧٤ كلهم من حديث عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>١) موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٤٤٩٨ والنسائي في الكبرى ١٩٨٣ والدارقطني ٣/١٩٩ كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه.

سبيله في ذلك؛ ومنه ﴿ فَأَرْبَدًا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ اللَّهِفَ: ٢٤]. وقيل: القّص القطع؛ يقال: قصصت ما بينهما. ومنه أخذ القصاص؛ لأنه يجرحه مثل جرحه أو يقتله به؛ يقال: أقصّ الحاكمُ فلاناً من فلان وأباءه به فأمثله فأمتثل منه؛ أي أقتص منه.

الثالثة: صورة القِصاص هو أن القاتل فُرض عليه إذا أراد الوليّ القتل الاستسلامُ لأمر الله والانقيادُ لقصاصه المشروع، وأن الوليَّ فُرض عليه الوقوف عند قاتل وليّه وترك التعدّي على غيره؛ كما كانت العرب تتعدّى فتقتل غير القاتل؛ وهو معنى قوله عليه السلام:

[ ١٩٢٩] "إنّ مِن أعْتَى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة رجلٌ قتل غير قاتله ورجل قتل في الحَرَم ورجل أخذ بذحول (١) الجاهلية". قال الشعبي وقتادة وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بغي وطاعة للشيطان؛ فكان الحيّ إذا كان فيه عزّ ومنعَة فقُتل لهم عبد؛ قتله عبد قوم آخرين قالوا: لا نقتل به إلا حُرًّا، وإذا قُتلت منهم أمرأة قالوا: لا نقتل به إلا رجلا، وإذا قُتل لهم وضيع قالوا: لا نقتل به إلا شريفا؛ ويقولون: "القتل أوْقَى للقتل" بالواو والقاف، ويروى "أنفى" بالنون والفاء؛ فنهاهم للقتل" بالواو والقاف، ويروى "أنفى" بالنون والفاء؛ فنهاهم الله عن البغي فقال: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنَالِيَ ٱلْحُرُّ بِالْحَبِّ وَٱلْعَبِّدِ ﴾ الآية، وقال ﴿ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ ﴾. وبين الكلامين في الفصاحة والجَزْل بَوْنٌ عظيم.

الرابعة: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص؛ فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وليس القصاص بلازم إنما اللازم ألا يتجاوز القصاص وغيره من الحدود إلى الاعتداء؛ فأما إذا وقع الرضا بدون القصاص من يتجاوز القصاص على ما يأتي بيانه.

فإن قيل: فإن قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ معناه فُرض وألزم؛ فكيف يكون [٨٢٩] صحيح. أخرجه أحمد ٢٧١٨ بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وإسناده حسن، وأخرجه أيضاً برقم ٦٦٤٣ مطولاً من هذا الوجه. وهو عند ابن حبان ٩٩٩٦ من حديث ابن عمر في أثناء خبر طويل، وإسناده حسن كما قال الشيخ شعيب فهو صحيح بشاهده.

<sup>(</sup>١) الذَّحْلُ: قيل: هو العداوة والحقد، وقيل: الثأر وطلب المكافأة الجناية جنيت عليه من قتل أو جرح، ونحو ذلك.

القصاص غير واجب؟ قيل له: معناه إذا أردتم؛ فأعلم أن القصاص هو الغاية عند التشاحِّ. والقتلى جمع قتيل، لفظ مؤنث تأنيث الجماعة، وهو مما يدخل على الناس كرهاً؛ فلذلك جاء على هذا البناء كجرحى وزمنى وحمقى وصرعى وغرقى؛ وشبههن.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ اَلْحُرُّ بِالْخُرُ وَالْعَبْدُ وَالْأَنْكَىٰ بِالْأَنْكَىٰ بِالْأَنْكَىٰ بِالْأَنْكَىٰ الآية. اُختلف في تأويلها؛ فقالت طائفة: جاءت الآية مبينة لحكم النوع إذا قتل نوعه؛ فبينت حكم الحرّ إذا قتل حُرًا، والعبد إذا قتل عبداً، والأنثى إذا قَتلت أنثى، ولم تتعرّض لأحد النوعين إذا قتل الآخر؛ فالآية مُحْكَمة وفيها إجمال يبيّنه قوله تعالى: ﴿ وَكَنْبَنَا عَلَيْهِم فِيها آنَ النّفَسَ بِالْمَرْأَة؛ قاله مجاهد، وألنّفُسِ ﴾ [المائدة: ٥٤]، وبيّنه النبي ﷺ بسُنّته لما قتل اليهوديّ بالمرأة؛ قاله مجاهد، وذكره أبو عبيد عن أبن عباس. وروي عن أبن عباس أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة» وهو قول أهل العراق.

السادسة: قال الكوفيون والثوري: يُقتل الحر بالعبد، والمسلمُ بالذمي؛ وآحتجوا بقوله تعالى: ﴿ يَكَايُّمُ النَّيْنِ اَمْنُوا كُلِب عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَدْلِيِّ هَعْمَ، وقوله: ﴿ وَكَلَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسِ بِالنَّقْسِ بِالنَّقْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، قالوا: والذَّيِّ مع المسلم متساويان في الحُرمة التي تكفي في القصاص وهي حُرمة الدم الثابتة على التأبيد؛ فإن الذّمي مَحْقُون الذّم على التأبيد، والمسلم كذلك، وكلاهما قد صار من أهل دار الإسلام؛ والذي يحقق ذلك أن المسلم يُقطع بسرقة مال الذميّ، وهذا يدلّ على أن مال الذميّ قد ساوى مال المسلم؛ فدل على مساواته لدمه إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه. وأتفق أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ وأبن أبي ليلى على أن الحر يُقتل بالعبد كما يُقتل العبد به؛ وهو قول داود، وروي ذلك عن عليّ وأبن مسعود رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن المسيّب وقتادة وإبراهيم النّخعي والحكم بن عُيينة. والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أخرى بذلك، ومَن فرّق منهم بين ذلك فقد والأحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أخرى بذلك، ومَن فرّق منهم بين ذلك فقد ناقض. وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحرّ في الحفا لم يشبهه في العمد. وأيضاً فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرّف فيه الحرّ كيف شاء، فلا مساواة بينه وبين الحرّ ولا مقاومة.

قلت: هذا الإجماع صحيح، وأما قوله أوّلاً: «ولما أتفق جميعهم ـ إلى قوله ـ فقد ناقض» فقد قال أبن أبي ليلى وداود بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس وفي جميع الأعضاء، وأستدل داود بقوله عليه السلام:

[٨٣٠] «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلم يفرّق بين حُرّ وعبد. وسيأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى.

السابعة: والجمهور أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله ﷺ:

[٨٣١] «لا يُقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاريّ عن عليّ بن أبي طالب. ولا يصحّ لهم ما روَوْه من حديث ربيعة:

[٨٣٢] أن النبي ﷺ قَتل يوم خَيْبَر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع.

[٨٣٣] ومن حديث أبن البَيْلَمَاني وهو ضعيف عن أبن عمر عن النبي الله مرفوعاً. قال الدَّارَقُطْني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث. والصواب عن ربيعة عن أبن البَيْلَمَاني مرسَل عن النبي الله وأبن البَيْلَمَاني ضعيف الحديث لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله».

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديث البخاريّ، وهو يخصص عموم قوله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيِ ﴾ [المائدة: ٤٥].

[۸۳۰] صحيح، أخرجه أبو داود ۲۷۵۱ وابن ماجه ۲٦٥٩ و ۲٦٨٥ وابن الجارود ۱۰۷۳ والبيهقي ۲۹/۸ وأحمد ۲/۱۹۱ و ۲۱۱ كلهم من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن.

ـ وورد من حديث علي أخرجه أبو داود ٤٥٣٠ والنسائي في الكبرى ٦٩٣٧ والبيهقي ٢٩/٨ وأحمد ١٢٢/١ ولفظه: «... المؤمنون تتكافأ دماؤهم...».

- وورد من حدیث معقل بن یسار أخرجه ابن ماجه ۲۶۸۶ وصدره: «المسلمون ید علی من سواهم...».

[۸۳۱] صَحيح. هو بعض حديث أخرجه البخاري ١١١ و ٣٠٤٧ و ٣٠٤٣ و ٦٩١٥ والترمـذي ١٤١٢ والسائي ٨/٣٠ وابن ماجه ٢٠٥٨ والدارمي ١٩٠/ وابن الجارود ٧٩٤ والبيهقي ٢٨/٨ وأحمد ١٤٧٧ كلهم من حديث علي بن أبي طالب.

[٨٣٢] ضعيف. أخرجه أبو داود في المراسيل ٢٢١ عن عبد اللَّه بن يعقوب عن عبد اللَّه بن عبد العزيز بن صالح الحضرمي مرسلاً.

قال الزيلعي في تصب الراية ٣٣٦/٤: قال ابن القطان: وعبد اللَّه بن يعقوب وعبد اللَّه بن عبد العزيز مجهولان ولم أجد لهما ذكراً.

[٨٣٣] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٣/ ١٣٥ والبيهقي ٨٠/٨ من طريق ابن البيلماني كلاهما من حديث ابن عمر قال البيهقي: حديث عمار بن مطر خطأ فإنه يقلب الأسانيد ويسرق الأحاديث حتى كثر ذلك في رواياته وسقط عن حد الاحتجاج به.

ورواه البيهقي بإسناد آخر مرسل ومنقطع وراويه غير ثقة اهـ. انظر نصب الراية ٣٣٦/٤ حيث قال الزيلعي نقلاً عن الحازمي في «الناسخ». قال الشافعي: حديث ابن البيلماني على تقدير ثبوته منسوخ بقوله عليه السلام في زمن الفتح «لا يقتل مسلم بكافر».

الثامنة: رُوي عن عليّ بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن البصريّ أن الآية نزلت مبيّنة حكم المذكورين، ليدل ذلك على الفرق بينهم وبين أن يَقتل حرّ عبداً أو عبدٌ حراً، أو ذكرٌ أنثى أو أنثى ذكراً، وقالا: إذا قتل رجلٌ آمرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفّوا أولياء نصف الدية، وإن أرادوا أستحيَوْه وأخذوا منه دِية المرأة. وإذا قتلت أمرأة رجلًا فإن أراد أولياؤه قتلها قتلوها وأخذوا نصف الدية، وإلا أخذوا دِية صاحبهم وأستحيوها. روى هذا الشعبي عن عليّ، ولا يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق علياً. وقد روى الحكم عن عليّ وعبد الله قالا: إذا قتل الرجلُ المرأة متعمّداً فهو بها قَودٌ؛ وهذا يعارض رواية الشعبيّ عن عليّ. وأجمع العلماء على أن الأعور والأشَلّ إذا قتل رجلاً سالم الأعضاء أنه ليس لوليّه أن يقتل الأعور، ويأخذ منه نصف الدّية من أجل أنه قتل ذا عينين وهو أعور، وقتَل ذا يَدَيْن وهو أشلّ؛ فهذا يدلّ على أن النفس مكافئة للنفس، ويكافىء الطفل فيها الكبير.

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة ولا تدخل تحت قول النبيِّ ﷺ:

[٨٣٤] «المسلمون تتكافأ دماؤهم» فلِم قتلت الرجل بها وهي لا تكافئه ثم تأخذ نصف الدّية، والعلماء قد أجمعوا أن الدّية لا تجتمع مع القصاص، وأن الدّية إذا قُبلت حَرُم الدم وآرتفع القصاص؛ فليس قولك هذا بأصل ولا قياس، قاله أبو عمر رضي الله عنه. وإذا قتل الحرّ العبد، فإن أراد سيّد العبد قَتل وأعطى دِية الحرّ إلا قيمة العبد، وإن شاء استحيا وأخذ قيمة العبد؛ هذا مذكور عن عليّ والحسن؛ وقد أنكر ذلك عنهم أيضاً.

التاسعة: وأجمع العلماء على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل؛ والجمهور لا يرون الرجوع بشيء. وفرقة ترى الاتباع بفضل الديات. قال مالك والشافعي وأحمد وإسخق والثوريّ وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما دون النفس. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قصاص بينهما فيما دون النفس بالنفس وإنما هو في النفس بالنفس؛ وهما محجوجان بإلحاق ما دون النفس بالنفس على طريق الأحرى والأولى، على ما تقدّم.

العاشرة: قال أبن العربي: «ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل الحرّ بعبد نفسه، وروَوْا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمُرة أن رسول الله ﷺ قال:

<sup>.....</sup> 

<sup>[</sup>۸۳٤] تقدم برقم: ۸۳۰.

[ ٨٣٥] «من قتل عبده قتلناه» وهو حديث ضعيف. ودليلنا قوله تعالى: ﴿ وَمَن قُبِلَ مَظْلُومًا فَقَدَّ جَعَلَنَا لِوَلِيّهِ عَلَى الطَّنَا فَلَا يُسَرِف فِي القَتَّلِ ﴾ [الإسراء: ٣٣] والوكيّ ها هنا السّيد؛ فكيف يجعل له سلطان على نفسه. وقد أتفق الجميع على أن السّيد لو قتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت المال؛ وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه:

[٨٣٦] أن رجلًا قتل عبده متعمِّداً فجلده النبيِّ ﷺ ونفاه سَنَةً ومَحَا سهمه من المسلمين ولم يُقِده به.

فإن قيل: فإذا قتل الرجل زوجته لِمَ لَمْ تقولوا: ينصب النكاح شبهة في درء القصاص عن الزوج، إذ النكاح ضرب من الرّق، وقد قال ذلك اللّيث بن سعد. قلنا: النكاح ينعقد لها عليه، كما ينعقد له عليها؛ بدليل أنه لا يتزج أختها ولا أربعاً سواها، وتطالبه في حق الوطء بما يطالبها، ولكن له عليها فضل القوامة التي جعل الله له عليها بما أنفق من ماله؛ أي بما وجب عليه من صداق ونفقة؛ فلو أورث شبهة لأورثها في الجانبين.

قلت: هذا الحديث الذي ضعّفه أبن العربي وهو صحيح، أخرجه النسائي وأبو داود، وتتميم مَتْنه:

[۸۳۷] «ومَن جدعه جدعناه ومن أخصاه أخصيناه». وقال البخاري عن عليّ بن المديني: سماع الحسن من سَمُرة صحيح؛ وأخذ بهذا الحديث. وقال البخاري: وأنا أذهب إليه؛ فلو لم يصح الحديث لما ذهب إليه هذان الإمامان، وحَسْبُك بهما!. ويُقتل الحرُّ بعبد نفسه. قال النَّخَعيّ والثّوريّ في أحد قوليه وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمُرة إلا حديث العَقِيقة؛ والله :أعلم، وآختلفوافي القصاص بين العبيد فيما دون النفس؛

<sup>------</sup>

<sup>[</sup>۸۳۰] أخرجه أبو داود ٤٥١٥ والنسائي في الكبرى ٦٩٣٦ و ٦٩٥٠ و ٦٩٥٠ وعبد الرزاق في مصنفه ١٨٥٣٠ والبيهقي ٨٥٠٨ والطيالسي ٩٠٥ كلهم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً غير عبد الرزاق فقد ذكره عن الحسن مرسلاً.

قال البيهقي: الحسن لم يسمع من سمرة غير حديث العقيقة، أما علي بن المديني. فكان يثبت سماع الحسن من سمرة والله أعلم اهـ. وأورده الألباني في ضعيف أبي داود ٤٥١٥.

<sup>[</sup>٨٣٦] ضعيف. أخرجه البيهقي ٨/ ٣٦ من حديث عمرو بنُّ شعيب عنَّ أبيه عن جده.

وأخرجه أيضاً من حديث علي بن أبي طالب. وقال البيهقي: هذه الأحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة إلا أن أكثر أهل العلم على أن لا يقتل الرجل بعبده.

<sup>[</sup>٨٣٧] هو المتقدم قبل حديث واحد.

هذا قول عمر بن عبد العزيز وسالم بن عبد اللَّه والزُّهري وقُرَّان (١) ومالك والشافعي وأبو ثور. وقال الشعبيّ والنَّوْرِيّ وأبو حنيفة: لا قصاص بينهم إلا في النفس. قال أبن المنذر: الأوّل أصح.

الحادية عشرة: روى الدَّارَقُطْنِي وأبو عيسى الترمذي عن سُرَاقة بن مالك قال:

[٨٣٩] «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ولا نعلم خبراً ثابتاً يجب به أستثناء الأب من جملة الآية. وقد رَوَيْنَا فيه أخباراً غير ثابتة. وحكى الكِيّا الطبري عن عثمان البَتِّي أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعمومات في القصاص. ورُوي مثل ذلك عن مالك، ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابلة عمومات القرآن.

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل أبنه متعمِّداً مثل أن يُضْجِعَه ويذبحه أو يَصْبِره (٢) مما لا عذر له فيه ولا شبهة في أدعاء الخطأ، أنه يُقتل به قولاً

<sup>[</sup>٨٣٨] ضعيف. أخرجه الترمذي ١٣٩٩ والدارقطني ٣/١٤٢ كلاهما من حديث سراقة بن مالك.

قال الترمذي: حديث فيه اضطراب وليس إسناده بصحيح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث اهـ.

قال الحافظ في التقريب عنه: ضعيف اختلط بأُخَرَة اهـ وله علة ثانية وهي رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين مضطربة.

<sup>[</sup>۸۳۹] تقدم تخریجه برقم: ۸۳۰.

<sup>(</sup>١) قرّان بن تمام الأسدي توفي سنة: ١٨١.

<sup>(</sup>٢) صبر الإنسان وغيره على القتل: أن يحبس ويرمى حتى يموت.

واحداً. فأما إن رماه بالسلاح أدباً (١) أو حَنَقاً (٢) فقتله، ففيه في المذهب قولان: يُقتل به، ولا يُقتل به وأثغن وتُغنَّظ الدِّية؛ وبه قال جماعة العلماء. ويُقتل الأجنبي بمثل هذا. أبن العربي: «سمعت شيخنا فخر الإسلام الشاشي يقول في النظر: لا يُقتل الأب بأبنه؛ لأن الأب كان سبب وجوده، فكيف يكون هو سبب عدمه؟ وهذا يبطل بما إذا زنى بأبنته فإنه يُرجم، وكان سبب وجودها وتكون هي سبب عدمه؛ ثم أيّ فقه تحت هذا، ولم لا يكون سبب عدمه إذا عصى الله تعالى في ذلك. وقد أثرُوا عن رسول الله عليه أنه قال:

[٨٤٠] «لا يقاد الوالد بولده» وهو حديث باطل، ومتعلَّقهم أن عمر رضي الله عنه قضى بالدِّية مغلَّظة في قاتل ابنه ولم ينكر أحد من الصحابة عليه، فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنهم المسألة مُسْجَلة (٣)، وقالوا: لا يُقتل الوالد بولده؛ وأخذها مالك محكمة مفصّلة فقال: إنه لو حذفه بالسيف وهذه حالة محتملة لقصد القتل وعدمه، وشفقة الأبوة شبهة منتصبة شاهدة بعدم القصد إلى القتل تُسقط القود، فإذا أضجعه كشف الغطاء عن قصده فألتحق بأصله». قال أبن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحق يقولون: إذا قتل الابنُ الأب قُتل به.

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٨٤٠] أخرجه الترمذي ١٤٠٠ وابن ماجه ٢٦٦٢ والدارقطني ١٤٠/٣ والبيهقي ٣٨/٨، ٣٩ وأحمد ٤٩/١ كلهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب مرفوعاً، ومداره على الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف.

ـ وورد من حديث ابن عباس أخرجه الترمذي ١٠٤١ وابن ماجه ٢٦٦١ والدارمي ٢٢٦٨ والدارقطني ٣/١٤١ والبيهقي ٣٩/٨ بلفظ: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد».

ـ وورد في المستدرك ٢١٦/٢، ٣٦٨/٤ من حديث ابن عباس عن عمر لكنه واو، وفي الباب أحاديث.

قال الترمذي عقب حديث ابن عباس: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وقد تكلم فيه من قبل حفظه اهد.

<sup>-</sup> وأخرجه من حديث سراقة وقال: لا نعرف من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح، وهذا حديث فيه اضطراب والعمل على هذا أن الأب لا يُقتل بابنه، وإذا قذف ابنه لا يحدّ اهـ.

<sup>-</sup> وأخرجه البيهقي من طرق أخرى واهية وكذا قال البيهقي، لكن هذه الأحاديث بمجموع طرقها تتقوى، فيرقى إلى درجة الحسن، وانظر نصب الراية ٣٤١، ٣٣٩، ٣٤١ وتلخيص الحبير ١٦/٤ وقال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم في الحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفاً. وانظر الإرواء ٢٩٤ وصحيح ابن ماجه ٢١٥٦ و ٢١٥٧.

<sup>(</sup>١) أي يؤدبه.

<sup>(</sup>٢) الحنق: شدة الغيظ. (٣) مرسلة مطلقة.

الثانية عشرة: وقد استدل الإمام أحمد بن حنبل بهذه الآية على قوله: لا تُقتل الجماعة بالواحد، قال: لأن الله سبحانه شرط المساواة ولا مساواة بين الجماعة والواحد. وقسد قال تعالىي: ﴿ وَكُبّنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ ﴾ وقسد قال تعالىي: ﴿ وَكُبّنَا عَلَيْهِم فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنِ ﴾ [المائدة: ٤٥]. والجواب أن المراد بالقصاص في الآية قَتْل مَنْ قَتَل كائناً من كان؛ ردًّا على العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل من لم يَقتل، وتقتل في مقابلة الواحد ماثة؛ افتخاراً واستظهاراً بالجاه والمقدرة، فأمر الله سبحانه بالعدل والمساواة، وذلك بأن يُقتل مَن قَتل، وقد

[٨٤١] قَتل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: لو تمالاً عليه أهلُ صنعاء لقتلتهم به جميعاً. وقتل عليّ رضي الله عنه الحرورية (١) بعبد اللّه بن خَباب؛ فإنه توقّف عن قتالهم حتى يُحدِثُوا، فلما ذبحوا عبد اللّه بن خَبّاب كما تُذبح الشاة، وأُخبر علي بذلك قال: الله أكبر! نادوهم أن أُخرِجوا إلينا قاتلَ عبد اللّه بن خَبّاب؛ فقالوا: كلنا قتله، بذلك قال الله عليّ لأصحابه: دونكم القوم، فما لبث أن قتلهم عليّ وأصحابه. خرّج الحديثين الدَّارَقُطْنِيّ في سُننه. وفي الترمذيّ عن أبي سعيد وأبي هريرة عن رسول الله عليه قال :

[٨٤٢] «لو أن أهل السماء وأهل الأرض أشتركوا في دم مؤمن لأكبّهم الله في

[٨٤١] موقوف صحيح. أخرجه البخاري ٦٨٩٦ عن ابن عمر «أن غلاماً قتل غيلة، فقال عمر: «لو اشترك أهل...» الأثر.

ثم علقه بقوله: وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه: «إن أربعة قتلوا صبياً فقال عمر:.... مثله. وأخرجه أيضاً مالك في الموطأ ٨٧١ ح ١٣ وموطأ محمد ٦٧١ والدارقطني ٣/٢٠٢ والبيهقي ٨/٨

كلهم عن سعيد بن المسيب به. [٨٤٢] أخرجه الترمذي ١٣٩٨ والديلمي في الفردوس ٥٠٨٩ والبزار كما في المجمع ٢٩٦/٧ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري وعند الترمذي يزيد الرقاشي، وهو واه.

ـ قال الهيثمي: رواه البزار وفيه داود عبد الحميد وغيره من الضعفاء.

ـ وقال الترمذي: هذا حديث غريب. اهـ وهو في صحيح الترمذي ١١٢٨.

ـ وأخرجه الترمذي ١٣٩٨ والطبراني في الأوسط كما في المجمع ٢٩٧/٧ كلاهما من حديث أبي هريرة قال الهيثمي وفيه: أبو حمزة الأعور متروك، وقال أبو حاتم يكتب حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ.

وفي إسناد الترمذي يزيد الرقاشي واه صاحب مناكير.

- وأخرجه الطبراني في الصغير ٥٦٥ من حديث أبي بكرة. قال الهيثمي: فيه جسر من فرقد، وهو ضعيف اهـ.

<sup>(</sup>۱) الحرورية: طائفة من الخوارج نسبوا إلى حروراء وهو موضع قريب من الكوفة لأن أول مجتمعهم وتحكيمهم كان فيها.

النار». وقال فيه: حديث غريب. وأيضاً فلو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا الواحد لم يُقتلوا لتعاون الأعداء على قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم وبلغوا الأمل من التشفي، ومراعاة هذه القاعدة أولى من مراعاة الألفاظ، والله أعلم. وقال آبن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وأبن سيرين: لا يُقتل أثنان بواحد. روينا ذلك عن معاذ بن جبل وأبن الزبير وعبد الله، قال أبن المنذر: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن أبن الزبير ما ذكرناه.

الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شريح الكعبيّ قال: قال رسول الله ﷺ:

[٨٤٣] «ألا إنكم معشرَ خزاعة قتلتم هذا القتيل من هُذيل وإني عاقله فمن قُتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خِيرتَيْن أن يأخذوا العقل أو يقتلوا»، لفظ أبي داود. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبيّ عَلَيْهُ قال:

[٨٤٤] «من قُتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية». وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحٰق.

الرابعة عشرة: أختلف أهل العلم في أخذ الدّية من قاتل العمد، فقالت طائفة: وَلَيُّ المَّمَتُولُ بِالْخِيارِ إِنْ شَاءَ أَقْتُصَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدّية وَإِنْ لَمْ يَرْضُ القاتل يُرُوى هذا عن سعيد بن المسيّب وعطاء والحسن، ورواه أشهب عن مالك، وبه قال الليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحق وأبو ثور. وحجتهم حديث أبي شريح وما كان في معناه، وهو نص في موضع الخلاف؛ وأيضاً من طريق النظر فإنما لزمته الدّية بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياء نفسه، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْتُلُوا أَنفُسَكُم ﴾ [النساء: ٢٩]. وقوله: هنكَ أَخِيهِ شَيَّ ﴾ أي ترك له دمه، في أحد التأويلات، ورضي منه بالدّية

وأخرجه الطبراني في الكبير ١٢٦٨١ من حديث ابن عباس، وقال الهيثمي ٢٩٧/١: رجاله رجال الصحيح غير عطاء بن أبي مسلم وثقه ابن حبان وضعفه جماعة اهـ.
 فالحديث بمجموع هذه الطرق يصير حسناً.

<sup>[</sup>٨٤٣] صحيح. أخرجه أبو داود ٤٥٠٤ و ٤٤٩٦ والترمذي ١٤٠٦ وابن ماجه ٢٦٢٣ والدارمي ٢٢٦٢ والدارمي ٢٢٦٢ والبيهقي ٨/٥ وأحمد ٣٨٥/٦ كلهم من حديث أبي شريح الكعبي وهو نفسه أبو شريح الخزاعي واختلف في اسمه، والمشهور أنه خويلد بن عمرو بن صخر أسلم يوم الفتح.

قال الترمذي: حسن صحيح اهـ وكذا قال الزيلعي في نصب الراية ٢٥١/٤: صحيح اهـ وله شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري ٦٨٨٠ ومسلم ١٣٥٥ وأبو داود ٤٥٠٥ والترمذي ١٤٠٥ والنسائي ٣٨/٨ وابن ماجه ٢٦٢٤ بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>٨٤٤] هو الحديث المتقدم.

﴿ فَأَنْبِكُمُ ۚ إِلَّهُ عَرُوفِ ﴾ أي فعلى صاحب الدم أتباع بالمعروف في المطالبة بالدّية، وعلى القاتل أداء إليه بإحسان، أي من غير مماطلة وتأخير عن الوقت ﴿ ذَلِكَ تَغْفِيفُ مِّن رَّيِكُمُ وَرَحْمَةُ ﴾ أي أن من كان قبلنا لم يفرض الله عليهم غير النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدّية إذا رضي بها وليّ الدم؛ على ما يأتي بيانه. وقال آخرون: ليس لوليّ المقتول إلا القصاص، ولا يأخذ الدّية إلا إذا رضي القاتل؛ رواه أبن القاسم عن مالك وهو المشهور عنه، وبه قال الثوريّ والكوفيون. وأحتجوا بحديث أنسٍ:

[٨٤٥] في قصة الرُّبيِّع حين كسرت ثَنيَّة المرأة؛ رواه الأئمة قالوا: فلما حكم رسول الله ﷺ بالقصاص وقال: «القصاص كتاب الله» ولم يخير المحني عليه بين القصاص والدية ثبت بذلك أن الذي يجب بكتاب الله وسُنّة رسوله في العمد هو القصاص، والأوّل أصح؛ لحديث أبي شريح المذكور. وروى الرّبيع عن الشافعي قال: أخبرني أبو حنيفة بن سِمَاك بن الفضل الشهابي قال: وحدّثني أبن أبي ذئب عن المقبّريّ عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ﷺ قال عام الفتح:

[٨٤٦] «مَن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إن أحبّ أخذ العقل وإن أحبّ فله القود». فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث! فضرب صدري وصاح عليّ صياحاً كثيراً ونال منّي وقال: أحدّثك عن رسول الله علي وتقول: تأخذ به! نعم آخذ به، وذلك الفرض عليّ وعلى من سمعه، إن الله عز وجل ثناؤه أختار محمداً علي من الناس فهداهم به وعلى يديه، وأختار لهم ما أختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين، لا مخرج لمسلم من ذلك؛ قال: وما سكت عنّي حتى تمنّيت أن يسكت.

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيهِ شَىَّ ۗ فَٱلِبَاعُ إِلَمْعُرُوفِ وَأَدَاّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ﴾ آختلف العلماء في تأويل «مَنْ» و «عُفِيَ» على تأويلات خمس:

\_\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٨٤٥] صحيح. أخرجه البخاري ٢٨٠٦ و ٤٥٠٠ ومسلم ١٦٧٥ وأبو داود ٤٥٩٥ والنسائي ٢٦/٨ و ٢٧ وابن حبان ١٤٩١ والبيهقي ١٤٨٨ وأبو يعلى ٣٥١٩ وأحمد ١٢٨/٣ و ١٦٧ كلهم من حديث أنس بن مالك في خبر الرّبيّع أخت أنس بن النضر عم أنس بن مالك. ولفظ البخاري وغيره: «إن أخته الربيّع كسرت ثنيّة امرأة فأمر رسول الله على بالقصاص فقال أنس بن النضر : يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فرضوا بالأرش، وتركوا القصاص، فقال رسول الله على الله لأبرّه».

<sup>[</sup>٨٤٦] تقدم تخريجه قبل حديث واحد.

أحدها: أن «مَن» يراد بها القاتل، و «عُفِي» تتضمّن عافياً هو وليّ الدم، والأخ هو المقتول، و «شَيْءٌ» هو الدّم الذي يُعْفَى عنه ويرجع إلى أخذ الدّية؛ هذا قول أبن عباس وقتادة ومجاهد وجماعة من العلماء. والعَفْوُ في هذا القول على بابه الذي هو الترك. والمعنى: أن القانل إذا عفا عنه وليّ المقتول عن دم مقتوله وأسقط القصاص فإنه يأخذ الدّية ويتبع بالمعروف، ويؤدّي إليه القاتل بإحسان.

الثاني: وهو قول مالك أن «مَن» يراد به الوليّ و «عُفِي» يُسِّر، لا على بابها في العفو، والأخ يراد به القاتل، و «شيء» هو الدية، أي أن الوليّ إذا جنح إلى العفو عن القصاص على أخذ الدية فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيها أو يسلم نفسه؛ فمرّة تُيُسّر ومرة لا تيسر، وغير مالك يقول: إذا رضي الأولياء بالدّية فلا خيار للقاتل بل تلزمه، وقد رُوي عن مالك هذا القول، ورجّحه كثير من أصحابه، وقال أبو حنيفة: إن معنى «عُفِيّ» بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو ﴾ [الأعراف: ١٩٩] أي ما سهل. وقال أبو الأسود الدؤلي:

## خُذِي العفو منّي تستديمي مودّتي

وقال ﷺ:

[٨٤٧] «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عفو الله» يعني شهد الله على عباده. فكأنه قال: مَن بُذِل له شيء من الدّية فليقبل. وليتبع بالمعروف. وقال قوم: ولْيُؤَدِّ إليه القاتل بإحسان؛ فندبه تعالى إلى أخذ المال إذا سهل ذلك من جهة القاتل، وأخبر أنه تخفيف منه ورحمة؛ كما قال ذلك عقب ذكر القصاص في سورة «المائدة» ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُو كَا المائدة، وكذلك ندب فيما ذكر في كفّارةٌ للهُ المائدة: ٤٥] فندب إلى رحمة العفو والصدقة، وكذلك ندب فيما ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها الجاني بإعطاء الدّية، ثم أمر الوليّ بأتباع وأمر الجاني بالأداء بالإحسان.

وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيّنين الذين نزلت فيهم الآية كلها وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الدّيات؛ ويكون «عُفِيَ» بمعنى فُضل.

روى سفيان بن حسين بن شوعة عن الشعبيّ قال:

<sup>-----</sup>

[٨٤٨] كان بين حيّيْن من العرب قتال؛ فقُتل من هؤلاء وهؤلاء. وقال أحد الحيّين: لا نرضى حتى يُقتل بالمرأة الرجلُ وبالرجل المرأةُ؛ فارتفعوا إلى رسول الله على فقال عليه السلام: «القتل سواء» فأصطلحوا على الدّيات، ففُضّل أحد الحيّين على الآخر؛ فهو قوله: ﴿ كُنِبَ ﴾ إلى قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ يعني فمن فُضل له على أخيه فضل فليؤدّه بالمعروف؛ فأخبر الشعبي عن السبب في نزول الآية، وذكر سفيان العفو هنا الفضل؛ وهو معنى يحتمله اللفظ.

وتأويل خامس: وهو قول عليّ رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دِيَة الرجل والمرأة والحرّ والعبد، أي من كان له ذلك الفضل فأتباع بالمعروف؛ و «عُفِي» في هذا الموضع أيضاً بمعنى فُضل.

السادسة عشرة: هذه الآية حضٌ من الله تعالى على حسن الاقتضاء من الطالب، وحسن القضاء من المؤدّى؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءة الرفع تدل على الوجوب؛ لأن المعنى فعليه أتباع بالمعروف. قال النحاس: ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ ﴾ شرطٌ والجواب ﴿ فَأَنِبَاعُ ﴾ وهو رفع بالابتداء، والتقدير فعليه أتباع بالمعروف. ويجوز في غير القرآن «فأتباعاً، وأداءً» بجعلهما مصدرين. قال آبن عطية: وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلة «فأتباعاً» بالنصب. والرفع سبيل للواجبات؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَالُكُ مِمْ وَفِ

السابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ذَالِكَ تَغَفِيفُ مِّن رَّبِكُمُّ وَرَحْمَةٌ ﴾ لأن أهل التوراة كان لهم القتل ولم يكن لهم قودٌ ولا لهم القتل ولم يكن لهم قودٌ ولا دية؛ فجعل الله تعالى ذلك تخفيفاً لهذه الأمة؛ فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفاً.

قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ ﴾ شَرْط وجوابه؛ أي قتل بعد أخذ الدية وسقوط الدم قاتلَ ولِيّه. ﴿ فَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ ﴿ فَهَ قَالَ الحسن: كان الرجل في الجاهلية إذا قتل قتيلاً فرّ إلى قومه فيجيء قومه فيصالحون بالدّية فيقول وَلِيّ المقتول: إني أقبل الدية؛ حتى يأمن القاتل ويخرج، فيقتله ثم يرمي إليهم بالدّية.

<sup>-----</sup>

<sup>[</sup>٨٤٨] مرسل. أخرجه الطبري ٢٥٧٤ بغير هذا السياق. وأقرب منه ما ذكره الواحدي في الأسباب ٨٩ عن الشعبي. وأخرج الطبري ٢٥٧٢ عن أبي مالك مرسلاً نحوه.

و أختلف العلماء فيمن قَتل بعد أخذ الدية؛ فقال جماعة من العلماء منهم مالك والشافعي: هو كمن قتل أبتداء، إن شاء الوليّ قتله وإن شاء عفا عنه وعذابه في الآخرة. وقال قتادة وعكرمة والسُّديّ وغيرهم: عذابه أن يُقتل الْبَتّة، ولا يمكّن الحاكمُ الوليَّ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد اللَّه قال قال رسول الله ﷺ:

[٨٤٩] «لاَ أعفي من قتل بعد أخذ الدّية». وقال الحسن: عذابه أن يردّ الدّية فقط ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال عمر بن عبد العزيز: أمره إلى الإمام يصنع فيه ما يرى. وفي سُنن الدّارقُطْنيّ عن أبي شريح الخزاعيّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[٨٥٠] «من أصيب بدم أو خَبْل ـ والخَبْلُ عَرَج ـ فهو بالخيار بين إحدى ثلاث فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه بين أن يقتص أو يعفو أو يأخذ العقل فإن قَبِل شيئاً من ذلك ثم عدا بعد ذلك فله النار خالداً فيها مخلَّداً».

قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيْوَةٌ يَكَأُولِي ٱلْأَلِّبَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠٠٠ ق

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْم فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْهٌ ﴾ هذا من الكلام البليغ الوجيز كما تقدّم. ومعناه: لا يقتل بعضكم بعضاً؛ رواه سفيان عن السُّدّي عن أبي مالك. والمعنى: أن القصاص إذا أقيم وتحقّق الحكم فيه آزدجر من يريد قتل آخر، مخافة أن يقتص منه فحييا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتل الرجل الآخر حَمِيَ قبيلاهما وتقاتلوا، وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير؛ فلما شرع الله القصاص قَنِع الكل به وتركوا الاقتتال؛ فلهم في ذلك حياة.

الثانية: اتفق أئمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقه دون

<sup>[</sup>٨٤٩] أخرجه أبو داود ٤٥٠٧ من حديث جابر قال المنذري في مختصره ٤٣٤١: الحسن هذا هو البصري ولم يسمع من جابر بن عبد الله فهو منقطع ومطر بن طهمان الوراق: ضعّفه غير واحد، ولم يجزم بسماعه من الحسن وقدروي هذا عن الحسن مرسلاً أهـ. وهو في ضعيف أبي داود ٩٧١.

وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣١٧/١ (البقرة: ١٧٨) قال: أخرجه سمويه في فوائده عن سمرة به، وأخرجه ابن جرير ٢٦١٠ عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله ﷺ قال: الا أعافي......

<sup>[</sup>٨٥٠] ضعيف. أخرجه أبو داود ٤٤٩٦ وابن ماجه ٢٦٢٣ والدارقطني ٩٦/٣ كلهم من حديث أبي شريح الخزاعي.

وفي إسناده سفيان بن أبي العوجاء ضعيف.

السلطان، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض؛ وإنما ذلك للسلطان أو من نصبه السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطان ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض.

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدّى على أحدٍ من رعيّته، إذ هو واحد منهم؛ وإنما له مَزِيّة النظر لهم كالوصيّ والوكيل، وذلك لا يمنع القصاص، وليس بينهم وبين العامّة فرق في أحكام الله عز وجل؛ لقوله جل ذكره: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَيُ ﴾، وثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً لأقيدتك منه. وروى النسائي عن أبي سعيد الخُدْريّ قال:

[۸۰۱] بينا رسول الله ﷺ يَقسم شيئاً إذ أكبّ عليه رجل، فطعنه رسول الله ﷺ: «تعال فاستقد». قال: بل بعُرجون كان معه، فصاح الرجل؛ فقال له رسول الله ﷺ: «تعال فاستقد». قال: بل عفوت يا رسول الله. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي فراس قال:

[١٥٨] خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: ألا مَن ظلمه أميره فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، لئن أدّب رجل منا رجلاً من أهل رعيّته لتقصنه منه? قال: كيف لا أقصّه منه وقد رأيت رسول الله على يقص من نفسه!. ولفظ أبي داود السّجستانيّ عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عُمّالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. وذكر الحديث بمعناه.

<sup>[</sup>۸۵۱] أخرجه أبو داود ٤٥٣٦ والنسائي ٨/٣٧ وفي الكبرى ٦٩٧٥ و ٦٩٧٦ وابن حبان ٦٤٣٤ والبيهةي المحرك ٤٣٨ و ٤٨٨ وأحمد ٢٨/٣ كلهم من حديث أبي سعيد الخدري، وفي إسناده عبيدة بن مسافع مقبول كما في التقريب، ووثقه ابن حبان ٧/٣١٦ وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة فمن رجال مسلم. وانظر ضعيف أبي داود ٩٧٩.

<sup>[</sup>٨٥٢] أخرجه أبو داود ٤٥٣٧ والنسائي في الكبرى ٦٩٧٩ مختصراً والطيالسي ٥٤ بهذا اللفظ كلهم من حديث أبي فراس عن عمر به.

قال المنذري في مختصره ٤٣٧١: أبو فراس. قيل: هو الربيع بن زياد بن أنس الحارثي، وسئل أبو زرعة عنه فقال: لا أعرفه. وقال الكرابيسي: لا أعرف أبا نضرة روى عن الربيع بن زياد شيئاً، وإنما روى عنه أبو مجلز وقتادة، وذكره الشعبي في بعض أخباره، وأبو فراس الذي روى عنه أبو نضرة هو المنذر بن مالك اهـ. وانظر ضعيف أبي داود ٩٨٠.

بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد اللَّه الرَّبَعِي ولكم في القَصَص حياة. قال النحاس: قراءة أبي الجوزاء شاذة. قال غيره: يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص. وقيل: أراد بالقَصَص القرآن؛ أي لكم في كتاب الله الذي شرع فيه القصاص حياة؛ أي

قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ إِنْزَى ﴿

فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ﴾ هذه آية الوصية، وليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية، وفي «النساء»: ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ ﴾ [النساء: ١١] وفي «المائدة»: ﴿ حِينَ ٱلْوَصِيلَةِ ﴾ [المائدة: ١٠٦]. والتي في البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث؛ على ما يأتي بيانه. وفي الكلام تقدير واو العطف؛ أي وكتب عليكم، فلما طال الكلام أسقطت الواو. ومثله في بعض الأقوال: ﴿ لَا يَصَّلْنَهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَىٰ ۖ إِنَّ الَّذِي كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ إِنَّ ﴾ [الليل: [١٥ - ١٦] أي والذي؛ فحذف. وقيل: لمّا ذكر أن لوكليِّ الدم أن يقتصِّ؛ فهذا الذي أشرف على أن يقتصّ منه وهو سبب الموت فكأنما حضره الموت، فهذا أوان الوصية؛ فالآية مرتبطة بما قبلها ومتصلة بها فلذلك سقطت واو العطف. و «كُتب» معناه فُرض وأُثبت؛ كما تقدّم. وحضور الموت: أسبابه، ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبّب؛ قال شاعرهم:

> يــأيهــا الــراكــبُ المُــزْجــي مَطِيّتَــه وقــل لهــم بــادروا بــالعُــذْر والتمســوا

وقال عنترة:

وإن الموت طوع يدي إذا ما وقال جرير في مهاجاة الفرزدق:

أنا الموت الذي حدّثت عنه

سائلٌ بني أسد ما هذه الصّواتُ (١) قولاً يبرِّئكم إنسى أنا الموت

وصلت بنانها بالهندوان

فليسس لهارب مِنسى نجاء

الثانية: إن قيل: لم قال «كُتِب» ولم يقل كُتِبَتْ، والوصيةُ مؤنَّثة؟ قيل له: إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء. وقيل: لأنه تخلُّل فاصل؛ فكان الفاصل كالعِوَض من تاء

الصوت مذكر وإنما أنَّته ها هنا لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة (عن اللسان). (1)

التأنيث؛ تقول العرب: حضر القاضي اليوم أمرأة. وقد حكى سيبويه: قام أمرأة. ولكن حُسن ذلك إنما هو مع طول الحائل.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ إِن تَرَكَ خَيْرًا﴾ «إن» شَرْط، وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش قولان؛ قال الأخفش: التقدير فالوصية، ثم حذفت الفاء؛ كما قال الشاعر:

مَن يفعل الحسناتِ اللَّهُ يشكرها والشِّرُّ بالشَّر عند الله مِثْلانِ

والجواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده؛ فيكون التقدير الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيراً. فإن قدّرت الفاء فالوصية رفع بالابتداء، وإن لم تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء، وأن ترفعها على ما لم يُسم فاعله؛ أي كتب عليكم الوصية. ولا يصح عند جمهور النحاة أن تعمل «الوصية» في "إذا» لأنها في حكم الصلة للمصدر الذي هو الوصية وقد تقدّمت، فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. ويجوز أن يكون العامل في "إذا»: "كُتِب» والمعنى: توجّه إيجاب الله إليكم ومقتضى كتابه إذا حضر؛ فعبّر عن توجّه الإيجاب بكتب لينتظم إلى هذا المعنى أنه مكتوب في الأزل. ويجوز أن يكون العامل في "إذا» الإيصاء يكون مقدّراً دلّ على الوصية، المعنى: كُتب عليكم الإيصاء إذا.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ خُيرًا ﴾ الخير هنا المال من غير خلاف، وأختلفوا في سبعمائة مقداره؛ فقيل: المال الكثير؛ روي ذلك عن عليّ وعائشة وأبن عباس وقالوا في سبعمائة دينار: إنه قليل. قتادة عن الحسن: الخير ألف دينار فما فوقها. الشعبيّ: ما بين خمسمائة دينار إلى ألف. والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت. وخصّصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت، والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية. والوصيُّ يكون الموصي والموصى إليه؛ وأصله من وصى مخفَفّاً. وتواصى النّبتُ تواصياً إذا أتصل. وأرض واصية: متصلة النبات. وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه إذا جعلته وصيّك. والاسم الوصاية والوصاية (بالكسر والفتح). وأوصيته ووصَيته أيضاً توصية بمعنىً؛ والاسم الوصاة. وتواصى القوم أوصى بعضهم بعضاً. وفي الحديث:

[۸۵۳] «أستوصوا بالنساء خيراً فإنهنّ عَوَانٍ عندكم». ووصّيت الشيء بكذا إذا وصلته به.

الخامسة: ٱختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلّف مالاً، بعد إجماعهم

<sup>[</sup>٨٥٣] أخرجه ابن ماجه ١٨٥١ بإسناد حسن من حديث عمرو بن أحوص، وله شاهد صحيح. أخرجه مسلم ١٢١٨ وأبو داود ١٩٠٥ وابن ماجه ١٠٧٤ والدارمي ١٧٩٣ بترقيم البغا من حديث جابر في أثناء خبر طويل في صفة حجة النبي ﷺ وخطبة الوداع.

على أنها واجبة على من قبله ودائع وعليه ديون. وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس قبله شيء من ذلك، وهو قول مالك والشافعي والثوريّ، موسِراً كان الموصى أو فقيراً. وقالت طائفة: الوصية واجبة على ظاهر القرآن: قاله الزهري وأبو مِجْلَز؛ قليلاً كان المال أو كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصية واجبة إلا على رجل عليه دين أو عنده مال لقوم؛ فواجب عليه أن يكتب وصيته ويخبر بما عليه. فأمّا مَن لا دَين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. قال أبن المنذر: وهذا حسن؛ لأن الله فرض أداء الأمانات إلى أهلها؛ ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس واجب عليه أن يوصي. احتج الأولون بما رواه الأثمة عن أبن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

[۸٥٤] «ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصِيته مكتوبة عنده» وفي رواية «يبيت ثلاث ليال» وفيها قال عبد الله بن عمر: ما مرّت عليّ ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ قال ذلك إلا وعندي وصيتي. احتج من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازماً على كل حال، ثم لو سُلِّم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يردّه؛ وذلك فيمن كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم؛ كما قال أبو ثور. وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة؛ فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ﴾ وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجواب عنه في الآية قبلُ، والمعنى: إذا أردتم الوصيّة؛ والله أعلم. وقال التَّخَعيّ: مات رسول الله ﷺ ولم يُوص، وقد أوصى أبو بكر، فإن أوصى فَحَسن، وإن لم يوص فلا شيء عليه.

السادسة: لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: ﴿ إِن تَرَكَ خُيرًا ﴾ والخير المال؛ كقوله: ﴿ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٢]، ﴿ وَإِنَّهُ لِمُ مِن الْمَالِ ؛ كم المدّيق لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ ﴾ [العاديات: ٨]. فاختلف العلماء في مقدار ذلك؛ فرُوِيَ عن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس. وقال علي رضي الله عنه: من غنائم المسلمين بالخمس وقال مَعْمَر عن قتادة: أوصى عمر بالربع. وذكره البخاري عن أبن عباس. وروي عن

<sup>[</sup>۸۵٤] صحيح. أخرجه البخاري ۲۷۳۸ ومسلم ۱۹۲۷ وأبو داود ۲۸۹۲ والترمذي ۹۷۶ والنسائي ٦/ ۲۳۸ وابن ماجة ۲۹۹۹ والدارمي ۲/۲۰٪ وأحمد ۲/۷۰ ومالك ۷۱۱/۲ وابن الجارود ۹٤٦ وابن حبان ۱۰۲۶ و ۲۰ و ۲ من حديث ابن عمر.

عليّ رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحبّ إليّ من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالثلث.

وأختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة تَرْكُ الوصية؛ روي ذلك عن عليّ وأبن عباس وعائشة رضوان الله عليهم أجمعين. روى أبن أبي شيبة من حديث أبن أبي مليكة عن عائشة [أن رجلاً] قال لها: إني أريد أن أوصي؛ قالت: وكم مالك؟ قال: ثلاثة آلاف. قالت: فكم عيالك؟ قال أربعة. قالت: إن الله تعالى يقول: ﴿ إِن تَرَكِ خَيْرًا ﴾ وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك.

السابعة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا: إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كلّه. وقالوا: إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء؛ لقوله عليه السلام:

[٥٥٨] "إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس الحديث، رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس ممن عُني بالحديث؛ رُوي هذا القول عن أبن عباس، وبه قال أبو عبيدة ومسروق، وإليه ذهب إسلحق ومالك في أحد قوليه، وروي عن عليّ. وسبب الخلاف مع ما ذكرنا، الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان.

الثامنة: أجمع العلماء على أن من مات وله ورثة فليس له أن يوصي بجميع ماله. وروي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين حضرته الوفاة لابنه عبد الله: إني قد أردت أن أوصي؛ فقال له: أوص ومالك في مالي؛ فدعا كاتباً فأملى؛ فقال عبد الله: فقلت له ما أراك إلا وقد أتيت على مالي ومالك، ولو دعوت إخوتي فأستحللتهم.

التاسعة: وأجمعوا أن للإنسان أن يغيّر وصيته ويرجع فيما شاء منها؛ إلا أنهم أختلفوا من ذلك في المُدَبَّر؛ فقال مالك رحمه الله: الأمر المجمع عليه عندنا أن الموصي إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عتاقة رقيق من رقيقه أو غير ذلك فإنه يغيّر من من المراحة و مسلم ١٦٢٨ والحميدي ٢٦ وعبد الرزاق [٥٥٨] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٤٢ و ٢٥٦٨ و ١٩٣٨ والترمذي ٢١١٦ والنسائي ١٦٢٥٨ وابن ماجه ٢٠٠٨ والطحاوي في المعاني ١٩٧٨ وابن الجارود ٩٤٧ وابن حبان ٢٤٤٩ و ٢٠٢٦ من حديث سعد بن أبي وقاص في خبر طويل وله قصة.

<sup>(</sup>۱) زيادة من «الدر المنثور» ١/ ٣١٩.

ذلك ما بدا له ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت، وإن أحبّ أن يطرح تلك الوصية ويسقطها فعل، إلا أن يُدبّر فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى تغيير ما دبّر؛ وذلك أن رسول الله عَلَيْ قال:

[٨٥٦] «ما حقّ أمرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده». قال أبو الفرج المالكي: المُدَبَّر في القياس كالمعتق إلى شهر؛ لأنه أجل آت لا محالة. وأجمعوا ألا يرجع في اليمين بالعتق والعتق إلى أجل فكذلك المدَّبر؛ وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعيّ وأحمد وإسحٰق: هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا. وفي إجازتهم وطء المُدَبَّرة ما ينقص قياسهم المدبَّر على العتق إلى أجل، وقد ثنت:

[٨٥٧] «أن النبيّ ﷺ باع مدبَّراً»، وأن عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها؛ وهو قول جماعة من التابعين. وقالت طائفة: يغيّر الرجل من وصيته ما شاء إلا العتاقة. وكذلك قال الشعبيّ وأبن سيرين وأبن شُبْرُمة والنَّخعيّ، وهو قول سفيان الثوريّ.

العاشرة: وأختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حُرٌ بعد موتي، وأراد الوصية؛ فله الرجوع عند مالك في ذلك. وإن قال: فلان مُدَبَّرٌ بعد موتي؛ لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبير بقوله الأوّل لم يرجع أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما الشافعيّ وأحمد وإسحق وأبو ثور فكل هذا عندهم وصية؛ لأنه في الثلث، وكل ما كان في الثلث فهو وصية؛ إلا أن الشافعيّ قال: لا يكون الرجوع في المدبَّر إلا بأن يخرجه عن ملكه ببيع أو هبة. وليس قوله: «قد رجعت» رجوعاً؛ وإن لم يخرج المدبَّر عن ملكه حتى يموت فإنه يعتق بموته. وقال في القديم: يرجع في المدبَّر كما يرجع في الوصية. وأختاره المُزنيّ قياساً على إجماعهم على الرجوع فيمن أوصى بعتقه. وقال أبو ثور: إذا قال قد رجعت في مدبَّري فقد بطل التدبير، فإن مات لم يعتق. وأختلف أبن القاسم وأشهب فيمن قال: عبدي حُرِّ بعد موتي؛ ولم يرد الوصية ولا التدبير؛ فقال أبن القاسم: هو وصية. وقال أشهب: هو مُدبَّر وإن لم يُرد الوصية.

الحادية عشرة: ٱختلف العلماء في هذه الآية هل منسوخة أو مُحْكَمة؛ فقيل: هي

<sup>[</sup>۸۵۲] متفق عليه. تقدم برقم: ۸٥٤.

<sup>[</sup>۸۵۷] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٤١ و ٢٢٣٠ و ٧١٨٦ ومسلم ٩٩٧ والترمذي ١٢١٩ والنسائي ٣٠٤/٧ وأحمد ٣٠٤/٣ من حديث جابر «أن رجلًا أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج فأخذه النبي ﷺ فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نُعيم بن عبد اللَّه بكذ، وكذا فدفعه إليه».

محكمة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة؛ قاله الضحاك وطاوس والحسن، وأختاره الطبري. وعن الزهري أن الوصية واجبة فيما قل أو كثر. وقال أبن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية للوالدين اللَّذين لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة. وقال أبن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامة، وتقرّر الحكم بها بُرهة من الدهر، ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض. وقد قيل: إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى، وهي قوله عليه السلام:

[٨٥٨] «إن الله قد أعطى لكلّ ذي حقّ حقّه فلا وصية لوارث» رواه أبو أمامة، أخرجه الترمذيّ وقال: هذا حديث حسن صحيح. فنسْخُ الآية إنما كان بالسُّنة الثابتة لا بالإرث، على الصحيح من أقوال العلماء. ولولا هذا الحديث لأمكن الجمع بين الآيتين بأن يأخذوا المال عن المورّث بالوصية، وبالميراث إن لم يوص، أو ما بقي بعد الوصية، لكن منع من ذلك هذا الحديث والإجماع. والشافعيّ وأبو الفرج وإن كانا منعا من نسخ الكتاب بالسنة فالصحيح جوازه بدليل أن الكل حُكم الله تبارك وتعالى ومن عنده وإن اختلفت في الأسماء، وقد تقدم هذا المعنى. ونحن وإن كان هذا الخبر بلغنا آحاداً لكن قد أنضم إليه إجماع المسلمين أنه لا تجوز وصية لوارث. فقد ظهر أن وجوب الوصية للأقربين الوارثين منسوخ بالسُّنة وأنها مستند المجمعين. والله أعلم.

وقال ابن عباس والحسن: نُسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة «النساء» وثبتت للأقربين الذين لا يرثون؛ وهو مذهب الشافعي وأكثر المالكيين وجماعة من أهل العلم. وفي البخاري عن أبن عباس قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين؛ فنسخ من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظً الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشّطر والربع.

وقال أبن عمر وأبن عباس وأبن زيد: الآية كلها منسوخة، وبقيت الوصية ندباً؛ ونحو هذا قول مالك رحمه الله، وذكره النحاس عن الشَّعْبي والنَّخَعِيِّ. وقال الربيع بن خُثيَم: لا وصية. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن خُثيم أَوْصِ لي بمصحفك؛ فنظر

<sup>[</sup>۸٥٨] صحيح. أخرجه سعيد بن منصور ٤٢٧ وأبو داود ٣٥٦٥ والترمذي ٢١٢٠ وابن ماجه ٢٧١٣ والعن ماجه ٢٧١٣ والطيالسي ١١٢٧ وأحمد ١٢٧٥ والبيهقي ٢/٦٤ من حديث أبي أمامة، وأخرجه سعيد بن منصور ٤٢٨ والترمذي ٢١٤١ والنسائي ٢/٤٧٦ والدارمي ٣١٤٢ وابن ماجه ٢٧١٢ والطيالسي ١٢١٧ وأحمد ٤١٨٦ من حديث عمرو بن خارجة مطولاً وقال الترمذي عقب الحديثين: حسن صحيح. والله الموفق.

إلى ولده وقرأ ﴿ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِنْكِ ٱللَّهَ ﴾ الأنفال: ٧٥]. ونحو هذا صنع أبن عمر رضى الله عنه.

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿وَٱلْأَقْرِينَ ﴾ الأقربون جمع أقرب. قال قوم: الوصية للأقربين أولى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم؛ حتى قال الضّحاك: إن أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية. وروي عن أبن عمر أنه أوصى لأمهات أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف. وروي أن عائشة وصّت لمولاة لها بأثاث البيت. وروي عن سالم بن عبد اللّه بمثل ذلك. وقال الحسن: إن أوصى لغير الأقربين ردّت الوصية للأقربين؛ فإن كانت لأجنبي فمعهم، ولا تجوز لغيرهم مع تركهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: عجباً له! أعتقته أمرأة من رياح وأوصى بماله لبني هاشم. وقال الشعبيّ: لم يكن له ذلك وقاله جابر بن زيد، وقد روي مثل هذا عن الحسن أيضاً، وبه قال إسخق بن رَاهُويّه. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعي وأحمد بن حنبل: من أوصى لغير وقابته وترك قرابته محتاجين فبئسما صنع! وفعله مع ذلك جائز ماضٍ لكل من أوصى له من غنيّ وفقير، قريب وبعيد، مسلم وكافر. وهو معنى ما روي عن أبن عمر وعائشة، وهو قول أبن عمر وأبن عباس.

قلت: القول الأول أحسن، وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعله نظر إلى أن بني هاشم أوْلى من معتقته لصحبته أبن عباس وتعليمه إيّاه وإلحاقه بدرجة العلماء في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنوية فهي الحقيقية، ومعتقته غايتها أن ألحقته بالأحرار في الدنيا؛ فحسبها ثواب عتقها؛ والله أعلم.

الثالثة عشرة: ذهب الجمهور من العلماء إلى أن المريض يُحجر عليه في ماله؛ وشذّ أهل الظاهر فقالوا: لا يُحجر عليه وهو كالصحيح؛ والحديث والمعنى يرّد عليهم. قال سعد:

[٨٥٩] «عادني رسول الله ﷺ في حجة الوداع من وجع أَشْفَيْت (١) منه على الموت فقلت يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: «لا»؛ قلت: أفأتصدق بشَطْره؟ قال: «لا، الثلث والثلث كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس» الحديث.

<sup>[</sup>٨٥٩] متفق عليه تقدم برقم ٨٥٥.

<sup>(</sup>١) أي أشرفت على الموت.

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصية بأكثر من الثلث وإن أجازها الورثة. وأجاز ذلك الكافة إذا أجازها الورثة، وهو الصحيح؛ لأن المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة على الثلث لحق الوارث؛ فإذا أسقط الورثة حقهم كان ذلك جائزاً صحيحاً، وكان كالهبة من عندهم. وروى الدّارَقُطْنِي عن أبن عباس قال قال رسول الله ﷺ:

[٨٦٠] «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة». وروي عن عمرو بن خارجة (١) قال:

قال رسول الله على:

[٨٦١] «لا وصية لوارث إلا أن تُجيز الورثة».

الرابعة عشرة: وأختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي بعد وفاته؛ فقالت طائفة: ذلك جائز عليهم وليس لهم الرجوع فيه. هذا قول عطاء بن أبي ربّاح وطاوس والحسن وأبن سيرين وأبن أبي ليلى والزهري وربيعة والأوزاعي. وقالت طائفة: لهم الرجوع في ذلك إن أحبّوا. هذا قول أبن مسعود وشُريح والحكم وطاوس والشوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور، وأختاره أبن المنذر. وفرّق مالك فقال: إذا أذنوا في صحته فلهم أن يرجعوا، وإن أذنوا له في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائز عليهم؛ وهو قول إسلحق. احتبج أهل المقالة الأولى بأن المنع إنما وقع من أجل الورثة؛ فإذا أجازوه جاز. وقد أتفقوا أنه إذا أوصى بأكثر من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم؛ فكذلك ها هنا. وأحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت، وإنما يُملك المال بعد وفاته، وقد يموت الوارث المستأذن قبله ولا يكون وارثاً وقد يرثه غيره؛ فقد أجاز من لا حق له فيه فلا يلزمه شيء. وأحتج مالك بأن قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحق بماله كله يصنع فيه ما شاء؛ فإذا أذنوا له في

<sup>[</sup>٨٦٠] أخرجه الدارقطني ٩٧/٤ و ١٥٣ من حديث ابن عباس، وكرره الدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعاً. قال الزيلعي في نُصب الراية ٤٠٤/٤: قال عبد الحق: الحديث الأول فيه يونس بن راشد لا بأس به، وفي الثاني عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس لكن وصله يونس فذكر عكرمة بينهما اهد. وعطاء الخراساني روئ مناكير. ولا يحتج بحديثه.

<sup>[</sup>٨٦١] أخرجه الدارقطني ٢/١٥٢ ـ ١٥٣ من حديث عمروً بن خارجة، وإسناده حسن لكن رواه أصحاب السنن بدون ذكر الاستثناء.

<sup>(</sup>۱) الأسدي ويقال: الأشعري وقيل فيه: خارجة بن عمرو. والأول أصح وكان حليف أبي سفيان صحابي له أحاديث اهـ تقريب.

صحته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهم، وإذا أذنوا له في مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحق؛ فليس لهم أن يرجعوا فيه إذا كان قد أنفذه لأنه قد فات.

الخامسة عشرة: فإن لم يُنفِذ المريض ذلك كان للوارث الرجوع فيه لأنه لم يفت بالتنفيذ؛ قاله الأبهري. وذكر آبن المنذر عن إسلحق بن راهُويُه أن قول مالك في هذه المسألة أشبه بالسُّنة من غيره. قال آبن المنذر: وأتفق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيّ وأبي ثور أنهم إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لزمهم.

السادسة عشرة: وآختلفوا في الرجل يوصي لبعض ورثته بمال، ويقول في وصيّته: إن أجازها الورثة فهي له، وإن لم يجيزوه فهو في سبيل الله؛ فلم يجيزوه. فقال مالك: إن لم تُجز الورثة ذلك رجع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة ومَعْمَر صاحب عبد الرزاق يمضى في سبيل الله.

السابعة عشرة: لا خلاف في وصية البالغ العاقل غير المحجور عليه، وأختلف في غيره؛ فقال مالك: الأمر المجمع عليه عندنا أن الضعيف في غقله والسفيه والمصاب الذي يُفيق أحياناً تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما يوصون به. وكذلك الصبيّ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأت بمنكر من القول فوصيته جائزة ماضية. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصية الصبيّ. وقال المُزنيّ: وهو قياس قول الشافعيّ، ولم أجد للشافعيّ في ذلك شيئاً ذكره ونصّ عليه. وأختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك، والثاني كقول أبي حنيفة. وحجتهم أنه لا يجوز طلاقه ولا عتاقه ولا يقتصّ منه في جناية ولا يحدّ في قذف؛ فليس كالبالغ المحجور عليه، فكذلك وصيته. قال أبو عمر: قد أتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة. ومعلوم أن من يعقل من الصيان ما يوصي به فحاله حال المحجور عليه في ماله؛ وعلّة الحجر منه بالمجنون الذي لا يعقل؛ فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه. وقال مالك: إنه الأمر المجمع عليه عندهم بالمدينة؛ وبالله التوفيق. وقال محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس محمد بن شريح: من أوصى من صغير أو كبير فأصاب الحق فالله قضاه على لسانه ليس للحق مدفع.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ بِٱلْمَعْرُونِ ﴾ يعني بالعدل، لا وَكُس فيه ولا شَطَط؟ وكان هذا موكولاً إلى أجتهاد الميت ونظر الموصي، ثم تولّى الله سبحانه تقدير ذلك على لسان نبيّه عليه السلام، فقال عليه السلام:

[٨٦٢] «الثلث والثلث كثير»؛ وقد تقدّم ما للعلماء في هذا. وقال ﷺ:

[٨٦٣] «إن الله تصدّق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة لكم في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة». أخرجه الدّارقُطْنِي عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل عن النبيّ على وقال الحسن: لا تجوز وصيّة إلا في الثلث؛ وإليه ذهب البخاري وأحتج بقوله تعالى: ﴿ وَأَنِ اَحْكُم بَيّنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّه ﴾ [المائدة: ٤٩] وحُكم النبيّ على بأن الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله. فمن تجاوز ما حدّه رسول الله على وزاد على الثلث فقد أتى ما نهى النبيّ على عنه؛ وكان بفعله ذلك عاصياً إذا كان بحكم رسول الله على عالماً. وقال الشافعي: وقوله «الثلث كثير» (١) يريد أنه غير قليل.

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ حَقًّا ﴾ يعني ثابتاً ثبوت نظر وتحصين، لا ثبوت فرض ووجوب؛ بدليل قوله: ﴿ عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ ثَبِي ﴾ وهذا يدلّ على كونه ندباً؛ لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين، فلما خصّ الله من يتقي، أي يخاف تقصيراً، دلّ على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات، فيلزمه فرضاً المبادرة بكتبه والوصية به؛ لأنه إن سكت عنه كان تضييعاً له وتقصيراً منه؛ وقد تقدّم هذا المعنى. وأنتصب «حقًا» على المصدر المؤكّد، ويجوز في غير القرآن «حقّ» بمعنى ذلك حق.

الموقية عشرين: قال العلماء: المبادرة بكتب الوصية ليست مأخوذة من هذه الآية وإنما هي من حديث أبن عمر (٢). وفائدتها: المبالغة في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبة مشهوداً بها وهي الوصية المتفق على العمل بها، فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظاً لعُمل بها وإن لم تكتب خطًا؛ فلو كتبها بيده ولم يُشهد فلم يختلف قول مالك أنه لا يعمل بها إلا فيما يكون فيها من إقرار بحق لمن لا يتهم عليه فيلزمه تنفيذه.

الحادية والعشرون: روى الدّارقُطنِيّ عن أنس بن مالك قال: كانوا يكتبون في صدور

<sup>[</sup>٨٦٢] هو بعض حديث سعد تقدم ٨٥٥.

<sup>[</sup>٨٦٣] حسن لشواهده. أخرجه ابن ماجه ٢٧٠٩ والطحاوي ٢١٩/٢ والبيهقي ٢٦٩/٦ والبزار كما في نصب الراية ٢٠٠/٤ من حديث أبي هريرة، وقال البزار فيه عمرو بن طلحة غير قوي. وأخرجه الدارقطني ١٥٠/٤ من حديث معاذ، وفي إسناده إسماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وفيهما كلام وأخرجه أحمد ٢/٤٤ والبزار والطبراني كما في المجمع ٢١٢/٤ من حديث أبي الدرداء، وإسناده غير قوي لأجل أبي بكر بن أبي مريم لكنه يصلح شاهداً وهناك شواهد راجع نصب الراية ٤٠٠/٤ فالحديث حسن بشواهده. وقد حسنه الألباني في الإرواء ١٦٤١.

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث سعد تقدم ٨٥٥.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ٨٥٤.

وصاياهم «هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا رَيْبَ فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وأوصى مَن ترك بعده من أهله بتقوى الله حق تُقاته وأن يُصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما وصّى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بنيّ إن الله أصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون».

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّهَ ٓ إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمٌ ﴿ اللَّهِ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمٌ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ﴾ شَرْطٌ، وجوابه ﴿ فَإِنَّهَا ۚ إِنَّمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ ﴿ وَهَا ﴾ كافة لـ "إنّ عن العمل. و "إثْمُه الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء، وكذلك الخبر. والضمير في "بدّله الرجع إلى الإيصاء؛ لأن الوصية في معنى الإيصاء، وكذلك الضمير في "سَمعه الله وهو كقوله: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] أي وعُظ، وقوله: ﴿ وَمِنْهُ مَوْ عِظَةٌ مِّن رَبِّهِ ﴾ [البقرة: ٢٥٥] أي وعُظ، ومثله قول الشاء: ٨] أي المال؛ بدليل قوله "منه". ومثله قول الشاء: ٤

## ما هذه الصّوتُ

أي الصيحة. وقال أمرؤ القيس:

## بَورَهْ وَهُ مَا أَوْدَةٌ رَخْصة كخرعوبة البانة المُنْفَطِر (١١)

والمنفطر المنتفخ بالورق، وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ الخرعوبة. و «سَمِعه» يحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسه، ويحتمل أن يكون سمعه ممن يثبت به ذلك عنده، وذلك عدلان. والضمير في «إثمه» عائد على التبديل، أي إثم التبديل عائد على المبدل لا على الميت؛ فإن الموصي خرج بالوصية عن اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. وقيل: إن هذا الموصي إذا غيّر فترك الوصية أو لم يُجِزها على ما رئسم له في الشرع فعليه الإثم.

الثانية: في هذه الآية دليل على أن الدَّين إذا أوصى به الميت خرج به عن ذمّته وحصل الوليّ مطلوباً به، له الأجر في قضائه، وعليه الوِزْر في تأخيره. وقال القاضي أبو

<sup>(</sup>١) البَرَهْرَهة: الرقيقة الجلد. والرؤدة: الشابة الحسنة. والرخصة: اللينة الخلق. والخرعوبة: القضيب الغضّ، والبانة: يريد شجر البان.

بكر بن العربي: «وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يفرّط في أدائه، وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم وصّى به فإنه لا يزيله عن ذمّته تفريط الوليّ فيه».

الثالثة: ولا خلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوز؛ مثل أن يوصي بخمر أو خنزير أو شيء من المعاصي أنه يجوز تبديله ولا يجوز إمضاؤه، كما لا يجوز إمضاء ما زاد على الثلث؛ قاله أبو عمر.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَلْهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ أَلَلْهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ أَنِهُ اللَّهُ عَالَى لَا يَخْفَى معهما شيء من جَنَفُ المُوصِين وتبديل المعتدين .

قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمَا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْدُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللَّهُ ﴾.

فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَمَنَّ خَافَ﴾ «مَنْ» شَرْط، و «خاف» بمعنى خَشِيَ. وقيل: علم. والأصل خَوَف، قُلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّك ما قبلها. وأهل الكوفة يميلون «خاف» ليدلوا على الكسرة من فَعِلت. «مِنْ مُوصَّ» بالتشديد قراءة أبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي، وخفف الباقون، والتخفيف أبين؛ لأن أكثر النحويين يقولون «مُوصّ» للتكثير. وقد يجوز أن يكون مثل كرّم وأكرم. «جَنَفاً» من جَنِف يَجْنَف إذا جار، والاسم منه جَنِفٌ وجانف؛ عن النحاس. وقيل: الجَنَف الميل. قال الأعشى:

تَجَانَفُ عن حجر اليمامة ناقتي وما قَصدَتْ من أهلها لسوائكا ومنه قوله وفي الصّحاح: «الجَنَف» الميل. وقد جَنِف بالكسر يَجْنَف جَنَفاً إذا مال؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ فَمَنَّ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا ﴾ قال الشاعر(١):

هــم المَــوُلَــى وإنْ جَنفُــوا علينــا وإنّــا مِـــن لِقـــائهـــمُ لَـــزُورُ قال أبو عبيدة: المَوْلَى ها هنا في موضع الموالِي، أي بني العمّ؛ كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ يُخَرِجُكُمُ طِفْلًا﴾ [خافر: ٦٧]. وقال لَبيد:

إنسي أمسرؤ منعت أرومة عامر ضَيْمِي وقد جَنفت عليّ خصومي قال أبو عبيدة: وكذلك الجانيء (بالهمز) وهو الماثل أيضاً. ويقال: أجنف الرجل؛

<sup>(</sup>١) هو عامر الخصفي.

أي جاء بالجَنف. كما يقال: ألام؛ أي أتى بما يلام عليه. وأخَسّ؛ أي أتى بخسيس. وتجانف لإثم؛ أي مالِ. ورجلٌ أجنف؛ أي منحني الظهر. وجُنفَى (على فُعلَى بضم الفاء وفتح العين): أسم موضع؛ عن أبن السكّيت. وروي عن عليّ أنه قرأ «حَيْفاً» بالحاء والياء؛ أي ظلماً. وقال مجاهد: ﴿ فَمَنْ خَافَ ﴾ أي من خشي أن يجنف الموصِي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الأذيّة، أو يأتيها دون تعمّد، وذلك هو الجنف دون إثم، فإن تعمّد فهو الجنف في إثم. فالمعنى من وعظ في ذلك وردّ عنه فأصلح بذلك ما بينه وبين ورثته وبين الورثة في ذاتهم فلا إثم عليه. ﴿ إِنَّ اللَّهُ غَفُورٌ ﴾ عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عما أراد من الأذية. وقال أبن عباس وقتادة والربيع وغيرهم: معنى الآية من خاف أي علم ورأى وأتى علمه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جنف وتعمّد أذية بعض ورثته فأصلح ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق ﴿ فَلَا إِثْمَ عَلَيَةً ﴾ ؛ أي لا يلحقه إثم المبدل المذكور قبل. وإن كان في فعله تبديلٌ ما ولا بدّ، ولكنه تبديل يلحقه إثم المبدل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل الهوى.

الثانية: الخطاب بقوله: ﴿ فَمَنّ خَافَ ﴾ لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتم من مُوصٍ مَيْلاً في الوصيّة وعدولاً عن الحق ووقوعاً في إثم ولم يخرجها بالمعروف، وذلك بأن يوصي بالمال إلى زوج أبنته أو لولد أبنته لينصرف المال إلى أبنته، أو إلى أبن أبنه والمغرض أن ينصرف المال إلى أبنه، أو أوصى لبعيد وترك القريب؛ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم؛ فإذا وقع الصلح سقط الإثم عن المصلح. والإصلاح فرض على الكفاية، فإذا قام أحدهم به سقط عن الباقين، وإن لم يفعلوا أثم الكل.

الثالثة: في هذه الآية دليل على الحكم بالظن؛ لأنه إذا ظن قصد الفساد وجب السعي في الصلاح. وإذا تحقّق الفساد لم يكن صلحاً إنما يكون حكماً بالدفع وإبطالاً للفساد وحسماً له.

قوله تعالى: ﴿ فَأَصَّلَحَ بَيْنَهُم ﴾ عطف على «خاف»، والكناية عن الورثة، ولم يجر لهم ذكر لأنه قد عرف المعنى، وجواب الشرط «فلا إثم عليه».

الرابعة: لا خلاف أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند الموت؛ لقوله عليه السلام وقد سئل:

[٨٦٤] أيّ الصدقة أفضل؟ فقال: «أن تَصَدَّقَ وأنت صحيح شحيح» الحديث،

<sup>[</sup>٨٦٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٤١٩ و ٢٧٤٨ ومسلم ١٠٣٢ وأبو داود ٢٨٦٥ والنسائي ٨٦/٥ وابن=

أخرجه أهل الصحيح. وروى الدَّارَقُطْنِي عن أبي سعيد الخدريّ أن رسول الله ﷺ قال:

[٨٦٥] «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق عند موته بمائة». وروى النسائي عن أبي الدرداء عن النبيّ ﷺ قال:

[٨٦٦] «مَثَلُ الذي ينفق أو يتصدق عند موته مَثل الذي يهدي بعد ما يَشبع».

الخامسة: من لم يضرّ في وصيته كانت كفارة لما ترك من زكاته. روى الدَّارَقُطْنيّ عن معاوية بن قُرّة عن أبيه قال قال رسول الله ﷺ:

[٨٦٧] «من حضرته الوفاة فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله كانت كفارة لما ترك من زكاته». فإن ضَرّ في الوصية وهي:

السادسة: فقد روى الدَّارَقُطْنِي أيضاً عن أبن عباس عن رسول الله على قال:

[٨٦٨] «الإضرار في الوصية من الكبائر». وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال:

[٨٦٩] «إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيُضاران في الوصية فتجب لهما النار». وترجم النسائي «الصلاة على من جَنَف في

\_\_\_\_\_\_

<sup>=</sup> ماجة ٢٧٠٦ وأحمد ٢/ ٢٥ وابن حبان ٣٣١٢ من حديث أبي هريرة بأتم منه.

<sup>[</sup>٨٦٥] أخرجه أبو داود ٢٨٦٦ وابن حبان ٣٣٣٤ من حديث أبي سعيد، وإسناده غير قوي لأجل شرحبيل بن سعد ضعفه غير واحد ووثقه ابن حبان لكن للحديث شواهد فهو يقرب من الحسن. تنبيه: نسبه المصنف للدارقطني ولم أره عنده ولا رأيت من نسبه إليه غيره.

<sup>[</sup>٨٦٦] حسن. أخرجه أبو داود ٣٩٦٨ والترمذي ٢١٢٣ والنسائي ٢٣٨/٦ وعبد الرزاق ١٦٧٤٠ والطيالسي ٩٨٠ وأحمد ٩٧/٥ وابن حبان ٣٣٣٦ والحاكم ٢١٣/٢ والبيهقي ١٩٠/٤ من حديث أبي الدرداء وصححه الترمذي والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه ابن حجر في الفتح ٣٧٤/٥ وهو الأقرب لأن مداره على أبي حبيبة الطائي وثقه ابن حبان ولم يرو عنه غير السبيعي.

<sup>[</sup>٨٦٧] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٤/ ١٤٩ من حديث معاوية بن قرة عن أبيه مرفوعاً، وإسناده ضعيف فيه بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه. وشيخه خليد مجهول وأبو حلبس مجهول أيضاً. كما في التقريب.

<sup>[</sup>٨٦٨] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١٥١/٤ والعقيلي ١٨٩/٣ من حديث ابن عباس، وأعلّه العقيلي بعمر بن المغيرة المصيصي وقال: لا يتابع على رفعه. ورواه الناس موقوفاً. ووافقه الزيلعي في نصب الراية ٤٠٢/٤ وهو عند النسائي في الكبرئ ١١٠٩٢ موقوف على ابن عباس وإسناده صحيح.

<sup>[</sup>٨٦٩] أخرجه أبو داود ٢٨٦٧ والترمذي ٢١١٧ وابن ماجه ٢٧٠٤ والبيهقي ٢/ ٢٧١ من حديث أبي هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح وغريب اهـ وفيه أشعث بن جابر صدوق وشهر بن حوشب حسن الحديث وقد صرح بالتحديث وانظر نصب الرابة ٤٠٢/٤.

وصيته» أخبرنا عليّ بن حجر أنبأنا هشيم عن منصور وهو أبن زاذان عن الحسن عن عمران بن حُصين رضي الله عنه:

[ ١٨٧٠] أن رجلاً أعتق ستةً مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك النبي عليه ثم دعا مملوكيه فجزأهم النبي فغضب من ذلك وقال: «لقد هممت ألا أصلّي عليه» ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق أثنين وأرق أربعة. وأخرجه مسلم بمعناه إلا أنه قال في آخره: وقال له قولاً شديداً؛ بدل قوله: «لقد هممت ألا أصلّي عليه».

قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيّامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَ قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ﴿ يَكَامًا مَعْدُودَتَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مُنَ أَيّامِ أُخَرُ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ مَّإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَهَا ﴾ .

فيه ست مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ ﴾ لما ذكر ما كتب على المكلَّفين من القصاص والوصية ذكر أيضاً أنه كتب عليهم الصيام وألزمهم إياه وأوجبه عليهم، ولا خلاف فيه؛ قال ﷺ:

[ [ ٨٧١] «أيني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج» رواه أبن عمر. ومعناه في اللغة: الإمساك، وترك التنقل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت صوم؛ لأنه إمساك عن الكلام؛ قال الله تعالى مخبراً عن مريم: ﴿ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنَينِ صَوْمًا ﴾ [مريم: ٢٦] أي سكوتاً عن الكلام. والصوم: ركود الريح؛ وهو إمساكها عن الهبوب. وصامت الدابة على آريَّها (١٠٠):

<sup>[</sup>۸۷۰] صحيح. أخرجه مسلم ١٦٦٨ وأبو داود ٣٩٥٨ والترمذي ١٣٦٤ والنسائي في الكبرى ٤٩٧٤ و ١٨٦٨ و ٤٩٧١ و ٤٩٧١ و ٤٩٧٠ و ٤٩٧٠ وأحمد ٤٢٦/٤ وابن ماجه ٢٣٤٥ وابن حبان ٤٥٤٢ من حديث عمران بن حصين. وقد توبع الحسن عند مسلم تابعه أبو المهلّب ومن وجه آخر.

أخرجه عبد الرزاق ١٦٧٦٣ وأحمد ٤٢٨/٤ وسعيد بن منصور ٤٠٨ والنسائي ١٤/٤ وابن حبان . ٤٣٢٠ من حديث عمران.

<sup>[</sup>۸۷۱] صحيح. أخرجه البخاري (۸) ومسلم ١٦ والترمذي ٢٦٠٩ والنسائي ١٠٧/٨ والحميدي ٧٠٣ وأحمد ٢٦/٤ وابن خزيمة ٣٠٨ وابن حبان ١٥٨ و ١٤٤٦ والبيهقي ٣٥٨/١ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الآري: حبل تشد به الدابة في محبسها.

قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: اعتدل. وَمَصَامُ الشمس حيث تستوي في منتصف النهار؛ ومنه قول النابغة:

خيلٌ صيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمة تحت العَجاج وخيلٌ تَعْلُكُ اللَّجُمَا أي خيل ثابتة ممسكة عن الجري والحركة؛ كما قال (١):

كَأَنَّ الثُّـرَيَّـا عُلَّقــن فــي مَصَــامِهَـا أي هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل؛ وقوله:

والبكرات شرهن الصائمة

يعني التي لا تدور.

وقال أمرؤ القيس:

فَدَعْهَا وسَلِّ الهمَّ عنك بجَسْرة ذَمولِ إذا صام النهارُ وهَجّرًا أي ابطأت الشمس عن الانتقال والسير فصارت بالإبطاء كالممسكة.

وقال آخر:

حتى إذا صام النهار وأعتدل وسال للشمس لعاب فنزل وقال آخر:

نَعاماً بوَجْرة صفر الخدُو دِ ما تَطْعَم النوم إلا صِيامًا أَى قائمة. والشعر في هذا المعنى كثير،

والصوم في الشرع: الإمساك عن المفطرات مع أقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وتمامه وكماله بأجتنابه المحظورات وعدم الوقوع في المحرّمات؛ لقوله عليه السلام:

[۸۷۲] «من لم يَدَعُ قول الزور والعملَ به فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامَه وشرانَه».

الثانية: فضل الصوم عظيم، وثوابه جسيم، جاءت بذلك أخبار كثيرة صحاح وحسان ذكرها الأئمة في مسانيدهم، وسيأتي بعضها، ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أنْ خَصَّهُ الله بالإضافة إليه؛ كما ثبت في الحديث عن النبي على أنه قال مخبراً عن ربّه:

<sup>-</sup>[۸۷۲] صحيح. أخرجـه البخـاري ۱۹۰۳ و ۲۰۵۷ وأبـو داود ۲۳۲۲ والتـرمـذي ۷۰۷ وابـن مـاجـه ۱۲۸۹ وأحمد ۲/ ٤٥٢ ـ ٤٥٣ ـ ٥٠٥ وابن خزيمة ۱۹۹۵ وابن حبان ۳٤۸۰ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هو امرؤ القيس كما في اللسان والمعلقات.

[٨٧٣] «يقول الله تبارك وتعالى كل عمل أبن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أُجْزِي به» الحديث. وإنما خصّ الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلّها له لأمرين بايَنَ الصوم بهما سائر العبادات.

أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. الثاني: أن الصوم سرّ بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له؛ فلذلك صار مختصًا به. وما سواه من العبادات ظاهر، ربّما فعله تَصَنّعاً ورياء؛ فلهذا صار أخص بالصوم من غيره. وقيل غير هذا.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ كُمَا كُيْبَ ﴾ الكاف في موضع نصب على النعت، التقدير كتاباً كما، أو صوماً كما. أو على الحال من الصيام؛ أي كتب عليكم الصيام مشبهاً كما كتب على الذين من قبلكم. وقال بعض النحاة: الكاف في موضع رفع نعتاً للصيام؛ إذ ليس تعريفه بمحض؛ لمكان الإجمال الذي فيه بما فسّرته الشريعة، فلذلك جاز نعته بد «كما» إذ لا يُنعت بها إلا النكرات، فهو بمنزلة كُتب عليكم صيام؛ وقد ضُعّف هذا القول. و «ما» في موضع خفض، وصلتها: ﴿ كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ ﴾. والضمير في «كُتب» يعود على «ما». وأختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي:

الرابعة: فقال الشعبيّ وقتادة وغيرهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر الصوم؛ فإن الله تعالى كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيّروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام ثم مَرِض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل؛ فصار صوم النصارى خمسين يوماً؛ فصعب عليهم في الحرّ فنقلوه إلى الربيع. وأختار هذا القول النحاس وقال: وهو الأشبه بما في الآية. وفيه حديث يدل على صحته أسنده عن دَعْفَلُ (١) بن حنظلة عن النبيّ عليه قال:

[AV٤] «كان على النصاري صوم شهر فمرض رجل منهم فقالوا لئن شفاه الله لنزيدنّ

<sup>[</sup>۸۷۳] صحيح. أخرجه البخاري ۱۹۰۶ ومسلم ۱۱۵۱ ح ۱٦٣ وأحمد ۲٬۳۷۲ والنسائي ۱٦٣/٤ وابن خزيمة ۱۸۹٦ وابن حبان ٣٤٢٢ و ٣٤٢٣ من حديث أبي هريرة وله تتمة وتقدم.

<sup>[</sup>٨٧٤] ضعيف. أخرجه النحاس في ناسخه كما ذكر المصنف وكما في الدر ١٧٦/١ والطبراني كما في المجمع ١٧٦/٣ من حديث دغفل بن حنظلة وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط مرفوعاً كما تراه. وفي الكبير موقوفاً على دغفل ورجالهما رجال الصحيح اهـ قلت: هذا اضطراب في الحديث=

<sup>(</sup>۱) السَّدوسي النسّابة مخضرم ويقال له صحبة ولم يصح غرق بفارس في قتال الخوارج قبل سنة ستين اهـ تقريب.

عشرة ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فاه فقالوا لئن شفاه الله لنزيدن سبعة ثم كان ملك آخر فقالوا لنتمن هذه السبعة الأيام ونجعل صومنا في الربيع قال فصار خمسين». وقال مجاهد: كتب الله عز وجل صوم شهر رمضان على كل أمة. وقيل: أخذوا بالوثيقة (۱) فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، قرناً بعد قرن؛ حتى بلغ صومهم خمسين يوماً؛ فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الفصل الشمسي. قال النقاش: وفي ذلك حديث عن دغفل بن حنظلة والحسن البصري والسُّديّ.

قلت: ولهذا \_ والله أعلم \_ كُره الآن صوم يوم الشك والسَّتة من شوَّال بإثر يوم الفطر متصلاً به. قال الشعبيّ: لو صمتُ السنة كلها لأفطرتُ يوم الشك؛ وذلك أن النصارى فرض عليهم صوم شهر رمضان كما فرض علينا، فحوّلوه إلى الفصل الشمسى؛ لأنه قد كان يوافق القيظ فعدّوا ثلاثين يوماً؛ ثم جاء بعدهم قرن فأخذوا بالوّثيقة لأنفسهم فصاموا قبل الثلاثيين يــومـأوبعــدهــايــومـأ؛ ثــملــميــزل الآخـريستــنّبسنّـة مــن كــان قبلــه حتــى صــاروا إلى خمسين يوماً فذلك قوله تعالى: ﴿ كُمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِكُمْ ﴾. وقيل: التشبيه راجع إلى أصل وجوبه على من تقدّم، لا في الوقت والكيفية. وقيل: التشبيه واقع على صفة الصوم الذي كان عليهم مِن منعهم من الأكل والشرب والنكاح، فإذا حانّ الإفطار فلا يفعل هذه الأشياء من نام. وكذلك كان في النصارى أوّلاً وكان في أوّل الإسلام، ثم نسخه الله تعالى بقوله: ﴿ أَجَّلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ ﴾ على ما يأتي بيانه؛ قاله السُّديّ وأبو العالية والربيع. وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبيه واقع على الصوم لا على الصفة ولا على العدّة وإن أختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّبِيَامُ ﴾ أي في أوّل الإسلام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء؛ ﴿ كَمَا كُنِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ وهم اليهود ـ في قول أبن عباس ـ ثلاثة أيام ويوم عاشوراء. ثم نُسخ هذا في هذه الأمة بشهر رمضان. وقال معاذ بن جبل: نسخ ذلك بـ ﴿ أَيَّامًا مَّعً ـُدُودَتِّ﴾ ثم نُسخت الأبام برمضان.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ لَعَلَكُمْ تَنَقُونَ شَيْ ﴾ "لعلّ تَرَجّ في حقّهم، كما تقدم. و "تتقون" قيل: معناه هنا تضعفون؛ فإنه كلما قلّ الأكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت الشهوة قلّت المعاصي. وهذا وجه مجازيّ حسن. وقيل: لتتقوا المعاصي. وقيل: هو على العموم؛ لأن الصيام كما قال عليه السلام:

ثم إن ابن حجر صحح عدم صحبته فالخبر وأو والراجح وقفه.

<sup>(</sup>١) الوثيقة في الأمر: إحكامه والأخذ فيه بالثقة.

[٨٧٥] «الصيامُ جُنَّةُ وَوِجاء»(١) وسبب تقوى؛ لأنه يُميت الشهوات.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ أَيْتَامًا مَعْدُودَاتِ ﴾ «أياماً» مفعول ثان بـ «كُتب»؛ قاله الفراء. وقيل: نصب على الظرف لـ «كُتب»؛ أي كتب عليكم الصيام في أيام. والأيام المعدودات: شهر رمضان؛ وهذا يدل على خلاف ما روي عن معاذ، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِـدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ فيه ست عشرة مسألة.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ مَرِيضًا ﴾ للمريض حالتان: إحداهما \_ ألا يطيق الصوم بحال؛ فعليه الفطر واجباً. الثانية: أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة؛ فهذا يُستحبّ له الفطر ولا يصوم إلا جاهل. قال آبن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحق بها أسم المرض صحّ الفطر، قياساً على المسافر لعلّة السفر، وإن لم تَدْع إلى الفطر ضرورة. قال طريف بن تمام العُطاردي: دخلت على محمد بن سيرين في رمضان وهو يأكل؛ فلما فرغ قال: إنه وجعتْ أصبعي هذه. وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض يؤلمه ويؤذيه أو يخاف تماديه أو يخاف ترَيُّدَه صحّ له الفطر. قال أبن عطية: وهذا مذهب حذّاق أصحاب مالك وبه يناظرون. وأما لفظ مالك فهو المرض الذي يشقّ على المرء ويبلغ به. وقال ابن خُويَّز مَنْدَاد: وأختلفت الرواية عن مالك في المرض المبيح للفطر؛ فقال مرة: هذا وحوف التلف من الصيام. وقال مرّة: شدّة المرض والزيادة فيه والمشقة الفادحة. وهذا صحيح مذهبه وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصّ مرضاً من مرض فهو مباح في كل مرض، إلا ما خصّه الدليل من الصداع والحمّى والمرض اليسير الذي لا كُلْفة معه في الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً أفطر؛ وقاله النَّخَعِيّ. الصيام. وقال الحسن: إذا لم يقدر من المرض على الصلاة قائماً أفطر؛ وقاله النَّخَعيّ. وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَن دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى أحتمل وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَن دعته ضرورة المرض نفسه إلى الفطر، ومتى أحتمل

<sup>[</sup> ١٥٧٥] صحيح. وهو منتزع من حديثين فلفظ «الصيام جنة» عند مسلم ١١٥١ ح ١٦٢ بهذا اللفظ، وهو بعض المتقدم برقم ١٨٧٠. وأما لفظ «وجاء» فقد جاء في حديث النكاح «من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». أخسرجمه البخاري ١٩٠٥ و ١٩٠٥ و ٢٠٠٥ ومسلم ١٤٠٠ وأبو داود ٢٠٤٦ والترميذي ١٠٨١ والنسائي ١١٥٤ وابن ماجه ١٨٤٥ والدارمي ٢/٢٦١ وأحمد ٢/٤٦١ والحميدي ١١٥ وابن أبي شيبة ١٢٦/٤ وابن الجارود ٢٧٢ وابن حبان ٤٠٢٦ من حديث ابن مسعود.

 <sup>(</sup>١) الوجاء: أن ترض أنثيا الفحل رضاً شديداً يذهب شهوة الجماع. فالمراد أن الصوم يقلل الشهوة ويحجبها.

الضرورة معه لم يفطر. وهذا قول الشافعيّ رحمه الله تعالى.

قلت: قول أبن سِيرين أعدل شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال البخاري: اعتللتُ بنيسابور عِلَّةً خفيفة وذلك في شهر رمضان؛ فعادني إسلحق بن رَاهُويّه في نفر من أصحابه فقال لي: أفطرت يا أبا عبد اللَّه؟ فقلت نعم. فقال: خشيتَ أن تضعف عن قبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عبدان عن أبن المبارك عن أبن جُريج قال قلت لعطاء: من أيّ المرض أفطر؟ قال: من أيّ مرض كان؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مّ مِيضًا ﴾ البقرة: ١٨٤] قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند إسلحق. وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائم إن لم يُفطر أن تزداد عينه وجعاً أو حُمّاه شدّة أفطر.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ أختلف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، بعد إجماعهم على سفر الطاعة كالحج والجهاد، ويتصل بهذين سَفَرُ صِلة الرَّحِم وطلب المعاش الضروري. أما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والإجازة، والقول بالجواز أرجح. وأمّا سفر العاصي فيختلف فيه بالجواز والمنع، والقول بالمنع أرجح، قاله أبن عطية. ومسافة الفطر عند مالك حيث تقصر الصلاة. وأختلف العلماء في قدر ذلك؛ فقال مالك: يوم وليلة؛ ثم رجع فقال: ثمانية وأربعون مِيلاً. قال ابن خُويْزِ مَنْدَاد: وهو ظاهر مذهبه؛ وقال مرّة: أثنان وأربعون مِيلاً؛ وقال مرّة ستة وثلاثون مِيلاً؛ وقال مرّة: مسيرة يوم وليلة؛ وروي عنه يومان؛ وهو قول الشافعي. وفصل مرّة بين البرّ والبحر؛ فقال في البحر مسيرة يوم ليلة، وفي البر ثمانية وأربعون ميلاً، وفي المذهب ثلاثون ميلاً؛ وفي غير المذهب ثلاثة أميال.. وقال أبن عمرو وأبن عباس والثوريّ: الفطر في سفر ثلاثة أيام؛ حكاه أبن عطية.

قلت: والذي في البخاري: وكان أبن عمر وأبن عباس يفطران ويقصران في أربعة بُرُد، وهي ستة عشر فرسخاً.

الثالثة: أتفق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر؛ لأن المسافر لا يكون مسافراً بالنية بخلاف المقيم، وإنما يكون مسافراً بالعمل والنهوض، والمقيم لا يفتقر إلى عمل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مقيماً في الحين، لأن الإقامة لا تفتقر إلى عمل فافترقا. ولا خلاف بينهم أيضاً في الذي يؤمّل السفر أنه لا يجوز له أن يفطر قبل أن يخرج؛ فإن أفطر فقال أبن حبيب: إن كان قد تأهّب لسفره وأخذ في أسباب الحركة فلا شيء عليه وحكي ذلك عن أصبغ وأبن الماجشُون؛ فإن عاقه عن السفر عائق كان عليه الكفارة، وحَسْبه أن ينجو إن سافر. وروى عيسى عن أبن القاسم أنه ليس عليه

إلا قضاء يوم؛ لأنه متأوّل في فطره. وقال أشهب: ليس عليه شيء من الكفارة سافر أو لم يسافر. وقال سُحْنون: عليه الكفارة سافر أو لم يسافر؛ وهو بمنزلة المرأة تقول: غدا تأتيني حَيْضتي، فتُقُطر لذلك. ثم رجع إلى قول عبد الملك وأَصْبَغ وقال: ليس مثل المرأة؛ لأن الرجل يُحدث السفر إذا شاء، والمرأة لا تُحدث الحيضة.

قلت: قول أبن القاسم وأشهب في نفي الكفَّارة حَسَن؛ لأنه ما يجوز له فعله، والذَّمة بريئة، فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف، ثم إنه مقتضى قوله تعالى: ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ . وقال أبو عمر : هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألة؛ لأنه غير منتهك لحرمة الصوم بقصد إلى ذلك وإنما هو متأوّل، ولوكان الأكل مع نيّة السفري وجب عليه الكفارة لأنه كان قبل خروجه ما أسقطها عنه خروجه؛ فتأمّل ذلك تجده كذلك، إن شاء الله تعالى. وقد روى الدّارَقُطْنِي: حدّثنا أبو بكر النيسابوري حدّثنا إسماعيل بن إسلحق بن سهل بمصر قال حدّثنا أبن أبي مريم حدّثنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم قال: أخبرني محمد بن المُنكَدِر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رُحّلَت دابته ولبس ثياب السفر وقد تقارب غروب الشمس، فدعا بطعام فأكل منه ثم ركب. فقلت له: سُنَّة؟ قال نعم. وروي عن أنس أيضاً قال: قال لي أبو موسى: ألم أنبئنك إذا خرجت خرجت صائماً، وإذا دخلت دخلت صائماً؛ فإذا خرجت فأخرج مفطراً وإذا دخلت فأدخل مفطراً. وقال الحسن البصري: يُفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج. وقال أحمد: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال إسلحق: لا، بل حين يضع رجله في الرَّحل. قال أبن المنذر: قول أحمد صحيح؛ لأنهم يقولون لمن أصبح صحيحاً ثم أعتلٌ: إنه يُفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر ثم خرج إلى السفر فله كذلك أن يفطر. وقالت طائفة: لا يفطر يومه ذلك وإن نهض في سفره؛ كذلك قال الزهري ومكحول ويحيى الأنصاريّ ومالك والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. وأختلفوا إن فعل؛ فكلهم قال يقضي ولا يكفّر. قال مالك: لأن السفر عذر طارىء، فكان كالمرض يطرأ عليه. وروي عن بعض أصحاب مالك أنه يقضي ويكفِّر؛ وهو قول أبن كنانة والمخزومي، وحكاه الباجي عن الشافعي، وأختاره أبن العربي وقال به؛ قال: لأن السفر عذر طرأ بعد لزوم العبادة ويخالف المرض والحيض؛ لأن المرض يبيح له الفطر، والحيضُ يُحَرّم عليها الصوم، والسفرُ لا يبيح له ذلك فوجبت عليه الكفارة لهتك حُرمته. قال أبو عمر: وليس هذا بشيء؛ لأن الله سبحانه قد أباح له الفطر في الكتاب والسُّنة. وأما قولهم «لا يفطر» فإنما ذلك أستحباب لما عقده فإن أخذ برخصة الله كان عليه القضاء، وأما الكفارة فلا وجه لها، ومن أوجبها فقد أوجب ما لم يوجبه الله ولا رسوله ﷺ. وقد روي عن أبن عمر في هذه المسألة: يفطر إن شاء في يومه ذلك إذا خرج مسافراً؛ وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسلحق.

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة «باب من أفطر في السفر ليراه الناس» وساق الحديث عن أبن عباس قال:

[AV7] خرج رسول الله على من المدينة إلى مكة فصام حتى بلغ عُسفان (١)، ثم دعا بماء فرفعه إلى يديه ليُريه الناسَ فأفطر حتى قدم مكة ذلك في رمضان. وأخرجه مسلم أيضاً عن أبن عباس وقال فيه: ثم دعا بإناء فيه شراب شربه نهاراً ليراه الناس ثم أفطر حتى دخل مكة. وهذا نصّ في الباب فسقط ما خالفه، وبالله التوفيق. وفيه أيضاً حجة على من يقول: إن الصوم لا ينعقد في السفر. روي عن عمر وأبن عباس وأبي هريرة وأبن عمر. قال أبن عمر: من صام في السفر قضى في الحضر. وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر؛ وأحتجوا بقوله تعالى: في السفر كالمفطر في الحضر. وقال به قوم من أهل الظاهر؛ وأحتجوا بقوله تعالى: هي النبي على ما يأتي بيانه، وبما روى كعب بن عاصم (٢) قال: سمعت النبي على الله الله الله الله قول :

[۸۷۷] «ليس مِن البَّر الصيامُ في السّفر». وفيه أيضاً حجةٌ على من يقول: إنَّ من بيّت الصوم في السفر فله أن يُفطر وإن لم يكن له عذر؛ وإليه ذهب مُطَرِّف، وهو أحد قولي الشافعي وعليه جماعة من أهل الحديث. وكان مالك يوجب عليه القضاء والكفارة لأنه كان مَخيّراً في الصوم والفطر، فلما أختار الصوم وبيّته لزمه ولم يكن له الفطر؛ فإن

<sup>[</sup>۸۷۲] صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۶۸ و ۲۲۷۹ ومسلم ۱۱۱۳ وأبو داود ۲۶۰۶ والنسائي ۱۸۶٪ وابن ماجه ۱۶۲۱ وابن حبان ۳۵۲۳ من حدیث مجاهد عن ابن عباس. وأخرجه البخاري ۲۹۵۶ و ۲۷۷۵ ومسلم ۱۱۱۳ وأحمد ۲۱۹/۱ من وجه آخر عن ابن عباس.

<sup>[</sup>۸۷۷] صحيح. أخرجه أحمد ٥/ ٤٣٤ وابن أبي شيبة ٢/٩١ والشافعي في السنن ٢٦٧/١ والدارمي ٢/٩ وابن ماجة ١٦٦٤ والطحاوي ٢/ ٣٣٠ والحاكم ٤٣٣/١ والبيهةي ٢٤٢/٤ من حديث كعب بن عاصم الأشعري، وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

وأخرجه ابن ماجة ١٦٦٥ والطحاوي في المعاني ٢/٦٣ وابن حبان ٣٥٤٨ من حديث ابن عمر وصححه البوصيري في الزوائد ووثّق رجاله.

وأخرجه البخاري ١٩٤٦ ومسلم ١١١٥ وأبو داود ٢٤٠٧ والنسائي ١٧٧/٤ من حديث جابر، وله قصة.

<sup>(</sup>١) عُسْفان: بضم العين وسكون السين. بلدة بينها وبين مكة ثمانية وأربعون ميلًا.

 <sup>(</sup>٢) هو كعب بن عاصم الأشعري يكنى أبا مالك صحابي نزل الشام ومصر له حديثان/ س ق.

أفطر عامداً من غير عذر كان عليه القضاء والكفارة. وقد روي عنه أنه لا كفّارة عليه؛ وهو قول أكثر أصحابه إلا عبد الملك فإنه قال: إن أفطر بجماع كفّر؛ لأنه لا يقوى بذلك على سفره ولا عذر له؛ لأن المسافر إنما أبيح له الفطر ليقوى بذلك على سفره. وقال سائر الفقهاء بالعراق والحجاز: إنه لا كفارة عليه؛ منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة، قاله أبو عمر.

الرابعة: وآختلف العلماء في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر؛ فقال مالك والشافعي في بعض ما روي عنهما: الصوم أفضل لمن قَوِيَ عليه. وجُلِّ مذهب مالك التخيير وكذلك مذهب الشافعي. قال الشافعي ومن أتبعه: هو مخيَّر؛ ولم يفصِّل، وكذلك أبن عُليَّة؛ لحديث أنس قال:

[۸۷۸] سافرنا مع النبيّ على ومضان فلم يَعب الصائم على المفطر ولا المفطر على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ خرّجه مالك والبخاريّ ومسلم. وروي عن عثمان بن أبي العاص الثّقَفِيّ وأنس بن مالك صاحبي رسول الله على أنهما قالا: الصوم في السفر أفضل لمن قدر عليه؛ وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وروي عن أبن عمر وأبن عباس: الرخصة أفضل، وقال به سعيد بن المسيّب والشعبي وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والأوزاعي وأحمد وإسخق. كُّل هؤلاء يقولون الفطر أفضل؛ لقول الله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِحَكُمُ اللّهُ سَرَولَا يُريدُ بِحُكُمُ المُسْرَولَا .

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَهِ لَهُ أَيْنَامٍ ﴾ في الكلام حذف؛ أي من يكن منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر فَلْيَقض. والجمهور من العلماء على أن أهل البلد إذا صاموا تسعة وعشرين يوماً وفي البلد رجل مريض لم يَصِحّ فإنه يقضي تسعة وعشرين يوماً. وقال قوم منهم الحسن بن صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً بشهر من غير مراعاة عدد الأيام. قال الكيّا الطَّبَرِي: وهذا بعيد؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعِ لَدَّ أُمِنَ أَيْنَامٍ أُخَرَ ﴾ ولم يقل فشهر من أيام أخر. وقوله: «فَعِدَّةٌ» ولم يعده أستيفاء عدد ما أفطر فيه، ولا شك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده؛ وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في أعتبار عدده.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ فَعِـدَّةٌ ﴾ آرتفع «عِدّة» على خبر الابتداء، تقديره فالحكم

<sup>[</sup>۸۷۸] صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۶۷ ومسلم ۱۱۱۸ وأبو داود ۲۶۰۵ ومالك ۲۹۵/۱ وابن حبان ۳۵۲۱ من حدیث أنس.

أو فالواجب عدّة، ويصحّ فعليه عدّة. وقال الكسائي: ويجوز فعدّة؛ أي فليصم عدّة من أيام. وقيل: المعنى فعليه صيام عدّة؛ فحذف المضاف وأقيمت العدّة مقامه. والعدّة فعلة من العدّ، وهي بمعنى المعدود؛ كالطّحن بمعنى المطحون، تقول: أسمعُ جَعْجَعَة ولا أرى طِحْناً (۱). ومنه عدّة المرأة. ﴿ مِنْ أَيّامٍ أُخَرَ ﴾ لم ينصرف "أُخَرَ » عند سيبويه، لأنها معدولة عن الألف واللام، لأن سبيل فُعَل من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام؛ نحو الكُبر والفُضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن آخر، كما تقول: حمراء وحمر؛ فلذلك لم تنصرف. وقيل: منعت من الصرف لأنها على وزن جُمَع وهي صفة لأيام؛ ولم تجىء أخرى لئلا يشكل بأنها صفة للعدّة. وقيل: إن ﴿ أُخَرَ ﴾ جمع أخرى كأنه أيام أخرى ثم كثرت فقيل: أيام أخر. وقيل: إن نعت الأيام يكون مؤنثاً فلذلك نعتت بأخر.

السابعة: اختلف الناس في وجوب تتابعها على قولين ذكرهما الدَّارَقُطنِي في «سننه»؛ فروى عن عائشة رضي الله عنها قالت:

[٨٧٩] نزلت «فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ متتابعات» فسقطت (٢) متتابعات. قال هذا إسناد صحيح. وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

[ ۱۸۸] «من كان عليه صومٌ من رمضان فليسرده ولا يقطعه» في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث. وأسنده عن أبن عباس في قضاء رمضان «صمه كيف شئت» (٣). وقال أبن عمر: «صُمْه كما أفطرته». وأسند عن أبي عبيدة بن الجرّاح وأبن عباس وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وعمرو بن العاص. وعن محمد بن المنكدر قال:

[٨٨١] بلغني أن رسول الله ﷺ سئل عن تقطيع صيام رمضان فقال: «ذلك إليك

<sup>[</sup>٨٧٩] أخرجه الدارقطني ٢/١٩٢ عن عائشة موقوفاً. وقال: إسناده صحيح. ثم كرره عن الزهري مرسلاً بدون لفظ «فسقطت متتابعات» وقال تفرد عروة بلفظ «سقطت».

<sup>[</sup>٨٨٠] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١٩٢/٢ من حديث أبي هريرة، وقال: فيه عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف.

<sup>[</sup>٨٨١] مرسل قوي. أخرجه الدارقطني ٢/١٩٤ عن ابن المنكدر مرسلاً وقال: هذا مرسل حسن ووصله بعضهم ولا يصح متصلاً. ثم أسنده متصلاً والصواب الإرسال.

<sup>(</sup>١) مثل يضرب للرجل الذي يكثر الكلام ولا يعمل ويعد ولا يفعل.

<sup>(</sup>٢) قال الزرقاني في شرح الموطأ: معنى \_ سقطت \_ أي نسخت.

<sup>(</sup>٣) أثر ابن عباس موقوف وكذا ما بعده انظر سنن الدارقطني ١٩٢/٢ ــ ١٩٣.

أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاه فالله أحق أن يَعْفُو ويغفر». إسناده حسن إلا أنه مرسل ولا يثبت متصلاً. وفي مُوطّأ مالك عن نافع أن عبد اللّه بن عمر كان يقول: يصوم رمضان متتابعاً من أفطره متتابعاً من مرض أو في سفر. قال الباجي في «المنتقى»: «يحتمل أن يريد الإخبار عن الوجوب، ويحتمل أن يريد الإخبار عن الاستحباب؛ وعلى الاستحباب جمهور الفقهاء. وإن فرقه أجزأه؛ وبذلك قال مالك والشافعي. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: ﴿فَحِدَةٌ مُن أَيّامٍ أُخَرً ﴾ ولم يخص متفرقة من متتابعة، وإذا أتى بها متفرقة فقد صام عدّة من أيام أخر، فوجب أن يجزيكه». أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّناً، وقد عدم التعيين في يجزيكه». أبن العربي: إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معيّناً، وقد عدم التعيين في القضاء فجاز التفريق.

الثامنة: لما قال تعالى: ﴿ فَعِـدَةً مِّنَ آيَامٍ أُخَرَ ﴾ دلّ ذلك على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان ؟ لأن اللّفظ مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت:

[۸۸۲] يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيَه إلا في شعبان، الشُّغْل (۱) من رسول الله، أو برسول الله على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني وهذا نصّ وزيادة بيان للآية. وذلك يردّ على داود قوله: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال. ومن لم يصمه ثم مات فهو آثم عنده؛ وبنى عليه أنه لو وجب عليه عتق رقبة فوجد رقبة تباع بثمن فليس له أن يتعدّاها ويشتري غيرها؛ لأن الفرض عليه أن يعتق أوّل رقبة يجدها فلا يجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبة فلا يجوز له أن يشتري غيرها، ولو مات الذي عنده فلا يبطل العتق؛ كما يبطل فيمن نذر أن يعتق رقبة بعينها فماتت يبطل نذره، وذلك يفسد قوله. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضي اليوم الثاني من شوّال لا يعصي على شرط العزم. والصحيح أنه غير آثم ولا مفرّط، وهو قول الجمهور، غير أنه يستحب له تعجيل القضاء لئلا تدركه المنيّة فيبقى عليه الفرض.

التاسعة: من كان عليه قضاء أيام من رمضان فمضت عليه عدّتها من الأيام بعد الفطر أمكنه فيها صيامه فأخّر ذلك ثم جاءه مانع منعه من القضاء إلى رمضان آخر فلا إطعام عليه؛ لأنه ليس بمفرّط حين فعل ما يجوز له من التأخير. هذا قول البغداديين من

[٨٨٢] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٥٠ ومسلم ١١٤٦ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) قال النووي في شرح مسلم: «الشغل» مرفوع على أنه فاعل لفعل مقدر. أي يمنعني الشغل.

المالكيين، ويَرَوْنه قول أبن القاسم في المدوّنة.

العاشرة: فإن أخّر قضاءه عن شعبان الذي هو غاية الزمان الذي يقضى فيه رمضان فهل يلزمه لذلك كفارة أو لا؛ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسلحق: نعم. وقال أبو حنيفة والحسن والنّخَعِيّ وداود: لا.

قلت: وإلى هذا ذهب البخاريّ لقوله، ويذكر عن أبي هريرة مرسلاً وأبن عباس أنه يُطعِم، ولم يذكر الله الإطعام، إنما قال: ﴿فَعِمَدُةٌ مُّنَّ أَيَّامٍ أُخَرً ﴾.

قلت: قد جاء عن أبي هريرة مُسْنَداً فيمن فرّط في قضاء رمضان حتى أدركه رمضان آخر قال: يصوم هذا مع الناس، ويصوم الذي فرّط فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً. خرّجه الدّارَقُطْنِي وقال: إسناد صحيح. وروي عنه مرفوعاً إلى النبيّ ﷺ

[٨٨٣] في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض ثم صحّ ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر قال: «يصوم الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم لكل يوم مسكيناً». في إسناده أبن نافع وأبن وجيه ضعيفان.

الحادية عشرة: فإن تَمَادَى به المرض فلم يَصِح حتى جاء رمضان آخر؛ فروى الدَّارَقُطْنِي عن آبن عمر أنه يطعم مكان كل يوم مسكيناً مُدًّا من حنطة، ثم ليس عليه قضاء. وروي أيضاً عن أبي هريرة قال: إذا لم يَصِح بين الرمضانين صام عن هذا وأطعم عن الثاني ولا قضاء عليه، وإذا صح فلم يَصُم حتى إذا أدركه رمضان آخر صام عن هذا وأطعم عن الماضي؛ فإذا أفطر قضاه؛ إسناد صحيح. قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحتج بها. ورُوي عن أبن عباس أن رجلاً جاء إليه فقال: مرضت رمضانين؟ فقال له أبن عباس: استمر بك مرضك، أو صححت بينهما؟ فقال: بل صححت، قال: صُم رمضانين وأطعم ستين مسكيناً. وهذا بدل من قوله: إنه لو تمادى به مرضه لا قضاء عليه. وهذا يشبه مذهبهم في الحامل والمرضع أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما؛ على ما يأتي.

الثانية عشرة: وأختلف من أوجب عليه الإطعام في قدر ما يجب أن يطعم؛ فكان أبو هريرة والقاسم بن محمد ومالك والشافعي يقولون: يُطعِم عن كل يوم مُدًّا وقال الثوري: يُطعِم نصف صاع عن كل يوم.

<sup>[</sup>٨٨٣] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١٩٧/٢ من حديث أبي هريرة مرفوعاً، وقال الدارقطني: فيه ابن نافع وابن وجيه ضعيفان. ثم أخرجه عن أبي هريرة موقوفاً ــ وهو المتقدم ــ وقال: إسناد صحيح.

الثالثة عشرة: وأختلفوا فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه؛ فقال مالك: من أفطر يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيء غير قضائه، ويستحبّ له أن يتمادى فيه للاختلاف ثم يقضيه، ولو أفطره عامداً أثم ولم يكن عليه غير قضاء ذلك اليوم ولا يتمادى؛ لأنه لا معنى لكفّه عما يكفّ الصائم ها هنا إذ هو غير صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً. وأما الكفارة فلا خلاف عند مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك، وهو قول جمهور العلماء. قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة أهله أو غير ذلك كفارة، وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. وقال قتادة: على من جامع في قضاء رمضان القضاء والكفارة. وروى أبن القاسم عن مالك أن من أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان؛ وكان أبن القاسم يُفتي به ثم رجع عنه ثم قال: إن أفطر عمدا في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام يومين؛ كمن أفسد حجّة بإصابة أهله، وحجّ قابلاً في قضاء القضاء كان عليه مكانه عليه حجتان. قال أبو عمر: قد خالفه في الحج أبن وهب وعبد الملك، وليس يجب القياس على أصل مختلف فيه. والصواب عندي ـ والله أعلم ـ أنه ليس عليه في الوجهين إلا قضاء يوم واحد؛ لأنه يوم واحد أفسده مرتين.

قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ فَعِلْهُ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٌ ﴾ فمتى أتى بيوم تام بدلاً عما أفطره في قضاء رمضان فقد أتى بالواجب عليه، ولا يجب عليه غير ذلك، والله أعلم.

الرابعة عشرة: والجمهور على أن من أفطر في رمضان لعلّة فمات من علّته تلك، أو سافر فمات في سفره ذلك أنه لا شيء عليه. وقال طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصحّ: يُطعم عنه.

الخامسة عشرة: وأختلفوا فيمن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضه؛ فقال مالك والشافعيّ والثوري: لا يصوم أحد عن أحد. وقال أحمد وإسخق وأبو ثور والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يصام عنه إلا أنهم خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي، وقال أحمد وإسحق في قضاء رمضان: يُطعَم عنه. أحتج من قال بالصوم بمارواه مسلم عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:

[٨٨٤] «من مات وعليه صيام صام عنه وَلِيّه». إلا أن هذا عامّ في الصوم، يخصّصه ما رواه مسلم أيضاً عن أبن عباس قال:

<sup>-------</sup>

<sup>[</sup>۸۸٤] صحيح. أخرجه البخاري ۱۹۵۲ ومسلم ۱۱٤۷ وأبو داود ۲٤۰۰ و ۳۳۱۱ وابن حبان ۳۵٦۹ من حديث عائشة.

[ ٨٨٥] جاءت أمرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت وعليها صوم نذر ـ وفي رواية صوم شهر ـ أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيتِ لو كان على أمّك دَيْنٌ فقضيتيه أكان يؤدّى ذلك عنها» قالت: نعم، قال: «فصومي عن أمّك». أحتج مالك ومن وافقه بقوله سبحانه: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَكُ ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وقوله: ﴿ وَأَن لَيْسَ لِلّا عَلَيْماً ﴾ للإنسكن إلّا ما سَعَىٰ ﴿ فَلَا تَكْسِبُ كُلُ نَفْسٍ إِلّا عَلَيْماً ﴾ [الأنعام: ١٦٤] وبماخرّجه النسائي عن أبن عباس، عن النبيّ (١) ﷺ أنه قال:

[٨٨٦] «لا يصلِّي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يُطعم عنه مكان كل يوم مُداً من حنطة».

قلت: وهذا الحديث عام، فيحتمل أن يكون المراد بقوله: «لا يصوم أحد عن أحد» صوم رمضان. فأما صوم النذر فيجوز؛ بدليل حديث أبن عباس وغيره، فقد جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بريدة نحو حديث أبن عباس، وفي بعض طرقه (٢٠):

[٨٨٧] صوم شهرين أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تَحُجّ قط أفأحُجّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها» فقولها: شهرين، يبعد أن يكون رمضان، والله أعلم. وأقوى ما يحتجُّ به لمالك أنه عمل أهل المدينة، ويغضُده القياس الجليّ، وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة. ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلًا.

السادسة عشرة: ٱستدلّ بهذه الآية من قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعليه القضاء أبداً؛ فإن الله تعالى يقول: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُم مّ رِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرٍ فَمِــذَّةُ مُنّ أَيّامٍ

<sup>[</sup>٨٨٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٥٣ ومسلم ١١٤٨ واللفظ له، وأبو داود ٣٣١٠ والترمذي ٧١٦ والنسائي ٧/ ٢٠ وابن ماجه ١٧٥٨ وأحمد ٢٥٨/١ ـ ٣٦٢ وابن حبان ٣٥٧٠ من حديث ابن عباس.

<sup>[</sup>٨٨٦] موقوف. أخرجه النسائي في الكبرى ٢٩١٨/٢ والطحاوي في المشكل ١٤١/٣ عن ابن عباس موقوفاً، قال الزيلعي في نصب الراية ٤٦٣/٢: غريب مرفوعاً، وإنما هو موقوف اهـ وقوله - غريب ـ عني لا وجود له كما هو المعروف من قاعدة الزيلعي رحمه الله.

<sup>[</sup>۸۸۷] صحيح. أخرجه مسلم ١١٤٩ من حديث بريدة وصدره «بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية. وإنها ماتت. قال: فقال: وجب أجرك وردّها عليك الميراثُ قالت: يا رسول الله! إنه كان عليها صوم شهر...، الحديث.

<sup>(</sup>١) ذكر النبي ﷺ فيه لعله سبق قلم والصواب موقوف كما تقدم.

<sup>(</sup>٢) في رواية ـ وعليها صوم شهرين ـ.

أُخَرَ ﴾ أي فعليه عدّة، ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه الصلاة والسلام:

[٨٨٨] «ليس من البرّ الصيام في السفر» قال: ما لم يكن من البرّ فهو من الإثم، فيدل ذلك على أن صوم رمضان لا يجوز في السفر. والجمهور يقولون: فيه محذوف فأفطر؛ كما تقدّم. وهو الصحيح، لحديث أنس قال:

[٨٨٩] سافرنا مع رسول الله ﷺ في رمضان فلم يَعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم؛ رواه مالك عن حُميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري قال:

[٨٩٠] غزونا مع رسول الله ﷺ لِستّ عشرة مضت من رمضان فمِنّا من صام ومنا من أفطر، فلم يَعِب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.

قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمُ مِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ شَهِ فيه خمس مسائل:

الأولى قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ﴾ قرأ الجمهور بكسر الطاء وسكون الياء، وأصله يُطْوقونه نُقلت الكسرة إلى الطاء وأنقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها. وقرأ حُميد على الأصل من غير أعتلال، والقياس الاعتلال. ومشهور قراءة أبن عباس «يُطَوَّقونه» بفتح الطاء مخففة وتشديد الواو بمعنى يكلَّفونه. وقد روى مجاهد «يَطيقونه» بالياء بعد الطاء على لفظ «يكيلونه» وهي باطلة ومحال؛ لأن الفعل مأخوذ من الطوق، فالواو لازمة واجبة فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباري: وأنشدنا أحمد بن يحيى النحوى لأبى ذؤيب:

فقيل تحمَّلُ فوق طَوْقك إنها مُطَبِّعَة مَن يَاتها لا يَضِيرها

فأظهر الواو في الطُّوق، وصحّ بذلك أن واضع الياء مكانها يفارق الصواب. وروى (طُمَقَ أَبن الأنباري عن أبن عباس «يَطَيَّقُونه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء مفتوحتين بمعنى يطيقونه؛ يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنى. وعن أبن عباس أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار «يَطُوقونه» بفتح الياء وشد الطاء مفتوحة، وهي صواب في اللغة؛ لأن

<sup>[</sup>٨٨٨] صحيح. تقدم برقم ٨٧٧ مستوفياً.

<sup>[</sup>۸۸۹] مضى برقم ۸۷۸.

<sup>[</sup>٨٩٠] صحيح. أخرجه مسلم ١١١٦ والطيالسي ٢١٥٧ وابن أبي شيبة ٣/١٧ وأحمد ٣/٥٥ والطحاوي ٢٠/ ٦٨ وابن حبان ٣٥٦٢ من حديث أبي سعيد.

الأصل يتطوقونه فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشدّدة، وليست من القرآن، خلافاً لمن أثبتها قرآناً، وإنما هي قراءة على التفسير. وقرأ أهل المدينة والشام «فديةُ طعام» مضافاً، «مساكينَ» جمعاً. وقرأ أبن عباس «طعام مسكين» بالإفراد فيما ذكر البخاري وأبو داود والنسائي عن عطاء عنه. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنت الحكم في اليوم؛ وٱختارها أبو عبيد، وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي. قال أبو عبيد: فبيّنت 🏎 🖰 أن لكل يوم إطعام واحد؛ فالواحد مترجم عن الجميع، وليس الجميع بمترجم عن واحد. وجمع المساكين لا يدرى كم منهم في اليوم إلا من غير الآية. وتخرج قراءة الجمع في «مساكين» لما كان الذين يطيقونه جمع وكل واحد منهم يلزمه مسكين فجمع لفظه؛ كما قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَّ يَأْتُواْ بِأَرْيَعَةِ شُهَلَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنيِينَ جَلْدَةً ﴾ [النور: ١٤] أي أجلدوا كل واحد منهم ثمانين جلدة؛ فليست الثمانون متفرقة في جميعهم، بل لكل واحد ثمانون؛ قال معناه أبو عليّ. وأختار قراءة الجمع النحاس قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأن هذا إنما يعرف بالدلالة؛ فقد علم أن معنى «وعلى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَساكِينَ» أن لكل يوم مسكيناً، فأختيار هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع. قال النحاس: وآختار أبو عبيد أن يقرأ «فديةٌ طعامُ» قال: لأن الطعام هو الفدية، ولا يجوز أن يكون الطعام نعتاً لأنه جوهر ولكنه يجوز على البدل، وَأَثْبَن منه أن يقرأ «فديةُ طعام» بالإضافة؛ لأن «فِدية» مبهمة تقع للطعام وغيره، فصار مثل قولك: هذا ثُوْبُ خُرٍّ.

الثانية: وأختلف العلماء في المراد بالآية؛ فقيل: هي منسوخة. روى البخاري: «وقال أبن نُمير حدّثنا الأعمش حدّثنا عمرو بن مُرّة حدّثنا أبن أبي ليلى حدّثنا أصحاب محمد الله عن الله عليه وكان من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص لهم في ذلك فنسختها ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴿ وعلى هذا قراءة الجمهور «يطيقونه» أي يقدرون عليه؛ لأن فرض الصيام هكذا: من أراد صام ومن أراد العم مسكيناً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا أطعم مسكيناً. وقال أبن عباس: نزلت هذه الآية رخصة للشيوخ والعجزة خاصة إذا الرُخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفرّاء: الضمير في «يطيقونه» يجوز أن يعود على الرُخصة إلا لمن عجز منهم. قال الفرّاء: الضمير في «يطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الفداء فِدْية. وأما قراءة الصيام؛ أي وعلى الذين يطيقون الفداء فِدْية. وأما قراءة «يُطوّقونه» على معنى يكلّفونه مع المشقة اللاحقة لهم؛ كالمريض والحامل فإنهما يقدران عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر عليه لكن بمشقة تلحقهم في أنفسهم، فإن صاموا أجزأهم وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر عليه النورة ويتكلفونه فأدخله بعض

النقلة في القرآن. روى أبو داود عن أبن عباس "وعلى الذين يطيقونه" قال: أُثبتت للحبلى والمرضع. وروى عنه ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِذَيةٌ طَعَامُ مِسْكِينٌ ﴾ قال: كانت رُخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يُفطرا ويُطعما مكان كل يوم مسكياً، والحُبْلَى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتاً. وخرج الدّارتُطْنِي عنه أيضاً قال: رُخص للشيخ الكبير أن يُفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليه ؛ هذا إسناد صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال: «وعلى الذين يُطِيقونه فِدْية طعام» ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعما مكان كل يوم مسكيناً؛ وهذا صحيح. وروي عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولد له حُبْلَى أو مُرْضِع: أنت من الذين لا يطيقون الصيام، عليك الجزاء ولا عليك القضاء؛ وهذا إسناد صحيح. وفي رواية: كانت له أمّ ولد ترضع ـ من غير شك ـ فأجهدت فأمرها أن تُفطر ولا تقضي؛ هذا وحدح.

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن أبن عباس أن الآية ليست بمنسوخة وأنها مُحْكَمة في حق من ذُكر. والقول الأوّل صحيح أيضاً، إلا أنه يحتمل أن يكون النسخ هناك بمعنى التخصيص، فكثيراً ما يُطلق المتقدّمون النسخ بمعناه، والله أعلم. وقال الحسن البصري وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنّخعِي والزُّهْري وربيعة (۱) والأوزاعي وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعام عليهما؛ بمنزلة المريض يُفطر ويقضي؛ وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحكى ذلك أبو عبيد عن أبي ثور، وأختاره أبن المنذر؛ وهو قول مالك في الحبلي إن أفطرت، فأمّا المرضع إن أفطرت فعليها القضاء والإطعام. وقال الشافعي وأحمد: يُفطران ويُطعمان ويقضيان، وأجمعوا على أن المشايخ والعجائز الذين لا يطيقون الصيام أو يطيقونه على مشقة شديدة أن يفطروا. وأختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم، غير أن مالكاً قال: لو أطعموا عن كل يوم مسكيناً كان أحبّ إليّ. وقال أنس وأبن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة: عليهم الفيدية. وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحق؛ أتباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَابَ مِنكُمْ مَريضًا أَوْعَلَى سَفَو فَو لَدَهُ مُن الله عن جميعهم، وقوله تعالى: ﴿ فَمَن كَابَ مِنكُمْ مِيضًا أَوْعَلَى سَفَو فَو لَدُهُ لِيسَاء بمرضى ولا مسافرين، فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو مسافرين، فوجبت عليهم الفدية. والدليل لقول مالك: أن هذا مفطر لعذر موجود فيه وهو

<sup>(</sup>١) حيثما أطلق ربيعة في كتب المالكية فالمراد به ربيعة بن عبد الرحمن التيمي المدني المعروف بـربيعة الرأى ـ أحد فقهاء المدينة السبعة.

الشيخوخة والكبر فلم يلزمه إطعام كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول. وأختاره أبن المنذر.

الثالثة: وآختكف مَن أوجب الفدية على مَن ذُكر في مقدارها؛ فقال مالك: مُدِّ بمُد النبيّ عَن كل يوم أفطره؛ وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: كفّارة كل يوم صاع تمر أو نصف صاع برّ. وروي عن أبن عباس نصف صاع من حنطة؛ ذكره الدّار تُقطني. ورُوي عن أبي هريرة قال: من أدركه الكِبر فلم يستطع أن يصوم فعليه لكل يوم مُدُّ من قمح. وروي عن أنس بن مالك أنه ضَعُف عن الصوم عاماً فصنع جَفْنة (١) من طعام ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُو خَيْرًا لَهُ اللهِ قال أبن شهاب: من أراد الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على المُدّ. أبن عباس: "فمن تطوع خيراً" قال: مسكيناً آخر فهو خير له. ذكره الدَّارَقُطْنِيّ وقال: إسناد صحيح ثابت. و «خيرا» الثاني صفة تفضيل، وكذلك الثالث و «خيرا» الأوّل. وقرأ عيسى بن عمر ويحيى بن وثّاب وحمزة والكسائي «يَطّوَعْ خيراً» مشدّداً وجزم العين على معنى يتطوّع. الباقون «تَطَوّع» بالتاء وتخفيف الطاء وفتح العين على الماضي.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ اللهِ أَي والصيام خير لكم. وكذا قرأ أُبَيّ؛ أي من الإفطار مع الفدية وكان هذا قبل النسخ. وقيل: "وأن تصوموا" في السفر والمرض غير الشاق، والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحضّ على الصوم؛ أي فأعلموا ذلك وصوموا.

فيه إحدى وعشرون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ شُهَرُ رَمَضَانَ ﴾ قال أهل التاريخ: أوّل من صام رمضان نوح عليه السلام لما خرج من السفينة، وقد تقدّم قول مجاهد: كتب الله رمضان على كل أمة، ومعلوم أنه كان قبل نوح أمم؛ والله أعلم. والشهر مشتق من الإشهار لأنه مشتهر لا

<sup>(</sup>١) الجفنة: كالقصعة. وعاء يوضع فيه الطعام.

يتعذّر علمه على أحد يريده؛ ومنه يقال: شهرت السيف إذا سللته. ورمضانُ مأخوذ من رَمضَ الصائمُ يَرْمَضُ إذا حَرّ جوفُه من شدّة العطش. والرَّمضاء (ممدودة): شدّة الحر؛ ومنه الحديث:

آدماً المحالة الأوابين إذا رَمِضت الفِصَال». خرّجه مسلم، ورَمَضُ الفِصَالِ أن تَحرِق الرَّمْضَاءُ أخفافَها فتبرُك من شدّة حرّها، فرمضانُ عنما ذكروا وافق شدّة الحرّ؛ فهو مأخوذ من الرَّمْضَاء. قال الجوهري: وشهر رمضان يُجمع على رمَضانات وأرمِضاء؛ يقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سَمّوْها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحرّ فشمّي بذلك، وقيل: إنما سُمّي رمضان لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحة، من الإرماض وهو الإحراق؛ ومنه رمَضَت قَدَمُه من الرّمْضاء أي أحترقت. وأرْمَضَتْني الرمضاء أي أحرقتني؛ ومنه قيل: أرْمَضَنِي الأمر. وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة في أمر الآخرة كما يأخذ الرمل والحجارة من حرّ الشمس. والرمضاء: الحجارة المُحْمَاة. وقيل: هو من رمَضْتُ النصل والحجارة من حرّ الشمس. والرمضاء: الحجارة المُحْمَاة ومنه نَصْل رميض ومرموض عن أبن أرضُه وأرْمُضُه رمَضْ إذا دَقَقْته بين حجرين لَيرِقّ. ومنه نَصْل رميض ومرموض عن أبن السمّية وأرمُضُه رمَضْ الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في السّكَيت عن وسمّي الشهر به لأنهم كانوا يرمضون أسلحتهم في الجاهلية «ناتق» وأنشد شوّال قبل دخول الأشهر الحُرُم. وحكى الماورديّ أن أسمه في الجاهلية «ناتق» وأنشد للمفضّا:

وفي ناتقٍ أَجْلَتْ لَدى حَوْمَةِ الوَغَى ووَلَّتْ على الأدبار فُرسانُ خَتْعَما

و ﴿ شَهُو ﴾ بالرفع قراءة الجماعة على الابتداء، والخبرُ ﴿ اللَّذِي أُمنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ . أو يرتفع على إضمار مبتدأ ، المعنى : المفروض عليكم صومه شهر رمضان ، أو فيما كتب عليكم شهر رمضان . ويجوز أن يكون «شهر» مبتدأ ، و ﴿ اللَّذِي أُمنزِلَ فِيهِ اللَّقُرْءَانُ ﴾ صفة ، والخبر ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهُر ﴾ . وأعيد ذكر الشهر تعظيماً ، كقوله تعالى : ﴿ اللَّهَاقَةُ ﴿ مَا المُحَاقَةُ : ١ - ٢] . وجاز أن يدخله معنى الجزاء ، لأن شهر رمضان وإن كان معرفة فليس معرفة بعينها لأنه شائع في جميع القابل ؛ قاله أبو علي : وروي عن مجاهد وشَهْر بن حَوْشَبْ نصب «شهر» ، ورواها هارون الأعور عن أبي عمرو ، ورمعناه : الزموا شهر رمضان أو صوموا . و ﴿ الَّذِي أَمنزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ نعت له ، ولا

<sup>[</sup>۸۹۱] صحيح. أخرجه مسلم ۷۶۸ والطيالسي ۲۸۷ وأحمد ۴۷۷۴\_ ۳۷۲ وأبو عوانة ۲/۱۷۲ وابن حبان ۲۵۳۹ من حديث زيد بن أرقم.

يجوز أن ينتصب بتصوموا؛ لئلا يفرق بين الصلة والموصول بخبر أن وهو «خير لكم». الرّماني: يجوز نصبه على البدل من قوله ﴿ أَيْتَامًا مَّعَـٰ دُودَاتٍّ ﴾.

الثانية: وٱختلف هل يقال «رمضان» دون أن يضاف إلى شهر؛ فكره ذلك مجاهد وقال: يقال كما قال الله تعالى. وفي الخبر:

[۸۹۲] «لا تقولوا رمضان بل آنسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال شَهْرُ رَمَضَانَ». وكان (١) يقول: بلغني أنه آسم من أسماء الله. وكان يكره أن يجمع لفظه لهذا المعنى. ويحتجّ بما روي: رمضان آسم من أسماء الله تعالى (٢)، وهذا ليس بصحيح فإنه من حديث أبي معشر نجيح وهو ضعيف. والصحيح جواز إطلاق رمضان من غير إضافة كما ثبت في الصحاح وغيرها. روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال:

[٨٩٣] «إذا جاء رمضان فُتَحت أبواب الرحمة وغُلِّقت أبواب النار وصُفّدت الشياطين». وفي صحيح البُسْتيّ عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

[A98] "إذا كان رمضان فُتحت له أبواب الرحمة وغُلقت أبواب جهنم وسُلْسِلت الشياطين". وروي عن أبن شهاب عن أنس بن أبي أنس أن أباه حدّثه أنه سمع أبا هريرة يقول (٢)...، فذكره. قال البُسْتيّ: أنس بن أبي أنس هذا هو والد مالك بن أنس، وأسم أبي أنس مالك بن أبي عامر من ثقات أهل المدينة، وهو مالك أبن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن خُثيل (١) بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. وروى النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على:

<sup>[</sup>۸۹۲] باظل. أخرجه ابن عدي ٧/ ٥٣ وابن الجوزي في الموضوعات ١٨٧/٢ من حديث أبي هريرة الا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم الله. قال ابن الجوزي: موضوع لا أصل له. وأبو معشر واسمه نجيح ليس بشيء قاله يحيى. ولم يذكر أحد في أسماء الله تعالى رمضان ولا يجوز أن يسمى به إجماعاً.

<sup>[</sup>۸۹۳] صحيح. أخرجه البخاري ۱۸۹۹ و ۳۲۷۷ ومسلم ۱۰۷۹ والترمذي ۱۸۲ والنسائي ۱۲٦/۶ وابن ماجه ۱۲۲۶ والدارمي ۲/۲۲ وأحمد ۳۵۷/۲ وابن خزيمة ۱۸۸۲ وابن حبان ۳٤۳۰ من طرق عن أبي هريرة مرفوعاً.

<sup>[</sup>٨٩٤] صحيح. أخرجه ابن حبان ٣٤٣٤ من حديث أبي هريرة وهذا اللفظ عند مسلم ١٠٧٩ ح ٢.

<sup>(</sup>١) يعود الضمير على مجاهد.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم.

<sup>(</sup>٣) هو المرفوع المتقدم لا أنه موقوف كما يوهم ذلك سياق المصنف.

<sup>(</sup>٤) خُثيل: كذا قيده ابن ماكولا وضبطه وحكاه عن ابن سعد، وقال الدارقطني وغيره: هو بالجيم: جُثيل. وفي القاموس ذكره بالخاء ثم قال: أو هو بالجيم. وهو جد الإمام مالك.

[ ١٩٩٥] «أتاكم رمضان شهرٌ مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه تُفتح فيه أبواب السماء وتُغلق فيه أبواب الجحيم وتُغلّ فيه مَرَدة الشياطين لله فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر مَن حُرِم خيرها فقد حُرم». وأخرجه أبو حاتم البُسْتيّ أيضاً وقال: فقوله «مَرَدة الشياطين» تقييد لقوله: «صُفّدت الشياطين وسُلْسِلت». وروى النسائي أيضاً عن أبن عباس قال قال رسول الله ﷺ لامرأة من الأنصار:

[٨٩٦] «إذا كان رمضان فأعتمري فإن عُمْرة فيه تَعدِل حجّة». وروى النسائي أيضاً عن عبد الرحمن بن عَوف قال: قال رسول الله ﷺ:

[٨٩٧] «إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسَنَنْتُ لكم قيامه فمن صامه وقامه إيماناً وأحتساباً خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّه». والآثار في هذا كثيرة، كلها بإسقاط شهر. وربما أسقطت العرب ذكر الشهر من رمضان.

## قال الشاعر:

جاريةٌ في دِرعها الفَضْفاضِ أبيضُ مِن أخْت بني إبَاضِ جاريةٌ في رمضانَ الماضِي تُقَطِّع الحديثَ بالإيماضِ

وفضلُ رمضان عظيم، وثوابُه جسيم؛ يدلّ على ذلك معنى الاشتقاق من كونه محرقاً للذنوب، وما كتبناه من الأحاديث.

الثالثة: فرض الله صيام شهر رمضان أي مدّة هلاله، وبه سُمِّيَ الشهر؛ كما جاء في الحديث:

[٨٩٨] «فإن غُمِّيَ عليكم الشهر» أي الهلال، وسيأتي؛ وقال الشاعر:

------

[٨٩٥] صحيح. أخرجه النسائي ١٢٩/٤ من حديث أبي هريرة وإسناده جيد وتقدم في الذي قبله.

[۸۹٦] صحیح. أخرجه البخاري ۱۷۸۲ و ۱۸۲۳ ومسلم ۱۲۵۲ وأبو داود ۱۹۹۰ والنسائي ۱۳۰/ ـ ۱۳۱ وابن ماجه ۲۹۹۳ وابن حبان ۳۲۹۹ و ۳۷۰۰ من حدیث ابن عباس.

[۸۹۷] ضعيف هكذا. أخرجه النسائي ١٥٨/٤ وأبو يعلى ٨٦٥ من حديث عبد الرحمن بن عوف. قال البخاري: لم يصح هذا الحديث. وقال النسائي عقبه: هذا خطأ والصواب كونه من حديث أبي هريرة: اهـ قلت: المشهور في هذا الحديث كونه عن أبي هريرة كذا رواه الأئمة الستة وغيرهم وليس فيه «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» بل فيه: «من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه». هذا لفظ البخاري ٣٨ وأحمد ٢/٣٣٢ وابن أبي شيبة ٣/٢ والنسائي ١٥٧/٤ وابن ماجه ١٦٤١ وابن حبان ٣٨٣٢ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة به.

[٨٩٨] هو الآتي.

أَخَوانِ مِن نَجْدٍ على ثِقَة والشّهدرُ مثلُ قُلامة الظُّفر حتى تكامل في أستدارته في أربع زادت على عَشر

وفُرض علينا عند غُمّة الهلال إكمال عدّة شعبان ثلاثين يوماً؛ وإكمال عدة رمضان ثلاثين يوماً، حتى ندخل في العبادة بيقين ونخرج عنها بيقين؛ فقال في كتابه ﴿وَأَنزَلْنَا لَا لِيَكُ ٱلذِّكَ ٱلذِّكَ ٱلذِّكَ النّامة الأَثبات عن النبيّ ﷺ إَلَيْكَ ٱلذِّكَ النّامة الأَثبات عن النبيّ ﷺ قال:

[۱۹۹۸] "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمّ عليكم فأكملوا العدد" في رواية "فإن غُمّيَ عليكم الشهر فعُدُّوا ثلاثين". وقد ذهب مُطُرِّف بن عبد اللَّه بن الشَّخير وهو من كبار التابعين وأبن قتيبة من اللغويين فقالا: يُعوَّل على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل وأعتبار حسابها في صوم رمضان، حتى إنه لو كان صحواً لرؤي؛ لقوله عليه السلام: "فإن أغمي عليكم فأقدروا له" أي استدلّوا عليه بمنازله، وقدّروا إتمام الشهر بحسابه. وقال الجمهور: معنى "فأقدروا له" فأكملوا المقدار؛ يفسره حديث أبي هريرة "فأكملوا المعدة" أن وذكر الدّاوُدي أنه قيل في معنى قوله "فأقدروا له": أي قدّروا المنازل. وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بعض أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول المنجّمين، والإجماعُ حجة عليهم. وقد روى أبن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يُنطر لرؤيته، وإنما يصوم ويُقطر على الحساب: إنه لا يُقتدى به ولا يُنبَع. قال أبن العربي: وقد زلّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعي أنه قال: يعوّل على الحساب، وهي عثرة "لا لَعاً لها" ".

الرابعة: وآختلف مالك والشافعي هل يثبت هلال رمضان بشهادة واحد أو شاهدين؛ فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادة الواحد لأنها شهادة على هلالٍ فلا يُقبل فيها أقل من

<sup>[</sup>٨٩٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٠٠ والشافعي ٢٧٤/١ والطيالسي ١٨١٠ وابن ماجة ١٦٥٤ وابن حبان ٣٤٤١ من حديث ابن عمر.

وأخرجه البخاري ١٩٠٩ ومسلم ١٠٨١ والطيالسي ٢٤٨١ والدارمي ٣/٢ وعلي بن الجعد ١١٥٤ وأحمد ٢/٤٥٤ وابن حبان ٣٤٤٢ و ٣٤٤٣ من حديث أبي هريرة مع اختلاف يسير في ألفاظهم.

<sup>(</sup>١) هو بعض حديث ابن عمر المتقدم.

<sup>(</sup>٢) هو المتقدم من حديث أبي هريرة.

 <sup>(</sup>٣) لَعاً: \_ بالتنوين \_ كلمة يدعى بها للعاثر. معناها الارتفاع والإقالة من العثرة.

أثنين؛ أصله الشهادة على هلال شوّال وذي الحجة. وقال الشافعي وأبو حنيفة: يُقبل الواحد؛ لما رواه أبو داود عن أبن عمر قال:

[٩٠٠] تراءى الناس الهلال فأخبرت به رسول الله على أني رأيته؛ فصام وأمر الناس بصيامه. وأخرجه الدّارَقُطْنِي وقال: تفرّد به مروان بن محمد عن أبن وهب وهو ثقة. روى الدّارقطني «أن رجلاً شهد عند عليّ بن أبي طالب على رؤية هلال رمضان فصام؛ أحسبه قال: وأمر الناس أن يصوموا، وقال: أصوم يوماً من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوماً من رمضان. قال الشافعي: فإن لم تر العامّة هلال شهر رمضان ورآه رجل عَدْل رأيت أن أقبله للأثر والاحتياط. وقال الشافعي بعدُ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أقبل عليه إلا شاهدين، وهو القياس على كل مغيّب».

الخامسة: وأختلفوا فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوال؛ فروى الربيع عن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليصمه، ومن رأى هلال شوال وحده فليفطر، وليُخف ذلك. وروى أبن وهب عن مالك في الذي يرى هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه لا ينبغي له أن يفطر وهو يعلم أنّ ذلك اليوم من شهر رمضان. ومن رأى هلال شوّال وحده فلا يفطر؛ لأن الناس يتّهمون على أن يفطر منهم من ليس مأموناً، ثم يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال. قال أبن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء وإسحٰق: لا يصوم ولا يفطر. قال أبن المنذر: يصوم ويفطر.

السادسة: وأختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يَقْرُب أو يبعد، فإن قرب فالحكم واحد، وإن بَعُدَ فلأهل كل بلد رؤيتهم؛ روي هذا عن عِكرمة والقاسم وسالم، وروي عن أبن عباس، وبه قال إسحق، وإليه أشار البخاريّ حيث بوّب: «لأهل كل بلد رؤيتهم». وقال آخرون. إذا ثبت عند الناس أن أهل بلد قد رأوْه فعليهم قضاء ما أفطروا؛ هكذا قال الليث بن سعد والشافعيّ. قال أبن المنذر: ولا أعلمه إلا قول المُزنيّ والكوفي.

قلت: ذكر الكِيَا الطبري في كتاب «أحكام القرآن» له: وأجمع أصحاب أبي حنيفة

<sup>[</sup>٩٠٠] صحيح. أخرجه أبو داود ٢٣٤٢ والدارمي ٤/٢ وابن حبان ٣٤٤٧ والدارقطني ١٥٦/٢ والبيهةي ٢٢٠/٤ والبيهةي ٣١٢/٤ من حديث ابن عمر، وإسناده على شرط مسلم. وقول الدارقطني تفرد به مروان بن محمد. فيه نظر حيث تابعه هاروز بن سعيد عند الحاكم ٤٢٣/١ والبيهقي ٢١٢/٤ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وابن حجر في التلخيص ١٨٧/٢ وكذا صححه ابن حزم في المحليٰ ٢٣٢/٢.

على أنه إذا صام أهل بلد ثلاثين يوماً للرؤية، وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً أن على الذين صاموا تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم. وأصحاب الشافعي لا يرون ذلك؛ إذ كانت المطالع في البلدان يجوز أن تختلف. وحجة أصحاب أبي حنيفة قوله تعالى: ﴿وَلِتُكُمِلُوا الْبِلدانِ يَجُونُ البقرة: ١٨٥] وثبت برؤية أهل بلد أن العدّة ثلاثون فوجب على هؤلاء إكمالها. ومخالفهم يحتج بقوله ﷺ:

[٩٠١] "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" الحديث، وذلك يوجب أعتبار عادة كل قوم في بلدهم. وحكى أبو عمر الإجماع على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعُد من البلدان كالأندلس من خراسان، قال: ولكل بلد رؤيتهم، إلا ما كان كالمصر الكبير وما تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين. روى مسلم عن كُريب أن أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال:

[٩٠٢] «فقدِمت الشام فقضيت حاجتها وأستُهِل عليّ رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدِمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد اللَّه بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيتَه؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنّا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نُكمل ثلاثين أو نراه. فقلت:

نكتفي (۱) برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله على . قال علماؤنا: قول أبن عباس «هكذا أمرنا رسول الله على كلمة تصريح برفع ذلك إلى النبي على وبأمره . فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته بدون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك، فإن حَمل فلا تجوز مخالفته. وقال الكيا الطبري: قوله «هكذا أمرنا رسول الله على يحتمل أن يكون تأوّل فيه قول رسول الله على : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وأخلف في تأويل قول أبن عباس هذا؛ فقبل: ردّه لأنه لرؤيته "كبر واحد، وقيل: ردّه لأن الأقطار مختلفة في المطالع؛ وهو الصحيح، لأن كُرَيْباً لم يشهد وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشهادة، ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزى فيه خبر

<sup>[</sup>۹۰۱] مضى في ۸۹۹.

<sup>[</sup>٩٠٢] صحيح. أخرجه مسلم ١٠٨٧ عن كُريب عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١) قال مسلم عقب الحديث: شك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي.

<sup>(</sup>٢) مضى برقم ٨٩٩.

الواحد. ونظيره ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغْمات (۱) وأهلَّ بأشبيلية ليلة السبت فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم؛ لأن سُهَيلا (۲) يُكشف من أغْمات ولا يُكشف من أشبيلية؛ وهذا يدل على أختلاف المطالع».

قلت: وأما مذهب مالك رحمه الله في هذه المسألة فروى آبن وهب وآبن القاسم عنه في المجموعة أن أهل البصرة إذا رأوا هلال رمضان ثم بلغ ذلك إلى أهل الكوفة. والمدينة واليمن أنه يلزمهم الصيام أو القضاء إن فات الأداء. وروى القاضي أبو إسلحق عن أبن الماجشون أنه إن كان ثبت بالبصرة بأمر شائع ذائع يستغنى عن الشهادة والتعديل له فإنه يلزم غيرهم من أهل البلاد القضاء، وإن كان إنما ثبت عند حاكمهم بشهادة شاهدين لم يلزم ذلك من البلاد إلا من كان يلزمه حكم ذلك الحاكم ممن هو في ولايته، أو يكون ثبت ذلك عند أمير المؤمنين فيلزم القضاء جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك.

السابعة: قرأ جمهور الناس «شَهْرُ» بالرفع على أنه خبر آبتداء مضمر؛ أي ذلكم شهر، أو المفترض عليكم صيامه شهر رمضان، أو الصوم أو الأيام. وقيل: آرتفع على أنه مفعول لم يُسمّ فاعله بـ «كُتِب» أي كُتب عليكم شهر رمضان. و «رمضان» لا ينصرف لأن النون فيه زائدة. ويجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء، وخبره ﴿ ٱلَّذِئَ أَنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴾. وقيل: نجره "فَمَنْ شَهِدَ»، و «الذي أنزِل» نعت له. وقيل: ارتفع على البدل من الصيام. فمن قال: إن الصيام في قوله ﴿ كُنِبَ عَلَيَّكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ هي ثلاثة أيام البدل من الصيام. فمن قال: إن الصيام في قوله ﴿ كُنبَ عَلَيَّكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ هي ثلاثة أيام بالابتداء أو بالبدل من الصيام، أي كُتِب عليكم شهر رمضان. وقرأ مجاهد وشَهْرُ بن حَوْشَب «شَهْر» بالنصب. قال الكسائي: المعنى كُتب عليكم الصيام، وأن تصوموا شهر رمضان. وقال الفرّاء: أي كُتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: رمضان. وقال الفرّاء: أي كُتب عليكم الصيام أي أن تصوموا شهر رمضان. قال النحاس: الصلة والموصول، وكذلك إن نصبته بالصيام ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أي الصلة والموصول، وكذلك إن نصبته بالصيام؛ ولكن يجوز أن تنصبه على الإغراء؛ أي ألزموا شهر رمضان، وهذا بعيد أيضاً لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فغرى به».

<sup>(</sup>١) أغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش.

<sup>(</sup>٢) سهيل: اسم لكوكب سيار.

قلت: قوله ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيامُ ﴾ يدل على الشهر فجاز الإغراء؛ وهو أختيار أبي عبيد. وقال الأخفش: أنتصب على الظرف. وحكي عن الحسن وأبي عمرو إدغام الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز لئلا يجتمع ساكنان؛ ويجوز أن تُقلب حركة الراء على الهاء فتُضم الهاء ثم تُدغم، وهو قول الكوفيين.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي َ أُنْ رِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ ﴾ نصّ في أن القرآن نزل في شهر رمضان، وهو يبيّن قوله عز وجل: ﴿ حَمْ اللَّهِ وَالْكِتَبِ الشّبِينِ اللَّهِ الْنَرَلْنَكُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ، ولقوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيَلَةِ الْقَدْرِ اللّهِ القدر الله القدر إنما تكون في رمضان لا في غيره. ولا خلاف أن القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلة القدر على ما بيناه - جملة واحدة، فوضع في بيت العِزّة في سماء الدنيا، ثم كان جبريل على ينزل به نَجْماً نَجْماً في الأوامر والنواهي والأسباب، وذلك في عشرين سنة. وقال أبن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ والأسباب، وذلك في عشرين سنة. وقال أبن عباس: أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ والآيتين - في أوقات مختلفة في إحدى وعشرين سنة. وقال مقاتل في قوله تعالى: ﴿ شَهّرُ رَمَضَانَ اللّذِي قَلِهِ اللّهُ رَعَانُ ﴾ قال أنزل من اللّوح المحفوظ كلّ عام في ليلة القدر إلى سماء الدنيا، ثم نزل إلى السَّفَرة من اللوح المحفوظ في عشرين شهراً، ونزل به جبريل في عشرين سنة.

قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما نُقل من الإجماع «أن القرآن أنزل جملةً واحدةً» والله أعلم. وروى وَاثِلة بن الأَسْقع (١) عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[٩٠٣] «أنزلت صحف إبراهيم أوّل ليلة من شهر رمضان والتوراةُ لِستّ مضيْن منه والإنجيلُ لثلاث عشرة والقرآنُ لأربع وعشرين».

قلت: وفي هذا الحديث دلالة على ما يقوله الحسن إن ليلة القدر تكون ليلة أربع وعشرين (٢). وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان هذا.

<sup>[</sup>٩٠٣] أخرجه أحمد ١٠٧/٤ والطبراني في الكبير والأوسط كما في المجمع ١٩٧/١ من حديث واثلة، وقال الهيثمي: فيه عمران بن داود القطان ضعفه يحيى ووثقه ابن حبان، وقال أحمد: أرجو أن يكون صالح الحديث هو فيه عنعنة قتادة، وهو مدلس، فالخبر واه، والوقف أشبه.

 <sup>(</sup>١) هو واثلة بن الأسقع بن كعب الليثي صحابي مشهور نزل الشام وعاش إلى سنة خمس وثمانين وله
 ماثة وخمس سنين.

 <sup>(</sup>٢) الراجح والذي عليه الجمهور ليلة السابع والعشرين والله أعلم.

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ أَلْقُرْءَانُ ﴾ «القرآن»: اسم لكلام الله تعالى، وهو بمعنى المقروء، كالمشروب يُسمَّى شراباً، والمكتوب يُسمَّى كتاباً؛ وعلى هذا قيل: هو مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناً بمعنىً. قال الشاعر:

## ضحّوا بأشمط عُنوانُ السّجود بِهِ يُقطِّع اللّيلَ تسبيحاً وقـرآنـاً

أي قراءة. وفي صحيح مسلم عن عبد اللّه بن عمرو<sup>(١)</sup> أن في البحر شياطين مسجونة أوْثقها سليمان عليه السلام يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآناً، أي قراءة. وفي التنزيل: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿ الإسراء: ٢٨] أي قراءة الفجر. ويُسمَّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر؛ كتسميتهم للمعلوم علماً وللمضروب ضرباً وللمشروب شرباً، كما ذكرنا؛ ثم أشتهر الاستعمال في هذا وأقترن به العُرف الشرعي، فصار القرآن أسماً لكلام الله، حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق، يراد به المقروء لا القراءة لذلك. وقد يُسمَّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوسَّعاً؛ وقد قال عليه :

[٩٠٤] «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدوّ» أراد به المصحف. وهو مشتق من قرأت الشيء جمعته. وقيل: هو ٱسمُ عَلم لكتاب الله، غير مشتقّ كالتوراة والإنجيل؛ وهذا يُحكى عن الشافعيّ. والصحيح الاشتقاق في الجميع، وسيأتي.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ هُدُى لِلنَّكَاسِ ﴾ «هُدًى» في موضع نصب على الحال من القرآن، أي هادياً لهم. ﴿ وَبَيْنَتِ ﴾ عطف عليه. و ﴿ اللَّهُ دَىٰ ﴾ الإرشاد والبيان، كما تقدّم؛ أي بياناً لهم وإرشاداً. والمراد القرآن بجملته من مُحْكَم ومُتشابه وناسخ ومنسوخ؛ ثم شرف بالذكر والتخصيص البينات منه، يعني الحلال والحرام والمواعظ والأحكام. «وبَيِّناتٍ » جمع بيّنة، من بان الشيء يبين إذا وضح. ﴿ وَالفُرْقَانِ ﴾ ما فرق بين الحق والباطل، أي فصل؛ وقد تقدّم.

الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهُرَ فَلَيَصُمُ مَهُ ﴾ قراءة العامة بجزم اللام. وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام، وهي لام الأمر وحَقُها الكسر إذا أفردت؛ فإذا اللام. وما ١٩٦٨ والحميدي ١٩٦٩ ومسلم ١٨٦٩ وأبو داود ٢٦١٠ وابن ماجه ٢٨٧٩ والحميدي ١٩٩٩ وما ٤٢١ وابن ماجه ٢٨٧٩ والحميدي ١٩٩١ وما ٤٢١ وابن حبان ١٠٧٥ وما ٤٢١ وابن حبان ١٠١٥ و ٢٧١٥ و ١٠١٤ وابن الجارود ١٠٦٤ من حديث ابن عمر «نهى رسول الله ﷺ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدوّ». وسياق المصنف لأحمد في ٢٠/١.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل «عمر» والتصويب عن صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٢) موقوف. أخرجه مسلم في «المقدمة» ص ١٢.

وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما تُوصل بثلاثة أحرف: بالفاء كقوله ﴿ فَلْيَصُمْ مَهُ وَمَن ﴾ ، ﴿ فَلْيَعْ بُدُواً ﴾ [قريش: ٣]. والواو كقوله: ﴿ وَلْـيُوفُواْ ﴾ [الحج: ٢٩]. وثُم كقوله: ﴿ ثُكَّ لَيَقْضُواْ﴾ [الحج: ٢٩]. و «شَهِد» بمعنى حَضَر، وفيه إضمار؛ أي من شهد منكم المصر في الشهر عاقلاً بالغاً صحيحاً مُقيماً فليصمه، وهو (يُقالُ) عام فيخصّص بقوله: ﴿ فَمَن كَاكَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾ الآية. وليس الشهر بمفعول وإنما هو ظرف زمان. وقد أختلف العلماء في تأويل هَذا؛ فقال عليّ أبن أبي طالب وابن عباس وسُويَد بن غَفَلَة وعائشة \_ أربعة من الصحابة \_ وأبو مِجْلَز لاحق بن حُميد وعَبيدة السَّلْمانِيِّ: من شهد أي من حضر دخول الشهر وكان مقيماً في أوله في بلده وأهله فليكمل صيامه، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يُفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر. والمعنى عندهم: من أدركه رمضان مسافراً أفطر وعليه عدّة من أيام أخر، ومن أدركه حاضراً فليصمه. وقال جمهور الأمة: من شهد أوّل الشهر وآخره فليصم ما دام مقيماً، فإن سافر أفطر؛ وهذا هو الصحيح وعليه تدل الأخبار الثابتة. وقد ترجم البخاري رحمه الله ردًّا على القول الأول «باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» حدّثنا عبدالله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبن شهاب عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبن عباس: [٩٠٥] أن رسول الله ﷺ خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكَدِيد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد اللَّه: والكَّدِيد ما بين عُسفان وقُديد (١).

\$

قلت: قد يحتمل أن يحمل قول عليّ رضي الله عنه ومن وافقه على السفر المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين، أو المباح في طلب الرزق الزائد على الكفاية. وأما السفر الواجب في طلب القوت الضروري، أو فتح بلد إذا تحقّق ذلك، أو دفع عدق، فالمرء فيه مخيّر ولا يجب عليه الإمساك؛ بل الفطر فيه أفضل للتقوي، وإن كان شهد الشهر في بلده وصام بعضه فيه؛ لحديث آبن عباس وغيره، ولا يكون في هذا خلاف إن شاء الله، والله أعلم. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من شهد الشهر بشروط التكليف غير مجنون ولا مغمى عليه فليصمه، ومن دخل عليه رمضان وهو مجنون وتمادى به طول الشهر فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشهر بصفة يجب بها الصيام. ومن جُن أوّل الشهر وآخره فإنه يقضي أيام جنونه. ونصب الشهر على هذا التأويل هو على المفعول الصريح به شهد».

<sup>[</sup>٩٠٥] تقدم برقم ٨٧٦ مستوفياً.

<sup>(</sup>۱) الكديد: موضع بينه وبين المدينة سبع مراحل أو نحوها وبينه بين مكة نحو مرحلتين، وعسفان: قرية بها مزارع ونخيل على مرحلتين من مكة ـ قديد: اسم موضع قرب مكة.

الثانية عشرة: قد تقرر أن فرض الصوم مستحق بالإسلام والبلوغ والعلم بالشهر؛ فإذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي قبل الفجر لزمهما الصوم صبيحة اليوم، وإن كان بعد الفجر آستحب لهما الإمساك، وليس عليهما قضاء الماضي من الشهر ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. وقد أختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان، هل يجب عليه قضاء رمضان كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام مالك والجمهور: ليس عليه قضاء ما مضى؛ لأنه إنما شهد الشهر من حين إسلامه. قال مالك: وأحب إلي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه. وقال عطاء والحسن: يصوم ما بقي ويقضي ما مضى. وقال عبد الملك بن الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم ويقضيه، وقال أجن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من ويقضيه. وقال الباجي (۱): من قال من أصحابنا إن الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه - أوجب عليه الإمساك في بقية يومه. ورواه في المدوّنة (۲) أبن نافع عن مالك، وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب ليسوا مخاطبين قال: لا يلزمه الإمساك في بقية يومه؛ وهو مقتضى قول أشهب

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ فخاطب المؤمنين دون غيرهم؛ وهذا واضح، فلا يجب عليه الإمساك في بقية اليوم ولا قضاء ما مضى. وتقدّم الكلام في معنى قوله: ﴿ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ ٱلكَامِ أُخَدَّ ﴾ والحمد لله.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْتَرَ ﴾ قراءة جماعة «الْيُسُرَ» بضم السين لغتان، وكذلك «الْعُسُر». قال مجاهد والضحاك: «اليسر» الفطر في السفر، و «العسر» الصوم في السفر. والوجه عموم اللفظ في جميع أمور الدين؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ ﴾ [الحج: ٧٨]، وروي عن النبيّ ﷺ:

[٩٠٦] «دين الله يُسر»، وقال ﷺ:

<sup>[</sup>٩٠٦] صحيح. أخرجه البخاري ٣٩ والنسائي ١٢١/ ١٢١ وابن حبان ٣٥١ من حديث أبي هريرة «إن هذا الدين يُسْرٌ ولن يشادً الدين أحدٌ إلا غلبه...» الحديث.

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد الباجي سليمان بن خلف بن سعد القرطبي تفقه على أبي الطيب الطبري وبرع في الحديث والفقه والأصول توفي سنة ٤٧٤.

 <sup>(</sup>۲) المدونة في فروع المالكية لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القاسم المالكي المتوفى سنة: «۱۹۱» وهي من أجل الكتب في مذهب الإمام مالك.

[۹۰۷] «يَسِّرُوا ولا تُعَسِّرُوا». واليسر من السهولة، ومنه اليسار للغنى. وسُمِّيت اليد اليسرى تفاؤلاً، أو لأنه يسهل له الأمر بمعاونتها لليمنى؛ قولان. وقوله: ﴿ وَلَا يُرِيدُ اللّهِ بِكُمُ ٱلنَّسُرَ ﴾ فكرر تأكيداً.

الرابعة عشرة: دلَّت الآية على أن الله سبحانه مريد بإرادة قديمة أزلية زائدة على الذات. هذا مذهب أهل السنة؛ كما أنه عالم بعلم، قادرٌ بقدرة، حيٌّ بحياة، سميعٌ بسمع، بصيرٌ ببصر؛ متكلمٌ بكلام. وهذه كلها معانٍ وجودية أزلية زائدة على الذات. وذهب الفلاسفة والشِّيعة إلى نَفْيِها؛ تعالى الله عن قول الزائغين وإبطال المبطلين. والذي يقطع دابر أهل التعطيل أن يقال : لو لم يَصْدُق كونه ذا إرادة لصدق أنه ليس بذي إرادة، ولو صح ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادة ناقصاً بالنسبة إلى من له إرادة؛ فإنّ من كانت له الصفات الإرادية فله أن يخصص الشيء وله ألا يخصّصه؛ فالعقل السليم يقضي بأن ذلك كمال له وليس بنقصان، حتى إنه لو قُدّر بالوهم سلب ذلك الأمر عنه لقد كان حاله أوّلاً أكمل بالنسبة إلى حاله ثانياً، فلم يبق إلا أن يكون ما لم يتصف أنقص مما هو متَّصف به، ولا يخفى ما فيه من المحال؛ فإنه كيف يتصوّر أن يكون المخلوق أكمل من الخالق، والخالق أنقص منه، والبديهة تقضي بردّه وإبطاله. وقد وصف نفسه جلّ جلاله وتقدست أسماؤه بأنه مريد فقال تعالى: ﴿ فَعَالٌ لِّمَا يُرُدِيدُ ۞ ﴿ [هود: ١٠٧] وقال سبحانِه: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اللِّسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ ﴾ وقال: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمُّ ﴾ [النساء: ٢٨]، إذا أراد أمرأ فإنما يقول له كن فيكون. ثم إن هذا العالَم على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام، وهو مع ذلك جائز وجوده وجائز عدمه، فالذي خصّصه بالوجود يجب أن يكون مريداً له قادراً عليه عالماً به؛ فإن لم يكن عالماً قادراً لا يصح منه صدور شيء؛ ومن لم يكن عالماً وإن كان قادراً لم يكن ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان، ومن لم يكن مريداً لم يكن تخصيص بعض الجائزات بأحوال وأوقات دون البعض بأوْلي من العكس؛ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة. قالوا: وإذ ثبت كونه قادراً مريداً وجب أن يكون حيًّا؛ إذ الحياة شرط هذه الصفات؛ ويلزم من كونه حيًّا أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً؛ فإن لم تثبت له هذه الصفات فإنه لا محالة متصف بأضدادها كالعمى والطرش والخرس على ما عرف في الشاهد؛ والبارىء سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن يتّصف بما يوجب في ذاته نقصاً.

<sup>[</sup>۹۰۷] صحیح. أخرجه البخاري ٦٩ و ٦١٢٤ ومسلم ١٧٣٤ وأبو يعلیٰ ٤١٧٢ من حديث أنس بزيادة «وبشروا ولا تنفّروا». وفي الباب من حديث أبي موسى أخرجه البخاري ٦١٢٤ و ٧١٧٧ ومسلم ١٧٣٣ وابن حبان ٥٣٧٣

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَمِلُواْ ٱلْمِدَّةَ ﴾ فيه تأويلان: أحدهما: إكمال عدّة الأداء لمن أفطر في سفره أو مرضه. الثاني: عدّة الهلال سواء كانت تسعا وعشرين أو ثلاثين. قال جابر بن عبد اللَّه قال النبيّ ﷺ:

[٩٠٨] «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين». وفي هذا رَدّ لتأويل من تأوّل قوله ﷺ:

[٩٠٩] «شهرًا عِيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» أنهما لا ينقصان عن ثلاثين يوماً، أخرجه أبو داود. وتأوّله جمهور العلماء على (١) معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطايا، سواء كانا من تسع وعشرين أو ثلاثين.

السادسة عشرة: ولا أعتبار برؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً بل هو لليلة التي تأتي، هذا هو الصحيح. وقد أختلف الرواة عن عمر في هذه المسألة فروى اللّارَفُطُنِي عن شقيق (٢) قال: جاءنا كتاب عمر ونحن بخانقين قال في كتابه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهاراً فلا تُفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس. وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الأعمش عن أبي وائل (تا قال: كتب إلينا عمر...؛ فذكره. قال أبو عمر: ورُوي عن عليّ بن أبي طالب مثل ما ذكره عبد الرزاق أيضاً، وهو قول أبن مسعود وأبن عمر وأنس بن مالك، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن واللّيث والأوزاعي، وبه قال أحمد وإسخق. وقال سفيان الثّوريّ وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو للّيلة التي تأتي، وإن رُؤي قبل الزوال فهو للّيلة التي تأتي، وإن رُؤي عن مغيرة عن شِباكٍ (٤) عن إبراهيم قال: كتب عمر إلى عتبة بن فَرْقَد (٥) «إذار أيتم الهلال نهاراً قبل أن تـزول الشمـس لتمـام ثـلاثيـن فأفطـروا، وإذار أيتمـوه بعـدمـاتـزول الشمـس فـلا تـزول الشمـس فـلا

<sup>[</sup>۹۰۸] صحیح. أخرجه مسلم ۱۰۸۶ وابن خزیمة ۱۹۲۱ وابن حبان ۳۴۵۲ والبیهقی ۴۲/۷ من حدیث جابر وله قصة. وأخرجه البخاري ۱۹۰۷ ومسلم ۱۰۸۰ ح ۹ و ۱۰ وأحمد ۲/۳۶ وابن حبان ۳۶۶۹ من حدیث ابن عمر.

<sup>[</sup>٩٠٩] صحيح. أخرجه البخاري ١٩١٢ ومسلم ١٠٨٩ وأبو داود ٢٣٢٣ والترمذي ٦٩٢ وابن ماجه ١٦٥٩ وأبع المعالمي والطيالسي ٨٦٣ وأحمد ٥/٣٨\_ ٤٧ وابن حبان و ٣٢ و ٣٤٣١ من حديث أبي بكرة.

<sup>(</sup>١) وهو الذي رجحه النووي في شرح مسلم ١٩٩/٠.

<sup>(</sup>٢) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي تابعي كبير توفي في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة.

<sup>(</sup>٣) هو شقيق بن سلمة المتقدم. (٤) هو الضبي.

<sup>(</sup>٥) هو عتبة بن فرقد بن يربوع السلمي وهو صحابي نزل الكوفة وهو الَّذي فتح الموصل في زمن عمر.

تُفطروا حتى تمسوا»؛ ورُوي عن عليّ مثله. ولا يصحّ في هذه المسألة شيء من جهة الإسناد عن عليّ. ورُوي عن سليمان بن ربيعة مثل قول الثوريّ، وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب، وبه كان يُفتى بقُرْطبة. وأختلف عن عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة؛ قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيّ وأبو حنيفة متصل، والحديث الذي روي عنه بمذهب الثوري منقطع، والمصير إلى المتصل أوْلَى. وقد أحتج من ذهب مذهب الثوريّ بأن قال: حديث الأعمش مُجمَل لم يخصّ فيه قبل الزوال ولا بعده، وحديث إبراهيم مفسّر، فهو أوْلى أن يقال به.

قلت: قد روي مرفوعاً معنى ما روي عن عمر متصلاً موقوفاً روته عائشة زوج النبى ﷺ قالت:

[٩١٠] أصبح رسول الله على صائماً صُبح ثلاثين يوماً، فرأى هلال شوّال نهاراً فلم يُفطر حتى أمسى. أخرجه الدّراَقُطْني من حديث الواقدي وقال: قال الواقدي حدّثنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألت الزهريّ عن هلال شوّال إذا رؤي باكراً؛ قال سمعت سعيد بن المسيّب يقول: إن رؤي هلال شوّال بعد أن طلع الفجر إلى العصر أو إلى أن تغرب الشمس فهو من الليلة التي تجيء؛ قال أبو عبد اللَّه: وهذا مجمع عليه (١٠).

السابعة عشرة: روى الدَّارَقُطْنِيّ عن رِبْعِيّ بن حِراش عن رجل من أصحاب النبيّ ﷺ:

[411] أختلف الناس في آخر يوم من رمضان فقدم أعرابيّان فشهدا عند النبيّ الله لأهَلاً (٢) الهلال أمس عَشيّة؛ فأمر رسول الله الله الناس أن يُفطروا وأن يغدوا إلى مُصلّاهم. قال الدَّارَقُطْنِي: هذا إسناد حسن ثابت. قال أبو عمر: لا خلاف عن مالك وأصحابه أنه لا تُصلّى صلاة العيد في غير يوم العيد ولا في يوم العيد بعد الزوال؛ وحكي عن أبي حنيفة. وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة؛ فمرّة قال بقول مالك، وأختاره

[٩١٠] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢/١٧٣ من حديث عائشة وفي إسناده الواقدي ضعيف الحديث وكذا أحمد بن الخليل ضعّفه غير واحد راجع ميزان الذهبي.

[٩١١] حسن. أخرجه الدارقطني ١٦٩/٢ من حديث ربعي بـن حِراش عن رجل من الصحابة به، وقال: هذا إسناد حسن ثابت اهـ قلت: هو كما قال الدارقطني ولا يضر جهالة الصحابي إن صحّ الإسناد وربعي بن حِراش تابعي كبير مخضرم وهو ثقة، وشاهده الآتي برقم ٩١٣.

<sup>(</sup>۱) إلى هنا رواية الدارقطني. وأبو عبد اللَّه أحد رواة الحديث وليس هو القرطبي فليعلم، ونقل الإجماع فيه نظر إذ هو من رواية الواقدي، وهو واهٍ.

<sup>(</sup>٢) أهل الرجل الهلال: رآه.

المبزنيّ (١) وقال: إذا لم يجز أن تُصلّى في يوم العيد بعد الزوال فاليوم الثاني أبعد من وقتها وأحْرَى ألا تُصلّى فيه. وعن الشافعي رواية أخرى أنها تصلّى في اليوم الثاني ضُحّى. وقال البُويطي (١): لا تصلّى إلا أن يثبت في ذلك حديث. قال أبو عمر: لو قُضيت صلاة العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض، وقد أجمعوا في سائر السنن أنها لا تُقضى؛ فهذه مثلها. وقال الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل: يخرجون من الغد، وقاله أبو يوسف في الإملاء. وقال الحسن بن صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطر ويخرجون في الأضحى. قال أبو يوسف: وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. قال أبو عمر: لأن الأضحى أيام عيد وهي صلاة عيد، وليس الفطر يوم عيد إلا يوم واحد، فإذا لم تصلّ فيه لم تُقْضَ في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى. وقال الليث بن سعد: يخرجون في الفطر والأضحى من الغد.

قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك، ولا يمتنع أن يستثني الشارع من السنن ما شاء فيأمر بقضائه بعد خروج وقته. وقد روى الترمذيّ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ﷺ:

[۹۱۲] «مَن لم يُصَلِّ ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس». صحّحه أبو محمد (۳). قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحٰق وأبن المبارك. وروي عن عمر أنه فعله.

قلت: وقد قال علماؤنا: من ضاق عليه الوقت وصلى الصبح وترك ركعتي الفجر فإنه يصلّيهما بعد طلوع الشمس إن شاء. وقيل: لا يصلّيهما حينئذ. ثم إذا قلنا: يصلّيهما فهل ما يفعله قضاء، أو ركعتان ينوب له ثوابهما عن ثواب ركعتي الفجر. قال الشيخ أبو بكر<sup>(1)</sup>: وهذا الجاري على أصل المذهب، وذِكْر القضاء تجوّز.

<sup>[917]</sup> صحيح. أخرجه الترمذي ٤٢٣ وابن خزيمة ١١١٧ وابن حبان ٢٤٧٢ والدارقطني ٢/ ٣٨٣ - ٣٨٣ والحاكم ١/ ٢٧٤ والبيهقي ٢/ ٢٨٤ من حديث أبي هريرة، وهو على شرط البخاري، وقد صححه الحاكم وأقره الذهبي. وكذا صححه عبد الحق فيما ذكر المصنف.

 <sup>(</sup>١) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني المصري كان إماماً ورعاً وزاهداً وكان معظماً
 بين أصحاب الشافعي توفي سنة: ٢٦٤.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو يعقوب يوسف بن يحيى القرشي البويطي كان خليفة الشافعي في حلقته توفي في سجن بغداد
 سنة: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٣) هو القاضي عبد الحق صاحب كتاب الأحكام والله أعلم.

<sup>(</sup>٤) هو القاضي أبو بكر بن العربي المالكي صاحب التصانيف ومنها أحكام القرآن.

قلت: ولا يبعد أن يكون حكم صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصل، لاسيّما مع كونها مرّة واحدة في السَّنة مع ما ثبت من السُّنَة. روى النسائي قال: أخبرني عمرو بن عليّ قال حدّثنا يحيى قال حدّثنا شعبة قال حدّثني أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له:

الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو - في بعض ما روي عنه - والحسن وقتادة والأعرج ﴿ وَلِتُكُمْ مُلُوا الْعِدَةَ ﴾ بالتشديد. والباقون بالتخفيف. وأختار الكسائي التخفيف؛ كقوله عز وجل: ﴿ الْلَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ [المائدة: ٣]. قال النحاس: وهما لغتان بمعنى واحد؛ كما قال عز وجل: ﴿ فَهَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ واللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ واللهُ وين ما تقدّم أن القدير: ويريد لأن تكملوا، ولا يجوز حذف أن والكسرة؛ هذا قول البصريين، ونحوه قول كُثير أبو صخر:

## أريد لأنسى ذكرها

أي لأن أنسى، وهذه اللام هي الداخلة على المفعول؛ كالتي في قولك: ضربت لزيد؛ المعنى ويريد إكمال العدّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد، تقديره: ولأن تكملوا العدّة رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين وحكاه النحاس عن الفرّاء. قال النحاس: وهذا قول حسن؛ ومثله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ قَال النحاس: وهذا قول حسن؛ ومثله: ﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَكُوتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِن ٱلمُوقِنِينَ فَعَلنا ذلك. وقيل: الواو وَلِيكُونَ مِن ٱلمُوقِنِينَ فعلنا ذلك. وقيل: الواو مُقْحَمة. وقيل: يحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام. وقال أبو إسحٰق إبراهيم بن السّرِي: هو محمول على المعنى، والتقدير: فعل الله ذلك ليسهّل عليكم ولتكملوا العدّة، قال: ومثله ما أنشده سيبويه.

بادتْ وغيّر آيهن (١) مع البِلَى إلا رواكِدَ جَمْرُهِن هباء

 <sup>(</sup>١) الآية: الأمارة والعلامة والآي (جمع آية) وهي: علامات الديار، والرواكد: الأثاني ـ الهباء: الغبار ـ
المشجج: وتد من أوتاد الخيام وتشجيجه ضرب رأسه ليثبت ـ سواء قذاله: وسطه وأراد بالقذال:
أعلاه وهو أيضاً جماع مؤخر الرأس من الإنسان ـ والمعزاء: أرض صلبة ذات حصى.

ومُشَجَّ جُ أمّ اسواءُ قَذاله فَبَدَا وغيّب سارَه ('') المَعْزَاءُ شَاده يَشيده شَيْداً جَصّصه؛ لأن معناه بادت إلا رواكد بها رواكد، فكأنه قال: وبها -مشجج أو ثَمَّ مشجّج.

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله التأويل و اختلف الناس في حدّه ؛ فقال التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل و اختلف الناس في حدّه ؛ فقال الشافعي: رُوي عن سعيد بن المسيّب وعُرُوة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمّدون ، قال: وتشبه ليلة النحر بها. وقال أبن عباس: حقٌ على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا. ورُوي عنه: يكبّر المرء من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة ، ويمسك وقت خروج الإمام ويكبّر بتكبيره. وقال قوم: يكبّر من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. زيد بن أسلم: يكبّرون إذا خرجوا إلى المُصلّى فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد. وهذا مذهب مالك، قال مالك: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وروى أبن القاسم وعليّ بن زياد: أنه إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبّر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس، وإن غدا بعد الطلوع فليُكبّر في طريقه إلى المُصلّى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في الطلوع فليُكبّر في طريقه إلى المُصلّى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى ولا يُكبّر في الفطر؛ والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ وَلِتُكَبِّرُوا الله في وروى الدَّارَقُطْنِي عن أبي عبد الرحمن العام فسُن التكبير في الخروج إليه كالأضحى. وروى الدَّارَقُطْنِي عن أبي عبد الرحمن السُلّمي (٢) قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى ورُويَ عن أبي عبد الرحمن السُلّمِي (٢) قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى ورُويَ عن أبن عمر:

[٩١٤] أن رسول الله على كان يكبّر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المُصلَّى. وروي عن أبن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يَجهر بالتكبير حتى يأتي الإمام. وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي على وغيرهم فيما ذكر أبن المنذر قال: وحكى ذلك الأوزاعي عن

<sup>[918]</sup> أخرجه البيهقي في سننه ٣/٢٧٩ من طريقين عن ابن عمر مرفوعاً. وقال: كلا الطريقين ضعيف وأحدهما أمثل من الآخر. وورد موقوفاً عن جماعة من الصحابة. ولـه شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنثور ١٩٤/١ عن الزهري مرسلاً فهذه الثلاثة تتقوى ببعضها والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سارَه: يريد سائره فخفف بحذف الهمزة، ومثله: «هار» وأصله «هائر» و «شاك» أصله «شائك».

 <sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن حبيب الكوفي المقرىء صاحب على ثقة ثبت ولأبيه صحبة وهو غير السلمي الصوفي فذاك متأخر.

إلياس. وكان الشافعيّ يقول إذا رأى هلال شوّال: أحببت أن يكبّر الناس جماعةً وفرادى، ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبير حتى يغدوا إلى المصلّى وحين يخرج الإمام إلى الصلاة، وكذلك أحبّ ليلة الأضحى لمن لم يحج. وسيأتي حكم صلاة العيدَيْن والتكبير فيهما في ﴿سَيِّحِ السَّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿ ﴾ [الأعلى: ١] و «الكوثر» إن شاء الله تعالى.

الموفّية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثاً؛ وروي عن جابر بن عبد الله. ومن العلماء من يكبّر ويُهلّل ويُسَبّح أثناء التكبير. ومنهم من يقول: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بُكرة وأصيلا. وكان أبن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. قال أبن المنذر: وكان مالك لا يَحُدّ فيه حدّا. وقال أحمد: هو واسع. قال أبن العربي: «وأختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل».

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ﴿ عَلَى مَاهَدَنكُمْ ﴾ قيل: لما ضلّ فيه النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمَّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع؛ فهو عام. وتقدّم معنى ﴿ وَلَعَلَّكُمُ وَنَ مُنْ ﴾.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيثُ أُجِيبُ دَعُوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلَيْسَ تَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمُ يَرْشُدُونَ ﴿ إِذَا دَعَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَ يَرْشُدُونَ ﴿ إِذَا دَعَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ يَرُشُدُونَ ﴿ إِذَا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللِي وَلَيْوَالِمِنُوا لِي وَلِي اللللْهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْ

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ ﴾ المعنى وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي، ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. وأختلف في سبب نزولها؛ فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقع أمرأته بعدما صلّى العشاء فندم على ذلك وبكى؛ وجاء إلى رسول الله على فأخبره بذلك ورجع مغتماً؛ وكان ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي وَكَانَ ذلك قبل نزول الرخصة؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ ﴾. وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم؛ فنزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم؛ على ما يأتي بيانه. وروى الكلبي (١) عن أبي صالح عن أبن عباس قال: قالت اليهود كيف يسمع ربّنا دعاءنا، وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء خمسمائة عام، وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية.

<sup>(</sup>١) لا يصح، فيه الكلبي متروك متهم.

وقال (١) الحسن: سببهاأن قوماً قالواللنبيّ ﷺ: أقريب ربّنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت: ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ مُ اُدْعُونِي ٓ أَسْتَجِبُ لَكُمْ ﴾ [غافر: ٦٠] قال قوم: في أيّ ساعة ندعوه؟ فنزلت.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَإِنِّي قَرِيبٌ ﴾ أي بالإجابة. وقيل بالعلم. وقيل: قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ أُجِيبُ دَعُوهَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِّ ﴾ أي أقبل عبادة من عبدني؛ فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن النَّعمان بن بَشير عن النبي ﷺ قال:

[٩١٥] «الدعاء هو العبادة قال ربكم أدعوني أستجب لكم» فسُمِّي الدعاء عبادة؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ يَسَّتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدَ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيبَ ﴿ إِنَّ الَّذِيبَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِي سَيَدَ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيبَ ﴿ إِنَّ اللَّذِيبَ يَسَتَكُمْرُونَ عَنْ عِبَادَقِ سَيدَ خُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيبَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَالَى عَالَى بِالدعاء وحض عليه وسمّاه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. روى لَيث عن شَهر بن حَوْشَب عن عُبادة بن الصّامت قال سمعت رسول الله عَلَيْهِ للهُ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

[٩١٦] «أُعْطِيَتْ أُمتِي ثلاثاً لم تُعط إلا الأنبياءَ كان الله إذا بعث نبيًّا قال أدعني أستجب لك وقال لهذه الأمة أدعوني أستجب لكم وكان الله إذا بعث النبيّ قال له ما جعل عليك في الدِّين من حرج وكان الله إذا بعث النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». وكان خالد بعث النبيّ جعله شهيداً على قومه وجعل هذه الأمة شهداء على الناس». وكان خالد الرَّبَعِيّ يقول: عجبت لهذه الأمة في ﴿ أَدْعُونِي آَسَتَجِبٌ لَكُو ﴾ [غافر: ٢٠] أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وليس بينهما شرط. قال له قائل مثل ماذا؟ قال مثل قوله: ﴿ وَبَشِيرِ الَّذِينَ النَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥] فها هنا شَرْط، وقوله: ﴿ وَبَشِيرِ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِلِحَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٥] فها هنا شَرْط العمل، ومثل قوله: ﴿ فَادَّعُواْ إِللّهَ عَلَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>[</sup>٩١٥] جيد. أخرجه أبو داود ١٤٧٩ والترمذي ٣٢٤٧ و ٣٣٧٢ وابن ماجه ٣٨٢٨ والطيالسي ٨٠١ وأحمد ٢١٧/٤ وابن حبان ٨٩٠ والحاكم ٢٦٧/٤ وابن حبان ٨٩٠ والحاكم ١٤٠٠/ وابن حبان ٨٩٠ والحاكم ١٤٠٠/١ وابن حبان ٤٩٠ والحاكم النووي في الأذكار ٤٩٠/١ من حديث النعمان بن بشير، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وكذا صححه النووي في الأذكار ٩٩٤/١).

<sup>[</sup>٩١٦] ضعيف. أخرجه الحكيم في نوادر الأصول ص ٣٩١ من حديث عبادة، وإسناده واهٍ بسبب ضعف الليث بن أبي سليم. وهو مدلس وقد عنعنه ، وكذا ابن حوشب مدلس.

<sup>(</sup>۱) مرسل. أخرجه الطبري ۲۹۱۳ وله شاهد موصول أخرجه الطبري ۲۹۱۲ لكن سنده ضعيف.

[ فافر: ٦٠] ليس فيه شرط. وكانت الأمم تفزغ إلى أنبيائها في حوائجهم حتى تسأل الأنبياءُ لهم ذلك.

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجَاب؟ فالجواب أن يُعلم أن قوله الحق في الآيتين "أَجِيب» "أستَجبُ لا يقتضي الاستجابة مطلقاً لكل داع على التفصيل، ولا بكل مطلوب على التفصيل، فقد قال ربّنا تبارك وتعالى في آية أخرى: ﴿ أَدَعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرّعاً وَكُلُ مُصِرّ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً فهو مُعْتَذِ، وقد أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب له. وأنواع الاعتداء كثيرة؛ يأتي بيانها هنا وفي "الأعراف" إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء: أجيب إن شئت؛ كما قال: ﴿ فَيَكُمْشِفُ مَا تَدّعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءً ﴾ [الأنعام: ١٤] فيكون هذا من باب المطلق والمقيد. وقد دعا النبي على في ثلاث فأعظي أثنتين ومُنع واحدة (١١)، على ما يأتي المطلق والمقيد. وقد دعا النبي على في ثلاث فأعظي أثنتين ومُنع واحدة (١١)، على ما يأتي المؤمنين أن هذا وصف ربهم سبحانه أنه يجبب دعاء الداعين في الجملة، وأنه قريب من المؤمنين أن هذا وصف ربهم أضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء ﴿ وَمَن أَضَلُ مِصَّن يَكَعُواْ مِن العبد يسمع دعاءه ويعلم أضطراره فيجيبه بما شاء وكيف شاء ﴿ وَمَن أَضَلُ مِصَّن يَكَعُواْ مِن دُونِ اللّهِ مَن لاّ يَستَعِيبُ لَهُ إِن الأحقاف: ٥] الآية. وقد يجيب السيّدُ عبدَه والوالدُ ولدَه ثم لا يعطيه سُؤله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب يعطيه سُؤله. فالإجابة كانت حاصلة لا محالة عند وجود الدعوة؛ لأن أجيب وأستجب خبر لا يُنسخ فيصير المخبر كذاباً. يدلّ على هذا التأويل ما روَى أبن عمر عن النبي اللهان.

[٩١٧] «من فُتح له في الدعاء فُتحت له أبواب الإجابة». وأوحى الله تعالى إلى داود:

[٩١٨] «أَنْ قُلُ لَلْظُلُمَةُ مَنْ عَبَادِي لا يَدْعُونِي فَإِنِي أَوْجَبَتَ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَجِيبُ مَنْ دعاني وإني إذا أُجبَت الظلمة لعنتهم». وقال قوم: إن الله يجيب كلّ الدعاء؛ فإمّا أن تظهر الإجابة في الدنيا، وإمّا أن يكفّر عنه، وإمّا أن يدّخر له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الخُدْرِيّ قال: قال رسول الله ﷺ:

<sup>[</sup>٩١٧] ضعيف. أخرجه الترمذي ٣٥٤٨ من حديث ابن عمر، وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر المُلَيْكيّ، وهو ضعيف الحديث.

<sup>[</sup>٩١٨] موقوف. أخرجه البيهقي في الشعب ٧٤٨٣ عن ابن عباس موقوفاً به. وقد أخرجه الديلمي ٤٩٨ مرفوعاً وإسناده واوٍ وقد ضعفه السيوطي في الجامع الصغير. ووافقه الألباني ٢١١٣.

<sup>(</sup>١) يأتي في سورة الأنعام.

[919] «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رَحِم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث إمّا أن يُعجّل له دعوته وإمّا أن يدّخر له وإمّا أن يكفّ عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذن نُكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن عبد البر، وصححه أبو محمد عبد الحق، وهو في الموطّأ منقطع السّند(١). قال أبو عمر: وهذا الحديث يخرج في التفسير المسند لقول الله تعالى ﴿ أَدْعُونِي آَسْتَجِبُ لَكُو ﴾ [غافر: ٦٠] فهذا كله من الإجابة. وقال أبن عباس: كل عبد دعا أستجيب له؛ فإن كان الذي يدعو به رزقاً له في الدنيا أعطيه، وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ذُخِر له.

قلت: وحديث أبي سعيد الْخُدْرِيّ وإن كان إذناً بالإجابة في إحدى ثلاث فقد دلّك على صحة ما تقدّم من أجتناب الاستثناء المانع من الإجابة حيث قال فيه (٢٠): «ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحِم» وزاد مسلم: «ما لم يَستعجل». رواه عن أبي هريرة عن النبيّ على قال:

[٩٢٠] «لا يزال يُستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بإثم أو قطيعة رَحِم ما لم يَستعجِل على الله على الله على الله على الستعجال؟ قال يقول قد دَعوتُ وقد دَعوتُ فلم أر يستجيب لي فَيَسْتَحْسِر عند ذلك ويَدَعُ الدعاء». وروى البخاريّ ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله على قال:

[٩٢١] «يُستجاب لأحدكم ما لم يَعْجَل يقول دَعوتُ فلم يُستجب لي». قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قوله «يُستجاب لأحدكم» الإخبار عن وجوب وقوع الإجابة،

<sup>[919]</sup> حسن. أخرجه أحمد ١٨/٣ والبخاري في الأدب المفرد ٧١٠ وابن عبد البر في التمهيد كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد ورجاله ثقات وهو متصل وقد صححه عبد الحق كما ذكر القرطبي وكذا صححه الحاكم ٢/٣٩ ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ٧١١ من حديث أبي هريرة وإسناده حسن.

<sup>[</sup>٩٢٠] صحيح. أخرجه مسلم ٢٧٣٥ ح ٩٢ والبخاري في الأدب المفرد ٦٥٥ وابن حبان ٨٨١ و ٩٧٦ من حديث أبي هريرة.

<sup>[9</sup>۲۱] صحيح. أخرجه البخاري ٦٣٤٠ ومسلم ٢٧٣٥ ح ٩١ وأبو داود ١٤٨٤ والترمذي ٣٣٨٧ وابن ماجه ٣٨٥٣ ومالك ٢١٣٨١ وأحمد ٣٩٦/٢ وابن حبان ٩٧٥ والطبراني في الدعاء ٨٣ و ٨٤ و ٨٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) هو في الموطأ عن زيد بن أسلم من قوله. قال ابن عبد البر: محال أن يكون رأياً واجتهاداً وإنما هو توقيف وهو خبر محفوظ عن النبي ﷺ اهـ وتقدم أنه صحيح.

<sup>(</sup>٢) هو بعض الاَتي.

والإخبار عن جواز وقوعها؛ فإذا كان بمعنى الإخبار عن الوجوب والوقوع فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة. فإذا قال: قد دعوت فلم يُستجب لي، بطل وقوع أحد هذه الثلاثة الأشياء وعَرِيَ الدعاء من جميعها. وإن كان بمعنى جواز الإجابة فإن الإجابة حينئذ تكون بفعل ما دعا به خاصّة، ويمنع من ذلك قول الداعي: قد دعوتُ فلم يُستجب لي؛ لأن ذلك من باب القنوط وضعف اليقين والسّخط.

قلت: ويمنع من أجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناه؛ قال عَلِيُّ:

[٩٢٢] «الرجل يُطيل السّفَر أشْعَثَ أغْبَر يمدّ يديه إلى السماء يا رَبّ يا رَبّ ومَطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغُذِي (١) بالحرام فأنَّى يُستجاب لذلك» وهذا ٱستفهام على جهة الاستبعاد من قبول دعاء مَن هذه صفته، فإن إجابة الدعاء لا بدّ لها من شروط في الداعي وفي الدعاء وفي الشيء المدعو به. فمن شُرْط الداعي أن يكون عالماً بأن لا قادر على حاجته إلا الله، وأن الوسائط في قبضته ومسخّرة بتسخيره، وأن يدعو بنيّة صادقة وحضور قلب، فإن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام، وألا يملّ من الدعاء. ومن شُرط المدعو فيه أن يكون من الأمور الجائزة الطلب والفعل شرعاً؛ كما قال: «ما لم يَدْعُ بإثم أو قطِيعةِ رَحِم» فيدخل في الإثم كل ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرَّحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم. وقال سهل بن عبد اللَّه التُّسْتَريِّ (٢): شروط الدعاء سبعة: أوَّلها التضرّع والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم وأكل الحلال. وقال أبن عطاء: إن للدّعاء أركاناً وأجنحة وأسباباً وأوقاتاً؛ فإن وافق أركانه قَوِيَ، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواقيته فاز، وإن وافق أسبابه أنجح. فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواقيته الأسحار، وأسبابه الصلاة على محمد ﷺ. وقيل: شرائطه أربع ـ أوّلها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مع الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَحِلّ، وحفظ البطن من الحرام. وقد قيل: إنّ مِن شَرْط الدعاء أن يكون سليماً من اللَّحن؛ كما أنشد بعضهم:

<sup>(</sup>١) كذا في صحيح مسلم بتخفيف الذال.

 <sup>(</sup>٢) هو أبو محمد سهل بن عبد الله التستري الزاهد له مواعظ توفى سنة: ٢٨٣.

فلم تؤدّوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرفتم النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدّوا له، ودفنتم الأموات فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم وأشتغلتم بعيوب الناس. قال عليّ رضي الله عنه لنَوْف'() البِكَالِيّ. يا نَوْف، إن الله أوحى إلى داود أن مُو بني إسرائيل ألاّ يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأيد نقيّة؛ فإني لا أستجيب لأحد منهم، ما دام لأحد من خلقي مظلمة. يا نوف، لا تكونن شاعراً والا عريفاً ولا شرطياً ولا جابياً ولا عمّارا() ، فإن داود قام في ساعة من الليل فقال: إنها ساعة لا يدعو عبد إلاّ أستجيب له فيها، إلا أن يكون عَرِيفاً أو شرطيًا أو جابياً أو عَشّاراً، أو صاحب عَرْطَبة، وهي الطنبور "")، أو صاحب كُوبة، وهي الطبل. قال علماؤنا: ولا يَقُل الداعي: اللَّهُمّ أعطني إنْ شئت، اللَّهُمّ أغفر لي إن شئت، اللَّهُمّ أرحمني إن شئت؛ بل يَعري سؤاله ودعاءه من لفظ المشيئة، ويسأل سؤال من يعلم أنه لا يفعل إلا أن يشاء. وأيضاً فإن في قوله: "إن شئت» نوع من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شئت أن تعطيني ويسأل سؤال فقير مضطر إلى ما سأله. روى الأئمة واللفظ للبخاريّ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ:

[٩٢٣] "إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللَّهُمّ إن شئت فأعطني فإنه لا مُسْتَكْرِه له". وفي الموطَأ (٤): "اللَّهُمّ أغفر لي إن شئت، اللَّهُمّ آرحمني إن شئت". قال علماؤنا: قوله "فليعزم المسألة" دليل على أنه ينبغي للمؤمن أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء من الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يدعو كريماً. قال سفيان ابن عُيئنة: لا يمنعن أحداً من الدعاء ما يعلمه من نفسه فإن الله قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس؛ في قَالَ وَي يُعَمُّونَ إِنَّ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلمُنظرِينُ لِيَّ المحجر: ٣٧]. وللدّعاء عليه عليه المؤمن أبي ها المحجر: ٣٥]. وللدّعاء وابن أبي صحيح. أخرجه البخاري ١٣٩٦ و ٧٤٧٧ وسلم ٢١٧٩ ح ٩ وابن ماجه ٢٨٥٤ ومالك ٢١٣/١ وابن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) هو نوف بن فضالة البكالي ابن امرأة كعب توفي بعد سنة: ۹۰ قال ابن حجر في التقريب: كذَّب ابن عباس ما رواه عن أهل الكتاب، وهو شامي مستور.

<sup>(</sup>٢) العريف: الذي يلي أمور طائفة من الناس ويتعرف أمورهم ويبلغها للأمير والعشار: من يتولى أخذ أعشار الأموال.

 <sup>(</sup>٣) آلة قديمة تشبه العود، وبمعنى أدق كالبزق وهي من آلات اللهو.

<sup>(</sup>٤) هو في الموطأ ٢١٣/١ وصدره «لا يقل أحدكم إذا دعا. . . » بمثله. وتقدم في الذي قبله.

أوقات وأحوال يكون الغالب فيها الإجابة، وذلك كالسَّحَر ووقت الفطر، وما بين الأذان والإقامة، وما بين الظهر والعصر في يوم الأربعاء؛ وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض، وعند نزول المطر والصَّف في سبيل الله. كل هذا جاءت به الآثار، ويأتي بيانها في مواضعها. وروى شَهْر بن حَوْشَب (۱) أن أمّ الدّرداء قالت له: يا شَهْر، ألا تجد القشعريرة؟ قلت نعم. قالت: فأدع الله فإن الدعاء مستجاب عند ذلك. وقال جابر بن عبد الله:

وَ اللهُ عَلَيْهُ فَي مسجد الفتح ثلاثاً يوم الإثنين ويوم الثلاثاء فاستجيب لله يوم الأربعاء بين الصلاتين. فعرفتُ السرور في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أَمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخّيتُ تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي ﴾ قال أبو رجاء الخراسانيّ: فلْيَدْعُوا لي. وقال أبن عطية: المعنى فليطلبوا أن أجيبهم. وهذا هو باب «آستفعل» أي طلب الشيء إلا ما شدًّ؛ مثل اُستغنى الله. وقال مجاهد وغيره: المعنى فليجيبوا إليّ فيما دعوتهم إليه من الإيمان؛ أي الطاعة والعمل. ويقال: أجاب واستجاب بمعنى؛ ومنه قول الشاعر:

فلم يستجبه عند ذاك مجيب

أي لم يجبه. والسين زائدة واللام لام الأمر. وكذا ﴿ وَلَيُوْمِنُوا ﴾ وجَزَمت لام الأمر لأنها تجعل الفعل مستقبلاً لا غير، فأشبهت إنْ التي للشرط. وقيل: لأنها لا تقع إلا على الفعل. والرشاد خلاف الغيّ. وقد رَشَد يَرْشُد رُشُداً. ورَشِد (بالكسر) يَرْشَدَ رَشَداً، لغة فيه. وأرشده الله. والمَراشد: مقاصد الطرق. والطريق الأرشَد: نحو الأقصد. وتقول: هو لرشْدة (٢). خلاف قولك: لزِنْيَة. وأمُّ راشد: كُنية للفأرة. وبنو رَشْدان: بطن من العرب؛ عن الجوهري. وقال الهَرَوِي: الرُّشُد والرَّشَد والرشاد: الهدى والاستقامة؛ ومنه قوله: ﴿ لَعَلَهُمُ يَرُشُدُونَ ﴿ الله المَهْ وَالرَّسَةُ اللهُ المَهْ وَلَهُ اللهُ وَلَوْ الله المَهْ وَلَهُ الله المُورِي .

قوله تعالى: ﴿ أَجِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى نِسَآبِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسُ لَهُنَّ عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ اللَّهُ أَنْكُمْ الْفَكْنَ بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَعُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ أَلُوا وَأَشْرَبُواْ حَتَى يَبَيِّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

<sup>[</sup>٩٢٤] أخرجه أحمد ٣/ ٣٣٢ ح ١٤١٥٣ وقال الهيثمي: رجال أحمد ثقات اهـ «مجمع» ٥٩٠١.

<sup>(</sup>۱) هو شهر بن حوشب أحد التابعين صدوق كثير الإرسال والأوهام وهو مولى أسماء بنت يزيد بن السكن توفي سنة: ۱۱۲.

 <sup>(</sup>٢) بكسر الراء وقد تفتح، ومعناه: إذا كان لنكاح صحيح.

ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى الَيُّلِ وَلَا تُبَشِرُوهُ كَ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي الْمَسَنجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ اللَّهِ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَكَلَ تَقْرَبُوهَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَكَلَ تَقُونَ اللَّهُ فَي يُنْتُونُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلْكُولُوكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُولُوكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْكُ عَلْك

فيه ست وثلاثون مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ أَجِلَ لَكُمْ ﴾ لفظ «أُجِلَّ» يقتضي أنه كان محرّماً قبل ذلك ثم نُسخ. روى أبو داود عن أبن أبي لَيْلَى قال وحدّثنا أصحابنا قال: وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح، قال: فجاء عمر فأراد آمرأته فقالت: إني قد نمت؛ فظن أنها تعتل فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاماً فقالوا: حتى نسخّن لك شيئاً فنام؛ فلما أصبحوا أُنزلت هذه الآية، وفيها ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَ إِلَى فَسَامَ عَن البراء قال:

[٩٢٥] كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يُفطِر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يُمْسِي، وأن قَيْس بن صِرْمة الأنصاري كان صائماً \_ وفي رواية: كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائماً \_ فلما حضر الإفطار أتى آمرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلقُ فأطلب لك؛ وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه، فجاءته آمرأته فلما رأته قالت: خَيْبةً لك! فلما أنتصف النهار غُشِيَ عليه؛ فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية ﴿ أُحِلَّ لَكُمُ مُ لَيّلةَ ٱلصِّيامِ الرَّفَثُ إِلَى فِسَآمِكُم ﴾ ففرحوا فرحا شديداً، ونزلت: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَى يَتَبَيّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾.

[٩٢٦] لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلّه، وكان رجال يخونون أنفسهم؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَافُونَ أَنفُسَكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ ﴿ . يقال: خان وأختان بمعنى من الخيانة، أي تخونون أنفسكم بالمباشرة في ليالي الصوم. ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليها العقاب. وقال القُتبَيّ: أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدّي الأمانة فيه. وذكر الطبري:

[٩٢٧] أن عمر رضي الله تعالى عنه رجع من عند النبيِّ ﷺ وقد سَمَر عنده ليلةً

<sup>[</sup>٩٢٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٩١٥ و ٤٥٠٨ وأبو داود ٢٣١٤ من حديث البراء.

<sup>[</sup>٩٢٦] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٠٨ عن البراء به.

<sup>[</sup>٩٢٧] أسنده الطبري ٢٩٤٩ عن كعب بن مالك به، وفي إسناده ابن لهيعة لكن سمع منه ابن المبارك قبل الاختلاط.

فوجد أمرأته قد نامت فأرادها فقالت له: قد نمت؛ فقال لها: ما نمت، فوقع بها. وصنع كعب بن مالك مثله؛ فغدا عمر على النبي على فقال: أعتذر إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعت أهلي، فهل تجد لي من رخصة؟ فقال لي: «لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر» فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن. وذكره النحاس ومكيّ، وأن عمر نام ثم وقع بأمرأته، وأنه أتى النبيّ في فأخبره بذلك فنزلت: ﴿عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمُ مُنَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْنَ بَشِرُوهُنَّ ﴾ الآية.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ لَيْلَةُ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ ﴾ «ليلة » نصب على الظرف، وهي أسم جنس فلذلك أُفردت. والرَّفَث: كناية عن الجماع لأن الله عز وجل كريم يَكْنِي؛ قاله أبن عباس والسُّدّي. وقال الزجاج: الرَّفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من آمرأته؛ وقاله الأزهري أيضاً. وقال أبن عرفة: الرَّفث ها هنا الجماع. والرفث: التصريح بذكر الجماع والإعراب به. قال الشاعر:

ويُرِيْن من أُنْس الحديث زوانيا وبهن عن رَفَث الـرجـال نِفـارُ وقيل: الرفث أصله قول الفُحش؛ يقال: رَفَث وأرفث إذا تكلّم بالقبيح؛ ومنه قول لشاعر:

ورُب أسراب حَجيج كَظَّمِ عـن اللَّغـا ورَفَتْ التَّكُلُّم ، وأنت لا وتعدّى «الرّفث» بإلى في قوله تعالى جدّه: ﴿ الرّفَثُ إِلَىٰ يَسَاَيِكُمُ ﴾. وأنت لا تقول: رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محمولاً على الإفضاء الذي يراد به الملابسة في مثل قوله: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بِعَضُ حَمُم إِلَى بَعْضِ ﴾ [النساء: ٢١]. ومن هذا المعنى: ﴿ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَطِينِهِم ﴾ [البقرة: ١٤] كما تقدّم. وقوله: ﴿ يُوم يُحْمَىٰ عَلَيْها ﴾ [التوبة: ٣٥] أي يوقد، لأنك تقول: أحميت الحديدة في النار، وسيأتي، ومنه قوله: ﴿ فَلَيْحَدْرِ اللّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ ﴾ [النور: ٣٣] حُمل على معنى ينحرفون عن أمره أو يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفت زيداً. ومثله قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ مِن نحو ﴿ بِاللّمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ مِن نحو ﴿ بِاللّمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ لَي المعنى نزل منزلته في التعدية. ومن هذا الضرب قول أبى كَبير الهُذَلِيّ: لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية. ومن هذا الضرب قول أبى كَبير الهُذَلِيّ:

حَملتُ به في ليلة مَازْءُودَة (١) كَرْها وعَقد نِطاقها لم يُحلل

<sup>(</sup>١) مزءودة: فزعة.

عدّى «حمَلتْ» بالباء، وحقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه؛ كما جاء في التنزيل: ﴿ حَمَلَتَهُ أُمُّتُهُ كُرُهُا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا ﴾ [الأحقاف: ١٥] ولكنه قال: حملت به؛ لأنه في معنى حَبلت به.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ هُنَّ لِبَاشُ لَكُمُ ﴾ ابتداء وخبر، وشُدّدت النون من «هنّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكر. ﴿ وَأَنتُمْ لِبَاشُ لَهُنَّ ﴾ أصل اللباس في الثياب، ثم سُمّي أمتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباساً؛ لانضمام الجسد وأمتزاجهما وتلازمهما تشبيهاً بالثوب. وقال النابغة الجَعْدِيّ:

إذا ما الضَّجيعُ ثَنَى جِيدَها تَداعتْ فكانت عليه لِباسَا وقال أيضاً:

لَبِسْتُ أناساً فأفنيتُهُم وأفنيْتُ بعد أناسِ أناسًا

وقال بعضهم: يقال لما ستر الشيء وداراه: لباس. فجائز أن يكون كل واحد منهما سترٌ لصاحبه عما لا يحلّ، كما ورد في الخبر<sup>(1)</sup>. وقيل: لأن كل واحد منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع من أبصار الناس. وقال أبو عبيد وغيره: يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك. قال رجل لعمر بن الخطاب:

أَلاَ أَبْلَــغُ أَبِـا حَفــصٍ رســولاً فـدّى لــك مــن أخــي ثِقَــةٍ إزاري

قال أبو عبيد: أي نسائي. وقيل نفسي. وقال الربيع: هن فراش لكم، وأنتم لحاف لهن. مجاهد: أي سكن لكم؛ أي يسكن بعضكم إلى بعض.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَافُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ يستأمر بعضا في مواقعة المحظور من الجماع والأكل بعد النوم في ليالي الصوم؛ كقوله تعالى: ﴿ تَقْنُلُونَ أَنفُسَكُمْ ﴾ [البقرة: ٨٥] يعني يقتل بعضكم بعضاً. ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه بأنه يخونها؛ وسمّاه خائناً لنفسه من حيث كان ضرره عائداً عليه، كما تقدّم. وقوله: ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ يحتمل معنيين: أحدهما: قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم. والآخر - التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿ عَلِمَ أَلَن خَمْوهُ فَنَابَ عَلَيْكُمْ ﴾ وقوله عقيب القتل الخطأ: ﴿ فَمَن لَمَّ يَجِدُ فَصِيامُ شَهّرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تَوّبَةً مِّنَ اللّهِ ﴾ [النساء: ٢٢] يعني تخفيفاً؛ لأن

<sup>(</sup>١) تقدم قبل الحديث ٩٢٥.

القاتل خطأ لم يفعل شيئاً تلزمه التوبة منه، وقال تعالى: ﴿ لَقَدُ تَابَ اللّهُ عَلَى ٱلنّبِي وَٱلْمُهُوجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلّذِينَ ٱتّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ ﴾ [التوبة: ١١٧] وإن لم يكن من النبي على ما يوجب التوبة منه. وقوله: ﴿ وَعَفَا عَنكُمُ ﴾ يحتمل العفو من الذنب، ويحتمل التوسعة والتسهيل؛ كقول النبي على: «أوّل الوقت رضوان الله وآخره عَفُو الله» (١) يعني تسهيله وتوسعته. فمعنى ﴿ عَلِمَ ٱللّهُ ﴾ أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة ﴿ فَتَابَ عَلَيْكُمُ مَ بعد ما وقع، أي خقف عنكم ﴿ وَعَفَا ﴾ أي سهل. و ﴿ يَغَتَانُونَ ﴾ من الخيانة، كما تقدّم. قال أبن العربي: «وقال علماء الزهد: وكذا فلتكن العناية وشرف المنزلة، خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعلها الله تعالى شريعة، وخقف من أجله عن الأمة فرضى الله عنه وأرضاه».

قوله تعالى: ﴿ فَأَلْتَنَ بَكْثِرُوهُنَّ ﴾ كناية عن الجماع؛ أي قد أحلّ لكم ما حرم عليكم. وسمّي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين فيه. قال آبن العربي: «وهذا يدلّ على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قَيْسٍ؛ لأنه لو كان السبب جوع قَيس لقال: فالآن كلوا؛ ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية لأجله.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ قال أبن عباس ومجاهد والحكم بن عُينة وعكرمة والحسن والسُّديّ والربيع والضحاك: معناه وأبتغوا الولد؛ يدلّ عليه أنه عقيب قوله: ﴿ فَأَلَكُنَ بَكِشُرُوهُنَ ﴾. وقال أبن عباس: ما كتب الله لنا هو القرآن. الزجاج: أي أبتغوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. وروي عن أبن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى وأبتغوا ليلة القدر. وقيل: ﴿ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾ من الإماء والزّوجات. وقرأ الحسن البصري والحسن بن قرة «واتّبعوا» من الاتباع، وجوزها أبن عباس، ورجّح «أبتغوا» من الابتغاء.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَالشَّرَبُوا ﴾ هذا جواب نازلة قَيْس، والأوّل جواب عمر، وقد اُبتدأ بنازلة عمر لأنه المهمّ فهو المقدَّم.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ حَتَىٰ يَتَبَيْنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسَودِ مِنَ ٱلْفَجِّرِ ﴾ «حتى» غاية للتبيين، ولا يصح أن يقع التبيين لأحد ويحرم عليه الأكل إلا وقد مضى لطلوع الفجر قدر. وأختُلف في الحدّ الذي بتبيّنه يجب الإمساك؛ فقال الجمهور: ذلك الفجر المعترض في الأفق يَمْنَةً وَيَسْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى الفجر المعترض في الأفق يَمْنَةً وَيَسْرة؛ وبهذا جاءت الأخبار ومضت عليه الأمصار. روى

مسلم عن سَمُرة بن جُنْدُب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ:

[۹۲۸] «لا يغرّنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير (١) هكذا». وحكاه حماد (٢) بيديه قال: يعني معترضاً. وفي حديث أبن مسعود:

[٩٢٩] «إن الفجر ليس الذي يقول هكذا \_ وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض \_ ولكن الذي يقول هكذا \_ ووَضع المُسَبِّحَة على المُسَبِّحَة ومَدِّ يديه». وروى الدَّارَقُطْني عن [محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان] (٣) أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال:

[٩٣٠] «هما فجران فأمّا الذي كأنه ذَنَب السّرحان فإنه لا يُحِلُّ شيئاً ولا يحرّمه وأمّا المستطيل الذي عارض الأُفق ففيه تَحِل الصلاة ويَحرم الطعام الله هذا مرسَل. وقالت طائفة: ذلك بعد طلوع الفجر وتبيّنه في الطُرق والبيوت؛ روي ذلك عن عمر وحذيفة وآبن عباس وطَلْق بن علي وعطاء بن أبي رَباح والأعمش سليمان وغيرهم أن الإمساك يجب بتبيين الفجر في الطُرق وعلى رؤوس الجبال. وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجر فجركم إنما كانوا يعدّون الفجر الذي يملأ البيوت. وروى النسائي عن عاصم عن زرِّ قال قلنا لحذيفة: أي ساعة تسحّرت مع رسول الله علي أن نبيّ الله قال: هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع. وروى الدّارةُطْنِيّ عن طَلْق بن عليّ أن نبيّ الله قال:

[٩٣١] «كلوا وأشربوا ولا يَغُرّنكم الساطع المصعد وكلوا وأشربوا حتى يعرض لكم الأحمر». قال الدّارقطنيّ: قيس بن طلق ليس بالقوِيّ. وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به

<sup>[</sup>۹۲۸] صحیح. أخرجه مسلم ۱۰۹۶ ح ٤٣ من حدیث سمرة بن جندب.

<sup>[</sup>۹۲۹] صحیح. أخرجه البخاري ٦٢١ و ٥٢٩٨ و ٧٢٤٧ ومسلم ١٠٩٣ وأبو داود ٢٣٤٧ والنسائي ١١/٢ و ١١٩٦ وابن ماجه ١٦٩٦ وأحمد ١/٣٩١ وابن حبان ٣٤٦٨ من حديث ابن مسعود وصدره «لا يمنعنّ أحداً منكم نداءً بلال من سحوره فإنما ينادي بليل لِيَرْجِعَ قائمكم ويوقظ نائمكم. إن الفجر...» بمثله واللفظ لمسلم ١٠٩٣ ح ٣٩٠.

<sup>[</sup>٩٣١] أخرجه أبو داود ٢٣٤٩ والدارقطني ٢/ ١٦٦ من حديث قيس بن طلق عن أبيه. قال أبو داود: تفرد به أهل اليمامة.

وقال الدارقطني: قيس ليس بالقوي. اهـ. لكن له شواهد تقدم بعضها.

<sup>(</sup>١) يستطير: أي ينتشر ضوءه ويعترض في الأفق بخلاف المستطيل، والاستطارة هذه تكون بعد غيبوبة ذلك المستطيل.

<sup>(</sup>۲) هو حماد بن زید أحد الرواة عند مسلم.

 <sup>(</sup>٣) وقع في الأصل «عبد الرحمن بن عباس» والتصويب من سنن الدارقطني والطبري ٣٠٠٣.

أهل اليمامة. قال الطبري: والذي قادهم إلى هذا أن الصوم إنما هو في النهار، والنهار عندهم من طلوع الشمس، وآخره غروبها؛ وقد مضى الخلاف في هذا بين اللغويين. وتفسير رسول الله على ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياض النهار» الفَيْصل في ذلك، وقوله: ﴿ أَيَّامًا مَّعَّدُودَتَ ﴾. وروى الدّارقُطْنِيّ عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ على قال:

[٩٣٢] «من لم يبيّت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له». تفرّد به عبد اللَّه بن عباد عن المفضّل بن فضالة بهذا الإسناد؛ وكلهم ثقات. وروي عن حَفصة أن النبيّ عَلَيْهِ قال:

[٩٣٣] «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء، وروي عن حفصة موقوفاً (١) من قولها. ففي هذين الحديثين دليل

[٩٣٢] أخرجه الدارقطني ٢/ ١٧١ ـ ١٧٢ والبيهقي ٢٠٣/٤ من حديث عائشة. قال الدارقطني: كلهم ثقات ووافقه البيهقي.

قال الزيلعي في نصب الراية ٢/٤٣٤: وفي هذا نظر فإن عبد اللَّه بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوى. قال عنه ابن حبان: يقلب الأخبار اهـ وانظر ما بعده.

[٩٣٣] حسن. أخرجه أبو داود ٢٤٥٤ والترمذي ٧٣٠ والنسائي ١٩٦/٤ ـ ١٩٧ وابن ماجه ١٧٠٠ وأحمد ٦٨٣٦ وابن أبي شيبة ١٥٥/١ والدارقطني ٢/ ١٧٢ والطحاوي ٣٢٥/١ وابن خزيمة ١٩٣٣ وابن حزم ٢/ ٢٨٢ والبيهقي ٢٠٢/٤ من حديث حفصة مرفوعاً.

وقال أبو داود: رواه بعضهم موقوفاً. وكذا قال الترمذي وصوب النسائي الوقف. وأما الحاكم فقد أخرجه في الأربعين وقال: إسناده على شرطهما والزيادة من الثقة مقبولة. وقال الدارقطني: رفعه عبد اللَّه بن أبي بكر وهو من الثقات الرفعاء. ووافقه البيهقي وقال أبو حاتم الرازي وقد سأله عنه ابنه: الأشبه عندي الوقف اهـ ملخصاً من نصب الراية ٢٣٣/٢ ـ ٤٣٤.

وجاء في تلخيص الحبير ١٨٨/٢ ما ملخصه: قال أبو حاتم: لا أدري أيهما أصح لكن الوقف أشبه وصوب الترمذي وأبو داود الوقف ونقل الترمذي عن البخاري قوله: هو خطأ وفيه اضطراب. وصوب وقفه على ابن عمر. وقال أحمد: ماله عندي ذلك الإسناد. وصححه الحاكم في الأربعين على شرط الشيخين وفي المستدرك على شرط البخاري وقال الخطابي: زيادة الثقة مقبولة وقواه ابن حزم وقال الدارقطني. رجاله ثقات اهـ. والحديث صححه الألباني في الإرواء ٩١٤ وفيه نظر بعد هذا الاختلاف لا يرقى عن درجة الحسن والله أعلم والذي جعلني أحكم بحسنه أن مثله لا يقال بالرأى وإن ورد موقوفاً.

 <sup>(</sup>١) وقع في الأصل «مرفوعاً» والصواب ما أثبته. فكونه من قول حفصة يسميه علماء الحديث: موقوفاً،
 فلعله سبق قلم.

على ما قاله الجمهور في الفجر، ومنع من الصيام دون نيّة قبل الفجر، خلافاً لقول أبي حنيفة، وهي:

الثامنة: وذلك أن الصيام من جملة العبادات فلا يصح إلا بنيّة، وقد وقّتها الشارع قبل الفجر؛ فكيف يقال: إن الأكل والشرب بعد الفجر جائز. وروى البخاريّ ومسلم عن سهل بن سعد قال:

[٩٣٤] نزلت ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسَوَدِ ﴾ ولم ينزل «من الفجر» وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، ولا يزال يأكل ويشرب حتى يتبيّن له رؤيتهما؛ فأنزل الله بعدُ «مِنَ الْفَجْرِ» فعلموا أنه إنما يعني بذلك بياض النهار. وعن عَديّ بن حاتم قال قلت:

[٩٣٥] يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أهما الخيطان؟ قال: "إنك لعريض (١) القفا إن أبصرت الخيطين - ثم قال - لا بل هو سواد الليل وبياض النهار». أخرجه البخاريّ. وسُمِّيَ الفجر خيطاً لأن ما يبدو من البياض يُرى ممتدّاً كالخيط. قال الشاعر:

الخيط الأبيضُ ضَوءُ الصبحِ مُنْفَلِقٌ والخيطُ الاسودُ جنحُ الليل مكتومُ

والخيط في كلامهم عبارة عن اللون. والفجر مصدر فجرت الماء أفجره فجراً إذا جرى وأنبعث، وأصله الشّق؛ فلذلك قيل للطالع من تباشير ضياء الشمس من مطلعها: فجر لانبعاث ضوئه، وهو أوّل بياض النهار الظاهر المستطير في الأفق المنتشر، تسمّيهِ العرب الخيط الأبيض؛ كما بيّنا. قال أبو دُؤاد الإيادي:

فلما أضاءتْ لنا سُدْفةٌ (٢) ولاح من الصّبحِ خَيْطٌ أنارا وقال آخر:

قمد كاد يبدو وبدت تباشره وسَلف الليل البَهيم ساتره

<sup>[</sup>٩٣٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٩١٧ و ٤٥١١ و ١٠٩١ من حديث سهل بن سعد الساعديّ.

<sup>[</sup>۹۳۵] صحيح. أخرجه البخاري ۱۹۱٦ و ٤٥٠٩ و ٤٥١٠ ومسلم ١٠٩٠ وأبو داود ٢٣٤٩ والترمذي [٩٣٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٩١٦ و ٤٥٠٩ و ٤٥١٠ واسن خبان ١٩٢٥ وابن خبان ١٩٢٠ وابن حبان ١٩٢٠ و وابن حبان ٢٣٦٢ و ٢٩٢١ وابن حبان ٢٣٦٢ و ٣٤٦٢ من حديث عدي بن حاتم.

<sup>(</sup>١) كناية يستدل بها على قلة فطنة الرجل.

<sup>(</sup>٢) السُّدفة: في لغة نجد ظلمة الليل، وفي لغة غيرهم الضوء وهو من الأضداد.

وقد تسمّيه أيضاً الصّديع؛ ومنه قولهم: أنصدع الفجر. قال بشر بن أبي خازم أو عمرو بن معد يكرب:

ترى السِّرحانَ (۱) مفترشاً يديه كان بياض لَبَّتـهِ صَـدِيـعُ وشبهه الشَّماخ بمفرق الرأس فقال:

إذا ما الليل كان الصبح فيه أشق كمفرق الرأس القهين ويقولون في الأمر الواضح: هذا كفلَق الصبح، وكانبلاج الفجر، وتباشير الصبح. قال الشاعر(٢):

فـــوردتْ قبـــل أنبــــلاج الفجـــرِ وأبــنُ ذكــاءَ كــامِــنٌ فــي كَفْــرِ (٣)

[٩٣٦] أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ﷺ أن يكفّر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، الحديث. وبهذا قال الشعبيّ. وقال الشافعي وغيره: إن هذه الكفارة إنما تختصّ بمن أفطر بالجماع؛ لحديث أبي هريرة أيضاً قال:

[٩٣٧] جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكتُ يا رسول الله! قال: «وما

<sup>[</sup>٩٣٦] صحيح. أخرجه مسلم ١١١١ ح ٨٣ ومالك ٢٩٦/١ والشافعي ٢٦٠/١ وأبو داود ٢٣٩٢ والدارمي الاتجار المرحد المرحمن ١١١٢ والطحاوي ٢/٠٢ وابن حبان ٣٥٢٣ من حديث مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وتمامه «فقال: لا أجد. فأتي رسول الله ﷺ بِعَرَق تمرٍ فقال: خذ هذا فتصدق به فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني. فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت أنيابه ثم قال: كُلُهُ.

<sup>[</sup>۹۳۷] صحیح. أخرجه البخاري ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ و ۲۲۰۰ و ۳۲۸ و ۲۰۸۳ و ۱۱۲۶ و ۲۷۰۳ و ۲۷۱۰ و ۲۷۱۱ و ۲۸۲۱ ومسلم ۱۱۱۱ ح ۸۲\_ ۸۶ وأبو داود ۲۳۹۱ و ۲۹۹۳ والترمذي ۷۲۶ وابن ماجه=

<sup>(</sup>١) السُّرحان بالكسو: الذُّئب وجمعه سراحين والأنثى سِرحانة.

<sup>(</sup>٢) قائل هذا البيت هو حميد الأرقط.

 <sup>(</sup>٣) الذكاء: اسم للشمس ويقال للصبح ابن ذكاء لأنه من ضوئها. والكفر بالفتح: ظلمة الليل وسواده.

أهلكك» قال: وقعتُ على آمرأتي في رمضان، الحديث. وفيه ذكر الكفارة على الترتيب؛ أخرجه مسلم. وحملوا هذه القضية على القضية الأولى فقالوا: هي واحدة؛ وهذا غير مسلم به بل هما قضيتان (١) مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلف، وقد علّق الكفارة على من أفطر مجرّداً عن القيود فلزم مطلقاً. وبهذا قال مالك وأصحابه والأوزاعيّ وإسلحق وأبو ثور والطبري وأبن المنذر، وروى ذلك عن عطاء في رواية، وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول به فإنه يقول: ترك الاستفصال مع تعارض الأحوال يدل على عموم الحكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء العقوبة لانتهاك حرمة الشهر.

العاشرة: وأختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهر رمضان؛ فقال مالك وأبو يوسف وأصحاب الرأي: عليها مثل ما على الزوج. وقال الشافعي: ليس عليها إلا كفارة واحدة، وسواء طاوعته أو أكرهها؛ لأن النبي عليه أجاب السائل بكفارة واحدة ولم يفصل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوعته فعلى كل واحد منهما كفارة، وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير. وهو قول سُحنون بن سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارة وهو تحصيل مذهبه عند جماعة أصحابه.

الحادية عشرة: وأختلفوا أيضاً فيمن جامع ناسياً لصومه أو أكل؛ فقال الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابه وإسلحق: ليس عليه في الوجهين شيء، لا قضاء ولا كفارة. وقال مالك والليث والأوزاعيّ: عليه القضاء ولا كفارة؛ ورُوِيَ مثل ذلك عن عطاء. وقد روي عن عطاء أن عليه الكفارة إن جامع، وقال: مثل هذا لا يُنسى. وقال قوم من أهل الظاهر: سواء وَطيء ناسياً أو عامداً فعليه القضاء والكفارة؛ وهو قول أبن الماجشون عبد الملك، وإليه ذهب أحمد بن حنبل؛ لأن الحديث الموجب للكفارة لم يفرّق فيه بين الناسي والعامد. قال أبن المنذر: لا شيء عليه.

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أكل ناسياً فظن أن ذلك قد فطّره فجامع عامداً أن عليه القضاء ولا كفارة عليه. قال أبن المنذر: وبه نقول. وقيل في المذهب: عليه القضاء والكفارة إن كان قاصداً لهتك حُرمة صومه جُرْأة وتهاوُناً. قال أبو عمر: وقد كان يجب على أصل مالك ألاّ يكفّر، لأن من أكل ناسياً فهو

<sup>=</sup> ١٦٧١ وأحمد ٢٠٨/٢ وعبد الرزاق ٧٤٥٧ والحميدي ١٠٠٨ وابن أبي شيبة ٣/٢٠٦ وابن حبان ٣٥٢٣ و ٣٥٢٣ و ٣٥٢٣ من عدة طرق من حديث أبي هريرة بنحو الحديث المتقدم آنفاً. إلا أن في أوله «أنه وقع على امرأته».

<sup>(</sup>١) الراجح أن القضية واحدة فإن القصة واحدة وآخر الخبر متحد. والله أعلم.

عنده مفطر يقضي يومه ذلك؛ فأيّ حرمة هنك وهو مفطر. وعند غير مالك: ليس بمفطر كلُّ من أكل ناسياً لصومه.

قلت: وهو الصحيح، وبه قال الجمهور: إن مَن أكل أو شرب ناسياً فلا قضاء عليه وإن صومه تام؛ لحديث أبي هريرة قال قال رسول الله ﷺ:

[٩٣٨] «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله تعالى إليه ولا قضاء عليه \_ في رواية \_ وليتم صومه فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدّارَقُطْنِيّ. وقال: إسناد صحيح وكلهم ثقات. قال أبو بكر الأثرم (١): سمعت أبا عبد اللّه (٢) يُسئل عمن أكل ناسياً في رمضان؛ قال: ليس عليه شيء على حديث أبي هريرة. ثم قال أبو عبد اللّه مالك: وزعموا أن مالكاً يقول عليه القضاء! وضحك. وقال أبن المنذر: لا شيء عليه؛ لقول النبيّ عليه أكل أو شرب ناسياً:

[٩٣٩] «يتمّ صومه» وإذا قال «يتمّ صومه» فأتمه فهو صومٌ تام كامل.

قلت: وإذا كان من أفطر ناسياً لا قضاء عليه وصومه صومٌ تامٌ فعليه إذا جامع عامداً القضاء والكفارة ـ والله أعلم ـ كمن لم يفطر ناسياً. وقد اُحتجّ علماؤنا على إيجاب القضاء بأن قالوا: المطلوب منه صيام يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَيْتُوا الصِّيامَ إِلَى التَّمامُ فهو باقي عليه؛ ولعل الحديث في صوم التطوّع لخفّته. وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم:

[٩٤٠] «مَن نَسِيَ وهو صائم فأكل أو شرب فليتمّ صومه» فلم يذكر قضاء ولا

<sup>[</sup>٩٣٨] صحيح. أخرجه الدارقطني ٢/١٧٨ واللفظ له، وابن خزيمة ١٩٩٠ وابن حبان ٣٥٢١ والحاكم المدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وهو حسن لأجل محمد بن عمرو. لكن له شواهد فقد أخرجه البخاري ١٩٣٣ ومسلم 1١٥٥ وأبو داود ٢٣٩٨ والترمذي ٢٢٧ وابن ماجه ١٦٧٣ وأحمد ٢/٥٢١ والدارمي ١٣٨٢ من حديث أبي هريرة وسيأتي لفظه بعد حديث واحد.

<sup>[</sup>٩٣٩] هو بعض الآتي.

<sup>[</sup>٩٤٠] صحيح. تقدمُ بإثر حديث ٩٣٨ متفق عليه وتمامه «فإنما أطعمه الله وسقاه».

<sup>(</sup>١) هو الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الإسكافي صاحب الإمام أحمد له كتاب نفيس في السنن يدل على إمامته وسعة حفظه توفي سنة: ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٢) حيثما أطلق أبو عبد الله عند الحنابلة فالمراد به أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

تعرّض له، بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة والأمر بمضيّه على صومه وإتمامه؛ هذا إن كان واجباً فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأمّا صوم التطوّع فلا قضاء فيه لمن أكل ناسياً؛ لقوله ﷺ: «لا قضاء عليه».

قلت: هذا ما أحتج به علماؤنا وهو صحيح، لولا ما صحّ عن الشارع ما ذكرنا، وقد جاء بالنص الصريح الصحيح وهو ما رواه أبو هريرة عن النبيّ ﷺ قال:

[٩٤١] «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة» أخرجه الدَّارَقُطْنِي وقال: تفرّد به أبن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري؛ فزال الاحتمال وأرتفع الإشكال، والحمد لله ذي الجلال والكمال.

الثالثة عشرة: لما بين سبحانه محظورات الصيام وهي الأكل والشرب والجماع، ولم يذكر المباشرة التي هي أتصال البَشرة بالبَشرة كالقُبلة والجَسة وغيرها، دلّ ذلك على صحة صوم مَن قَبّل وباشر؛ لأن فحوى الكلام إنما يدلّ على تحريم ما أباحه الليل وهو الأشياء الثلاثة، ولا دلالة فيه على غيرها بل هو موقوف على الدليل؛ ولذلك شاع الاختلاف فيه، وأختلف علماء السلف فيه؛ فمن ذلك المباشرة. قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمن على نفسه ولا يملكها؛ لئلا يكون سبباً إلى ما يفسد الصوم. روى مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يَنهى عن القُبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا والله أعلم - خوف ما يحدث عنهما، فإن قَبّل وَسَلِمَ فلا جناح عليه، وكذلك إن باشر. وروى البخاريّ عن عائشة قالت:

[٩٤٢] «كان النبي على يُقبِّل ويُباشر وهو صائم». وممن كره القُبلة للصائم عبد اللَّه بن مسعود وعُرُوة بن الزبير. وقد رُوي عن أبن مسعود أنه يقضي يوماً مكانه، والحديث حجة عليهم. قال أبو عمر: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمن يعلم أنه يتولّد عليه منها ما يُفسد صومه؛ فإن قبّل فأمْنَى فعليه القضاء ولا كفارة؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن والشافعيّ، وأختاره أبن المنذر وقال: ليس لمن أوجب عليه الكفارة

<sup>[</sup>٩٤١] تقدم برقم ٩٣٨.

<sup>[987]</sup> صحيح. أخرجه البخاري ١٩٢٧ و ١٩٢٨ ومسلم ١١٠٦ ومالك ٢٩٢/١ والشافعي ٢٥٦/١ وعبد الرزاق ٧٤٠٩ وابن أبي شيبة ٣/٥٥ والدارمي ٢/٢١ والطيالسي ١٣٩١ و ١٣٩٩ والحميدي ١٩٦١ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٣٩٨ و ١٣٩٨ و ١٣٩٨ و ١٣٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٢٩٨ و ١٣٩٨ و ٣٥٤١ و ١٣٥٨ و ٣٥٤١ من ٣٥٤١ و ١٤٥٠ من طرق عن عائشة به، رووه بألفاظ متقاربة تارة بمثل سياق المصنف وتارة بنحوه.

حجة. قال أبو عمر: ولو قَبّل فأمْذَى لم يكن عليه شيء عندهم. وقال أحمد: مَن قَبّل فأمْذَى أو أَمْنَى فعليه القضاء ولا كفارة عليه؛ إلا على من جامع فأوْلج عامداً أو ناسياً. وروى أبن القاسم عن مالك فيمن قَبّل أو باشر فأنْعَظ (١) ولم يخرج منه ماء جملةً عليه القضاء. وروى أبن وهب عنه لا قضاء عليه حتى يُمُذِي. قال القاضي أبو محمد(٢): وأتفق أصحابنا على أنه لا كفارة عليه. وإن كان مَنيًّا فهل تلزمه الكفارة مع القضاء؛ فلا يخلو أن يكون قَبَل قُبلةً واحدةً فأنزل، أو قَبَل فألتذّ فعاود فأنزل؛ فإن كان قَبَل قُبلة واحدةً أو باشر أو لمس مرّةٌ فقال أشهب وسُحنون: لا كفارة عليه حتى يكرر. وقال أبن القاسم: يكفّر في ذلك كله، إلا في النظر فلا كفارة عليه حتى يكرر. وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا قَبِّل أو باشر أو لاعب آمرأته أو جامع دون الفرج فأَمْنَى: الحسن البصري وعطاء وأبن المبارك وأبو ثور وإسلحق، وهو قول مالك في المدوّنة. وحجة قول أشهب: أن اللَّمس والقُبْلة والمباشرة ليست تُفطر في نفسها، وإنما يبقى أن تؤول إلى الأمر الذي يقع به الفطر، فإذا فعل مرةً واحدةً لم يقصد الإنزال وإفساد الصوم فلا كفارة عليه كالنظر إليها، وإذا كرر ذلك فقد قصد إفساد صومه فعليه الكفارة كما لو تكرر النظر. قال اللَّخْمِيِّ: وأَتَفَق جميعهم في الإنزال عن النَّظر أن لا كفارة عليه إلا أن يتابع. والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وأنتهاك حُرمة الصوم، فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإذا كان ذلك شأنه أن يُنزل عن قُبلة أو مباشرة مرةً، أو كانت عادته مختلفةً: مرّةً يُنزل، ومرّة لا يُنزل، رأيت عليه الكفارة؛ لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك صومه أو متعرّض له. وإن كانت عادته السلامة فقُدّر أن كان منه خلاف العادة لم يكن عليه كفارة، وقد يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك طبعه وأكتفي بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمر على الغالب من الناس أنهم يسلمون من ذلك، وقولهم في النظر دليل على ذلك.

قلت: ما حكاه من الاتفاق في النظر وجعله أصلاً ليس كذلك؛ فقد حكى الباجي في المنتقى «فإن نظر نظرة واحدةً يقصد بها اللذة فأنزل فقد قال الشيخ أبو الحسن: عليه القضاء والكفارة. قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع؛ والله أعلم». وقال جابر بن زيد والثوريّ والشافعيّ وأبو ثور وأصحاب الرأي فيمن ردّد النظر إلى المرأة حتى أَمْنَى: فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ قاله أبن المنذر. قال الباجي: وروى في المدنيّة أبن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى أمرأة متجرّدة فألتذّ فأنزل عليه القضاء دون الكفارة.

<sup>(</sup>١) أنعظ الرجل والمرأة: علاهما الشبق اهـ قاموس. والشبق شدة الشهوة.

 <sup>(</sup>٢) هو القاضي عبد الحق المالكي صاحب الأحكام وتقدم.

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء على صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنب. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: «وذلك جائز إجماعاً، وقد كان وقع فيه بين الصحابة كلام ثم أستقر الأمر على أن من أصبح جُنُباً فإن صومه صحيح».

قلت: أمّا ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور، وذلك قول أبي هريرة: من أصبح جُنباً فلا صوم له؛ أخرجه الموطأ وغيره. وفي كتاب النسائي أنه قال لما روجع: والله ما أنا قلته، محمد على والله قاله (۱). وقد آختلف في رجوعه عنها؛ وأشهر قوليه عند أهل العلم أنه لا صوم له؛ حكاه أبن المنذر، ورُوِيَ عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قول ثالث قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يصبح فهو مفطر، وإن لم يعلم حتى أصبح فهو صائم؛ رُوِيَ ذلك عن عطاء وطاوس وعُروة بن الزبير. وروي عن الحسن والنخعيّ أن ذلك يجزي في التطوّع ويقضي في الفرض.

قلت: فهذه أربعة أقوال للعلماء فيمن أصبح جُنُباً، والصحيح منها مذهب الجمهور؛ لحديث عائشة رضي الله عنها وأمّ سَلَمة:

[٩٤٣] أن رسول الله ﷺ كان يُصبح جُنُباً من جماع غير اُحتلام ثم يصوم. وعن عائشة رضى الله عنها قالت:

[9٤٤] كان رسول الله على يدركه الفجر في رمضان وهو جُنب من غير أحتلام فيغتسل ويصوم؛ أخرجهما البخاريّ ومسلم. وهو الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: ﴿ فَأَلْكُنَ بَشِرُوهُنّ ﴾ الآية؛ فإنه لما مدّ إباحة الجماع إلى طلوع الفجر فبالضرورة يعلم أن الفجر يطلع عليه وهو جُنب، وإنما يتأتّى الغسل بعد الفجر. وقد قال الشافعي: ولو كان الذكر داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا قضاء عليه. وقال المُزَنِيّ: عليه القضاء لأنه من تمام الجماع؛ والأوّل أصح لما ذكرنا، وهو قول علمائنا.

الخامسة عشرة: وأختلفوا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهّر حتى تُصبح؛

<sup>[</sup>٩٤٣] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٢٥ و ١٩٢٦ ومسلم ١١٠٩ ح ٧٨ ومالك ٢٨٩/١ ـ ٢٩٠ وأبو داود ٢٣٨٨ وابن حبان ٣٤٨٩ والطحاوي ٢/١٠٥ من حديث عائشة وأم سلمة واللفظ لمسلم. [٩٤٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٣٠ من حديث عائشة بهذا اللفظ وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>۱) الصواب أنه رجع عن ذلك لما جاءه خبر عائشة وأم سلمة. انظر هذا الخبر مفصلاً في الموطأ ١/٢٩٠. والبخاري ١٩٢٥ ومسلم ١١٠٩ وابن حبان ٣٤٨٦. فعند مسلم «قال أبو هريرة: هما أعلم».

فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه، سواء تركته عمداً أو سهواً كالجنب؛ وهو قول مالك وأبن القاسم. وقال عبد الملك: إذا طَهُرت الحائض قبل الفجر فأخّرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غير طاهرة، وليست كالجنب لأن الاحتلام لا ينقض الصوم، والحَيْضة تنقضه. هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك. وقال الأوزاعيّ: تقضي لأنها فرّطت في الاغتسال. وذكر أبن الجلاب عن عبد الملك أنها إن طهرت قبل الفجر في وقت يمكنها فيه الغسل ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت لم يضرها كالجنب، وإن كان الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الغسل لم يجز صومها ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن ويومها يوم فطر؛ وقاله مالك، وهي كمن طلع عليها الفجر وهي حائض. وقال محمد بن طهرت قبل الفجر ففرّطت وتوانت وتأخّرت حتى تُصبح ـ الكفارة مع القضاء.

السادسة عشرة: وإذا طهرت المرأة ليلاً في رمضان فلم تَدْرِ أكان ذلك قبل الفجر أو بعده، صامت وقضت ذلك اليوم أحتياطاً، ولا كفارة عليها.

السابعة عشرة: رُوِيَ عن النبيِّ ﷺ أنه قال:

[940] «أفطر الحاجم والمحجوم». من حديث تُوْبان وحديث شدّاد بن أوس وحديث رافع بن خَدِيج؛ وبه قال أحمد وإسلحق، وصحّح أحمد حديث شدّاد بن أوس، وصحّح علي بن المديني حديث رافع بن خَدِيج. وقال مالك والشافعي والثوري: لا قضاء عليه، إلا أنه يكره له ذلك من أجل التغرير. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أنه قيل له:

[٩٤٦] أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وقال أبو عمر: حديث شدّاد ورافع وثوبان عندنا منسوخ بحديث أبن عباس أن رسول الله ﷺ.

<sup>[980]</sup> صحيح. أخرجه أبو داود ٢٣٦٧ و ٢٣٧١ وابن ماجه ١٦٨٠ والدارمي ٢/١٤ وعبد الرزاق ٢٥٢٧ والطيالسي ٩٨٩ وأحمد ٥/٧٧٧ والطحاوي ٩٨/١ وابن حبان ٣٥٣٣ وغيرهم من عدة طرق من حديث ثوبان، وصححه البخاري كما ذكر الترمذي في علله الكبير ٢/٢٦٣ وعلي المديني وغيرهما، وأخرجه أحمد ٤/٣٦٢ والدارمي ٢/٤١ وعبد الرزاق ٢٥١٩ وابن أبي شيبة ٣/٩٤ ـ ٥٠ وأبو داود ٢٣٦٨ من حديث شداد بن أوس وصححه البخاري وعلي المديني كما في نصب الراية ٢/٢٧٤. وأخرجه ابن حبان ٣٥٣٥ وكذا أحمد ٣/٥٦٥ والترمذي ٤٧٤ وابن خزيمة ١٩٦٤ والحاكم ٢/٨٢٨ من حديث رافع بن خديج وقال ابن خزيمة: قال علي المديني لا أعلم حديثاً أصح من ذا.

[98۷] أحتجم صائماً مُحرِماً. لأن في حديث شدّاد بن أوس وغيره أنه ﷺ (١) مرّ عام الفتح على رجل يحتجم بثمان عشرة ليلة خلت من رمضان فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». وأحتجم هو ﷺ عامَ حجة الوداع وهو مُحرِم صائم؛ فإذا كانت حجته ﷺ عام حجة الوداع فهي ناسخة لا محالة؛ لأنه ﷺ لم يُدرك بعد ذلك رمضان؛ لأنه تُوفِّي في ربيع الأوّل، ﷺ.

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا أَلْصِّيام إِلَى النَّمْ الْمَرْ يقتضي الوجوب من غير خلاف. و ﴿ إلى ﴾ غاية، فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل في حكمه ؛ كقولك ؛ اشتريت الفدان إلى حاشيته، أو اشتريت منك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة والمبيع شجر ؛ فإن الشجرة داخلة في المبيع . بخلاف قولك : اشتريت الفدان إلى الدار ؛ فإن الدار لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسه . فشرَط تعالى تمام الصوم حتى يتبيّن الليل ، كما جوّز الأكل حتى يتبيّن النهار .

التاسعة عشرة: ومن تمام الصوم أستصحاب النية دون رفعها، فإن رفعها في بعض النهار ونوى الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب فجعله في المدوّنة مفطراً وعليه القضاء. وفي كتاب أبن حبيب أنه على صومه؛ قال: ولا يخرجه من الصوم إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. وقيل: عليه القضاء والكفارة. وقال شُحنون: إنما يكفّر من بيّت الفطر، فأمّا من نواه في نهاره فلا يضره، وإنما يقضي أستحساناً.

قلت: هذا حسن.

الموفقية عشرين: قوله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلْيَتِلَ ﴾ إذا تبيّن الليل سنّ الفطر شرعاً، أكل أو لم يأكل. قال أبن العربي: وقد سئل الإمام أبو إسخق الشيرازي عن رجل حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حار ولا بارد؛ فأجاب أنه بغروب الشمس مفطرٌ لا شيء عليه؛ وأحتج بقوله ﷺ: ﴿إذا جاء الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم». وسئل عنها الإمام أبو نصر بن الصباغ (٢) صاحب «الشامل» فقال: لا بدّ أن يفطر

<sup>[</sup>٩٤٧] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٣٩ و ١٩٣٤ وأبو داود ٢٣٧٢ و ٢٣٧٣ والترمذي ٧٧٥ و ٧٧٧ و ٧٧٧ و و ٢٧٧ و و ٢٧٧ وابن ماجه ١٦٨٢ والشافعي ٢٥٥/١ وعبد الرزاق ٧٥٤١ وابن أبي شيبة ٣/٥١ وأحمد ٢١٥/١ وابن حبان ٣٥٣١ وابن الجارود ٣٨٨ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه برقم ٩٤٥.

 <sup>(</sup>٢) هو الإمام أبو نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ الشافعي له كتاب الشامل في فروع الشافعية وهو من أجود كتب الشافعية توفي سنة: ٤٧٧.

على حار أو بارد. وما أجاب به الإمام أبو إسلحق أوْلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسُّنة.

الحادية والعشرون: فإن ظن أن الشمس قد غَرَبت لغَيْم أو غيره فأفطر ثم ظهرت الشمس فعليه القضاء في قول أكثر العلماء. وفي البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:

[٩٤٨] أفطرنا على عهد رسول الله على يوم غَيْم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام (١): فأُمِرُوا بالقضاء؛ قال: لا بدّ من قضاء؟. قال عمر (٢) في الموطأ في هذا: الخطب يسير. وقد أجتهدنا في الوقت يريد القضاء. وروي عن عمر أنه قال: لا قضاء عليه؛ وبه قال الحسن البصري: لا قضاء عليه كالناسي؛ وهو قول إسحٰق وأهل الظاهر. وقول الله تعالى: ﴿ إِلَى ٱلنَّيْلِ ﴾ يردّ هذا القول، والله أعلم.

الثانية والعشرون: فإن أفطر وهو شاكِّ في غروبها كفّر مع القضاء؛ قاله مالك، إلا أن يكون الأغلب عليه غروبها. ومن شكّ عنده في طلوع الفجر لزمه الكف عن الأكل؛ فإن أكل مع شكّه فعليه القضاء كالناسي، لم يختلف في ذلك قوله. ومن أهل العلم بالمدينة وغيرها من لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوع الفجر؛ وبه قال أبن المنذر. وقال الكيّا الطبري: "وقد ظن قوم أنه إذا أبيح له الفطر إلى أوّل الفجر فإذا أكل على ظن أن الفجر لم يطلع فقد أكل بإذن الشرع في وقت جواز الأكل فلا قضاء عليه؛ كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب القضاء إذا غُمّ عليه الهلال في أوّل ليلة من رمضان فأكل ثم بان أنه من رمضان، والذي نحن فيه مثله. وكذلك الأسير في دار الحرب إذا أكل ظنّا أنه من شعبان ثم بان خلافه».

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ إِلَى اللَّيْلَ ﴾ فيه ما يقتضي النهي عن الوصال؛ إذ الليل غاية الصيام؛ وقالته عائشة. وهذا موضع "اختلف فيه؛ فمن واصل عبد اللّه بن الزبير وإبراهيم التّينمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدّينوريّ وغيرهم. كان ابن الزبير يواصل سبعاً، فإذا أفطر شرب السمن والصّبِرَ (٢) حتى يفتق أمعاءه، قال: وكانت تيبس أمعاؤه. وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليال ولو قبض على ذراع الرجل الشديد لحطمها. وظاهر القرآن والسُّنة يقتضى المنع؛ قال ﷺ:

<sup>[</sup>٩٤٨] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٥٩ عن أسماء به.

<sup>(</sup>١) هو ابن عروة أحد رجال الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أي كما في الموطأ.

<sup>(</sup>٣) عصارة شجر مرّ اهـ. قاموس.

[٩٤٩] «إذا غابت الشمس من ها هنا وجاء الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم». خرّجه مسلم من حديث عبد اللَّه بن أبي أوْفَى. ونهى عن الوصال، فلما أَبُوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً ثم يوماً ثم رأوا الهلال فقال:

[٩٥٠] «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمُنكِّل لهم حين أبوًا أن ينتهوا (١٠). أخرجه مسلم عن أبي هريرة. وفي حديث أنس:

[٩٥١] «لو مُدّ لنا الشهر لواصلنا وصالاً يَدعُ المتعمِّقون تعمُّقَهم». خرّجه مسلم أيضاً. وقال ﷺ:

[٩٥٢] «إياكم والوصال إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منه، وأخرجه البخاري. وعلى كراهية الوصال له لما ذكرنا ولما فيه من ضعف القُوى وإنهاك الأبدان جمهور العلماء. وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتشبه بأهل الكتاب، قال ﷺ:

[٩٥٣] «إن فَصلَ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَةُ السَّحَر». خرّجه مسلم وأبو داود. وفي البخاري عن أبي سعيد الخُدْرِيّ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول:

[٩٥٤] «لا تواصلوا فأيُّكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السَّحَر» قالوا: فإنك

<sup>[989]</sup> صحيح. أخبرجه البخاري ١٩٥٦ و ١٩٥٨ ومسلم ١١٠١ وأبو داود ٢٣٥٢ والحميدي ٩١٤ وعبد الرزاق ٧٥٩٤ وأحمد ٢٨١/٤ وابن حبان ٣٥١١ و ٣٥١٢ من حديث ابن أبي أوفى واللفظ لمسلم ١١٠١ ح ٥٢ وأتم منه.

<sup>[</sup>٩٥٠] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٦٥ و ١٨٥٦ ومسلم ١١٠٣ ح ٥٧ والدارمي ٨/٢ وأحمد ١١٦/٢ وابن حبان ٣٥٧٥ من حديث أبي هريرة.

<sup>[</sup>٩٥١] صحيح. أخرجه البخاري ٧٢٤١ ومسلم ١١٠٤ وأبو يعلىٰ ٣٢٨٢ وابن أبي شيبة ٣/ ٨٢ وأحمد ٣/ ١٢٤ من حديث أنس.

<sup>[</sup>٩٥٢] صحيح. أخرجه مالك 1/١٦٦ وأحمد ٢/٧٢٧ والبخاري ١٩٦٦ والدارمي ٢/٧ ـ ٨ وابن حبان ٢٥٧٦ من حديث أبي هريرة وله تتمة.

<sup>[</sup>٩٥٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٠٩٦ وعبد الرزاق ٧٦٠٢ وابن أبي شيبة ٨/٣ وأحمد ٢٠٢/٤ والدارمي ٦/٣ وأبو داود ٣٤٧٧ والترمذي ٧٠٩ والنسائي ١٤٦/٤ وابن حبان ٣٤٧٧ من حديث عمرو بن العاص.

<sup>[</sup>٩٥٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٦٣ وأبو داود ٢٣٦١ وعبد الرزاق ٧٧٥٥ وأحمد ٣٠/٣ وأبو يعلىٰ ١١٣٣ وابن حبان ٣٥٧٧ من حديث أبي سعيد.

<sup>(</sup>١) إلى هنا تمام الحديث.

تواصل يا رسول الله؟ قال: «لست كهيئتكم إني أبيتُ لي مُطْعِمٌ يُطعمني وساقِ يَسقيني». قالوا: وهذا إباحة لتأخير الفطر إلى السحر، وهو الغاية في الوصال لمن أراده، ومنعٌ من أجاز أتصال يوم بيوم؛ وبه قال أحمد وإسخق وأبن وهب صاحب مالك. واحتج من أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهي عن الوصال لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فخَشِي رسول الله على أن يتكلفوا الوصال وأعلى المقامات فيفترُوا أو يضعفوا عما كان أنفع منه من الجهاد والقوة على العدو، ومع حاجتهم في ذلك الوقت. وكان هو يلتزم في خاصة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات؛ فلما سألوه عن وصالهم أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم، وأعلمهم أن حالته في ذلك غير حالاتهم فقال: «لستُ مِثلَكم إنّي أَبِيتُ يُطعمني ربّي ويَسقيني» (١). فلما كمل الإيمان في قلوبهم واستحكم في صدورهم ورسخ، وكثر المسلمون وظهروا على عدوهم، واصل أولياء الله وألزموا أنفسهم أعلى المقامات، والله أعلم.

قلت: ترك الوصال مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أولى، وذلك أرفع الدرجات وأعلى المنازل والمقامات؛ والدليل على ذلك ما ذكرناه. وأن الليل ليس بزمان صوم شرعي، حتى لو شرع إنسان فيه الصوم بنيّة ما أثيب عليه، والنبي على ما أخبر عن نفسه أنه واصل، وإنما الصحابة ظنّوا ذلك فقالوا: إنك تواصل؛ فأخبر أنه يُطْعَم ويُسْقَى. وظاهر هذه الحقيقة: أنه على يُؤتى بطعام الجنّة وشرابها. وقيل: إن ذلك محمول على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف، وإذا احتمل اللفظ الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة حتى يرد دليل يزيلها. ثم لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم وهو على عادته كما أخبر عن نفسه، وهم على عادتهم حتى يضعفوا ويقل صبرهم فلا يواصلوا. وهذه حقيقة المنكيل حتى يدعوا تعمقهم وما أرادوه من التشديد على أنفسهم. وأيضاً لو تنزّلنا على أن المراد بقوله:

[٩٥٥] «أُطعَم وأُسَقَى» المعنى لكان مفطراً حُكماً؛ كما أن من آغتاب في صومه أو شهد بزور مفطرٌ حُكماً، ولا فرق بينهما، قال ﷺ:

[٩٥٦] «مَن لم يَكَعُ قُولَ الزُّورِ والعملَ به فليس لله حاجة في أَنْ يَكَع طعامَه

[٩٥٦] صحيح. مضى في ٨٧٢.

<sup>[</sup>٩٥٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٦١ وأحمد ١٧٣/٣ وابن حبان ٣٥٧٩ من حديث أنس بأتم منه. وهو عند مسلم ١١٠٢ من حديث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) هو يعض المتقدم.

وشرابه». وعلى هذا الحد ما واصل النبي على ولا امر به، فكان تركة اولى. وبالله التوفيق.

الرابعة والعشرون: ويستحب للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات أو تمرات أو حَسوات من الماء؛ لما رواه أبو داود عن أنس قال:

[۹۵۷] كان رسول الله ﷺ يُفطر على رُطبات قبل أن يصلّي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن تمرات حَسَ حَسوات من ماء. وأخرجه الدّارَقُطْنِي وقال فيه: إسناد صحيح. وروى الدّارقطني عن أبن عباس قال:

[٩٥٨] كان النبي ﷺ إذا أفطر قال: «لك صُمْنَا وعلى رِزْقِك أفطرنا فتقبّل منّا إنك أنت السميع العليم». وعن أبن عمر قال:

[۹۰۹] كان رسول الله ﷺ يقول إذا أفطر: «ذهب الظمأ وآبتلّت العروق وثبت الأجر إن شاء الله». خرّجه أبو داود أيضاً. وقال الدّارقطني: تفرّد به الحسين بن واقد وإسناده حسن. وروى آبن ماجه عن عبد اللّه بن الزبير قال:

[٩٦٠] أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلّت عليكم الملائكة». وروى أيضاً عن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال قال رسول الله ﷺ:

\_\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٩٥٧] صحيح. أخرجه أبو داود ٢٣٥٦ والترمذي ١٩٦ وأحمد ١٦٤/٣ والدارقطني ١٨٥/٢ والحاكم المحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي، وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

وفي الباب من حديث سلمان بن عامر أخرجه الحميدي ٨٢٣ وعبد الرزاق ٧٥٨٧ والطيالسي ١١٨١ وأحمد ٤/١٧ وأبو داود ٢٣٥٥ والدارمي ٧/٢ والترمذي ٢٥٨ وإسناده قوي.

<sup>[</sup>٩٥٨] أخرجه الدارقطني ٢/١٨٥ وابن السني ٤٨٠ من حديث أبن عباس، وضعفه الحافظ في أمالي الأذكار كما في الفتوحات ٤/٤٨. وله شاهد فقد أخرجه أبو داود ٢٣٥٨ عن معاذ بن زهرة بلاغاً، وهناك شواهد أخرى تقويه والله أعلم.

<sup>[</sup>٩٥٩] حسن. أخرجه أبو داود ٢٣٥٧ والنسائي في الكبرى ٣٣٢٩ و ١٠١٣١ من حديث ابن عمر، وإسناده حسن رجاله ثقات. وحسنه الدارقطني ١٨٥/٢.

<sup>[</sup>٩٦٠] حسن. أخرجه ابن ماجه ١٧٤٧ والطبراني في الدعاء ٩٢٧ من حديث ابن الزبير، وإسناده ضعيف لضعف مصعب بن ثابت قاله البوصيري في الزوائد.

وأخرجه أبو داود ٣٨٥٤ والنسائي في اليوم والليلة ٢٩٢ والطبراني في الدعاء ٩٢٤ من حديث أنس وإسناده جيد رجاله ثقات كلهم وهو متصل إلا أن فيه «سعد بن عبادة» بدل «سعد بن معاذ» والدعاء متحد فالحديث حسن.

[٩٦١] «من فطّر صائماً كان له مثل أجرهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً». وروى أيضاً عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ﷺ:

[٩٦٢] «إن للصائم عند فطره لدعوة ما تُرَد». قال أبن أبي مليكة: سمعت عبد اللَّه بن عمرو يقول إذا أفطر: اللَّهُمّ إني أسألك برحمتك التي وَسِعَتْ كلّ شيء أن تغفر لي (١). وفي صحيح مسلم عن النبيّ ﷺ:

[٩٦٣] «للصائم فرْحتان يفرحهما إذا أفطر فَرِح بفطره وإذا لَقِيَ رَبِّه فَرِح بصومه».

الخامسة والعشرون: ويستحب له أن يصوم من شوّال ستة أيام؛ لما رواه مسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي وأبن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله عليه:

[978] «مَن صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوّال كان له كصيام الدهر» هذا حديث حسن صحيح من حديث سعد بن سعيد (٢) الأنصاري المدني، وهو ممن لم يُخرّج له البخاري شيئاً، وقد جاء بإسناد جيّد مفسّراً من حديث أبي أسماء الرَّحَبِيّ عن ثَوْبان مولَى النبيّ عَنْ أنه سمع رسول الله عَنْ يُقول:

\_\_\_\_\_\_

[971] صحيح. أخرجه عبد الرزاق ٧٩٠٥ وأحمد ١١٤/٤ ـ ١١٥ والدارمي ٧/٧ والترمذي ٨٠٧ وابن ماجه ١٧٤٦ وابن خزيمة ٢٠٦٤ وابن حبان ٣٤٢٩ والقضاعي ٣٨٣ من حديث زيد بن خالد، ورجاله رجال البخاري ومسلم سوى عبد الملك بن أبي سليمان فإنه من رجال مسلم.

[٩٦٢] جيد. أخرجه ابن ماجه ١٧٥٣ وابن السني ٤٨٢ والطبراني في الدعاء ٩١٩ والحاكم ١٧٥١ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وإسناده حسن رجاله ثقات. وصححه الحاكم والبوصيري في الزوائد.

وفي الباب من حديث أبي هريرة عند الترمذي ٣٥٩٨ والطيالسي ٢٥٨٤ وأحمد ٣٠٥/٢ وابن حبان ٣٤٢٨ وهو حديث حسن.

[٩٦٣] صحيح. أخرجه البخاري ١٩٠٤ ومسلم ١٩٠١ ح ١٦٣ وأحمد ٢٧٣/٢ والنسائي ١٣/٤ وابن حبان ٣٢٣] من حديث أبي هريرة وهو طرف حديث صدره «كل عمل ابن آدم له...» وهو عند أبي يعلىٰ ١٠٢٠ مختصر.

[978] صحيح. أخرجه مسلم ١١٦٤ وأبو داود ٢٤٣٣ والترمذي ٧٥٩ والدارمي ٢١/٢ وابن ماجه ١٧١٦ والمشكل والطيالسي ٥٩٤ وعبد الرزاق ٧٩١٨ وابن أبي شيبة ٣/ ٩٧ وأحمد ٥/ ٤١٧ والطحاوي في المشكل ٣١٨/٣ وابن حبان ٣٦٣٤ من حديث أبي أيوب وله شواهد.

<sup>(</sup>١) إلى هنا رواية ابن ماجه وابن أبي مليكة أحد الرواة في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) أحد رجال الإسناد وفي سعد هذا كلام وإن كان من رجال مسلم لكن للحديث شواهد انظر الإحسان لابن حبان ٣٦٣٤ فقد ذكر له الشيخ شعيب شواهد ومتابعات.

[٩٦٥] «جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعد الفطر تمام السنة». رواه النسائي. واختلف في صيام هذه الأيام؛ فكرهها مالك في مُوطَّئه خوفاً أن يُلحق أهلُ الجهالة برمضان ما ليس منه؛ وقد وقع ما خافه حتى أنه كان في بعض بلاد خراسان يقومون لسحورها على عادتهم في رمضان. وروى مُطَرِّف عن مالك أنه كان يصومها في خاصة نفسه. واستحب صيامها الشافعي، وكرهه أبو يوسف.

السادسة والعشرون: قوله تعانى: ﴿ وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاحِدِّ ﴾ بيّن جَلّ تعالى أن الجماع يُفسد الاعتكاف. وأجمع أهل العلم على أن من جامع أمرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه؛ وأختلفوا فيما عليه إذا فعل ذلك، فقال الحسن البصريّ والزهريّ: عليه ما على المواقع أهله في رمضان. فأما المباشرة من غير جماع فإن قصد بها التّلدُّذ فهي مكروهة، وإن لم يقصد لم يُكره؛ لأن عائشة:

[977] كانت تُرَجِّل (١) رأس رسول الله على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول بدن رسول الله على أن المباشرة بغير شهوة غير محظورة؛ هذا قول عطاء والشافعي وأبن المنذر. قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشر ولا يُقبِّل. وأختلفوا فيما عليه إن فعل؛ فقال مالك والشافعي: إن فعل شيئاً من ذلك فسد اعتكافه؛ قاله المُزَنِيّ. وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحدّ؛ وأختاره المُزَنيّ قياساً على أصله في الحج والصوم.

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَكِمْفُونَ ﴾ جملة في موضع الحال. والاعتكاف في اللغة: الملازمة؛ يقال عَكَف على الشيء إذا لازمه مقبلاً عليه. قال الراجز:

عَكُ فَ النَّبِي طِ يلعب ون الفَنْ زَجَا (٢)

وقال الشاعر:

<sup>[</sup>٩٦٥] أخرجه النسائي في الكبرى ٢٨٦١ من حديث ثوبان. وإسناده حسن.

<sup>[</sup>٩٦٦] صحيح. أخرجت البخاري ٢٠٢٨ ومسلم ٢٩٧٠ و أحمد ٩٩/٦ - ١٠٠ والـدارمي ٢٤٧/١ والـدارمي ٢٤٧/١ والنسائي ١٩٣/١ من حديث عائشة «كنت أُرجِّل...» الحديث وساقه المصنف بمعناه.

<sup>(</sup>١) أي تسرِّحُ شعره ﷺ.

<sup>(</sup>٢) قائل هذا البيت هو العجاج. والفُنزجة والفنزج: رقص العجم إذا أخذ بعضهم يد بعض وهم يرقصون.

# وظلَّ بنـات الليـل حـولَـي عكَّفـا عكـوف البـواكـي بينهـنّ صـريـع

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مدّة أعتكافه لزمه هذا الاسم. وهو في عرف الشّرع: ملازمة طاعة مخصوصة في وقت مخصوص على شرط مخصوص في موضع مخصوص. وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قُرْبة من القُرَب ونافلة من النوافل عمل بها رسول الله على وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه، ويكره الدخول فيه لمن يخاف عليه العجز عن الوفاء بحقوقه.

الثامنة والعشرون: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى ﴿ فِي الْمَسَاحِدِ ﴾. وآختلفوا في المراد بالمساجد؛ فذهب قوم إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبيّ كالمسجد الحرام ومسجد النبيّ ومسجد إيلياء (۱)؛ رُوي هذا عن حُذيفة بن اليَمان وسعيد بن المسيّب، فلا يجوز الاعتكاف عندهم في غيرها. وقال آخرون: لا أعتكاف إلا في مسجد تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارة في الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد؛ رُوي هذا عن عليّ بن أبي طالب وأبن مسعود، وهو قول عُرُوة والحكم وحمّاد والزُّهري وأبي جعفر محمد بن عليّ، وهو أحد قولي مالك. وقال آخرون: الاعتكاف في كل مسجد جائز؛ يُروى هذا القول عن سعيد بن جبير وأبي قِلابة وغيرهم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأصحابهما. وحجتهم حمل الآية على عمومها في كل مسجد له إمام ومؤذّن، وهو أحد قولي مالك، وبه يقول أبن عُليَّة وداود بن عليّ والطبري وأبن المنذر. وروى الدَّارَقُطْنيّ عن الضحاك عن حُذيفة قال:

[٩٦٧] سمعت رسول الله ﷺ يقول: «كلُّ مسجد له مؤذّن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح». قال الدَّارَقُطْنِيّ: والضحاك لم يسمع من حذيفة.

التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة، فإن قال: لله علي أعتكاف ليلة لزمه أعتكاف ليلة ويوم. وكذلك إن نذر أعتكاف يوم لزمه يوم وليلة. وقال شخنون: من نذر أعتكاف ليلة فلا شيء عليه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن نذر يوما فعليه يوم بغير ليلة، وإن نذر ليلة فلا شيء عليه؛ كما قال سحنون. قال الشافعي:

<sup>[</sup>٩٦٧] باطل. أخرجه الدارقطني ٢٠٠/٢ من حديث حذيفة، وأعله الدارقطني بأن الضحاك لم يسمع حذيفة. قلت: وله علة ثانية جُويُبر متروك الحديث بل متهم.

<sup>(</sup>١) إيلياء: اسم بيت المقدس ومسجدها هو المسجد الأقصى.

عليه ما نذر، إن نذر ليلةً فليلةً، وإن نذر يوماً فيوماً. قال الشافعي: أقلّه لحظة ولا حدّ لأكثره. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: يصحّ الاعتكاف ساعة. وعلى هذا القول فليس من شرطه صوم؛ ورُوي عن أحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول داود بن عليّ وأبن عليّة، وأختاره أبن المنذر وأبن العربي. وأحتجوا بأن أعتكاف رسول الله على كان في رمضان، ومحال أن يكون صوم رمضان لرمضان ولغيره. ولو نوى المعتكف في رمضان بصومه التطوع والفرض فسد صومه عند مالك وأصحابه. ومعلوم أن ليل المعتكف يلزمه فيه من أجتناب مباشرة النساء ما يلزمه في نهاره، وأن ليله داخل في أعتكافه، وأن الليل ليس بموضع صوم، فكذلك نهاره ليس بمفتقر إلى الصوم، وإن صام فحسن. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم. وروي عن أبن عمر وأبن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وفي الموطأ عن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد اللَّه بن عمر: لا أعتكاف إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ إلى قوله: ﴿ فِي الْمُسَاحِدِ ﴾ وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا. وأحتجوا بما رواه عبد اللَّه بن بُدَيْل عن عمرو بن دينار عن أبن عمر:

[٩٦٨] أن عمر جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوماً عند الكعبة فسأل النبيّ على فقال: «أعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود. وقال الله لدَّارَ قُطْنِيّ: تفرّد به أبن بُدَيل عن عمرو وهو ضعيف. وعن عائشة أن النبيّ على قال:

[979] «لا أعتكاف إلا بصيام». قال الدَّارَقُطْني: تفرّد به سُويد بن عبد العزيز (۱) عن سِفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة. وقالوا (۲): ليس من شرط الصوم

<sup>[</sup>٩٦٨] منكر. أخرجه أبو داود ٢٤٧٤ والدارقطني ٢٠١/٢ من حديث ابن عمر عن عمر به. وقال الدارقطني: تفرد به ابن بديل وهو ضعيف الحديث. وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر اهـ.

وهو عند البخاري ٢٠٣٦ و ٢٠٤٢ و ٢٠٤٣ و ٦٦٩٧ ومسلم ١٦٥٦ وأبو داود ٣٣٢٥ والترمذي ١٥٥٨ وغيرهم من حديث ابن عمر بهذا الخبر لكن آخره «أوف بنذرك». فلفظ «اعتكف وصم» منكر لمخالفة الضعيف رواية الثقات والله الموفق.

<sup>[</sup>٩٦٩] ضعيف. أخرجه الدارقطني ١٩٩/٢ \_ ٢٠٠ والحاكم ٤٤٠/١ من حديث عائشة، وقال الحاكم: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين.

ونقل الآبادي في حاشيته على الدارقطني عن البيهقي قوله: هذا وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز وسويد ضعيف وقد روي موقوفاً عن عائشة.

<sup>(</sup>١) إلى هنا كلام الدارقطني وما بعده كلام القرطبي.

<sup>(</sup>٢) أي علماء المالكية.

عندن أن يكون للاعتكاف، بل يصح أن يكون الصوم له ولرمضان ولنذر ولغيره؛ فإذا نذره الناذر فإنما ينصرف نذره إلى مقتضاه في أصل الشرع، وهذا كمن نذر صلاة فإنها تلزمه، ولم يكن عليه أن يتطهّر لها خاصّةً بل يجزئه أن يؤدّيها بطهارة لغيرها.

الموقية ثلاثين: وليس للمعتكف أن يخرج من معتكفه إلا لما لا بدّ له منه، لما روى الأئمة عن عائشة قالت:

[٩٧٠] كان رسول الله على إذا أعتكف يُدْنِي إليّ رأسه فأرجّله، وكان لا يدخل البيت الالله لله لله لله المحاجة الإنسان؛ تريد الغائط والبول، ولا خلاف في هذا بين الأمة ولا بين الأئمة؛ فإذا خرج المعتكف لضرورة وما لا بدّ له منه ورجع في فَوْره بعد زوال الضرورة بنى على ما مضى من أعتكافه ولا شيء عليه. ومن الضرورة المرضّ البيّن والحيض. وأختلفوا في خووجه لما سوى ذلك؛ فمذهب مالك ما ذكرنا، وكذلك مذهب الشافعي وأبي حنيفة. وقال سعيد بن جُبير والحسن والنخعيّ: يعود المريض ويشهد الجنائز؛ وروي عن عليّ وليس بثابت عنه. وفرّق إسحٰق بين الاعتكاف الواجب والتطوّع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوّع: يَشترط حين يبتدىء حضور الجنائز وعيادة المرضى والجمعة. وقال الشافعي: يصح أشتراط الخروج من معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وأختلف فيه عن أحمد، معتكفه لعيادة مريض وشهود الجنائز وغير ذلك من حوائجه. وأختلف فيه عن أحمد، فمنع منه مَرّة، وقال مَرّة: أرجو ألا يكون به بأس. وقال الأوزاعي كما قال مالك: لا يكون في الاعتكاف شرط. قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما لا بد يكون في الاعتكاف شرط. قال أبن المنذر: لا يخرج المعتكف من أعتكافه إلا لما لا بد له منه، وهو الذي كان النبيّ يَشَة يخرج له.

الحادية والثلاثون: وأختلفوا في خروجه للجمعة؛ فقالت طائفة: يخرج للجمعة ويرجع إذا سلّم؛ لأنه خرج إلى فرض ولا ينتقض أعتكافه. ورواه أبن الجهم عن مالك، وبه قال أبو حنيفة، وأختاره أبن العربي وأبن المنذر. ومشهور مذهب مالك أن من أراد أن يعتكف عشرة أيام أو نذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد الجامع، وإذا أعتكف في غيره لزمه الخروج إلى الجمعة وبطل أعتكافه. وقال عبد الملك(١): يخرج إلى الجمعة فيشهدها ويرجع مكانه ويصح أعتكافه.

قلت: وهو صحيح لقوله تعالى: ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِمْفُونَ فِي ٱلْمُسَاحِدِ ۗ ﴾ فعمّ. وأجمع

[٩٧٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٠٢٩ و ٢٠٤٦ ومسلم ٢٩٧ من حديث عائشة وتقدم برقم ٩٦٦.

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن حبيب أخذ عن تلامذة مالك توفي سنة ٢٣٨.

العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب وأنه سُنَّة، وأجمع الجمهور من الأئمة على أن الجمعة فرض على الأعيان، ومتى أجتمع واجبان أحدهما آكد من الآخر قُدَّم الآكد؛ فكيف إذا أجتمع مندوب وواجب، ولم يقل أحد بترك الخروج إليها، فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان.

الثانية والثلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرة فسد اُعتكافه؛ لأن الكبيرة ضدّ العبادة؛ كما أن الحَدَث ضدّ الطهارة والصلاة، وتَرْكُ ما حرّم الله تعالى عليه أعلى منازل الاعتكاف في العبادة. قاله اَبن خُورَيْز مَنْدَاد عن مالك.

الثالثة والثلاثون: روى مسلم عن عائشة قالت:

[٩٧١] «كان رسول الله على إذا أراد أن يعتكف صلّى الفجر ثم دخل معتكفه...» الحديث. وأختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في أعتكافه؛ فقال الأوزاعي بظاهر هذا الحديث، ورُوي عن الثوري والليث بن سعد في أحد قوليه، وبه قال أبن المنذر وطائفة من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا من نذر عشرة أيام، فإن زاد عليها فقبل غروب الشمس. وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجب على نفسه أعتكاف شهر، دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم. قال مالك: وكذلك كل من أراد أن يعتكف يوما أو أكثر. وبه قال أبو حنيفة وآبن الماجشون عبد الملك؛ لأن أوّل ليلة أيام الاعتكاف داخلة فيها، وأنه زمن للاعتكاف فلم يتبعض كاليوم. وقال الشافعي: إذا قال لله عليّ يوم دخل قبل طلوع الفجر وخرج بعد غروب الشمس؛ خلاف قوله في الشهر. وقال الليث في أحد قوليه وزُفَرُ (١٠): يدخل قبل طلوع الفجر؛ والشهر واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن أبي يوسف، وبه قال القاضي عبد الوهاب، وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف على سبيل التبّع؛ بدليل أن الاعتكاف لا يكون إلا بموم وليس الليل بزمن للصوم. فثبت أن المقصود بالاعتكاف هو النهار دون الليل.

قلت: وحديث عائشة يردّ هذه الأقوال وهو الحجة عند التنازع، وهو حديث ثابت لا خلاف في صحته.

<sup>[</sup>٩٧١] صحيح. أخرجه مسلم ١١٧٧ بهذا اللفظ وأتم، وكذا البخاري ٢٠٣٣ مع اختلاف يسير، وأبو داود ٢٤٦٤ والترمذي ٧٩١ والنسائي ٢/٤٤ وابن ماجه ١٧٧١ وأحمد ٢٢٦٦٦ وابن حبان ٣٦٦٦ من حديث عائشة.

 <sup>(</sup>١) هو الإمام زفر بن الهذيل صاحب أبي حنيفة وأحد المجتهدين خالف إمامه في مسائل كثيرة توفي سنة
 ١٥٨.

الرابعة والثلاثون: أستحب مالك لمن أعتكف العشر الأواخر أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يغدو منه إلى المُصلَّى، وبه قال أحمد. وقال الشافعي والأوزاعي: يخرج إذا غابت الشمس؛ ورواه سُخنون عن أبن القاسم؛ لأن العشر يزول بزوال الشهر، والشهر ينقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُخنون: إن ذلك على الوجوب؛ فإن خرج ليلة الفطر بطل اعتكافه. وقال أبن الماجشون: وهذا يرده ما ذكرنا من أنقضاء الشهر، ولو كان المقام ليلة الفطر من شرط صحة الاعتكاف لما صح أعتكافٌ لا يتصل بليلة الفطر؛ وفي الإجماع على جواز ذلك دليل على أن مقام ليلة الفطر للمعتكف ليس شرطاً في صحة الاعتكاف. فهذه جمل كافية من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات، فيها لمن أقتصر عليها كفاية، والله المُوفِق للهداية.

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ تِلْكَ مُدُودُ اللّهِ ﴾ أي هذه الأحكام حدود الله فلا تخالفوها؛ فـ « تلك السارة إلى هذه الأوامر والنواهي. والحدود: الحواجز. والحدّ: المنع؛ ومنه سُمِّيَ الحديد حديداً؛ لأنه يمنع من وصول السلاح إلى البدن. وسُمِّيَ البوّاب والسجّان حدّاداً؛ لأنه يمنع مَن في الدار من الخروج منها، ويمنع الخارج من الدخول فيها. وَسَمِّيت حدود الله لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها، وأن يخرج منها ما هو منها سُمِّيت الحدود في المعاصي؛ لأنها تمنع أصحابها من العَوْد إلى أمثالها. ومنه سُمِّيت الحدة؛ لأنها تمتنع من الزينة.

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: ﴿ كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهِ وَلِلنَّاسِ ﴾ أي كما بيّن هذه الحدود يُبَيّن جميع الأحكام لتتقوا مجاوزتها. والآيات: العلامات الهادية إلى الحق. و ﴿ لَمَلَّهُمُ ﴾ تَرَجٍّ في حقهم؛ فظاهر ذلك عموم ومعناه خصوص فيمن يسّره الله للهدى؛ بدلالة الآيات التي تتضمّن أن الله يُضلّ من يشاء.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى اَلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَيَا مِنْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ . فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ .

فيه ثماني مسائل:

<sup>(</sup>١) ضعيف جداً. ذكره الواحدي في «أسباب النزول» ٩٥ عن مقاتل بدون إسناد، وهو معضل.

<sup>(</sup>٢) هو امرؤ القيس بن عابس من قبيلة امرىء القيس الشاعر المشهور.

أمرؤ القيس وأراد أن يحلف فنزلت هذه الآية؛ فكفّ عن اليمين وحكّم عبدان في أرضه ولم يخاصمه.

الثانية: الخطاب بهذه الآية يتضمن جميع أمة محمد على والمعنى: لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق. فيدخل في هذا: القمار والخداع والغصوب وجحد الحقوق، وما لا تطيب به نفس مالكه، أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نفس مالكه؛ كمهر البَغِيّ وحُلُوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا يدخل فيه الغَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع لأن الغبن كأنه هبة، على ما يأتي بيانه في سورة «النساء». وأضيفت الأموال إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهيّا ومنهيّا عنه؛ كما قال: ﴿ تَقَنُّلُوكَ أَنفُكُمُ اللهِ المِهِ والقِيان والشرب والبطالة؛ فيجيىء على هذا إضافة المال إلى ضمير المالكين.

الثالثة: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل، ومِن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل؛ فالحرام لا يصير حلالاً بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وهذا إجماع في الأموال، وإن كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطناً، وإذا كان قضاء القاضي لا يغيّر حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أوْلى. وروى الأثمة عن أم سلمة قالت قال رسول الله عليه:

[٩٧٢] "إنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجّته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع فمن قطعتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من نار - في رواية - فلْيَحْمِلْها أو يَلَرْهَا». وعلى القول بهذا الحديث جمهور العلماء وأئمة الفقهاء. وهو نصٌّ في أن حكم الحاكم على الظاهر لا يُغيّر حكم الباطن، وسواء كان ذلك في الأموال والدّماء والفروج؛ إلا ما حُكي عن أبي حنيفة في الفروج، وزعم أنه لو شهد شاهدا زورٍ على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده فإن فرجها يحلّ لمتزوجها - ممن يعلم أن القضية باطل - بعد العدّة. وكذلك لو تزوّجها أحد

<sup>[</sup>۹۷۲] صحيح. أخرجه البخاري ۲۵۸ و ۲۲۸۰ و ۲۹۲۷ و ۷۱۸۱ و ۷۱۸۰ ومسلم ۱۷۱۳ وأبو داود ۳۰۸۳ والترمذي ۱۳۳۸ والنسائي ۲۳۳/۸ وابن ماجه ۲۳۱۷ ومالك ۲۱۹/۲ والشافعي ۱۷۸/۲ وابن أبي شيبة ۲۳۳/۷ وأحمد ۳۰۸/۱ والحميدي ۲۹۲ والطحاوي في المعاني ۱۵۶/۶ والدارقطني ۲۳۹/۶ وابن حبان ۵۰۷۰ و ۲۰۰۲ من طرق كثيرة عن أم سلمة مرفوعاً، وصدره «إنما أنا بشر وإنكم...، بمثله.

الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد وغيره سواء؛ لأن قضاء القاضي قطع عصمتها، وأحدث في ذلك التحليل والتحريم في الظاهر والباطن جميعاً، ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. وأحتج بحكم اللّعان وقال: معلوم أن الزوجة إنما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب، الذي لو علم الحاكم كذبها فيه لحدّها وما فرّق بينهما؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه السلام:

[٩٧٣] «فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه» الحديث.

الرابعة: وهذه الآية متمسّك كل مؤالف ومخالف في كل حكم يدعونه لأنفسهم بأنه لا يجوز؛ فيستدلّ عليه بقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ ﴾. فجوابه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطل حتى تبيّنه بالدليل، وحينئذ يدخل في هذا العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز، وليس فيها تعيين الباطل.

المخامسة: قوله تعالى: ﴿ بِأَلْبَطِلِ ﴾ الباطل في اللغة: الذاهب الزائل؛ يقال: بَطَل يَبْطُل بُطُولاً وبُطْلاناً، وجمع الباطل بواطل. والأباطيل جمع البطولة، وتَبَطّل أي أتبع اللهو. وأبطل فلان إذا جاء بالباطل. وقوله تعالى: ﴿ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ ﴾ [فصلت: ٤٢] قال قتادة: هو إبليس، لا يزيد في القرآن ولا ينقص. وقوله: ﴿ وَيَمَّحُ اللهُ الْبَطِلُ ﴾ [الشورى: ٢٤] يعني الشرك. والبطلة: السَّحَرة.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ وَتُدَّلُوا بِهِمَا إِلَى الْمُكَامِ ﴾ الآية. قيل: يعني الوديعة وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن آبن عباس والحسن. وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء، يرفعه إلى الحكام إذا طولب به ليقتطع بعضه وتقوم له في الظاهر حجة. وقال الزجاج: تعملون ما يوجبه ظاهر الأحكام وتتركون ما علمتم أنه الحق. يقال: أَذُلَى الرجل بحجّته أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيها بالذي يرسل الدَّلو في البئر؛ يقال: أَذُلى دَلْوَهُ: أرسلها. ودَلاَها: أخرجها. وجمع الدَّلو والدِّلاء: أَذْلِ ودِلاءٌ ودُليُّ. والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: ﴿ وَلَا تَلْسُوا الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا الْحَقَ ﴾ [البقرة: ٢٤]. وهو من الباطلة؛ وهو كقوله: ﴿ وَلَا تَلْسِوا الْحَقِّ بِالْبَطِلِ وَتَكُنُهُوا الْحَقَ ﴾ [البقرة: ٢٤]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وتشرب اللبن. وقيل: المعنى لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها؛ فالباء إلزاق مجرد. قال أبن عطية: وهذا القول يترجّح؛ لأن الحكَّام مظنّة الرّشاء إلا من عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان: يترجّح؛ لأن الحكَّام مظنّة الرّشاء إلا من عصم وهو الأقل. وأيضاً فإن اللفظين متناسبان:

<sup>[</sup>٩٧٣] صحيح. هو بعض المتقدم.

تدلوا من إرسال الدّلو، والرشوة من الرّشاء؛ كأنه يمدّ بها ليقضى الحاجة.

قلت: ويقوّي هذا قوله: ﴿ وَتُدْلُوا بِهَا ﴾ تدلوا في موضع جزم عطفاً على تأكلوا كما ذكرنا. وفي مصحف أُبِيّ (ولا تدلوا) بتكرار حرف النهي، وهذه القراءة تؤيّد جزم «تُدْلُوا» في قراءة الجماعة. وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف، والذي ينصب في مثل هذا عند سيبويه «أنْ» مضمرة. والهاء في قوله «بها» ترجع إلى الأموال، وعلى القول الأوّل إلى الحجة ولم يجر لها ذكر؛ فقوي القول الثاني لذكر الأموال، والله أعلم. في الصحاح: «والرَّشوة معروفة، والرُّشوة بالضم مثله، والجمع رُشي ورِشيّ، وقد رشاه يرشوه. وأرتشى: أخذ الرّشوة. وأسترشى في حكمه: طلب الرشوة عليه».

قلت: فالحكام اليوم عين الرَّشا لا مَظِنَّته، ولا حول ولا قوَّة إلا بالله!.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ لِتَأْكُونُ نصب بلام كي. ﴿ فَرِيقًا ﴾ أي قطعة وجزءاً، فعبَّر عن الفريق بالقطعة والبعض. والفريق: القطعة من الغنم تشِذَّ عن معظمها. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير، التقدير لتأكلوا أموال فريق من الناس. ﴿ وَالْمَثْمِ ﴾ معناه يالظلم والتعدي؛ وسمي ذلك إثماً لما كان الإثم يتعلق بفاعله. ﴿ وَالنَّمُ تَعَلَّمُونَ مُنْ ﴾ أي مطلان ذلك وإثمه، وهذه مبالغة في الجرأة والمعصية.

الثامنة: اتفق أهل السُّنة على أن من أخذ ما وقع عليه آسم مالٍ قل أو كَثُرُ أنه يُفَسَّق بذلك، وأنه محرّم عليه أخذه. خلافاً لبشر بن المعتمر ومن تبعه من المعتزلة حيث قالوا: إن المكلَّف لا يُفَسَق إلا بأخذ مائتي درهم ولا يُفَسَّق بدون ذلك. وخلافاً لابن الجُبّائي حيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسّق بدونها. وخلافاً لابن الهذيل حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً لبعض قدرية البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوق، ولا يفسّق بما دون ذلك. وهذا كله مردود بالقرآن والسنّة وباتفاق علماء الأمة، قال ﷺ:

[٩٧٤] "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" الحديث، متفّق على صحته.

<sup>[9</sup>۷٤] صحيح. أخرجه البخاري ٦٧ و١٠٥ و١٧٤١ و٣١٩٧ و٤٤٠٦ و٤٦٦٦ و٥٥٠٠ و٥٥٠٠ ومسلم ١٦٧٩ ومسلم ١٦٧٩ وأبو داود ١٩٤٨ وابن ماجه ٢٣٣ وابن خزيمة ١٩٥٢ وابن حبان ٣٨٤٨ من حديث أبي بكرة في خطبة رسول الله ﷺ عام حجة الوداع وفيه "أليس البلد الحرام؟ قلنا: بليّ. فقال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا ليبلّغ الشاهد منكم الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه».

قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ فَلَ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَ مَنِ ٱتَّقَلُّ وَأَثُواْ ٱلْبُيُوسَ مِنْ أَبُوَلِهِكَأَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَكَلَّكُمْ نَفُلِحُوبَ مِنْ اللَّهِ مَن اللَّهَ مَن اللَّهَ مَن اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّه

فيه أثنتا عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةَ ﴾ هذا مما سأل عنه اليهود وأعترضوا به على النبي ﷺ؛ فقال معاذ:

[٩٧٥] يا رسول الله، إن اليهود تغشانا ويكثرون مسألتنا عن الأهِلة، فما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يزيد حتى يستوي ويستدير، ثم ينتقص حتى يعود كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية. وقيل: إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ بين عن الهلال وما سبب محاقه (۱) وكماله ومخالفته لحال الشمس؛ قاله أبن عباس وقتادة والربيع وغيرهم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ الأهلة جمع الهلال، وجُمع وهو واحد في الحقيقة من حيث كونه هلالاً واحداً في شهر، غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع أحواله من الأهلة. ويريد بالأهلة شهورها، وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله فيه؛ كما قال:

أَخَــوان مــن نَجْــد علــى ثقــة والشهــرُ مثــل قُــــلامــة الظُّفــر

وقيل: سُمّي شهراً لأن الأيدي تشهر بالإشارة إلى موضع الرؤية ويدلّون عليه. ويطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهر، وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من أوّله، وقال الأصمعيّ: هو هلال حتى يحجِّر ويستدير كالخيط الرقيق، وقيل: بل هو هلال حتى يَبْهَر بضوئه السماء، وذلك ليلة سبع. قال أبو العباس: وإنما قيل له هلال لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار عنه. ومنه استهلّ الصبيّ إذا ظهرت حياته بصراخه، واستهلّ وجهه فرحاً وتهلّل إذا ظهر فيه السرور. قال أبو كبير:

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقمت كبرق العمارض المتهلِّل

<sup>[</sup>٩٧٥] واه بمرة. أورده الواحدي في «أسباب النزول» ٩٨ عن الكلبي، وهذ. معضل، والكلبي متهم، وذكره الحافظ في «تخريج الكشاف» ٢٣٤/١ وعزاه للواحدي.

<sup>(</sup>١) المحَاق: أن يستتر القمر لينتين، فلا يرى غدوة ولا عشية.

ويقال: أهللنا الهلال إذا دخلنا فيه. قال الجوهري: "وأهِلّ الهلال واَستُهل على ما لم يُسَم فاعله. ويقال أيضاً: استَهلّ بمعنى تبيّن، ولا يقال: أهَلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذا، ولا يقال: أهللناه فَهَلّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل؛ وهو قياسه»: قال أبو نصر عبد الوُّشيري في تفسيره:: ويقال: أهل الهلال واستهلّ وأهللنا الهلال وأستهللنا.

الثالثة: قال علماؤنا: من حلف ليقضِينَ غريمه أو ليفعلنّ كذا في الهلال أو رأس الهلال أو عند الهلال؛ ففعل ذلك بعد رؤية الهلال بيوم أو يومين لم يحنَث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي.

قوله تعالى: ﴿ قُلَ هِى مَوَقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَيِّ ﴾ تبيين لوجه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه، وهو زوال الإشكال في الآجال والمعاملات والأيمان والحج والعدد والصوم والفطر ومدّة الحمل والإجارات والأكرية، إلى غير ذلك من مصالح العباد. ونظيره قوله الحق: ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَلِئَيْنَ فَهَ حَوْناً ءَايَة ٱلنَّا وَبَعَلْنَا اَلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ءَلِئَيْنَ فَهَ حَوْناً ءَايَة ٱلنَّا وَالْحَيْنَ اللَّهُ وَلَنَّهَارَهُ وَلَا تَعْمَلُوا فَضَلًا مِن وقوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي وقوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي حَمَلُ ٱلشَّمْسُ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَرَهُ مِنَازِلَ لِلعَلْمُواْ عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ [الإسراء: ١٢] على ما يأتي. وقوله : ﴿ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسُ ضِياءً وَٱلْقَمَرُ ثُورًا وَقَدَرَهُ مِنَازِلَ لِلعَلْمُواْ عَدَدُ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ ﴾ [يونس: ٥]. وإحصاء الأهلة أيسر من إحصاء الأيام.

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يردّ على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إن المساقاة تجوز إلى الأجل المجهول سنين غير معلومة؛ وأحتجوا بأن رسول الله ﷺ عامل اليهود على شطر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله ﷺ من غير توقيت. وهذا لا دليل فيه، لأنه عليه السلام قال لليهود:

[٩٧٦] «أقرّكم فيها ما أقرّكم الله». وهذا أدلّ دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له؛ فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربّه، وليس كذلك غيره. وقد أحكمت الشريعة معاني الإجارات وسائر المعاملات؛ فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسُّنة، وقال به علماء الأمة.

بأتم منه. قال ابن عبد البر: أرسله جميع رواة مالك وأكثر أصحاب الزهري اهـ، ومرسلات ابن المسيب صحيحة.

<sup>[</sup>٩٧٦] مرسل جيد. أخرجه مالك ٧٠٣/٢ عن سعيد بن المسيب مرسلاً «أن رسول الله ﷺ قال ليهود خيبر...»

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ مَوَاقِيتُ ﴾ المواقيت: جمع الميقات وهو الوقت. وقيل: الميقات منتهى الوقت. و «مواقيت» لا تنصرف، لأنه جمع لا نظير له في الآحاد، فهو جمع ونهاية بمع، إذ ليس يجمع فصار كأن الجمع تكرر فيها. وصُرفت «قوارير» في قوله: ﴿ قَوَارِيراً اللهِ ﴾ [الإنسان: ١٥] لأنها وقعت في رأس آية فنُوّنت كما تنوّن القوافي؛ فليس هو تنوين الصرف الذي يدل على تمكُّن الاسم.

السادسة: قوله تعالى: ﴿وَٱلْحَجِّ﴾ بفتح الحاء قراءة الجمهور. وقرأ أبن أبي إسخق بالكسر في جميع القرآن، وفي قوله: ﴿حِجُّ ٱلْبَيْتِ﴾ [آل عمران: ٩٧]. في «آل عمران». سيبويه: الحَجِّ كالردِّ والشدِّ، والحِجِّ كالذِّكر؛ فهما مصدران بمعنىّ. وقيل: الفتح مصدر، والكسر الاسم.

السابعة: أفرد سبحانه الحج بالذكر لأنه مما يحتاج فيه إلى معرفة الوقت، وأنه لا يجوز النَّسِيء فيه عن وقته، بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل الشهور، فأبطل الله قولهم وفعلهم، على ما يأتي بيانه في «براءة» إن شاء الله تعالى.

الثامنة: استدل مالك رحمه الله وأبو حنيفة وأصحابهما في أن الإحرام بالحج يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلة كلها ظرفاً لذلك، فصح أن يُحرِم في جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعي؛ لقوله تعالى: ﴿ اَلَحَجُ اللهُ اللهُ مُعَلَّمُ مُنَا عَلَى ما يأتي. وأن معنى هذه الآية أن بعضها مواقيت للناس، وبعضها مواقيت للناس، وبعضها مواقيت للحج؛ وهذا كما تقول: الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن يكون بعضها لزيد وبعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: جميعها لزيد وجميعها لعمرو. والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: ﴿ هِي مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَالْحَجُ ﴾ يقتضي كون جميعها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للناس وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقات لصوم زيد وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن بذلك أن جميعه ميقات لصوم كل واحد منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كونها جمعاء لزيد مع كونها جمعاء لعمرو مستحيل، وليس كذلك في مسألتنا؛ فإن الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد وميقاتاً لعمرو؛ فبطل ما قالوه.

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السِّلع بثمن معلوم إلى أجل

معلوم من شهور العرب أو إلى أيام معروفة العدد أن البيع جائز. وكذلك قالوا في السَّلَم إلى الأجل المعلوم. وأختلفوا في من باع إلى الحصاد أو إلى الدّياس أو إلى العطاء وشبه ذلك؛ فقال مالك: ذلك جائز لأنه معروف؛ وبه قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن أبن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء. وقالت طائفة. ذلك غير جائز؛ لأن الله تعالى وقّت المواقيت وجعلها علَماً لآجالهم في بياعاتهم ومصالحهم. كذلك قال أبن عباس، وبه قال الشافعي والنعمان. قال أبن المنذر: قول أبن عباس صحيح.

العاشرة: إذا رُؤي الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعَوَّل على كبره ولا على صغره وإنما هو أبن ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْتَرِيِّ قال:

[٩٧٧] خرجنا للعُمْرة فلما نزلنا ببطن نَخُلة قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو أبن ثلاث، وقال بعض القوم: هو أبن ليلتين. قال: فلقينا أبنَ عباس فقلنا: إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو أبن ثلاث، وقال بعض القوم هو أبن ليلتين. فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله ﷺ قال: "إن الله مدّه للرؤية» فهو لِلَيْلةِ رأيتموه.

المحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْمِمُوتَ مِن ظُهُورِهَا ﴾ اتصل هذا بذكر مواقيت الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلة وعن دخول البيوت من ظهورها؛ فنزلت الآية فيهما جميعاً. وكان الأنصار إذا حجّوا وعادوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فإنهم كانوا إذا أهلُّوا بالحج أو العمرة يلتزمون شرعاً ألا يحول بينهم وبين السماء حائل، فإذا خرج الرجل منهم بعد ذلك، أي من بعد إحرامه من بيته، فرجع لحاجة لا يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء؛ فكان يتسنّم ظهر بيته على الجدران ثم يقوم في حجرته فيأمر بحاجته فتخرج إليه من بيته. فكانوا يرون هذا من النسك والبرّ، كما كانوا يعتقدون أشياء نسكاً؛ فردّ عليهم فيها؛ وبيّن الربّ تعالى أن البِرّ في آمتثال أمره. وقال أبن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل الإسلام إذا أحرم رجل منهم بالحج فإن كان من أهل المَدَر \_ يعني من أهل البيوت \_ نقب في ظهر بيته فمنه يدخل ومنه يخرج، أو يضع سُلَّماً فيصعد منه وينحدر عليه. وإن كان من أهل الوبَر \_ يعني أهل الخيام \_ يدخل من خلف الخيام الخيمة، إلا من كان من الحُمْسِ. وروى الزهريّ:

<sup>[</sup>٩٧٧] صحيح. أخرجه مسلم ١٠٨٨ من حديث ابن عباس.

[٩٧٨] أن النبيّ عَلَيْ أهل زمن الحُدَيْبِيّة بالعُمْرة فدخل حجرته ودخل خلفه رجل أنصاريّ من بني سلمة، فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبيّ عَلَيْ: «لِمَ دخلت وأنت قد أحرمت». فقال: دخلت أنت فدخلت بدخولك. فقال له النبيّ عَلَيْ: إني أَحْمَس» أي من قوم لا يدينون بذلك. فقال له الرجل: وأنا ديني دينك؛ فنزلت الآية، وقاله أبن عباس وعطاء وقتادة. وقيل: إن هذا الرجل هو قطبة بن عامر الأنصاري.

والْحُمْسُ: قريش وكِنَانة وخُزاعة وثَقيف وخثعم (١) وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر (٢) بن معاوية. وسُمُّوا حُمْساً لتشديدهم في دينهم. والحماسة الشدّة. قال العجّاج:

## وكم قَطَعنا من قِفافٍ (٣) حُمْسِ

أي شداد. ثم أختلفوا في تأويلها؛ فقيل ما ذكرنا، وهو الصحيح. وقيل: إنه النّسِيء وتأخير الحج به، حتى كانوا يجعلون الشهر الحلال حراماً بتأخير الحج إليه، والشهر الحرام حلالاً بتأخير الحج عنه؛ فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره. وسيأتي بيان النّسِيء في سورة «براءة» إن شاء الله تعالى. وقال أبو عبيدة: الآية ضرب مَثل: المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال ولكن أتقوا الله وأسألوا العلماء؛ فهذا كما تقول: أتيت هذا الأمر من بابه. وحكى المهدوي ومكي عن أبن الأنباري، والماوردي عن أبن زيد أن الآية مَثل في جماع النساء، أمر بإتيانهن في أبن الأنباري، والماوردي عن أبن زيد أن الآية مَثل في جماع النساء، أمر بإتيانهن في وهذا بعيد مغير نَمَط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته وهذا بعيد مغير نَمَط الكلام. وقال الحسن: كانوا يتطيرون، فمن سافر ولم تحصل حاجته كان يأتي بيته من وراء ظهره تطيّراً من الخيبة؛ فقيل لهم: ليس في التّطير بِرّ، بل البِرّ أن تقوا الله وتتوكّلوا عليه.

قلت: القول الأوّل أصح هذه الأقوال، لما رواه البَرَاء قال:

\_\_\_\_\_

<sup>[</sup>٩٧٨] أخرجه الطبري ٣٠٩٨ عن الزهري مرسلاً، وأسنده ٣٠٩١ عن السدي و ٣٠٩٢ بسنده عن ابن عباس. وبسنده ٣٠٩٣ عن الربيع المفسِّر من قوله. وكذا أسنده الواحدي في أسباب النزول ص ٣٦ عن جابر. وانظر الدر المنثور ٣٦٨/١ ـ ٣٦٩ لكن الراجع في سبب النزول ما يأتي.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «جشم» والتصويب من أسباب النزول للواحدي والبحر لأبي حيان.

<sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «نصر» والتصويب من أسباب النزول للواحدي ص ٣٦.

<sup>(</sup>٣) القفاف: الأماكن الغلاظ الصلبة.

[٩٧٩] كان الأنصار إذا حَجُّوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ قال: فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه، فقيل له في ذلك؛ فنزلت هذه الآية: ﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُ بِأَن تَكَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهِكَ ﴾ وهذا نصٌّ في البيوت حقيقة. خرّجه البخاريّ ومسلم. وأما تلك الأقوال فتؤخذ من موضع آخر لا من الآية، فتأمّله. وقد قيل: إن الآية خرجت مخرج التنبيه من الله تعالى على أن يأتوا البرّ من وجهه، وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به؛ فذكر إتيان البيوت من أبوابها مثلاً ليشير به إلى أن نأتيَ الأمور من مأتاها الذي ندبنا الله تعالى إليه.

قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. والبيوت جمع بيت، وقرىء بضم الباء وكسرها. وتقدّم معنى التقوى والفلاح ولعل، فلا معنى للإعادة.

الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أن ما لم يَشْرعه الله قُرْبة ولا نَدَب إليه لا يصير قربة بأن يتقرّب به متقرّب. قال آبن خُويْزِ مَنْدَاد: إذا أشكل ما هو بِرّ وقُرْبَةٌ بما ليس هو بِرّ وقُرْبَةٌ بما ليس هو بِرّ وقُرْبَة أن ينظر في ذلك العمل؛ فإن كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون، وإن لم يكن فليس ببِرّ ولا قُرْبة. قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي ﷺ. وذكر حديث أبن عباس قال:

[٩٨٠] بينما رسول الله على يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هو أبو إسرائيل (١)؛ نذر أن يقومَ ولا يقعدَ ولا يَسْتَظِلَّ ولا يَتكلَّم ويصوم. فقال النبي عَلَيْهُ: "مُرُّوه فلْيتكَلَّمْ ولْيستظِلَّ ولْيقعد ولْيتمَّ صومَه". فأبطل النبي عَلَيْهُ ما كان غير قُرْبة مما لا أصل له في شريعته، وصحّح ما كان قُرْبة مما له نظير في الفرائض والسُّنن.

قوله تعالى: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعَلِّدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعَلَّدُوّاً إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللّل

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَقَايَتِلُوا ﴾ هذه الآية أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال؛ ولا

<sup>[</sup>٩٧٩] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥١٢ ومسلم ٣٠٢٦ عن البراء.

<sup>[</sup>٩٨٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٧٠٤ وأبو داود ٣٣٠٠ وابن ماجه ٢١٣٦ والطحاوي في المشكل ٣/ ٤٤ وابن الجارود ٩٣٨ وابن حبان ٤٣٨٥ والدارقطني ١٦١/٤ من طرق كلهم من حديث ابن عباس.

 <sup>(</sup>١) هو رجل من الصحابة اختلف في اسمه راجع الاستيعاب والإصابة باب الكنى.

خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ﴿ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [المؤمنون: ٩٦] وقوله: ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحْ ﴾ [المائدة: ١٣] وقوله: ﴿ وَأَهْجُرَهُمْ هَجُرًا جَمِيلًا ﴿ ﴾ [المزمل: ١٠] وقولِه: ﴿ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصِّيطٍ إِنَّ ﴾ [الغاشية: ٢٢] وما كان مثله مما نزل بمكة. فلما هاجر إلى المدينة أُمِر بالقتال فنزل: ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُ ﴾ قاله الربيع بن أنس وغيره. وروي عن أبي بكر الصدّيق: أن أوّل آية نزلت في القتال: ﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَالَتُلُونَ إِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ﴾ [الحج: ٣٩]. والأوّل أكثر، وأن آية الإذن إنما نزلت في القتال عامّةً لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين؛ وذلك أن النبيِّ ﷺ خرج مع أصحابه إلى مكة للعُمْرة، فلما نزل الحُدَيْبيَة بقُرب مكة ـ والحُدَيْبيَةُ أسم بئر، فشمي ذلك الموضع بأسم تلك البئر - فصده المشركون عن البيت، وأقام بالحُدَيْبِيّة شهراً، فصالحوه على أن يرجع من عامه ذلك كما جاء؛ على أن تُخْلَى له مكة في العام المستقبل ثلاثة أيام، وصالحوه على ألا يكون بينهم قتال عشر سنين، ورجع إلى المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعُمْرة القضاء، وخاف المسلمون غدر الكفار وكرهوا القتال في الحَرَم وفي الشهر الحرام، فنزلت هذه الآية؛ أي يحلّ لكم القتال إن قاتلكم الكفار. فالآية متصلة بما سبق من ذكر الحج وإتيان البيوت من ظهورها، فكان عليه السلام يقاتل من قاتله ويَكُفّ عمن كَفّ عنه، حتى نزل ﴿ فَأَقَنْلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ﴾ [التوبة: ٥] فنسخت هذه الآية؛ قاله جماعة من العلماء. وقال أبن زيد والربيع: نسخها ﴿ وَقَـٰكِنْكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦] فأمر بالقتال لجميع الكفار. وقال أبن عباس وعمر بن عبد العزيز ومجاهد: هي مُحْكَمة؛ أي قاتلوا الذين هم بحالة من يقاتلونكم، ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرُّهبان وشبههم؛ على ما يأتي بيانه. قال أبو جعفر النحاس: وهذا أصح القولين في السُّنة والنَّظر؛ فأما السُّنة فحديث أبن عمر:

[٩٨١] أن رسول الله ﷺ رأى في بعض مغازيه أمرأة مقتولة فكرِه ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان؛ رواه الأئمة. وأمّا النّظر فإن «فاعل» لا يكون في الغالب إلا من أثنين، كالمقاتلة والمشاتمة والمخاصمة؛ والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرُّهبان والزَّمْنَى (١) والشيوخ والأجراء فلا يُقتلون. وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام؛ إلا أن يكون لهؤلاء

<sup>[</sup>۹۸۱] صحیح. أخرجه البخاري ۳۰۱۵ ومسلم ۱۷۶۶ ومالك ۲/۲۶۲ ح ۹ وأبو داود ۲٦٦٨ والترمذي ۱۵۲۹ والترمذي ۱۵۲۹ وابن ماجه ۲۸۶۱ والدارمي ۲۳۷۰ وأحمد ۲۲۲۲ من حدیث ابن عمر.

<sup>(</sup>١) الزَّمِن: هو من طال مرضه زمناً، وذلك كالشَّلُلُ ونحوه.

إذاية؛ أخرجه مالك وغيره، وللعلماء فيهم صُور ستّ:

الثانية: الصبيان فلا يُقتلون للنّهي الثابت عن قتل الذرّية، ولأنه لا تكليف عليهم؛ فإن قاتل الصبيُّ قُتل.

الثالثة: الرُّهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون، بل يُترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا أنفردوا عن أهل الكفر، لقول أبي بكر ليزيد (۱): «وستَجد أقواماً زعموا أنهم حَبَسُوا أنفسهم لله، فأر كانوا مع الكفار في الكنائس قُتلوا. ولو ترهَّبَت المرأة فروَى أشهب أنها لا تُهاج (۳). وقال سُحنون: لا يغيّر الترهُّب حكمها. قال القاضي أبو بكر بن العربي: «والصحيح عندي رواية أشهب، لأنها داخلة تحت قوله: فذرهم وما حَبَسُوا أنفسهم له».

الرابعة: الزَّمْنَى. قال سُحْنون: يُقتلون. وقال آبن حبيب: لا يُقتلون. والصحيح أن تُعتبر أحوالهم؛ فإن كانت فيهم إذاية قُتلوا، وإلا تُركوا وما هم بسبيله من الزَّمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة.

الخامسة: الشيوخ. قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. والذي عليه جمهور الفقهاء: إن كان شيخاً كبيراً هرِماً لا يُطيق القتال، ولا يُنتفع به في رأي ولا مدافعة فإنه لا يُقتل؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قول الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأوّل لقول أبي بكر ليزيد؛ ولا مخالف له فثبت أنه إجماع. وأيضاً فإنه ممن لا يُقاتِل ولا يعين العدوّ فلا يجوز قتله كالمرأة، وأمّا إن كان

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن أبي سفيان أخو معاوية أول الأمراء الذين خرجوا لِفَتح الشام أسلم يوم الفتح واستقام على ذلك حتى قيل هو أفضل من أبيه وأخيه.

<sup>(</sup>٢) أثر أبي بكر. أخرجه مالك في الموطأ ٤٤٧/٢ ح ١٠ بأتم منه عن يحييٰ بن سعيد مرسلاً.

<sup>(</sup>٣) أي لا تُزعج ولا تنفر ولا يتعرض لها.

ممن تخشى مضرته بالحرب أو الرأي أو المال فهذا إذا أُسِر يكون الإمام فيه مخيّراً بين خمسة أشياء: القتل أو المن أو الفداء أو الاسترقاق أو عَقْد الذمة على أداء الجزية.

السادسة: العُسَفاء، وهم الأُجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون. وقال الشافعي: يُقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار إلا أن يُسلموا أو يؤدّوا الجِزْية. والأوّل أصحّ، لقوله عليه السلام في حديث رَباح بن (۱) الربيع:

[٩٨٢] «الحقّ بخالد بن الوليد فلا يقتلنّ ذرّية ولا عَسيفاً». وقال عمر بن الخطاب: أتقوا الله في الذرّية والفلّاحين الذين لا يَنْصُبون لكم الحرب. وكان عمر بن عبد العزيز لا يَقتل حرّاثاً؛ ذكره أبن المنذر.

[٩٨٣] «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأَجْرُ والمَغْنَم». وقيل: غايته نزول عيسى ابن مريم عليه السلام، وهو موافق للحديث الذي قبله؛ لأن نزوله من أشراط الساعة.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعَسَّدُواً ﴾ قيل في تأويله ما قدّمناه، فهي مُحْكَمة. فأما المرتدّون فليس إلا القتل أو التّوبة، وكذلك أهل الزّيغ والضلال ليس إلا السيف أو

<sup>[</sup>۹۸۲] حسن. أخرجه أبو داود ۲٦٦٩ وابن ماجه برثر حديث ٢٨٤٢ من حديث رباح بن الربيع بأتم منه، وأخرجه ابن ماجه ٢٨٤٢ من نفس الطريق لكن جعله عن حنظلة الكاتب قال: «غزونا مع رسول الله على . . وفيه: قال لرجل . . » فذكره، وإسناده حسن رجاله ثقات مشهورون سوى المرقّع بن عبد اللّه وهو صدوق .

<sup>[</sup>٩٨٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٨٧٢ وأحمد ٣٦١/٤ والنسائي ٢٢١/٦ والطحاوي في المشكل ٢٢٣ و ٩٨٣] و ٢٢٤ وابن حبان ٤٦٦٩ من حديث جرير بهذا اللفظ. وورد من حديث ابن عمر أخرجه مالك ٢٢٤ وأحمد ١٣/٢ والبخاري ٢٨٤٩ و ٣٦٢٤ ومسلم ١٨٧١ وله شواهد وهو حديث مشهور.

 <sup>(</sup>١) هو رباح بن الربيع بن صيفي التميمي ذكره الحافظ في الإصابة بهذأ الحديث اهـ ٢٢٥٩.

التوبة. ومن أُسَرّ الاعتقاد بالباطل<sup>(۱)</sup> ثم ظهر عليه فهو كالزّنديق يُقتل ولا يُستتاب. وأما الخوارج على أئمة العدل فيجب قتالهم حتى يرجعوا إلى الحق. وقال قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله، كالحمِيّة وكسب الذّكر، بل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم؛ يعني دِيناً وإظهاراً للكلمة. وقيل: «لا تعتدوا» أي لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية منسوخة بالأمر بالقتال لجميع الكفار، والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلُ وَلَا لُقَائِلُوهُمْ عِندَ الْمَسَجِدِ الْخَرَامِ حَتَّى يُقَامِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَنْلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ آنِ اَنْهَوْا فَإِن النّهَوَا اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ آنِ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ آنِ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ آنِ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ آنِ اللّهَ عَنْون اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ آنِ اللّهَ عَنْون اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهُ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهُ عَنْونَ اللّهُ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْونَ اللّهُ عَلَالَهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فيه خمس مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ثَفِفْنُهُوهُمْ ﴾ يقال: ثَقُفُ يَثْقَفُ ثَقْفاً وثَقَفاً، ورجل ثَقْفٌ، لَقُفٌ ، لَقُفٌ: إذا كان مُحْكِماً لما يتناوله من الأمور. وفي هذا دليل على قتل الأسير، وسيأتي بيان هذا في «الأنفال» إن شاء الله تعالى. ﴿ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ ﴾ أي مكة. قال الطبري: الخطاب للمهاجرين، والضمير لكفار قريش.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْفِنْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتَٰلِ ﴾ أي الفتنة التي حملوكم عليها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من الفتل. قال مجاهد: أي مِن أن يقتل المؤمن؛ فالقتل أخف عليه من الفتنة. وقال غيره: أي شركهم بالله وكفرهم به أعظم جُرْماً وأشد من القتل الذي عيروكم به. وهذا دليل على أن الآية نزلت في شأن عمرو بن الحَضْرمِيّ حين قتله واقد بن عبد الله التميمي في آخر يوم من رجب الشهر الحرام، حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جَحْش، على ما يأتي بيانه؛ قاله الطبري وغيره.

الثالثة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا نُقَنِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْهَرَاهِ حَتَىٰ يُقَدِتُلُوكُمْ فِيهِ ﴾ الآية. للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخة، والثاني: أنها مُحْكمة. قال مجاهد: الآية مُحْكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام إلا بعد أن يُقاتِل؛ وبه قال طاوس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه. وفي الصحيح عن أبن عباس قال قال رسول الله عليه يوم فتح مكة:

[٩٨٣] «إن هذا البلد حَرّمه الله يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحُرْمة الله تعالى إلى يوم القيامة وإنه لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحد قبلي ولم يَحِلّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحُرْمة الله إلى يوم مدر الم يحرل القتالُ فيه لأحد قبلي ولم يَحِلّ لي إلا ساعة من نهار فهو حرام بحُرْمة الله إلى يوم القيام المنادي وغيره وسياتي.

 <sup>(</sup>١) في بعض نسخ الأصل «بالباطن» بالنون وهو الأقرب.

القيامة». وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشُهُرُ ٱلْخُرُمُ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ ﴾ ثم حَيَّثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ ﴾ ثم نسخ هذا قولُه: ﴿ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِقْنُمُوهُمْ ﴾ ثم نسخ هذا قولُه: ﴿ فَٱقْتُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيَّثُ وَجَدَنَّمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]. فيجوز الابتداء بالقتال في الحَرَم. ومما أحتجوا به أن «براءة» نزلت بعد سورة «البقرة» بسنتين، وأن النبي عَلَيْهُ:

[٩٨٤] دخل مكة وعليه الْمِغْفَر<sup>(١)</sup>؛ فقيل: إن أبن خَطَل متعلّق بأستار الكعبة؛ فقال: «اقتلوه».

وقال أبن خُويُزِ مَنداد: ﴿ وَلَا نُقَنِئُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ منسوخة؛ لأن الإجماع قد تقرّر بأن عَدُوًا لو اُستولى على مكة وقال: لأقاتلكم، وأمنعكم من الحج ولا أبرح من مكة لوجب قتاله وإن لم يبدأ بالقتال؛ فمكة وغيرها من البلاد سواء. وإنما قيل فيها: هي حرام. تعظيماً لها؛ ألا ترى أن رسول الله ﷺ بعث خالد بن الوليد يوم الفتح، وقال:

[٩٨٥] «احصدهم بالسيف حتى تلقاني على الصَّفَا» حتى جاء العباس فقال: يا رسول الله، ذهبت قريش، فلا قريش بعد اليوم». ألا ترى أنه قال في تعظيمها:

[٩٨٦] ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. قال أبن العربي: «حضرتُ في منسوخة بقوله: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ [البقرة: ١٩٣]. قال أبن العربي: «حضرتُ في بيت المقدس \_ طهّره الله \_ بمدرسة أبي عُقْبة الحنفي، والقاضي الزّنجاني يلقي علينا الدرس في يوم جمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بَهيّ المَنْظَر على ظهره أطمار، فسلم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس بمدارع الرّعاء (٢٠)؛ فقال القاضي الزّنجاني: مَنْ السيد؟ فقال: رجل سلبه الشُطار أمس (٣)، وكان مقصدي هذا الحَرَم المقدّس؛ وأنا رجل من أهل صاغان من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه \_ على العادة في إكرام العلماء بمبادرة

<sup>[</sup>٩٨٤] صحيح. أخرجه البخاري ١٨٤٦ و ٣٠٤٤ و ٥٨٠٨ و ٥٨٠٨ ومسلم ١٣٥٧ وأبو داود ٢٦٨٠ والترمذي ١٢٩٣ وأخمد ١٠٩٠ وابن أبي في الترمذي ١٢١٣ وأحمد ١٠٩/٣ وابن أبي شيبة ١/ ٤٩١ والدارمي ٧٣/٢ وابن حبان ٣٧١٩ من حديث أنس.

<sup>[</sup>٩٨٥] هو بعض حديث أخرجه مسلم ١٧٨٠.

<sup>[</sup>۹۸٦] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵۸۷ و ۱۸۳۶ و ۲۸۲۵ و ۳۱۸۹ ومسلم ۱۳۵۳ وأبو داود ۲۰۱۸ و ۲٤۸۰ والترمذي ۱۵۹۰ وابن حبان ۳۷۲۰ من حديث ابن عباس في خبر تحريم مكة.

<sup>(</sup>١) المِغفر: زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة وهو على قدر الرأس.

<sup>(</sup>٢) المدرع والدراعة: ضرب من الثياب التي تلبس، وقيل: جبة مشقوقة المقدم.

<sup>(</sup>٣) الشطار: جمع شاطر وهو الذي أعيا أهله ومؤدبه خبثاً.

سؤالهم - ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحَرَم هل يُقتل أم لا؟ فأفتىٰ بأنه لا يقتل . فسئل عن الدليل؛ فقال قوله تعالىٰ: ﴿ وَلا تَقتلوهم الله فالمسألة نص ، وإن قرى ولا قرى ولا تقتلوهم الله فلا أله ولا تقتلوهم الله فلا أله الله أله الله أله إذا نهى عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلا بينا ظاهرا على النهي عن القتل . فأعترض عليه القاضي منتصراً للشافعي ومالك، وإن لم ير مذهبهما، على العادة ، فقال : هذه الآية منسوخة بقوله تعالىٰ : ﴿ فَأَقَنْلُوا الْمُسْرِكِينَ حَيْثُ ﴾ [المتوبة: ٥] . فقال له الصّاغاني : هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه ؛ فإن هذه الآية التي أعترضت بها عامة في الأماكن ؛ والتي أحتججت بها خاصّة ، ولا يجوز لأحد أن يقول : إن العام يَنْسَخ الخاص . فنهمت القاضي الزّنجاني ، وهذا من بديع الكلام الله . قال أبن العربي : «فإن لجأ إليه كافر فلا سبيل فيهت القاضي الآية والسّنة الثابتة بالنّهي عن القتال فيه . وأما الزاني والقاتل فلا بدّ من إقامة الحدّ عليه ، إلا أن يبتدى الكافر بالقتل فيُقتل بنص القرآن القرآن القرآن القرآن العربي الكافر بالقتل فيُقتل بنص القرآن القرآن العربي الكافر الله المناب القائل فيه ، إلا أن يبتدى الكافر بالقتل فيُقتل بنص القرآن القرآن العربي الكافر المناب القائل فيه ، إلا أن يبتدى الكافر بالقتل فيُقتل بنص القرآن القرآن القرآن القرآن العربي الكافر بالقتل في قال القرآن العربي القرآن العربي القرآن العربي القرآن العربي القرآن المنابق الكافر بالقتل في القرآن القرآن العربي القرآن العرب العرب العرب القران العرب القرآن العرب العرب العرب العرب العرب العرب العرب

قلت: وأما ما أحتجّوا به من قَتل أبن خَطَل وأصحابه (١) فلا حجة فيه، فإن ذلك كان في الوقت الذي أُحِلّت له مكة وهي دار حَرْب وكُفْر، وكان له أن يُريق دماء من شاء من أهلها في الساعة التي أُحِلّ له فيها القتال. فثبت وصحّ أن القول الأوّل أصح، والله أعلم.

الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليل على أن الباغي على الإمام بخلاف الكافر؛ فالكافر؛ فالكافر؛ فتتل إذا قاتل بكل حال، والباغي إذا قاتل بقاتل بنية الدفع. ولا يُتبُعُ مُدْبِر ولا يُجْهَز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين في «الحجرات» إن شاء الله تعالى.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ اَنْهَوْا ﴾ أي عن قتالكم بالإيمان فإن الله يغفر لهم جميع ما تقدّم، ويرحم كلَّا منهم بالعفو عما أجترم؛ نظيره قوله تعالى: ﴿ قُلُ لِّلَانِينَ كَا مَنْهُمُ مُاقَدُ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨]. وسيأتي.

قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنْهَوَاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى النَّالِمِينَ الرِّنِيُ اللَّهِ فَإِنِ ٱنْهَوَاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى النَّالِمِينَ الرِّنِيَ ﴾.

<sup>(</sup>١) أي الذين أهدر رسول الله ﷺ دماءهم. انظر سيرة ابن هشام: ٢٠/٤.

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَقَائِلُوهُمْ ﴾ أمْرٌ بالقتال لكل مشرك في كل موضع؛ على من رآها ناسخة. ومن رآها غير ناسخة قال: المعنى قاتلوا هؤلاء الذين قال الله فيهم: ﴿ فَإِن قَنَلُوكُمْ ﴾ والأوّل أظهر، وهو أَمْرٌ بقتالٍ مطلق لا بشرط أن يبدأ الكفار. دليل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ بِللَّهِ ﴾، وقال عليه السلام:

[۹۸۷] «أُمِرْتُ أَن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إِلَه إلا الله». فدلّت الآية والحديث على أن سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: ﴿ حَقّ لاَ تَكُونَ فِنْنَةٌ ﴾ أي كفر؛ فجعل الغاية عدم الكفر، وهذا ظاهر. قال أبن عباس وقتادة والربيع والسُّدّي وغيرهم: الفتنة هناك الشرك وما تابعه من أذى المؤمنين. وأصل الفتنة: الاختبار والامتحان؛ مأخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها في النار لتميّز رديئها من جيّدها. وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَإِنِ النّهُوا ﴾ أي عن الكفر، إما بالإسلام كما تقدّم في الآية قبلُ، أو بأداء الجزّية في حق أهل الكتاب؛ على ما يأتي بيانه في «براءة» وإلا قوتلوا وهم الظالمون لا عدوان إلا عليهم. وسُمِّيَ ما يصنع بالظالمين عدواناً من حيث هو جزاء عدوان، إذ الظلم يتضمن العدوان، فسُمِّيَ جزاء العدوان عدواناً؛ كقوله: ﴿ وَجَزَّا وُا سَيّتَةَ سَيّتَةُ سَيّتَةُ سَيّتَةُ مَنْ وَمُتَاكُمُ السّورى: ٤٠]. والظالمون هم على أحد التأويلين: من بدأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: من بدأ بقتال، وعلى التأويل الآخر: من بدأ بقتال، وعلى التأويل الآخر:

قوله تعالى: ﴿ الشَّهَرُ الْخَرَامُ بِالشَّهِي الْخَرَامِ وَالْخُرُمَنتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاَعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ شَيْكُ .

فيه عشر مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ الشَّهَرُ الْمَرَامُ ﴾ قد تقدّم أشتقاق الشهر. وسبب نزولها ما رُوي عن أبن عباس وقتادة ومجاهد ومِقْسَم والسُّدّي والربيع والضحاك. وغيرهم قالوا (١٠): نيزلت في عُمْرة القضيّة وعام الحُدَيْنِيّة، وذلك أن رسول الله ﷺ خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبية في ذي القعدة سنة سبت، فصدّه المشركون كفارُ قريش عن البيت فأنصرف؛ ووعده الله سبحانه أنه سيدخله، فدخله سنة سبع وقضى نُسكه؛ فنزلت هذه الآية. ورُوي

<sup>[</sup>٩٨٧] متفق عليه تقدم.

<sup>(</sup>١) انظر هذه الآثار في الدر المنثور ١/ ٣٧٣ و ٣٧٣ وأسباب النزول للواحدي ص ٣٧٠.

عن الحسن أن المشركين قالوا للنبيّ عَلَيْهِ: أَنْهِيت يا محمد عن القتال في الشهر الحرام؟ قال: «نعم». فأرادوا قتاله؛ فنزلت الآية. المعنى: إن استحلُّوا ذلك فيه فقاتلهم؛ فأباح الله بالآية مدافعتهم، والقول الأوّل أشهر وعليه الأكثر.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَٱلْحُرُّمُتُ قِصَاصُ ﴾ الحُرُمات جمع حُرْمة، كالظُّلُمات جمع ظُلْمة، والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما جُمعت الحُرُمات لأنه أراد حُرْمة الشهر الحرام وحُرْمة البلد الحرام، وحُرْمة الإحرام، والحُرْمة: مامُنِعتَ من أنتهاكه، والقصاص المساواة؛ أي أقتصت لكم منهم إذ صدوكم سنة سِتٌ فقضيتم العُمْرة سنة سبع، ف ﴿ وَٱلْحُرُمُتُ وَصَاصُ ﴾ على هذا متصل بما قبله ومتعلق به، وقيل: هو مقطوع منه، وهو أبتداء أمر كان في أوّل الإسلام: إن مَن أنتهك حُرْمتك نِلت منه مثلَ ما أعتدى عليك؛ ثم نسخ ذلك بالقتال، وقالت طائفة: ما تناولت الآية من التعدّي بين أمة محمد على والجنايات ونحوها لم يُنسخ، وجاز لمن تُعُدّي عليه في مال أو جرح أن يَتعدّى مثل ما تُعلّى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي وغيره، وهي رواية في مذهب مالك، وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك له، وأمور القصاص وَقْفٌ على الحكام، والأموال يتناولها قوله عَنْه:

قلت: والصحيح جواز ذلك كيف ما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يعدّ سارقاً؛ وهو

<sup>[</sup>٩٨٨] حسن. أخرجه أبو داود ٣٥٣٥ والترمذي ١٢٦٤ والدارقطني ٣٥/٣ من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: حسن غريب. وصححه الحاكم ٤٦/٢ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأدب بن سويد غير قدى لكن يصلح وأخرجه الدارقطني ٣٥/٣ والحاكم ٤٦/٢ من حديث أنس وأبوب بن سويد غير قدى لكن يصلح

وأخرجه الدارقطني ٣٥/٣ والحاكم ٤٦/٢ من حديث أنس وأيوب بن سويد غير قوي لكن يصلح للمتابعة. وأخرجه الدارقطني ٣٥/٣ من حديث أبي بن كعب وفيه راو مجهول. فالحديث أقل درجاته أنه حسن لهذه الشواهد.

<sup>(</sup>١) هذا اللفظ من الأضداد. يكون بمعنى: ظهر، وبمعنى: كتم.

 <sup>(</sup>۲) هذا مثال باطل، فهناك فرق بين الأموال والفروج فالقياس غير صحيح، وعطاء الخراساني صاحب مناكير.

مذهب الشافعيّ وحكاه الدّاودي عن مالك، وقال به أبن المنذر، وأختاره أبن العربي، وأن ذلك ليس خيانة وإنما هو وصول إلى حق. وقال رسول الله ﷺ:

[٩٨٩] «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً» وأخذ الحق من الظالم نَصْرٌ له. وقال ﷺ لهند بنت عُتْبة آمرأة أبي سُفيان لما قالت له:

[٩٩٠] إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِيّ إلا ما أخذتُ من ماله بغير علمه، هل عليّ جناح؟ فقال رسول الله ﷺ: «خُذِي ما يَكفيك ويَكْفِي وَلَدك بالمعروف». فأباح لها الأخذ وألاّ تأخذ إلا القدر الذي يجب لها. وهذا كله ثابت في الصحيح، وقولُه تعالى: ﴿ فَمَنِ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعَتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا الْعَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ فِي موضع الخلاف.

الثالثة: وأختلفوا إذا ظَفِر له بمال من غير جنس ماله؛ فقيل: لا يأخذ إلا بحُكم الحاكم. وللشافعيّ قولان، أصحهما الأخذ، قياساً على ما لو ظَفِر له من جنس ماله. والقول الثاني لا يأخذ لأنه خلاف الجنس. ومنهم من قال: يتحرّى قيمة ما له عليه ويأخذ مقدار ذلك. وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليل، والله أعلم.

الرابعة: وإذا فرّعنا على الأخذ فهل يعتبر ما عليه من الديون وغير ذلك؛ فقال الشافعيّ: لا، بل يأخذ ماله عليه. وقال مالك. يعتبر ما يحصل له مع الغرماء في الفلس؛ وهو القياس، والله أعلم.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ عموم متفق عليه، إمّا بالمباشرة إن أمكن، وإمّا بالحُكّام. وأختلف الناس في المكافأة هل تُسمَّى عُدواناً أم لا؛ فمن قال: ليس في القرآن مجاز، قال: المقابلة عدوان، وهو عدوان مباح، كما أن المجاز في كلام العرب كذب مباح؛ لأن قول القائل:

#### فقالت له العينان سمعاً وطاعة

وكذلك:

<sup>[</sup>٩٨٩] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٤٣ و ٢٤٤٧ و ١٩٥٢ وأحمد ٢٠١/٣ والترمذي ٢٢٥٥ وأبو يعلىٰ ٣٨٣٨ وابن حبان ١٦٧ ومن حديث أنس وتمامه «فقالوا: يا رسول الله! هذا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظالماً؟ قال: تكنُّهُ عن الظلم».

<sup>[</sup>٩٩٠] صحيح. أخرجه البخاري ٢٢١١ و ٥٣٦٥ و ٥٣٧٠ ومسلم ١٧١٤ وأبـو داود ٣٥٣٢ والنسـائـي ٨/٢٤٦ والدارمي ٢/ ١٥٩ وأحمد ٦/ ٥٠ والشافعي ٢/ ٦٤ وابن حبان ٤٢٥٥ من حديث عائشة.

## أمتــــلأ الحـــوض وقــــال قَطْنِـــي

وكذلك:

### شكا إليّ جملي طول السُّرَى

ومعلوم أن هذه الأشياء لا تَنطِق. وحدّ الكذب: إخبار عن الشيء على خلاف ما هو به. ومن قال في القرآن مجازسَمًى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلة الكلام بمثله؛ كما قال عمرو بن كلثوم:

أَلاَ لا يجهل ن أحد علينا فنجه لَ فوق جهل الجاهلينا وقال الآخر:

ولي فَرَسٌ للحلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرس للجهل بالجهل مُسْرَجُ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ

يريد: أكافيء الجاهل والمعوج، لا أنه أمتدح بالجهل والاعوجاج.

السادسة: وأختلف العلماء فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو العُرُوض التي لا تكال ولا توزن؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما وجماعة من العلماء: عليه في ذلك المِثْل، ولا يُعَدل إلى القيمة إلا عند عدم المثل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْكُمْ فَعَلَيْكُمْ فَا عُوقِبْ تُم بِهِ الله وَ إِنْ عَاقَبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ أَلَى النحل : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ أَلَى النحل : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ أَنْ عَالَيْكُمْ أَبْ وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ عَاقَبُ تُم فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْ تُم بِهِ النحل : النحل : النحل : ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

قالوا: وهذا عموم في جميع الأشياء كلها، وعَضَدُوا هذا بأنّ النبيّ عَلَيْهِ حبس القصعة المكسورة في بيت التي كسرتها ودفع الصحيحة وقال: ﴿إِنَاءٌ بِإِنَاء وطعامٌ بطعام﴾(١) خرّجه أبو داود قال: حدّثنا مسدّد حدّثنا يحيى ح وحدّثنا محمد بن المثنى حدّثنا خالد عن حميد عن أنس:

[٩٩١] أن رسول الله ﷺ كان عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم قصعة فيها طعام، قال: فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال أبن المثنّى (٢٠): فأخذ النبي ﷺ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى، فجعل يجمع فيها الطعام ويقول:

<sup>[</sup>٩٩١] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤٨١ و ٥٢٢٥ وأبو داود ٣٥٦٧ والترمذي ١٣٥٩ والنسائي ٧٠/٧ وابن ماجه ٢٣٣٤ والدارمي ٢/ ٢٦٤ وأحمد ٣/ ١٠٥ وأبو يعلىٰ ٣٣٣٩ من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) هو الآتي بعد حديث.

<sup>(</sup>٢) أحد الرواة.

«غارت أمكم» (۱) . زاد أبن المثنّى «كُلُوا» فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدّد وقال: «كُلُوا» وحبس الرسولَ والقصعةَ حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. حدّثنا أبو داود قال: حدّثنا مسدّد حدّثنا يحيى عن سفيان قال وحدّثنا فُليْتٌ العامريّ ـ قال أبو داود: وهو أَفْلَت بن خليفة ـ عن جَسْرة بنت دَجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها:

[٩٩٢] ما رأيت صانعاً طعاماً مثل صَفِيّة؛ صنعت لرسول الله على الله على طعاماً فبعثت به، فأخذني أَفْكُلُ (٢) فكسرتُ الإناء، فقلت: يا رسول الله، ما كفارة ما صنعتُ؟ قال: «إناءٌ مثل إناء وطعامٌ مثلُ طعام». قال مالك وأصحابه: عليه في الحيوان والعروض التي لا تُكال ولا توزن القيمة لا الممثل؛ بدليل تضمين النبي على الذي أعتق نصف عبده قيمة نصف شريكه، ولم يضمّنه مثل نصف عبده. ولا خلاف بين العلماء على تضمين الممثل في المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعام بطعام» (٣).

السابعة: لا خلاف بين العلماء أن هذه الآية أصل في المماثلة في القصاص؛ فمن قتل بشيء قُتِل بمثل ما قَتل به؛ وهو قول الجمهور، ما لم يقتله بفسق كاللُّوطية وإسقاء الخمر فيُقتل بالسيف. وللشافعية قول: إنه يُقتل بذلك؛ فيُتّخذ عود على تلك الصفة ويُطعن به في دُبُره حتى يموت، ويُسقى عن الخمر ماء حتى يموت. وقال أبن الماشجون: إن من قتل بالنار أو بالسم لا يُقتل به؛ لقول النبي ﷺ:

[٩٩٣] «لا يعذِّب بالنار إلا الله». والسمّ نار باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه يُقتل بذلك؛ لعموم الآية.

[۹۹۳] صحیح. أخرجه البخاري ۳۰۱۷ وأبو داود ٤٣٥١ والترمذي ۱٤٥٨ والنسائي ۱۰٤/۷ وابن ماجه ۲۰۳۵ وابن ماجه ۲۰۳۵ وابن حبان ۲۵۲۱ و ۲۰۲۸ وأحمد ۲۸۲/۱ والحميدي ۵۳۳ من حديث ابن عباس، وله قصة وفيه «من بدل دينه فاقتلوه». وورد من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري ۲۰۱۳ وأحمد ۲۷۲/۲ وأبو داود ۲۲۲۲ والترمذي ۱۵۷۱ وابن الجارود ۱۰۵۷ وابن حبان ۵۲۱۱ والدارمي ۲۲۲۲۲.

<sup>(</sup>١) من الغيرة. ووقع في مسند أبي يعلىٰ أنها عائشة ويؤيده الحديث الآتي.

<sup>(</sup>٢) الأفكل: الرعدة. أي ارتعدت من شدة الغيرة.

<sup>(</sup>٣) هو بعض المتقدم.

بالعصا تطويل وتعذيب قُتِل بالسيف؛ رواه عنه أبن وهب، وقاله أبن القاسم. وفي الأخرى: يُقتل بها وإن كان فيه ذلك؛ وهو قول الشافعي. وروى أشهب وأبن نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتل بهما إذا كانت الضَّرْبة مُجْهزة؛ فأمّا أن يُضرب ضربات فلا. وعليه لا يُرْمَى بالنّبل ولا بالحجارة لأنه من التعذيب؛ وقاله عبد الملك. قال أبن العربي: «والصحيح من أقوال علمائنا أن المماثلة واجبة، إلا أن تدخل في حدّ التعذيب فلتترك إلى السيف». وأتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يده ورجله وفقاً عينه قصْد التعذيب فعل به ذلك، كما فعل النبي عَلَيْ بقتلة الرّعاء(۱). وإن كان في مدافعة أو مضاربة قتل بالسيف. وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَود إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة والشّعبي والنّخعيّ. وأحتجوا على ذلك بما رُويَ عن النبيّ عَلَيْ قال:

[٩٩٤] «لا قُوَد إلا بحديدة»، وبالنهي عن المُثلّة، وقوله: «لا يُعَذَّب بالنار إلاَّ رَبُّ النار» (٢٠). والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك:

[٩٩٥] أن جارية وُجِد رأسها قد رُضّ بين حجرين؛ فسألوها: مَن صَنع هذا بك! أفلان، أفلان؟ حتى ذكروا يهوديًا فأومأت برأسها، فأخِذ اليهودي فأقرّ، فأمرَ به رسول الله عَنْ أن تُرض رأسه بالحجارة. وفي رواية: فقتله رسول الله عَنْ بين حجرين. وهذا نصّ صريح صحيح، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ عَافَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ وأمّا ما أستدلّوا عُوقِبْ شُر بِهِ إِنْ عَالَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ وأمّا ما أستدلّوا

<sup>.[</sup>٩٩٤] أخرجه ابن ماجه ٢٦٦٨ والدارقطني ٣/١٠٦ والبيهقي ٨٣/٨ من حديث أبي بكرة، وأخرجه ابن ماجه ٢٦٦٧ والدارقطني ٣/١٠١ والبيهقي ٨/٦٢ من حديث النعمان بن بشير، وفيه جابر الجعفي متهم.

وأخرجه الدارقطني ٣/٨٧ من حديث أبي هريرة، ومن حديث ابن مسعود أخرجه الطبراني كما في المجمع ٦/ ٢٩١ وأسانيده واهية كلها.

قال ابن حجر في تلخيص الحبير ١٩/٤: قال عبد الحق: طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي في التحقيق. وقال البيهقي: لمم يثبت له إسناد اهـ.

وقال بهاء الدين المقدسي في العدة ص ٥٠١: قال أحمد: ليس له إسناد جيد اهـ وانظر نصب الراية ٣٤١/٤ ـ ٣٤٢ فالحديث لا يرقىٰ إلى الحسن ولو بهذه الشواهد لمعارضته الأحاديث الصحيحة.

<sup>[</sup>٩٩٥] صحيح. أخرجه البخاري ٢٤١٣ و ٢٤١٦ و ٢٨٧٦ و ١٨٨٧ و ١٨٨٨ و ١٨٨٥ ومسلم ١٦٧٧ وأبو داود ٤٥٢٧ و ٤٥٢٩ والترمذي ١٣٩٤ والنسائي ٨/٣٥ وابن ماجه ٢٦٦٥ و ٢٥٦٦ والدارمي ٢٢٦٦ والطيالسي ١٩٨٦ وأحمد ٣/١٧١ ـ ١٩٣ من حديث أنس.

<sup>(</sup>١) هو الآتي برقم ٩٩٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: ٩٩٣.

به من حدیث جابر فحدیث ضعیف عند المحدّثین، لا یروَی من طریق صحیح، ولو صح قلنا بموجبه، وأنه إذا قَتل بحدیدة قُتِل بها؛ یدلّ علی ذلك حدیث أنس: أن یهودیّا رَضّ رأس جاریة بین حجرین فَرضّ رسول الله ﷺ رأسه بین حجرین (۱). وأمّا النّهی عن المُثْلة فنقول أیضاً بموجبها إذا لم یُمَثّل، فإذا مَثّل مَثّلنا به؛ یدلّ علی ذلك حدیث:

[997] العُرنيَّين، وهو صحيح أخرجه الأئمة. وقوله: «لا يُعذَّب بالنار إلاّ ربُّ النار» صحيح إذا لم يَحرِق، فإن حَرق حُرِق؛ يدل عليه عموم القرآن. قال الشافعيّ: إن طرحه في النار عمداً طُرح في النار حتى يموت؛ وذكره الوَقار في مختصره عن مالك، وهو قول محمد بن عبد الحكم. قال أبن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخنقُ الرجل: عليه القوك؛ وخالف في ذلك محمد بن الحسن فقال: لو خنقه حتى مات أو طرحه في بئر فمات، أو ألقاه من جبل أو سطح فمات، لم يكن عليه قصاص وكان على عاقلته الدِّية؛ فإن كان معروفاً بذلك ـ قد خَنق غير واحد ـ فعليه القتل. قال أبن المنذر: ولما أقاد النبي عَلَيْ من اليهوديّ الذي رَضّ رأس الجارية بالحجر كان هذا في معناه، فلا معنى لقوله.

قلت: وحكى هذا القول غيره عن أبي حنيفة فقال: وقد شذّ أبو حنيفة فقال فيمن قتل بخَنْق أو بسُم أو تَرْدِية من جبل أو بئر أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا يُقتص منه، إلا إذا قتل بمحدَّد: حديد أو حجر أو خشب أو كان معروفاً بالخنق والتَّرْدية وكان على عاقلته الدِّية. وهذا منه ردٌّ للكتاب والسُّنة، وإحداثُ ما لم يكن عليه أمر الأمة، وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعه الله للنفوس، فليس عنه مناص.

التاسعة: وأختلفوا فيمن حبس رجلًا وقتله آخر؛ فقال عطاء: يُقتل القاتل ويُحْبَس

<sup>[</sup>٩٩٦] صحيح. أخرجه ١٥٠١ و ١٩٩٦ و ٧٧٧٥ و ٢٨٠٢ و ٣٠٠٦ ومسلم ١٦٧١ وأبو داود ٢٣٦٤ و ٢٣٦٦ والترمذي ١٨٤٥ والنسائي ١٩٥٧ وابن ماجه ٢٥٧٨ وأحمد ١١٧٨٣ وعبد الرزاق ٢٦٦٣ و ١٢١٨ وأبن أبي شيبة ١٠٧٧ وابن حبان ١٣٨٦ و ١٣٨١ و ١٣٨١ وابن خزيمة ١١٥ من طرق عن أنس قال: «إن ناساً من عُرينة قدموا على رسول الله على المدينة فاجْتَوَوْها. فقال لهم رسول الله على إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فصحُوا ثم مالوا على الرعاة فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذَوْد رسول الله على فبلغ ذلك النبي على فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرَّة حتى ماتوا، قوله: اجتووها: يعني أصابهم داء بسبب أنها لم توافقهم والذود: الإبل. وسمل: فقاً. وله ألفاظ بنحوها.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم.

الحابس حتى يموت. وقال مالك: إن كان حبسه وهو يرى أنه يريد قتله قُتلا جميعاً؛ وفي قول الشافعيّ وأبي ثور والنُّعمانُ يُعاقَب الحابس. وأختاره أبن المنذر.

قلت: قول عطاء صحيح، وهو مقتضى التنزيل. وروى الدّارقُطْنِيّ عن أبن عمر عن النبيّ ﷺ قال:

[٩٩٧] «إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله الآخر يُقتل القاتل ويُحبس الذي أمسكه». رواه سفيان الثوريّ عن إسماعيل بن أميّة عن نافع عن آبن عمر، ورواه معمر وأبن جُريج عن إسماعيل مُرسَلاً.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ ﴾ الاعتداء هو التجاوز؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَن يَنْعَدُّ حُدُودَ اللّهِ ﴾ [الطلاق: ١] أي يتجاوزها؛ فمن ظلمك فخذ حقّك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ عِرْضَك فخذ عِرضه؛ لا تتعدّى إلى أبويه ولا إلى أبنه أو قريبه، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تُقابل بالمعصية؛ فلو قال لك مثلاً: يا كافر، جاز لك أن تقول له: أنت الكافر. وإن قال لك: يا زان، فقصاصك أن تقول له: يا كذّاب يا شاهد زُور. ولو قلت له يا زان، كنت كاذباً وَأَثِمْت في الكذب. وإن مَطَلك وهو غني دون عُذر فقل: يا ظالم، يا آكل أموال النبي ﷺ:

[٩٩٨] «لَيُّ (١) الواجِدِ يُحِلِّ عِرْضَه وعقوبَتَه». أمّا عِرْضه فبما فسّرناه، وأمّا عقوبته

<sup>[</sup>٩٩٧] أخرجه الدارقطني ١٤٠/٣ والبيهقي ٨/٠٥ من حديث ابن عمر، وقال البيهقي: غير محفوظ. ثم أخرجاه عن إسماعيل بن أمية عن ابن المسيب مرسلاً. قال البيهقي: الصواب أنه عن إسماعيل مرسلاً.

قال ابن حجر في التلخيص ١٥/٤: قال الدارقطني: الإرسال فيه أكثر، وقال البيهقي: الموصول غير محفوظ وصححه ابن القطان اهـ وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: صحح ابن القطان رفعه وقال إسماعيل من الثقات. فلا يعدرفعه مرة وإرساله مرة اضطراباً اهـ. والمتن غريب فهو ضعيف.

<sup>[</sup>٩٩٨] حسن. أخرجه أبو داود ٣٦٢٨ والنسائي ٣١٦/٧ وابن ماجه ٢٤٢٧ وابن حبان ٥٠٨٩ وأحمد ١٩٨٨ كل ٢٢٢/٤ والبيهقي ١٠٢/١ مرز ٢٢٢/٤ والحاكم ٢٢٢/٤ والبيهقي ١٠٢/١ مرز حديث عمرو بن الشريد عن أبيه، وعلقه البخاري في صحيحه ٢١/٥ «الفتح» وحسنه الحافظ بن حجر، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>١) اللَّيُّ: المطل. والواجد: القادر على قضاء الدين.

فالسجن يُحبس فيه. وقال أبن عباس: نزل هذا قبل أن يقوى الإسلام؛ فأمَرَ مَن أُوذِيَ من المسلمين أن يُجازِي بمثل ما أوذِيَ به، أو يصبر أو يعفو؛ ثم نسخ ذلك بقوله: ﴿ وَقَلَئِلُوا اللَّمُشَرِكِينَ كُافَّةً ﴾ [التوبة: ٣٦]. وقبل: نسخ ذلك بتصييره إلى السلطان. ولا يَحِلّ لأحد أن يقتص من أحد إلا بإذن السلطان.

قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱللَّهُكُو ۗ وَأَخْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُو إِلَى ٱللَّهَاكُةُ ۗ وَأَخْسِنُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: روى البخاريّ عن حذيفة:

[٩٩٩] ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلَقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهَٰلُكَةً ﴾ قال: نزلت في النفقة. وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال:

[١٠٠٠] غَزَوْنَا القُسْطَنْطِينيّة، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد، والرّوم مُلْصِقُو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدق، فقال الناس: مَهِ مَهِ (١) لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما نصر الله نبيّه وأظهر دينه؛ قلنا: هَلُم نقيم في أموالنا ونُصلحها؛ فأنزل الله عز وجل: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ ﴾ الآية. والإلقاء باليّد إلى التّهلكة أن نقيم في أموالنا وتُصلحها؛ وفرت وفرل وندع الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى دُفن بالقسطنطينية (٢)؛ فقبره هناك. فأخبرنا أبو أيوب أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، وأن الآية نزلت في ذلك. ورُوي مثله عن حذيفة (٣) والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك.

[۱۰۰۰] أخرجه أبو داود ۲۰۱۲ والترمذي ۲۹۷۲ والطيالسي ٥٩٥ وابن حبان ٤٧١١ والحاكم ٢/ ٢٧٥ وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص ٢٦٩ والطبري ٣١٨٠ والطبراني ٤٠٦٠ من طرق عن أسلم أبي عمران مولى لِكِنْدَة به. وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن صحيح

<sup>(</sup>١) مه: زجر، ونهي فإن وصلت نوّتت.

<sup>(</sup>٢) الحديث إلى هنا.

<sup>(</sup>٣) تقدم أثر حذيفة برقم ٩٩٩.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه مع ما قبله.

المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عُقْبة بن عامر، وعلى الجماعة فُضالة بن عُبيد؟ فحمل رجل من المسلمين على صَفّ الروم حتى دخل فيهم؛ فصاح الناس وقالوا: سبحان الله! يُلقى بيديه إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاريّ فقال: يأيها الناس، إنكم تتأوّلون هذه الآية هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار لما أعزّ الله الإسلام وكثر ناصروه؛ فقال بعضنا لبعض سِرّاً دون رسول الله ﷺ: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه؛ فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها؛ فأنزل الله على نبيّه عليه ما قلنا: ﴿ وَأَنفِقُوا فِي سَهِيلَ ٱللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱللَّهَ لَكُمَّ ﴾ . فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو؛ فما زال أبو أيوب شاخصاً في سبيل الله حتى دُفن بأرض الروم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح». وقال خُذيفة بن اليمان وأبن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهور الناس: المعنى لا تلقوا بأيديكم بأن تتركوا النفقة في سبيل الله وتخافوا العَيْلة، فيقول الرجل: ليس عندي ما أنفقه. وإلى هذا المعنى ذهب البخاريّ إذ لم يذكر غيره، والله أعلم. قال أبن عباس: أنفق في سبيل الله، وإن لم يكن لك إلا سَهم أو مِشْقَص (١)، ولا يقولنَّ أحدكم: لا أجد شيئاً. ونحوه عن السُّدّي: أنفق ولو عِقالاً، ولا تُلقي بيدك إلى التهلكة فتقول: ليس عندي شيء. وقول ثالث قاله أبن عباس، وذلك أن رسول الله ﷺ لما أمر الناس بالخروج إلى الجهاد قام إليه أناس من الأعراب حاضرين بالمدينة فقالوا: بماذا نتجهّز! فوالله مالنا زاد ولا يطعمنا أحد؛ فنزل قوله تعالى: ﴿ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ يعني تصدّقوا يا أهل المَيْسرة في سبيل الله، يعنى في طاعة الله ﴿ وَلَا تُتَلَّقُواْ بِأَيْدِيكُرْ إِلَى ٱلنَّهَلَكَةٌ ﴾ يعني ولا تمسكوا بأيديكم عن الصدقة فتهلكوا؛ وهكذا قال مقاتل. ومعنى قول أبن عباس: ولا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا؛ أي لا تمسكوا عن النفقة على الضعفاء، فإنهم إذا تخلَّفو عنكم غلبكم العدوّ فتهلكوا. وقول رابع ـ قيل للبراء بن عازب(٢) في هذه الآية: أهو الرجل يَحمل على الكتيبة؟ فقال لا، ولكنه الرجل يصيب الذُّنب فيُلقي بيديه ويقول: قد بالغت في المعاصي ولا فائدة في التوبة؛ فييأس من الله فينهمك بعد ذلك في المعاصى. فالهلاك: اليأس من الله؛ وقاله عَبيدة السَّلماني. وقال زيد بن أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد؛ وقد كان فَعَل ذلك قوم فأدّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق، أو يكون عالة على الناس. فهذه خمسة أقوال. و «سبيل الله» هنا: الجهاد،

<sup>(</sup>١) المشقص: نصل عريض أو سهم فيه نصل، يرمى به الوحش.

 <sup>(</sup>٢) الراجح هو ما قاله أبو أيوب وحذيفة وغيرهما وهو قول الجمهور.

واللفظ يتناول بعد جميع سُبله. والباء في «بأيديكم» زائدة، التقدير تلقوا أيديكم. ونظيره: ﴿ أَلَّوَ يَعُمُ إِنَّ اللهُ رَكَا ﴿ وَ اللهُ وَاللهُ وَ

الثانية: أختلف العلماء في أقتحام الرجل في الحرب وحَمْلِهِ على العدوّ وحدَه؛ فقال القاسم بن مُحَيْمَرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوّة، وكان لله بنيّة خالصة؛ فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، لأن مقصوده واحد منهم؛ وذلك بيّن في قوله تعالى: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِى نَقْسَهُ ٱبْتِعَاءَ مَرَ مَنْ الله الله الله وقال ابن خُويُزِ مَنْداد: فأمّا أن يحمل الرجل على مائة أو على جملة العسكر أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج فلذلك حالتان: إن علم وغلب على ظنّه أن سيقتل مَن حمل عليه وينجو فحسن، وكذلك لو عَلم وغلب على ظنّه أن يُقتل ولكن سَيْنُكي نِكاية أو سيبنلي أو يؤثّر أثراً يَنتفع به المسلمون فجائز أيضاً. وقد بلغني أن عسكر المسلمين لما لقي الفرس نفرت خيل المسلمين من الفيلة، فعَمد رجل منهم فصنع فيلاً من طين وأنَّسَ به فرسه حتى ألِفه، فلمّا أصبح لم يَنْفُرْ فرسُه من الفيل

<sup>(</sup>١) قاله في حفر بئر زمزم وعبارته: «والله إن إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لعجزٌ..» راجع السيرة في بحث حفر زمزم.

فحمل على الفيل الذي كان يَقْدُمها فقيل له: إنه قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن أُقْتَل ويُفتح للمسلمين. وكذلك يوم اليمامة لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة، قال رجل<sup>(۱)</sup> من المسلمين: ضعوني في الحَجَفَة (۲) وألقوني إليهم؛ ففعلوا وقاتلهم وحده وفتح الباب.

قلت: ومن هذا ما رُويَ:

[١٠٠١] أنّ رجلًا قال للنبيّ ﷺ: ارأيت إن قُتِلتُ في سبيل الله صابراً مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فأنغمس في العدوّ حتى قُتِل. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك:

قريش؛ فلما رَهِقُوه قال (٤٠٠ قتل مرَهِقُوه أَجُد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش؛ فلما رَهِقُوه قال (٤٠٠ هم نير دّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة» فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. ثم رَهِقُوه أيضاً فقال: «مَن يردّهم عنا وله الجنة» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة، فقال النبي عنه: «ما أنصفنا أصحابنا». هكذا الرواية «أنصفنا» بسكون الفاء «أصحابنا» بفتح الباء؛ أي لم نَدُلهم (٥٠ للقتال حتى قتلوا. وروي بفتح الفاء ورفع الباء، ووجهها أنها ترجع لمن فرّ عنه من أصحابه، والله أعلم. وقال محمد بن الحسن: لو حَمل رجل واحد على ألف رجل من المشركين وهو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدوّ؛ فإن لم يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرّض نفسه للتلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان قصده تجرئة المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثل صنيعه فلا يبعد جوازه، ولأن فيه منفعة للمسلمين في الدّين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين في الدّين فلا يبعد جوازه. وإذا كان فيه نفع للمسلمين في المقومنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفسه لإعزاز دين الله وتوهين الكفر فهو المقام الشريف الذي مدح الله به المؤمنين في نفي الدّي الله غيرها من

<sup>[</sup>۱۰۰۱] صحيح. أخرجه البخاري ٤٠٤٦ ومسلم ١٨٩٩ وأحمد ٣٠٨/٣ والنسائي ٦٦/٣ وابن حبان ٤٦٥٣ من حديث جابر.

<sup>[</sup>۱۰۰۲] صحيح. أخرجه مسلم ۱۷۸۹ وأحمد ۲۸٦/۳ وأبو يعلىٰ ۳۳۱۹ وابن حبان ٤٧١٨ من حديث أنس واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>١) هو البراء بن مالك أخو أنس بن مالك كما في تاريخ الطبري.

<sup>(</sup>٢) الحجفة: ترس يتخذ من الجلود.

<sup>(</sup>٣) أفرد: أي حين انهزم الناس وخلص إليه العدو.

<sup>(</sup>٤) رهقه: غشيه ولحقه.

<sup>(</sup>٥) أي لم نرشدهم ولم نسددهم.

آیات المدح التي مدح الله بها من بَذل نفسه. وعلى ذلك ینبغي أن یكون حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه متى رَجَا نفعاً في الدِّین فبَذَل نفسه فیه حتى قُتل كان في أعلى درجات الشهداء؛ قال الله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنّهُ عَنِ الْمُنكرِ وَاصْبِرَ عَلَىٰ مَا أَصَابِكُ إِنّ ذَلِك مِنْ عَزْمِ اللهُ تُعالى: ﴿ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنّهُ عَنِ اللهُ عَالَى عَالَى عَالَى عَالَى اللهُ ال

[١٠٠٣] «أفضل الشهداء حمزةُ بن عبد المطلب ورجلٌ تكلّم بكلمةِ حقّ عند سلطان جائر فقتله». وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إن شاء الله تعالى.

الثالثة: قوله تعالى. ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ أي في الإنفاق في الطاعة، وأحسنوا الظن بالله في إخلافه عليكم. وقيل: ﴿ وَأَحْسِنُوا ﴾ في أعمالكم بآمتثال الطاعات؛ روي ذلك عن بعض الصحابة.

قوله تعالى: ﴿ وَأَبَتُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهُ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُذَيِّ وَلَا تَحْلِقُواْ رُهُ وَسَكُوحَتَّ بَبُكَ الْمُدَى عِلَهُ فَهَن كَانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ اَذَى مِن زَأْسِهِ وَفَقِدَيَةٌ مِّن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِي فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ مُلَافَةِ أَيَامٍ فِي الْمُحَرَّةِ إِلَى الْمَجَ فَلَا السَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيَّ فَن لَمْ يَعِدْ فَصِيامُ مُلَافَةِ أَيَامٍ فِي اللَّهَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ قِلْكُ فَن لَمْ يَعِد فَصِيامُ مُلَافَةِ أَيَامٍ فِي اللَّهَ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ قِلْكُ مَن لَمْ يَكُن أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ النَّهُ وَالْعَلْمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ النَّهُ .

قوله تعالى: ﴿ وَأَلِمُوا ٱلْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ فيه سبع مسائل:

الأولى: اختلف العلماء في المعنى المراد بإتمام الحج والعُمرة لله؛ فقيل: أداؤهما والإتيان بهما؛ كقوله: ﴿ فَاَتَمَهُنَّ ﴾ [البقرة: ١٢٤] وقوله: ﴿ فُمَّ أَتِمُوا الصّيام إِلَى النَّتِلَّ ﴾ [البقرة: ١٨٧] وقوله: ﴿ فُمَّ أَتِمُوا الصّيام إِلَى النَّتِلِ ﴾ [البقرة: ١٨٧] أي ائتوا بالصيام؛ وهذا على مذهب من أوجب العُمرة، على ما يأتي. ومن لم يوجبها قال: المراد تمامهما بعد الشروع فيهما، فإن مَن أحرم بنسك وجب عليه المضيّ فيه ولا يفسخه؛ قال معناه الشعبيّ وأبن زيد. وعن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: إتمامهما أن تُحرم بهما من دُويْرَة أهلك. ورُويَ ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن

<sup>[</sup>١٠٠٣] أخرجه الحاكم ٣/١٩٥ والديلمي ٣٤٧٢ من حديث جابر، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي فقال: الصفار لا يدرئ من هو.

قلت: وصدره أخرجه الحاكم ٢٠/٢٠ من وجه آخر عن جابر، وصححه وتعقبه الذهبي فقال: المفضل بن صدقة قال النسائي: متروك. وهناك طرق أخرى من حديث علي وابن عباس انظر المجمع ٢/٢٦٨ فالحديث قوي بهذه، الشواهد وقد قال الحافظ في الفتح ٣٦٨/٧: ثبت مرفوعاً ثم ذكره. ولطرفه الآخر شواهد أيضاً. والله الموفق.

أبي وَقّاص، وفَعَله عمران بن حُصين. وقال سفيان النَّوْرِيّ: إتمامهما أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك؛ ويقوي هذا قوله «لِلَّه». وقال عمر: إتمامهما أن يُفرد كلّ واحد منهما من غير نَمَتُع وقِران؛ وقاله أبن حبيب. وقال مُقاتل: إتمامهما ألاّ تستجلُّوا فيهما ما لا ينبغي لكم؛ وذلك أنهم كانوا يشركون في إحرامهم فيقولون: لَبَيْك اللَّهُمّ لَبَيْك، لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تَمْلكه وما مَلَك. فقال: فأتموهما ولا تخلطوهما بشيء آخر.

قلت: أمّا ما رُوِيَ عَن عليّ وفعله عِمران بن حُصين في الإحرام قبل المواقيت التي وقّتها رسول الله على فقد قال به عبد اللّه بن مسعود وجماعة من السلف، وثبت أن عمر أهل من إيلياء (١)، وكان الأسود وعلقمة وعبد الرحمن وأبو إسلحق يُحرمون من بيوتهم؛ ورَخص فيه الشافعي. وروى أبو داود والدّارَ فُطْنِيّ عن أمّ سَلَمة قالت قال رسول الله عَلَيْ:

[11.1] «مَن أحرم من بيت المقدس بحج أو عُمرة كان من ذنوبه كيوم ولدته أمه» في رواية «غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر». وخرجه أبو داود وقال: «يرحم الله وكيعاً! أحرم من بيت المقدس؛ يعني إلى مكة». ففي هذا إجازة الإحرام قبل الميقات. وكره مالك رحمه الله أن يُحرم أحدٌ قبل الميقات، ويروى ذلك عن عمر بن الخطاب، وأنه أنكر على عبد الله بن عامر (٢) إحرامه على عمران بن حُصين إحرامه من البصرة. وأنكر عثمان على عبد الله بن عامر (١) إحرامه قبل الميقات. وقال أحمد وإسحق: وجه العمل المواقيت؛ ومن الحجة لهذا القول أن رسول الله على وقت المواقيت وعَينها، فصارت بياناً لمجمل الحج، ولم يُحرم عنه من بيته رسول الله على وقت المواقيت وعَينها، فصارت بياناً لمجمل الحج، ولم يُحرم عنه من بيته

<sup>[</sup>۱۰۰٤] أخرجه أبو داود ۱۷٤۱ وابن ماجه ۳۰۰۱ و ۳۰۰۲ وابن حبان ۳۷۰۱ والدارقطني ۲۸۳/۲ والطبراني ۲۲/ (۱۰۰۱) وأبو يعلى ۱۹۰۰/۲ و ۲۰۰۹ و ۱۹۲۷ وأحمد ۲۹۹/۲ كلهم من حديث أم سلمة وصدره عند بعضهم: «من أهل بحج...». وهو حديث ضعيف.

<sup>-</sup> قال المنذري في المختصر ٢/ ٢٨٥: اختلف الرواة في متنه، وإسناده اختلافاً كثيراً اهـ وقال ابن القيم: قال غير واحد من الحفاظ: إسناده ليس بالقوي اهـ وفي إسناده يحيى بن أبي سفيان قال ابن حجر في التقريب: مستور. وقال أبو حاتم: شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور.

وفي إسناده أيضاً أم حكيمة قال ابن حجر في التقريب. مقبولة.

<sup>-</sup> وأخرجه البخاري في تاريخه ١٦٠/١ - ١٦١ من طريق محمد بن الصلت وقال: لا يتابع على حديثه.

ـ وأخرجه الدارقطني من طريق الواقدي وهو متروك.

<sup>(</sup>١) بيت المقدس.

 <sup>(</sup>٢) وقع في الأصل «ابن عمر» والتصويب من شرح الموطأ للزرقاني ٢/ ٣٢٤ ح ٧٤٣.
 قال الزيلعي في نصب الراية ٣/ ١٢: رواه مسلم وشك الراوي في رفعه، وأخرجه ابن ماجه، وفيه الخوزي: لا يحتج به.

لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي وقّته لأمته؛ وما فعله على فهو الأفضل إن شاء الله. وكذلك صنع جمهور الصحابة والتابعين بعدهم. وأحتج أهل المقالة الأولى بأن ذلك أفضل بقول عائشة:

[١٠٠٥] ما نُحيِّر رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أختار أيسرهما؛ وبحديث أمّ سلمة مع ما ذُكر عن الصحابة في ذلك، وقد شهدوا إحرام رسول الله ﷺ في حجته من ميقاته، وعرفوا مغزاه ومراده، وعلموا أن إحرامه من ميقاته كان تيسيراً على أمته.

## الثانية: روى الأئمة:

[۱۰۰۸] أن رسول الله ﷺ وَقت لأهل المدينة ذا الحُلَيْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل الشام الجُحْفة، ولأهل نَجْد قَرْن، ولأهل اليمن يَلَمْلَم، هُنَّ لهنّ ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعُمْرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؛ حتى أهْل مكة من مكة يُهِلُّون منها. وأجمع أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله، لا يخالفون شيئاً منه. واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقّته؛ فروَى أبو داود والترمذي عن أبن عباس:

[۱۰۰۷] أن النبي ﷺ وَقّت لأهل المشرق العَقِيق. قال الترمذيّ: هذا حديث حَسَن. وروى أن عمر وَقّت لأهل العراق ذات عِرْق. وفي كتاب أبي داود عن عائشة:

[١٠٠٨] أن رسول الله ﷺ وَقَت لأهل العراق ذات عِرْق؛ وهذا هو الصحيح. ومن

[۱۰۰۵] صحيح. أخرجه البخاري ٣٥٦٠ و ٦١٢٦ ومسلم ٢٣٢٧ وأبـو داود ٤٧٨٦ وابـن مـاجـه ١٩٨٤ والدارمي ٢/١٤٧ وأبو يعلى ٤٣٨٢ وأحمد ٦/٣٢، ١٦٢ و ١٩١ كلهم من حديث عائشة.

[۱۰۰۸] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵۲۲ و ۱۵۷۲ و ۱۵۷۸ و ۱۵۲۸ والله ۱۱۸۲ وأبو داود ۱۷۳۷ والترمذي ۱۸۳۸ والنسائي ۲۲/۰ و ۱۲۰ وابن ماجه ۲۹۱۶ والطحاوي ۱۱۷/۲ و ۱۱۹ وابن حبان ۳۷۹۹ و ۳۷۹۰ و والنسائي م۲/۰ و ۳۳۰ والشافعي ۴۸۸۸ وأحمد ۹۲/۰ و ۱۱ و ۱۳۰ کلهم من حدیث ابن عمر بألفاظ متقاربة وإحدى روایات البخاري بلفظ «سمعت رسول الله ﷺ یقول: مهل أهل المدینة ذو الخُلَیفة، ومهل أهل الشام مهیعة. وهي الجحفة، وأهل نجد قرن، قال ابن عمر: زعموا أن النبي ﷺ قال ـ ولم أسمعه ـ: «ومهل أهل الیمن یلملم».

ـ ولفظ المصنف ورد من حديث ابن عباس أخرجه البخاري برقم ١٥٢٤ ومسلم ١١٨١ وأبو داود ١٧٣٨ والنسائي ١٢٢/ والطيالسي ٢٦٠٦ وأحمد ٢٣٨/١ و ٢٤٩ و ٢٥٢.

[١٠٠٧] ضعيف. أخرجه أبو داود ١٧٤٠ والترمذي ٨٣٢ كلاهما من حديث ابن عباس، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد ضعيف كما في التقريب ـ وقال المنذري في مختصره ١٦٦٥: وفي إسناده يزيد بن أبي زياد، وهو ضعيف وذكر البيهقي أنه تفرد به. والحديث ضعفه الألباني في المشكاة ٢٥٣٠.

[١٠٠٨] أخرجه أبو داود ١٧٣٩ والنسائي ١٢٥/٥ والدارقطني ٢٣٦/٢ والبيهقي ٢٨٠/٥ كلهم من حديث عائشة، ومداره على أفلح بن حميد. قال الذهبي في الميزان: أفلح وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال =

روى أن عمر وقّته لأن العراق في وقته أفتُتِحت، فغَفلة منه، بل وَقّته رسول الله ﷺ كما وَقّت رسول الله ﷺ كما وَقّت لأهل الشام الجُحْفَة. والشام كلها يومئذ دارُ كفر كما كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان، ولم تُفتح العراق ولا الشام إلا على عهد عمر، وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل السِّير. قال أبو عمر: كل عِراقي أو مَشْرِقي أحرم من ذات عِرْق فقد أحرم عند الجميع من ميقاته، والعقِيق أَحْوَط عندهم وأولى من ذات عِرْق، وذات عِرْق ميقاتهم أيضاً بإجماع.

الثالثة: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه مُحْرِم، وإنما منع من ذلك من رأى الإحرام عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يضيّق المرء على نفسه ما قد وسّع الله عليه، وأن يتعرّض بما لا يؤمن أن يحدث في إحرامه، وكلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك، لأنه زاد ولم ينقص.

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة، لأنه تعالى أمر بإتمامها كما أمر بإتمام الحج. قال الصُّبيّ بن مَعْبد: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت إني كنت نصرانيًا فأسلمت، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ، وإني أهللت بهما جميعاً. فقال له عمر هُدِيت لسُنة نبيّك (۱). قال أبن المنذر: ولم ينكر عليه قوله: «وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ». وبوجوبهما قال عليّ بن أبي طالب وأبن عمر وأبن عباس. وروى الدّارةُ ولمنيّ عن أبن جُريج قال: أخبرني نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: ليس من خلق الله أحد إلا عليه حجة وعُمرة واجبتان مَن أستطاع إلى ذلك سبيلاً؛ فمن زاد بعدها شيئاً فهو خير وتطوّع. قال: ولم أسمعه يقول في أهل مكة شيئاً. قال أبن جُريج: وأخبرت عن عكرمة أن أبن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من أستطاع إليه سبيلاً. وممن عكرمة أن أبن عباس قال: العمرة واجبة كوجوب الحج من أستطاع إليه سبيلاً. وممن فهب إلى وجوبها من التابعين عطاء وطاوس ومجاهد والحسن وأبن سيرين والشّعبيّ وسعيد بن جُبير وأبو بردة ومسروق وعبد اللّه بن شدّاد والشافعي وأحمد وإسحق وأبو

ابن صاعد: كان أحمد ينكر على أفلح بن حميد قوله: «ولأهل العراق ذات عرق». وقال ابن عدي: هو عندي صالح. وهذا الحديث يتفرد به المعافى بن عمران، عن أفلح عن القاسم عن عائشة قال الذهبي: هو صحيح غريب.

<sup>-</sup> وأخرجه مسلم في صحيحه ١١٨٣ وابن ماجه ٢٩١٥ من حديث جابر وفيه: «ومهل أهل العراق ذات عرق؛ لكن شك الراوي في رفعه. وقد سئل عن المهل، فقال: سمعت أحسبه رفع إلى النبي على النبي على النبي على المورد ابن حجر في تلخيص الحبير ٢٢٩/٢ وأشار بقوله: لكنه لم يصرح برفعه، ورواه أبو داود والنسائي من طريق المعافى بن عمران عن أفلح، والمعافى ثقة اهـ.

<sup>(</sup>١) أُخْرَجُهُ أَبُو دَاوَدِ ١٧٩٨ عَنَ أَبِي وَاثَلُ بِهِ.

عُبيد وأبن الجَهْم من المالكيين. وقال الثوريّ: سمعنا أنها واجبة. وسئل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج؛ فقال: صلاتان لا يضرّك بأيّهما بدأت؛ ذكره الدّارقُطْنِي. وروي مرفوعاً عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله ﷺ:

[۱۰۰۹] "إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيهما بدأت». وكان مالك يقول: "العمرة سُنّة ولا نعلم أحداً أرخص في تركها». وهو قول النخعيّ وأصحاب الرأي فيما حكى أبن المنذر. وحكى بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة أنه كان يوجبها كالحج، وبأنها سنة ثابتة قاله أبن مسعود وجابر بن عبد اللَّه. روى الدّارقطني حدّثنا محمد بن العلاء أبو كُريب حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد اللَّه قال:

[1010] سأل رجل رسول الله على عن الصلاة والزكاة والحج: أواجب هو؟ قال: «نعم» فسأله عن العمرة: أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمر خير لك». رواه يحيى بن أيوب عن حجاج وأبن جريج عن أبن المنكدر عن جابر موقوفاً من قول جابر. فهذه حجة من لم يوجبها من السَّنة. قالوا: وأما الآية فلا حجة فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إمما قرنها في وجوب الإتمام لا في الابتداء، فإنه أبتدأ الصلاة والزكاة فقال ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَاللَّهُ وَلَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ [آل وَيَالتُوا أَلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]. وأبتدأ بإيجاب الحج فقال: ﴿ وَلِلَّهُ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلْمَيْتِ ﴾ [آل عمران: ٩٧] ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بأبتدائها، فلو حج عَشْرَ حِجَج، أو أعتمر عشر عُمَر لزم الإتمام في جميعها؛ فإنما جاءت الآية لإلزام الإتمام لا لإلزام الابتداء،

<sup>[</sup>۱۰۰۹] الراجع وقفه. أخرجه الدارقطني ٢٨٤/٢ والحاكم ٤٨١/١ والبيهقي ٢٥١/٤ كلهم من حديث زيد بن ثابت. قال الحاكم: الصحيح عن زيد من قوله وقال الذهبي: الصحيح موقوف. قال الزيلعي في نصب الراية ١٤٧/٣: فيه إسماعيل بن مسلم المكي ضعفوه، وقال البخاري: منكر الحديث ولم يرضه ابن حنبل، وقال الزيلعي: هكذا أخرجه البيهقي عن زيد موقوفاً وهو الصحيح اهـ.

<sup>[</sup>١٠١٠] أخرجه الترمذي ٩٣١ والدارقطني ٢/ ٢٨٥ والبيهقي ٤/ ٣٤٩ وابن حزم في المحلى ٣٦/٧ وأبو يعلى ١٩٣٨ وأحمد ٣٦/٣ كلهم من حديث جابر بن عبد الله، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة صدوق، ولكنه كثير الخطأ والتدليس \_ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ـ قال النووي في المجموع ٧/٦: ينبغي ألا يغتر بكلام الترمذي في تصحيحه فقد اتفق الحفاظ على تضعيفه اهـ.

ـ وقال البيهقي: المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع وروي عن جابر مرفوعاً بخلاف ذلك وكلاهما ضعيف.

ـ وانظر كلام ابن حجر في الفتح ٩٧/٣ وذكره في التلخيص ٢٢٦/٢ باستيفاء وذكر له شواهد ونقل عن الشافعي قوله: ليس في العمرة شيء ثابت بأنها تطوع.

والله أعلم. وأحتج المخالف من جهة النظر على وجوبها بأن قال: عماد الحج الوقوف بعرفة؛ وليس في العمرة وقوف؛ فلو كانت كسُنّة الحج لوجب أن تساويه في أفعاله؛ كما أن سُنة الصلاة تساوى فريضتها في أفعالها.

الخامسة: قرأ الشَّعبيّ وأبو حَيْوَة برفع التاء في «العُمرة»؛ وهي تدلّ على عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء، وهي تدل على الوجوب. وفي مصحف أبن مسعود «وأتمُّوا الحجّ والعمرة إلى البيت شه» وروى عنه «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت». وفائدة التخصيص بذكر الله هنا أن العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكل ذلك ليس لله فيه طاعة، ولاحظ بقصد، ولا قُرْبة بمعتقد؛ فأمر الله سبحانه بالقصد إليه لأداء فرضه وقضاء حقه، ثم سامح في التجارة، على ما يأتي.

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوي حَجّاً ولا عُمرة \_ والقلم جارٍ له وعليه \_ أن شهودها بغير نيّة ولا قصد غير مغْنِ عنه، وأن النية تجب فرضاً؛ لقوله تعالى: «وَأَتِمُوا» ومن تمام العبادة حضور النية، وهي فرض كالإحرام عند الإحرام؛

[۱۰۱۱] لقوله عليه السلام لما ركب راحلته: «لَبَيْكَ بحجّةٍ وعُمْرة معاً» على ما يأتي. وذكر الرّبيع في كتاب البُويَطي عن الشافعي قال: وَلو لبّى رجلٌ ولم يَنْوِ حجاً ولا عمرة لم يكن حاجًّا ولا مُعْتَمِراً، ولو نوى ولم يُلبّ حتى قضى المناسك كان حجُّهُ تامًا؛ وأحتج بحديث النبي على:

إا الأعمال بالنّيات». قال: ومن فعل مثل ما فعل عليٌّ حين أهلّ على إلا النبيّ على أجزأته تلك النية؛ لأنها وقعت على نيةٍ لغيره قد تقدّمت، بخلاف الصلاة.

السابعة: وأختلف العلماء في المراهق والعبد يُحرِمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق والسابعة: وأختلف العلماء في المراهق والعبد يُحرِمان بالحج ثم يحتلم هذا ويعتق المدارا] صحيح. أخرجه مسلم ١٢٥١ وأبو داود ١٧٩٥ والترمذي ١٢١٨ والنسائي ١٥٠/٥ وابن ماجه ١٩٦٨ وابن حبان ١٩٣٠ وابن الجارود ٤٣٠ والبيهقي ٩/٥ و ٤٠ والطيالسي ٢١٢١ وأحمد ٣/٢٨٢ و ١٨٣ كلهم من حديث أنس بن مالك.

[۱۰۱۲] صحیح. أخرجه البخاري ۱ و ٥٤ و ٢٥٢٩ ومسلم ۱۹۰۷ وأبو داود ٢٢٠١ والترمذي ١٦٤٧ والنسائي ٥٨/١ و ٢٣ والدارقطني ٥١/١ و والطيالسي ٣٧ وأحمد ١/٥١ و ٤٣ كلهم من حديث عمر بن الخطاب.

وتتمته: «فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه». هذا قبل الوقوف بعرفة؛ فقال مالك: لا سبيل لهما إلى رفض الإحرام ولا لأحد متمسكاً بقوله تعالى: ﴿ وَاَتَّمُوا الْحَجَّ وَالْعُبْرَةَ لِلّهَ ﴾ ومَن رفض إحرامه فلا يتم حجه ولا عمرته. وقال أبو حنيفة: جائز للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بعَرفة أن يجدّد إحراماً؛ فإن تمادى على حجّه ذلك لم يجزه من حجّة الإسلام. واحتج بأنه لمّا لم يكن الحج يجزي عنه، ولم يكن الفرض لازماً له حين أحرم بالحج ثم لزمه حين بلغ أستحال أن يُشغل عن فرض قد تعيّن عليه بنافلة ويعطّل فرضه؛ كمن دخل في نافلة وأقيمت عليه المكتوبة وخَشيَ فوتها قطع النافلة ودخل في المكتوبة. وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيّ ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة فوقف بها مُحرِماً أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد. قال: ولو عَتَقَ بمزدلفة وبلغ الصبيّ بها فرجَعا إلى عرفة بعد العتق والبلوغ فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزت عنهما من حجة الإسلام، ولم يكن عليهما دم؛ ولو أحتاطا فأهراقا دماً كان أحبّ إليّ، وليس ذلك بالبيّن عندي. وأحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث عليّ رضي الله عنه إذ قال له رسول الله عندي. وأحتج في إسقاط تجديد الإحرام بحديث عليّ رضي الله عنه إذ

[١٠١٣] ﴿ إِلَمْ أَهْلُلْتَ؟ ﴾ قال قلت: لَبَيْكَ اللَّهُ مَ بإهلالِ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله على: ﴿ فَإِنِي أَهْلَتُ بالحج وسُقْتُ الهَدْيَ ﴾. قال الشافعيّ: ولم ينكر عليه رسول الله على مقالته، ولا أمره بتجديد نيّة لإفرادٍ أو تمتّع أو قرانٍ. وقال مالك في النصرانيّ يُسلم عشيّة عرفة فيُحْرِم بالحج: أجزأه من حجة الإسلام، وكذلك العبد يَعتِق، والصبيّ يبلغ إذا لم يكونوا محرمين ولا دَمَ على واحد منهم؛ وإنما يلزم الدم من أراد الحج ولم يُحرم من الميقات. وقال أبو حنيفة: يلزم العبد الدّم. وهو كالْحُرّ عندهم في تجاوز الميقات؛ بخلاف الصبيّ والنّصرانيّ فإنهما لا يلزمهما الإحرام لدخول مكة لسقوط الفرض عنهما. فإذا أسلم الكافر وبلغ الصبيّ كان حكمهما حكم المكيّ، ولا شيء عليهما في ترك الميقات.

قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّيِّ ﴾ فيه أثنتا عشرة مسألة: الأولى: قال ابن العربي: هذه آية مشكلة، عُضْلة من العُضَل.

قلت: لا إشكال فيها، ونحن نبيّنها غاية البيان فنقول: الإحصار هو المنع من الوجه

<sup>[</sup>۱۰۱۳] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵۷۰ ومسلم ۱۲۱٦ وأبو داود ۱۷۸۹ والنسائي ۱۵۷/۰ ـ ۱۵۸ وابن حیان ۳۷۹۱ والبیهقی ۳/۳ و ۶ و ۱۸ کلهم من حدیث جابر بأتم منه.

\_ وأخرجه البخاري ١٥٥٨ ومسلم ١٢٥٠ والترمذي ٩٥٦ وابن حبان ٣٧٧٦ وأحمد ١٨٥/٣ من حديث أنس.

الذي تقصده بالعوائق جملةً؛ ف «حجملةً» أي: بأيّ عذر كان، كان حَصْرُ عدوِّ أو جورُ سلطان أو مرضٌ أو ما كان. وآختلف العلماء في تعيين المانع هنا على قولين: الأول: قال علقمة وعُروة بن الزبير وغيرهما: هو المرض لا العدوّ. وقيل: العدوّ خاصّة؛ قاله أبن عباس وأبن عمر وأنس والشافعيّ. قال أبن العربي: وهو آختيار علمائنا. ورأى أكثر أهل اللغة ومحصّليها على أنّ «أُحْصِر» عُرِّضَ للمرض، و «حُصِر» نزل به العدوّ.

قلت: ما حكاه أبن العربي من أنه أختيار علمائنا فلم يقل به إلاّ أشهب وحده، وخالفه سائر أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هوالمرض، وأما العدوق إنما يقال فيه: حصر حَصْراً فهو محصور؛ قاله الباجي في المنتقى. وحكى أبو إسلحق الزجاج أنه كذلك عند جميع أهل اللغة، على ما يأتي. وقال أبو عبيدة والكسائي: «أُحْصِر» بالعدق. وفي المجمَل لابن فارس على العكس؛ فحُصِر بالمرض، وأُحْصِر بالعدق. وقالت طائفة: يقال أحصر فيهما جميعاً من الرباعي، حكاه أبو عمر.

قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في مُوطَّئه «أحصر» فيهما؛ فتأمله. وقال الفرّاء: هما بمعنى واحد في المرض والعدوّ. قال القُشيري أبو نصر: وأدعت الشافعية أن الإحصار يستعمل في العدوّ؛ فأما المرض فيُستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما.

قلت: ما أدّعته الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه. قال الخليل: حصرت الرجل حصراً منعته وحبسته، وأُحْصِر الحاج عن بلوغ المناسك من مرض أو نحوه؛ هكذا قال، جعل الأوّل ثُلاثياً من حصرت، والثاني في المرض رباعياً. وعلى هذا خرج قول أبن عباس: لا حَصْر الا حَصْر العدوّ. وقال آبن السّكيت: أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها. وقد حصره العدوّ يحصرونه إذا ضيقوا عليه فأطلقوا به، وحاصروه محاصرة وحصاراً. قال الأخفش: حصرت الرجل فهو محصور؛ أي حبسته. قال: وأحصرني بولي، وأحصرني، وأحصرني؛ أي جعلني أحصر نفسي. قال أبو عمرو الشيباني: حصرني الشيء وأحصرني؛ أي حَبسني.

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «حُصر» في العدق، و «أحصر» في المرض؛ وقد قيل ذلك في قول الله تعالى؛ ﴿ لِلْقُلُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٣]. وقال أبن مَيّادة:

وما هجر لَيْلَى أن تكون تباعدكَتْ عليك ولا أنْ أَحْصَرَتْك شُغولُ وقال الزجاج: الإحصار عند جميع أهل اللغة إنما هو من المرض، فأمّا من العدوّ

فلا يقال فيه إلا حُصِر؛ يقال: حُصِر حصراً، وفي الأوّل أُحصِر إحصاراً؛ فدل على ما ذكرناه. وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير للذي يَحبس نفسه عن البَوْح بسرّه. والحَصير: المَلك لأنه كالمحبوس من وراء الحجاب. والحَصير الذي يجلس عليه لانضمام بعض طاقات البَرْدِيّ (١) إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره.

الثانية: ولمّا كان أصل الحصر الحبس قالت الحنفيّة: المُحْصَر من يصير ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض أو عدو أو غير ذلك. وٱحتجُّوا بمقتضى الإحصار مطلقاً، قالوا: وذِكْرُ الأمن في آخر الآية لا يدل على أنه لا يكون من المرض؛ قال ﷺ:

[١٠١٤] «الزكام أمان من الجُذام»، وقال:

[1.10] «مَن سَبَق العاطسَ بالحمد أَمِن من الشَّوْص واللَّوْص والعِلَّوْص». الشَّوْص: وجع السن. واللَّوْص: وجع الأذن. والعِلَّوْص: وجع البطن. أخرجه أبن ماجه في سُننه. قالوا: وإنما جعلنا حبس العدوّ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمه، لا بدلالة الظاهر. وقال أبن عمر وأبن الزبير وأبن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية حَصْر العدوّ؛ لأن الآية نزلت في سنة سِتّ في عُمْرة الحُديبية حين صَدّ المشركون رسول الله على عن مكة. قال أبن عمر:

[١٠١٦] خرجنا مع رسول الله ﷺ فحال كفار قريش دون البيت، فَنَحر النبيّ ﷺ هَدْيَه وحَلَق رأسه. ودَلٌ على هذا قوله تعالى: ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ ﴾. ولم يقل: برأتم؛ والله أعلم.

الثالثة: جمهور الناس على أن المُحْصَر بعدوّ يَجِلّ حيث أُحْصِر ويَنْحَر هَدْيه إن كان ثُمّ هَدْيٌ وَيَحْلِق رأسه. وقال قتادة وإبراهيم: يبعث بهَدْيه إن أمكنه، فإذا بَلَغ مَحِلّه صار

<sup>[</sup>١٠١٤] غريب هكذا. وأخرجه ابن عدي في الكامل ٣٧٧/١ من حديث عائشة و ٣٧٦/٢ من حديث عائشة و ٢٠١٤] من عدي: الأول باطل والثاني ولفظه في كليهما «نبات الشعر في الأنف أمان من الجذام» وقال ابن عدي: الأول باطل والثاني منكر.

<sup>[</sup>١٠١٥] ضعيف. قال السخاوي في المقاصد الحسنة ١١٣٠: ذكره ابن الأثير في النهاية، وهو ضعيف وفي الأوسط للطبراني عن علي رفعه «من عطس عنده فسبق بالحمد لم يشتك خاصرته». والشوص: وجع الضرس، وقيل وجع البطن. واللّوص: وجع الأذن، وقيل: وجع المخ. والعِلّوص: وجع في البطن من التخمة.

<sup>[</sup>١٠١٦] صحيح. أخرجه البخاري ١٨٠٧ ومسلم ١٢٣٠ والبيهقي ٥/٢١٦ وأحمد ١٢٥/٢ كلهم من حديث عبد الله بن عمر بأتم منه.

<sup>(</sup>١) البردي: نبات يعمل منه الحصر (وبضم الباء): ضرب من أجود التمر.

حلالاً. وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتوقّف على يوم النحر، بل يجوز ذبحه قبل يوم النحر إذا بَلغ مَحِلّه؛ وخالفه صاحباه فقالا: يتوقّف على يوم النحر، وإن نَحَر قبله لم يُجْزِه. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان.

الرابعة: الأكثر من العلماء على أن من أخصر بعدو كافر أو مسلم أو سلطان حبسه في سجن أنّ عليه الْهَدْي؛ وهو قول الشافعي، وبه قال أشهب. وكان أبن القاسم يقول: ليس على مَن صُدّ عن البيت في حج أو عُمْرة هَدْيٌ إلا أن يكون ساقه معه؛ وهو قول مالك. ومن حُجتهما أن النبي في إنما نحر يوم الحُدَيْبية هَدْياً قد كان أشعره وقلَده (۱) مالك. ومن حُجتهما أن النبي في إنما نحر يوم الحُدَيْبية هَدْياً قد كان أشعره وقلَده (۱) حين أحرم بعمرة، فلما لم يبلغ ذلك الهَدْيُ مَحِلّه للصّد أمر به رسول الله في فنُحِر، لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعار، وخرج لله فلم يجز الرجوع فيه، ولم ينحره رسول الله في من أجل الصدّ؛ فلذلك لا يجب على مَن صُدّ عن البيت هَدْيٌ. وأحتج الجمهور بأن رسول الله في لم يَحِلّ يوم الحُدَيْبية ولم يَحْلِق رأسه حتى نحر الهَدْيَ؛ فَذَلّ الجمهور بأن رسول الله في لم يَحِلّ يوم الحُدَيْبية ولم يَحْلِق رأسه حتى نحر الهَدْي؛ فَذَلّ وجده وقَدَر عليه لا يَحِلّ إلا به، وهو مقتضى قوله: ﴿ فَإِنْ أَحْصِرُمُ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيُ وقد قيل: يَحِلّ ويُهُدي إذا قدر عليه؛ والقولان للشافعي، وكذلك من لا يجد هَدْياً وقد قيل .

الخامسة: قال عطاء وغيره: المُحْصَر بمرض كالمُحْصَر بعدوّ. وقال مالك والشافعي وأصحابهما: من أحصره المرض فلا يحلّه إلا الطواف بالبيت وإن أقام سنين حتى يُفيق. وكذلك من أخطأ العدد أو خَفي عليه الهلال. قال مالك: وأهلُ مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن أحتاج المريض إلى دواء تداوى به وافتدى وبقي على إحرامه لا يَحِلّ من شيء حتى يبرأ من مرضه؛ فإذا برىء من مرضه مضى إلى البيت فطاف به سبعاً، وسعى بين الصَّفا والمَرْوة، وَحَلَّ من حَجّته أو عُمرته. وهذا كله قول الشافعي، وذهب في ذلك إلى ما روي عن عمر وأبن عباس وعائشة وأبن عمر وأبن الزبير أنهم قالوا في المُحْصَر بمرض أو خطأ العدد: إنه لا يحلّه إلا الطواف بالبيت. وكذلك مَن أصابه كسر أو بطن منخرق. وحُكْم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا أو بطن منخرق. وحُكْم من كانت هذه حاله عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار إذا خوف فوت الوقوف بعَرَفة لمرضه، إن شاء مضى إذا أفاق إلى البيت فطاف وتحلّل بعمرة، وإن شاء أقام على إحرامه ولم يواقع شيئاً مما نُهي عنه

<sup>(</sup>۱) إشعار الهدى: هو أن يشقّ أحد جنبي السنام حتى يسيل الدم، ويجعل ذلك علامة له يعرف بها أنه هدي، وتقليده: أن يجعل في عنقه شعار يعلم به أنه هدي.

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المُحْرِم الاشتراط في الحج إذا خاف الحصر بمرض أو عدوً؛ وهو قول الثوريّ وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراط أن يقول إذا أَهَلّ: لَبَيْكَ اللَّهُمّ لَبَيْكَ، ومَحِلّي حيث حبستني من الأرض. وقال أحمد بن حنبل وإسحق بن راهَويّه وأبو ثور: لا بأس أن يشترط وله شرطه؛ وقاله غير واحد من الصحابة والتابعين، وحجتهم حديث ضُباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها أتت رسول الله ﷺ فقالت:

[١٠١٧] يا رسول الله، إني أردت الحج، أأشترط؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي لَبَيْكَ اللَّهُمّ لَبَيْكَ وَمَحلِّي من الأرض حيث حبستني». أخرجه أبو داود والدّارَقُطْنِي وغيرهما. قال الشافعيّ: لو ثبت (٢) حديث ضُباعة لم أَعْدُه، وكان مَحِلّه حيث حبسه الله.

<sup>[</sup>۱۰۱۷] صحيح. أخرجه البخاري ٥٠٨٩ ومسلم ١٢٠٨ والنسائي ٥٨/٥ وابن الجارود ٤٢٠ وابن حبان ٢٧٧٤ والدارقطني ٢/ ٣٤٤ والبيهقي ٥/ ٢٢١ وأحمد ٢/ ١٦٤ كلهم من حديث عائشة. وأخرجه الشافعي مرسلاً ٢/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>١) نعشه: رفعه، والمراد: وإن حُمِلَ.

<sup>(</sup>٢) الحديث ثبت في الصحيحين، وعلىٰ هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله.

قلت: قد صححه غير واحد، منهم أبو حاتم البستي وأبن المنذر، قال أبن المنذر: ثبت أن رسول الله على قال الشافعيّ إذ ثبت أن رسول الله على قال الضبّاعة بنت الزبير: «حُجّي واُشترطي»(١). وبه قال الشافعيّ إذ هو بالعراق، ثم وقف عنه بمصر. قال أبن المنذر: وبالقول الأوّل أقول. وذكره عبد الرزاق أخبرنا أبن جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً وعكرمة أخبراه عن أبن عباس قال:

[١٠١٨] جاءت ضُبَاعة بنت الزبير إلى رسول الله ﷺ فقالت: إنّي امرأة ثقيلة وإني أريد الحج، فكيف تأمرني أن أُهِلَّ؟ قال: «أَهلي وآشترطي أن مَحلِيّ حيث حبستني». قال: فأدركَتْ. وهذا إسناد صحيح.

السابعة: وأختلفت العلماء أيضاً في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك والشافعيّ: من أحصر بعدة فلا قضاء عليه لحجّه ولا عُمْرته، إلاّ أن يكون صَرُورة (٢) لم يكن حجّ؛ فيكون عليه الحج على حسب وجوبه عليه، وكذلك العمرة عند من أوجبها فرضاً. وقال أبو حنيفة: المُحْصَر بمرض أو عدة عليه حجة وعمرة؛ وهو قول الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهلاً بحج قضى حجة وعمرة؛ لأن إحرامه بالحج صار عمرة. وإن كان قارناً قضى حجة وعمرتين. وإن كان مُهلاً بعُمْرة قضى عُمرة. وسواء عندهم المُحْصَر بمرض أو عدوّ، على ما تقدّم. وأحتجوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجت معتمراً عام حاصر أهل الشام أبن الزبير بمكة وبعث معي رجالٌ من قومي بهدي؛ فلما أنتهيت إلى أهل الشام منعوني أن أدخل الحرّم؛ فنحرت الهَدْي مكاني ثم حَللتُ ثم رجعتُ؛ فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت أبن عباس فسألته، وقال: أبدِل الهَدْي، فإن رسول الله ﷺ أمر أصحابه أن يُبدلوا الهَدي الذي نحروا عام الحُدَيْبيّة في عمرة القضاء. وأستدلوا بقوله عليه السلام:

[1.14] «مَن كُسِر أو عَرج فقد حَلّ وعليه حجة أخرى أو عمرة أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال سمعت رسول الله عليه يقول: «من عَرج أو عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري الله عليه المحدة المحدد و البيهقي ١٦٢٨ وابن حبان ٢٧٧٥ والدارمي ٢٤/٢ و ٣٥ وابن الجارود ٤١٥ وأحمد ١٩٢١ و ٢٥٠ من حديث ابن عباس.

[١٠١٩] أخرجه أبو داود ١٨٦٢ و ١٨٦٣ والترمذي ٩٤٠ والنسائي في الكبرى ٣٨٤٤ وابن ماجه ٣٠٧٧ و ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ كلهم من حديث الحجاج بن عمرو. صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وهو كما قالوا.

<sup>(</sup>١) هو بعض الآتي.

<sup>(</sup>٢) الصَّرورة: الذي لم يحجَّ قطّ.

كُسِر فقد حَلّ وعليه حجة أخرى (١). قالوا: فأعتمار رسول الله على وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما كان قضاء لتلك العمرة؛ قالوا: ولذلك قيل لها عمرة القضاء. وأحتج مالك بأن رسول الله على لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئاً ولا أن يعودوا لشيء، ولا حُفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه، ولا قال في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي حُصِرت فيها، ولم يُنقل ذلك عنه. قالوا: وعُمرة القضاء وعمرة القضية سواء؛ وإنما قيل لها ذلك لأن رسول الله على قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وقصده من قابل؛ فسُمِّيت بذلك عمرة القضية.

الثامنة: لم يقل أحد من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرج أنه يحلّ مكانه بنفس الكسر غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمرو؛ على ذلك داود بن عليّ وأصحابه. وأجمع العلماء على أنه يحِلّ من كُسر؛ ولكن أختلفوا فيما به يحِلّ؛ فقال مالك وغيره: يحِلّ بالطواف بالبيت لا يحِلّه غيره. ومن خالفه من الكوفيين يقول: يحِلّ بالنية وفعل ما يتحلّل به؛ على ما تقدّم من مذهبه.

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عامٌّ في الحج والعمرة. وقال أبن سيرين: لا إحصار في العمرة، لأنها غير مؤقّتة. وأجيب بأنها وإن كانت غير مؤقّتة لكن في الصبر إلى زوال العذر ضرر، وفي ذلك نزلت الآية. وحُكي عن أبن الزبير أن من أحصره العدوِّ أو المرض فلا يحِله إلا الطواف بالبيت؛ وهذا أيضاً مخالف لنص الخبر عام الحُدينية.

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن يكون كافراً أو مسلماً، فإن كان كافراً لم يجز قتاله ولو وَثِق بالظهور عليه، ويتحلّل بموضعه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا لُقَسِٰلُوهُمْ عِندَ ٱلْمُسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾ [البقرة: ١٩١] كما تقدم. ولو سأل الكافرُ جُعلًا لم يَجُزْ، لأن ذلك وَهْن في الإسلام. فإن كان مسلماً لم يجز قتاله بحال، ووجب التحلّل؛ فإن طلب شيئاً ويتخلّى عن الطريق جاز دفعه، ولم يجز القتال لما فيه من إتلاف المُهَج، وذلك لا يلزم في أداء العبادات، فإن الدين أسمح. وأمّا بذل الْجُعل فلما فيه من دفع أعظم الضررين بأهونهما، ولأن الحج مما يُنْفَقُ فيه المال، فيُعَدّ هذا من النفقة.

الحادية عشرة: والعدق الحاصر لا يخلو أن يتيقّن بقاؤه وآستيطانه لقوّته وكثرته أَوْ لا: فإن كان الأوّل حلّ المحصَر مكانه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما يرجَى زواله

<sup>(</sup>١) هو المتقدم.

فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه إن زال العدو لا يدرك فيه الحج، فيحلّ حينئذ عند أبن القاسم وأبن الماجشون. وقال أشهب: لا يحلّ مَن حُصر عن الحج بعدو حتى يوم النحر، ولا يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عَرَفة. وجه قول أبن القاسم: أن هذا وقت يأس من إكمال حجه لعدو غالب، فجاز له أن يحلّ فيه؛ أصل ذلك يوم عرفة. ووجه قول أشهب أن عليه أن يأتي من حكم الإحرام بما يمكنه والتزامه له إلى يوم النحر، الوقت الذي يجوز للحاج التحلّل بما يمكنه الإتيان به فكان ذلك عليه.

قوله تعالى: ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيّ ﴾ «ما» في موضع رفع؛ أي فالواجب أو فعليكم ما أستيسر. ويحتمل أن يكون في موضع نصب؛ أي فأنحروا أو فأهدوا. و ﴿ مَا أَسْتَيْسَرَ ﴾ عند جمه ورأه ل العلم شاة. وقال أبن عمر وعائشة وأبن النزبير: «ما أستيسر» جمل دون جمل، وبقرة دون بقرة لا يكون من غيرهما. وقال الحسن: أعلى الهَدْي بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة. وفي هذا دليل على ما ذهب إليه مالك من أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيّ ولم يذكر قضاء. والله أعلم.

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ مِنَ الْهَدْيُ ﴾ الْهَدْيُ والهَدِيّ لغتان. وهو ما يُهْدَى إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيّ بني فلان؛ أي كم إبلهم. وقال أبو بكر: سُمّيت هَدِيّاً لأن منها ما يُهْدَى إلى بيت الله؛ فسمّيت بما يلحق بعضها، كما قال تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكُوشَةِ فَعَلَيْهِنَ نِصَفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَدَابِ ﴾ تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَكُوشَةِ فَعَلَى الأَمّة منهن إذا زَنّت نصف ما على الحُرّة البكر إذا زنّت؛ فذكر الله المحصنات وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان يكون في أكثرهن فسمّين بأمر يوجد في بعضهن. والمُحْصَنة من الحرائر هي ذات الزوج، يجب عليها الرَّجْم إذا زنت، والرجم لا يتبعض، فيكون على الأَمّة نصفه؛ فأنكشف بهذا أن المُحْصَنات يراد بهن الأبكار لا أُولات الأزواج. وقال الفَرّاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخفّفون الهَدْي؛ قال: وتميم وسُفْلَى قيس يثقّلون فيقولون: هَدِيّ. قال الشاعر:

حَلَفْتُ بربَ مكة والمُصَلِّى وأعناقِ الهَدِيِّ مُقَلَّداتِ

قال: وواحد الهَدْي هدية. ويقال في جمع الهدي: أهداء.

قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحَلِّقُواْ رُءُ وَسَكُرْ حَتَّى بَبُكُمُ الْمَدَّى مَجِلَامُ ﴾ فيه سبع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَعْلِقُواْ رُهُوسَكُوحَتَّى بَتُكَا الْمَدَى عَلِمَا الْمَهُ: مُخْصَر ومُخَلِّى. ومن العلماء من يراها للمحصرين خاصّة ؛ أي لا تتحلّلوا من الإحرام

حتى يُتْحَر الهَدْي. والمَحِلُّ: الموضع الذي يحلّ فيه ذبحه. فالمحِلّ في حصر العدوّ عند مالك والشافعي: موضع الحصر، أقتداء برسول الله على زمن الحُدَيْبيّة؛ قال الله تعالى: ﴿ وَالْهَدّى مَعْكُوفًا أَن يَبلُغ مَحِلَّهُ ﴾ [الفتح: ٢٥] قيل: محبوساً إذا كان محصَراً ممنوعاً من الوصول إلى البيت العَتِيق. وعند أبي حنيفة مَحِلّ الهَدْي في الإحصار: الحَرَم؛ لقوله تعالى: ﴿ ثُمّ عَجُلُها إِلَى ٱلْبَيّتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ [الحج: ٣٣]. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمنُ الذي يجد الوصول إلى البيت. فأمّا المُحْصَر فخارج من قول الله تعالى: ﴿ ثُمّ عَجُلُها إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٣٣] بدليل نحر النبي على وأصحابه هَدْيهم بالحديبية وليست من الحَرَم. وأحتجُوا من السّنة:

بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبيِّ عِين أنه قال للنبيِّ عَين ا

[١٠٢٠] ابعث معي الهَدْيَ فأنحره بالحرم. قال: «فكيف تصنع به» قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، وإنما يُنحر حيث حلّ؛ أقتداءً بفعله عليه السلام بالحديبية؛ وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، ولأن الهَدْيَ تابع للمُهْدِي، والمهدِي حلّ بموضعه؛ فالمُهْدَى أيضاً يحل معه.

الثانية: وأختلف العلماء على ما قررناه في المحصر هل له أن يَحلق أو يَحِلّ بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما أستيسر من الهَدْي؛ فقال مالك: السُّنة الثابتة التي لا أختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه، قال الله تعالى: ﴿ وَلا خَيْلُهُوا رُونُوسَكُم حَتَى بَبُلغُ الْمُلدَى مَعِلمً وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حلّ المحصر قبل أن يَنحر هَدْيه فعليه دَمٌ، ويعود حراماً كما كان حتى يَنحر هَدْيه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنحر الهَدْي فعليه الجزاء. وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحلّ أبداً حتى يَنحر أو يُنحر عنه. قالوا: وأقلّ ما يُهديه شاة، لا عمياء ولا مقطوعة الأذنين؛ وليس هذا عندهم موضع عيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض؛ لأنهم لا يجيزون لمُحصر بعدوّ ولا مرض أن يحلّ حتى يَنحر هديه في الحَرَم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدْي ويواعد حامله يوماً ينحره فيه فيحلّ ويحلِق فقد أجازوا له أن يحلّ على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون على أنه لا يجوز لمن لمن لزمه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن؛ والدليل على أن ذلك ظنّ قولهم: لو

<sup>[</sup>١٠٢٠] أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢٤٢/٢ من حديث ناجية الأسلمي. وفي إسناده مخول بن إبراهيم صدوق كما في الميزان وتوبع كما في الإصابة لابن حجر ٨٦٤٢.

عَطِب ذلك الهَدْيُ أو ضَلّ أو سُرِق فحلّ مُرْسله وأصاب النساء وصاد أنه يعود حراماً وعليه جزاء ما صاد؛ فأباحوا له فساد الحج وألزموه ما يلزم مَن لم يحلّ من إحرامه. وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب، وإنما بَنَوْا مذهبهم هذا كله على قول أبن مسعود ولم ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحلّ أبداً إلا بهَدْي. والقول الآخر: أنه مأمور أن يأتي بما قدر عليه؛ فإن لم يقدر على شيء كان عليه أن يأتي به إذا قَدر عليه. قال الشافعي: ومن قال هذا قال: يحلّ مكانه ويذبح إذا قدر؛ فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يُجْزه أن يذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ويقال: لا يَجزيه إلا هَدْي. ويقال: إذا لم يَجد هدياً كان عليه الإطعام أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد: لا يجزيه إلا الصوم، تُقوّم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل في العبد: لا يجزيه إلا الصوم، تُقوّم له الشاة دراهم ثم الدراهم طعاماً ثم يصوم عن كل

الثالثة: وآختلفوا إذا نَحر المُحْصَر هَدْيَه هل له أن يَحلِق أَوْ لا؛ فقالت طائفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه قد ذهب عنه النُّسك. وأحتجّوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميعُ المناسك كالطواف والسَّعْي ـ وذلك مما يحلُّ به المحرِم من إحرامه ـ سقط عنه سائر ما يحلّ به المحرم من أجل أنه مُحْصَر. وممن أحتجّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن قالا: ليس على المُحْصَر تقصير ولا حِلاق. وقال أبو يوسف: يَحلِق المقصّر، فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وقد حكى أبن أبي عمران عن أبن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره» أن عليه الحلاق؛ والتقصير لا بدّله منه. وأختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين: أحدهما أن الحلاق للمُحْصَر من النُّسك؛ وهو قول مالك. والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسَّعْي بين الصَّفا والمرُّورَة قد منِع من ذلك كله المحصَر وقد صُدّ عنه؛ فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه. وأما الحِلَاق فلم يَحُلُ بينه وبينه، وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باقي على مَن قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْلِقُواْ رُبُّ وَسَكُرْحَتَّى بَنُكُمْ اَلْهَدَّى تَجَلَّمُ ۗ ، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله ﷺ للمُحَلِّقين ثلاثاً وللمُقَصِّرين واحدة (٢٠). وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة، وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحِلاَق عندهم نُسك على الحاجّ الذي قد أتَمّ حجّهُ، وعلى من فاته الحج، والمُحْصَر بعدوّ والمُحْصَر بمرض.

<sup>(</sup>١) يشير المصنف للحديث الآتي.

الرابعة: روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد اللَّه بن عمر أن رسول الله ﷺ قال:

[١٠٢١] «اللَّهُمّ أرْحم المُحَلِّقِين» قالوا: والمُقصِّرِين يا رسول الله؛ قال: «اللَّهُمّ أرْحم المُحَلِّقِين» قالوا: والمُقصِّرين». قال علماؤنا: ففي دعاء رسول الله على أن الحلقين ثلاثاً (١٠ وللمُقصِّرين مرّةً دليل على أن الحلق في الحج والعُمْرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَلِقُوا رُءُوسَكُونِ ﴾ الآية، ولم يقل تُقصِّروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء من الرجال؛ إلا شيء ذُكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أوّل حَجة يحجّها الإنسان.

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْق، وأن سنّتهن التّقصير؛ لما روي عن النبيّ ﷺ أنه قال:

[۱۰۲۲] «ليس على النساء حَلْق إنما عليهن التقصير». خرّجه أبو داود عن أبن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعة أن حلقها رأسها من المُثلَة، وأختلفوا في قدر ما تُقصّر من رأسها؛ فكان أبن عمر والشافعي وأحمد وإسحق يقولون: تُقصر من كل قَرْن مثل الأنملة. وقال عطاء: قدر ثلاث أصابع مقبوضة. وقال قتادة: تقصر الثلث أو الربع، وفرّقت حفصة بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأنملتها تأخذ وتقلّل. وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسها، وما أخذت من ذلك فهو يكفيها؛ ولا يجزي عنده أن تأخذ من بعض القُرون وتُبقي بعضاً. قال أبن المنذر: يجزي ما وقع عليه أسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر أنملة.

<sup>[</sup>۱۰۲۱] صحيح. أخرجه البخاري ۱۷۲۷ ومسلم ۱۳۰۱ وأبو داود ۱۹۷۹ والترمذي ۹۱۳ وابن ماجه ۳۰۶۳ وابن ماجه ۱۸۳۵ وابن الجارود ۶۸۵ وابن خزيمة ۲۹۲۹ وابن حبان ۳۸۸۰ والطيالسي ۱۸۳۵ وأحمد ۷۹/۲ كلهم من حديث ابن عمر.

<sup>[</sup>١٠٢٢] أخرجه أبو داود ١٩٨٤ و ١٩٨٥ والدارقطني ٢٧١/٢ كلاهما من حديث ابن عباس. قال الزيلعي في نصب الراية ٣/٦٦: قال ابن القطان: هذا ضعيف ومنقطع، وفيه أم عثمان بنت أبي سفيان لا يعرف حالها اهـ.

\_ وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ٣٦/٦ وقوّى إسناده، وكذلك ابن أبي حاتم في العلل ٨٣٤.

\_ وورد عن ابن عمر موقوفاً عليه «في المحرمة تأخذ من شعرها مثل السبابة» أخرجه الدارقطني /٢٧١/

ـوذكــره ابــن حجــر فــي تلخيــص الحبيــر ٢ ٢٦١ وقــال : وإسنــاده حســن، وقــواه أبــو حــاتــم فــي العلــل والهخاري في التاريخ وأعله ابن القطان، وردّ عليه ابن المواق فأصاب اهــ.

<sup>(</sup>١) يلاحظ أن المصنف ذكره في هذا الحديث رواية المرتين، مع أنه تكلم عليه على أنه ذكر الثلاث، وكلا الروايتين في الصحيح.

السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه؛ وذلك أن سُنة الذبح قبل الحلاق. والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلا تَعَلِقُوا رُءُوسَكُو حَتَى بَبَلَغَ الْهَدَى مَعِلَمُ ﴾، وكذلك فعل رسول الله ﷺ، بدأ فنحر هديه ثم حَلق بعد ذلك؛ فمن خالف هذا فقدّم الحلاق قبل النحر فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلا أو عمداً وقصداً؛ فإن كان الأوّل فلا شيء عليه؛ رواه أبن حبيب عن أبن القاسم، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال أبن الماجشون: عليه الهَدْيُ؛ وبه قال أبو حنيفة. وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على النحر؛ وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الحواز؛ لحديث بن عباس:

[١٠٢٣] أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: (لاَ حَرَجَ) رواه مسلم. وخرّج أبن ماجه عن عبد اللَّه بن عمرو:

[١٠٢٤] أن النبي ﷺ سُئل عمن ذَبح قبل أن يَحلِق، أو حَلَق قبل أن يَذبح فقال: «لاَ حَرَجَ».

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نُسك مندوب إليه وفي غير الحج جائز؛ خلافاً لمن قال: إنه مُثلة؛ ولو كان مثلة ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله على عن المُثلة، وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام، ولو لم يجز الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال أبن عبد البر. وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق. وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق.

قوله تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْبِهِ ۚ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِذْ يَتُهُ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَكَفَةٍ أَوْ نُسُكِّ ﴾ فيه تسع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا ﴾ أستدلّ بعض علماء الشافعية بهذه الآية على أن المحْصِرَ في أوّل الآية العدوّ لا المرض، وهذا لا يلزم؛ فإن معنى قوله: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِدِ ٓ أَذَى مِن زَأْسِدِ ﴾ فحلق "فَفِدْيَةٌ"، أي فعليه فِدْية، وإذا كان هذا وارداً في

<sup>[</sup>۱۰۲۳] صحيح. أخرجه البخاري ۱۷۲۱ و ٦٦٦٦ ومسلم ۱۳۰۷ والنسائي ٥/٢٧٢ وابن ماجه ٣٠٥٠ وابن حبان ٣٨٧٦ والبيهقي ٥/١٤٢ و ١٤٣ وأحمد ٣٥٨/١ كلهم من حديث ابن عباس بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>١٠٢٤] صحيح. أخرجه البخاري ٨٣ و ١٧٣٦ ومسلم ١٣٠٦ وأبو داود ٢٠١٤ والترمذي ٩١٦ وابن ماجه ٣٠٥١ وابن حبـان ٣٨٧٧ ومـالـك ٢/١١١ والشـافعـي ٢/٨٧٨ وأحمـد ٢/١٩٢ كلهـم مـن حـديـث عبد اللَّه بن عمرو بن المعاص. بألفاظ متقاربة، واللفظ لابن ماجه.

المرض بلا خلاف كان الظاهر أن أوّل الآية ورد فيمن ورد فيه وسطها وآخرها لاتساق الكلام بعضه على بعض، وأنتظام بعضه ببعض؛ ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى من خوطب في أوّلها، فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدلّ الدليل على العدول عنه. ومما يدلّ على ما قلناه سبب نزول هذه الآية. روى الأئمة واللفظ للدّارَقُطْنِي: «عن كعب بن عُجْرَة:

[1.۲٥] أن رسول الله ﷺ رآه وقملُه يتساقط على وجهه فقال: «أيؤذيك هَوَامُّكَ» قال نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحُدَيْبِيَة، ولم يبيِّن لهم أنهم يحلّون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة؛ فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله ﷺ أن يُطعم فَرَقاً () بين ستة مساكين، أو يُهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام». خرّجه البخاري بهذا اللفظ أيضاً. فقوله: «ولم يبيِّن لهم أنهم يحلّون بها» يدلّ على أنهم ما كانوا على يقين من حصر العدوّ لهم؛ فإذًا الموجب للفِدْية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم.

الثانية: قال الأوزاعي في المُحْرِم يصيبه أذّى في رأسه: إنه يجزيه أن يكفّر بالفدية. قبل الحلق.

قلت: فعلى هذا يكون المعنى ﴿ فَهَنَ كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ ۗ أَذَى مِن تَأْسِهِ ـ فَفِذَيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أَوْ نُسُكُّ ﴾ إن أراد أن يَحْلِق، ومن قدر فحلق ففدية؛ فلا يفتدي حتى يحلق. والله أعلم.

الثالثة: قال أبن عبد البر: كلّ مَن ذكر النّسك في هذا الحديث مفسّراً فإنما ذكره بشاة، وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصوم والإطعام فاختلفوا فيه؛ فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثة أيام، وهو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عُجْرَة (٢). وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا: الصوم في فدية الأذى عشرة أيام، والإطعام عشرة مساكين، ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأمصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عُجْرَة أنه حدّثه أنه كان أهلّ في ذي القعدة، وأنه قمِل رأسه فأتى عليه النبيّ على وهو يوقد تحت قِدْر له؛ فقال

<sup>[</sup>۱۰۲۵] صحيح. أخسرجمه البخاري ۱۸۱۶ و ۱۸۱۵ و ۱۸۱۹ و ۱۸۰۸ و ۱۸۰۸ وأبسو داود ۱۸۵۰ و ۱۸۵۷ و ۱۸۵۷ و الترمذي ۲۹۷۴ و ۱۲۵۲ كلهم من حديث كعب بن عجرة مع اختلاف يسير في ألفاظه.

<sup>(</sup>١) الفَرْق: مكيال يسع ثلاثة آصع، وهو بسكون الراء ويجوز فتحها اهـ. قاموس بتصرف.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث المتقدم.

له: «كأنك يؤذيك هوام رأسك». فقال أَجَل. قال: «أحلِق وأهْدِ هَدْياً». فقال: ما أجد هَدْياً. قال: «ضُم ثلاثة أيام» (1) قال أبو هَدْياً. قال: «ضُم ثلاثة أيام» (1) قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أوّلاً فأوّلاً؛ وعامة الآثار عن كعب بن عجرة وردت بلفظ التخيير، وهو نصّ القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق.

الرابعة: اختلف العلماء في الإطعام في فِدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مُدّان بُمدّ النبيّ في وهو قول أبي ثور وداود. وروي عن القوري أنه قال في الفِدْية: مِن البُرّ نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضاً مثله، جعل نصف صاع بُرِّ عِدْل صاع تمر. قال أبن المنذر: وهذا غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبي في قال له: «أن تصدّق بثلاثة أصْوُع من تمر على ستة مساكين» (٢). وقال أحمد بن حنبل مرّة كما قال مالك والشافعي، ومرّة قال: إن أطعم بُرًا فمُدّ لكل مسكين، وإن أطعم تمراً فنصف صاع.

الخامسة: ولا يجزي أن يغدّي المساكين ويعشّيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مُدّين بمدّ النبيّ ﷺ. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغدّيهم ويعشيهم.

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حَلق شعره وجَزّه وإتلافه بحلق أو نُورة (٢) أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نصّ على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو مُحْرِم بغير علّة، وأختلفوا فيما على من فعل ذلك، أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه الفدية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ، لضرورة وغير ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور: ليس بمخيّر إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم وَصَحابهما وأبو ثور: ليس بمخيّر إلا في الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم وعليه دُمٌ لا غير عذر فليس بمخيّر وعليه دُمٌ لا غير.

السابعة: وأختلفوا فيمن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفِدْية؛ وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. وللشافعيّ في هذه

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم.

<sup>(</sup>٢) هو الحديث المتقدم. وهذه الرواية عند مسلم ١٢٠١ ح ٨٤.

<sup>(</sup>٣) مادة تستعمل لإزالة الشعر.

المسألة قولان: أحدهما: لا فِدْيَة عليه؛ وهو قول داود وإسلحق. والثاني: عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المُحْرِم بلبس المَخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخُقين وتقليم الأظافر ومس الطّيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو أطّلى، أو حلق مواضع المحاجم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفِدْية في الكُحْل وإن لم يكن فيه طِيب. وللرجل أن يكتحل بما لا طِيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطّت وجهها أو لبست القُفّازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضهم يجعل عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد.

الثامنة: وأختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من دم فبمكَّة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء؛ وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي. وعنَّ الحسن أن الدم بمكة. وقال طاوس والشافعيّ: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحَرَم، وقد قال الله سبحانه ﴿ هَدَّيًّا بَـٰلِغَ ٱلْكَعَّبَةِ ﴾ [المائدة: ٩٥] رِفْقاً لمساكين جيران بيته؛ فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نُسك وليس بهَدْي لنصّ القرآن والسنة؛ والنُّسك يكون حيث شاء، والهَدْي لا يكون إلا بمكة. ومن حُجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوطَّئه، وفيه: فأمر عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه \_ يعني رأس حسين (١) \_ فحلق ثم نسك عنه بالسُّقْيا(٢) فنحر عنه بعيراً. قال مالك قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك إلى مكة. ففي هذا أوضح دليل على أن فِدْية الأذى جائز أن تَكُونَ بغير مَكَة، وجائز عند مالك في الهَدْي إذا نُحر في الحَرَم أن يُعطاه غير أهل الحرم؛ لأن البُّغْية فيه إطعام مساكين المسلمين. قال مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرَم جاز إطعام غير أهل الحرم؛ ثم إن قوله تعالى: ﴿ فَهَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا ﴾ الآية، أوضح الدلالة على ما قلناه؛ فإنه تعالى لما قال: ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍّ ﴾ لم يقل في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيثما فعل أجزأه. وقال: «أو نسك» فسمّى ما يذبح نُسكاً، وقد سمّاه رسول الله ﷺ كذلك ولم يسمّه هَدْياً؛ فلا يلزمنا أن نرده قياساً على الهَدْي، ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن عليّ. وأيضاً فإن النبيّ ﷺ لمّا أمر كَعْباً بالفدية ما كان في الحَرَم؛ فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم؛ وقد رُوي عن الشافعيّ مثل هذا في وجه بعيد.

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن علي.

<sup>(</sup>٢) السقيا: منزل بين مكة، والمدينة. قيل: هي على يومين من المدينة.

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ أَوْ نُسُكِّ ﴾ النُّسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة يَنْسُكها العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نسائك. والتُسك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنا ﴾ [البقرة: ١٢٨] أي مُتعبَّداتنا. وقيل: إن أصل النَّسك في اللغة الغسل؛ ومنه نَسَك ثَوبه إذا غسله؛ فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. وقيل: النَّسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة؛ فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُبْرَةِ إِلَى لَلْجَ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدَيَّ ﴾ فيه ثلاث عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا آَمِنتُمْ ﴾ قيل: معناه برأتم من المرض. وقيل: من خوفكم من العدو المُحْصِر؛ قاله أبن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يتخيّل الخوف من المرض فيكون الأمن منه، كما تقدّم، والله أعلم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِالْعُبْرَةِ إِلَى المُنْجَ الآية. اختلف العلماء مَنِ المخاطب بهذا؟ فقال عبد اللَّه بن الزبير وعَلْقَمة وإبراهيم: الآية في المحصرين دون الْمُخَلَّى سبيلهم. وصورة المتمتّع عند أبن الزبير: أن يُحْصَر الرجل حتى يفوته الحج، ثم يصل إلى البيت فيحل بعُمْرة، ثم يقضي الحج من قابل؛ فهذا قد تمتّع بما بين العُمْرة إلى حج القضاء. وصورة المتمتّع المُحْصَر عند غيره؛ أن يُحصَر فيحلّ دون عُمرة ويؤخّرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال أبن عباس وجماعة: الآية في المُحْصَرين وغيرهم ممن خُلِّي سبيله.

الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله على رَضِيَ كُلاً ولم ينكره في حجّته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورَضِيَه منهم، على وإنما أختلف العلماء فيما كان به رسول الله على مُحْرِماً في حَجّته وفي الأفضل من ذلك، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك؛ فقال قائلون منهم مالك: كان رسول الله على مُفْرِداً، والإفراد أفضل من القِرَان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله على فقال:

[١٠٢٦] «من أراد منكم أن يُهِل بحج وعُمرة فليفعل ومن أراد أن يهلّ بحج فَلْيُهِلّ -------

<sup>[</sup>١٠٢٦] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٧ و ١٧٨٣ ومسلم ١٢١١ والنسائي ١٤٦/٥ وابن ماجه ٣٠٠٠ وابن =

ومن أراد أن يُهلّ بعمرة فليُهلّ قالت عائشة: فأهَلّ رسول الله ﷺ بحج، وأهلّ به ناس معه، وأهلُّ ناس بالعُمْرة والحج، وأهلُّ ناس بعمرة، وكنت فيمن أهلُّ بالعمرة؛ رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله ﷺ: «وأما أنا فأُهِلّ بالحج»(١) وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، وهو حجة من قال بالإفراد وفضله. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي على حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به. وأستحب أبو ثور الإفراد أيضاً وفضَّله على التَّمتُّع والقِرَان؛ وهو أحد قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وأستحب آخرون التّمتع بالعُمرة إلى الحج، قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب عبد اللَّه بن عمر وعبد اللَّه بن الزبير، وبه قال أحمد بن حنبل، وهو أحد قولي الشافعيّ. قال الدّارَقُطنِيّ قال الشافعيّ: آخترت الإفراد؛ والتَّمثُّع حَسَن لا نكرهه. أحتجَّ مَن فضَّل التَّمتع بما رواه مسلم عن عمران بن حُصين قال: نزلت آية المُتْعَة في كتاب الله \_ يعني متعة الحج \_ وأمرنا بها رسول الله ﷺ ثم لم تنزِل آيةٌ تنسخ آية متعة الحج، ولم يَنه عنها رسول الله ﷺ حتى مات؛ قال رجل برأيه بعدُ ما شاء. وروى الترمذي حدَّثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبن شهاب عن محمد بن عبد اللَّه بن الحارث بن نُوْفَل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حَجّ معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التّمتع بالعُمْرة إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا أبن أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد:

[۱۰۲۷] قد صنعها رسول الله ﷺ وصنعناها معه؛ هذا حديث صحيح. وروى أبن إسلحق عن الزهري عن سالم قال:

[١٠٣٨] إني لجالس مع أبن عمر في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التّمتع بالعمرة إلى الحج؛ فقال أبن عمر: حَسَن جميل. قال: فإن أباك كان ينهى

<sup>=</sup> خزيمة ٣٠٢٨ والبيهقي ٤/ ٣٥٥ وابن حبان ٣٧٩٢ كلهم من حديث عائشة.

<sup>[</sup>۱۰۲۷] صحيح. أخرجه مسلم ۱۲۲۵ والترمذي ۸۲۳ والنسائي ۱۵۲۰ ـ ۱۵۳ والشافعي ۲۷۲۱ و ۳۷۳ و ۳۷۳ و والث من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال ومالك ۲۱٪ ۳۵۲ وابن حبان ۳۹۲۳ و ۱۹۳۹ وأحمد ۲۷٪ من حديث سعد بن أبي وقاص. وقال الترمذي: حديث صحيح.

<sup>[</sup>١٠٢٨] أخرجه الترمذي ٨٢٤ بنحوه عن سالم بن عبد اللَّه عن ابن عمر، وقال الترمذي: وفي الباب عن علي وعثمان وجابر... اهـ. وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>١) هو الحديث المتقدم.

عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله على وأمر به، أفبقول أبي آخذ، أم بأمر رسول الله على! قُمْ عني. أخرجه الدّارَقُطْنِيّ، وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن أبن شهاب عن سالم. وروي عن ليث عن طاوس عن ابن عباس قال:

المعاوية. حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم حديث حسن. قال أبو عمر: حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث بن أبي سليم ضعيف. والمشهور عن عمر وعثمان أنهما كانا<sup>(۱)</sup> ينهيان عن التّمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العُمْرة. فأما التمتع بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من صحّح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنه لينتجع (۱) البيت مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوّار له في غير الموسم، وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقاً لدعوة إبراهيم: ﴿ فَالَجْعَلُ أَفْحِدَةً مِنْ النّاسِ مَهْوِكَ إِلَيْمِمْ ﴾ [إبراهيم: ٣٧]. وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته؛ فخشي أذ يضيع الإفراد والقِرَان وهما سُنتان للنبي ﷺ.

[۱۰۳۰] «ولو أستقبلت من أمري ما أستدبرتُ ما سقتُ الْهَدْيَ ولجعلتها عُمْرة». أخرجه الأثمة. وقال آخرون: القِرَان أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري، وبه قال المُزَني قال: لأنه يكون مؤدّياً للفرضين جميعاً؛ وهو قول إسلحق. قال إسلحق: كان رسول الله على قارناً؛ وهو قول عليّ بن أبي طالب. وأحتج من أستحب القِرَان وفضّله بما رواه البخاريّ عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله على بوادي العقيق يقول:

[١٠٣١] «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في

<sup>[</sup>١٠٢٩] أخرجه الترمذي ٨٢٢ من حديث ابن عباس. بإسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سُلم وقد أنكره ابن عبد البر فيما ذكر المصنف.

<sup>[</sup>۱۰۳۰] صحیح. هو بعض حدیث جابر أخرجه مسلم ۱۲۱۸ ح ۱۳۰ وأبو داود ۱۹۰۵ وابن ماجه ۳۰۷۶ والدارمي ۱۷۹۳.

ـ وأخرجه مسلم ١٢١١ وأبو داود ١٧٨٤ والطيالسي ١٥٤٠ وابن حبان ٣٩٤١ والبيهةي ١٩/٥ من حديث عائشة.

<sup>[</sup>۱۰۳۱] صحيح. أخرجه البخاري ۱۵۳۴ و ۷۳٤۳ وأبو داود ۱۸۰۰ وابن ماجه ۲۹۷۲ والحميدي ۱۹ وابن حبان ۳۷۹۰ والبيهقي ۱۵/۱۵ وابن خزيمة ۲٦۱۷ كلهم من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل «كان» والمثبت هو الصواب.

<sup>(</sup>٢) أي ليرتاده الناس مرتين.

حُجّة». وروى الترمذيّ عن أنس قال سمعت رسول الله ﷺ يقول:

[۱۰۳۲] «لبيك بعمرة وحجة». وقال: حديث حسن صحيح. قال أبو عمر: والإفراد إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كله كان مُفْرِداً، فلذلك قلنا إنه أفضل؛ لأن الآثار أصح عنه في إفراده على ولأن الإفراد أكثر عملاً ثم العمرة عمل آخر. وذلك كله طاعة والأكثر منها أفضل. وقال أبو جعفر النحاس: المفرد أكثر تعباً من المتمتع، لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لثوابه. والوجه في أتفاق الأحاديث أن رسول الله على المما أمرنا بالتمتع والقران جاز أن يقال: تمتع رسول الله في وقرَن، كما قال جل وعز: ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي فَوْمِهِ عِهِ الزخرف: ١٥]. وقال عمر بن الخطاب: رجمنا ورجم رسول الله على وإنما أمر بالرجم (١).

قلت: الأظهر في حجته عليه السلام القِرَانُ، وأنه كان قارناً، لحديث عمر وأنس المذكورين. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس قال:

[١٠٣٣] «سمعت النبي على يُلبّي بالحج والعُمْرة معاً». قال بكر: فحدثت بذلك أبن عمر فقال: لبّى بالحج وحده؛ فلقيت أنساً فحدّثته بقول أبن عمر؛ فقال أنس: ما تَعُدُّوننا إلا صِبيانا! سمعتُ رسول الله على يقول: «لبيك عمرة وحَجَّاً». وفي صحيح مسلم أيضاً عن أبن عباس قال:

[١٠٣٤] أهل النبي على بعمرة وأهل أصحابه بحج ؛ فلم يحل النبي على ولا مَن ساق الهَدْيَ من أصحابه، وحَل بقيتهم. قال بعض أهل العلم: كان رسول الله على قارناً، وإذا كان قارناً فقد حَج وأعتمر، وأتفقت الأحاديث. وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله على أهل بعمرة ؛ فقال من رآه: تمتّع ثم أهل بحجة. فقال من رآه: أفْرَدَ ثم قال: «لَبَيْكَ بحَجة وعُمرة». فقال من سمعه: قَرَن. فأتفقت الأحاديث. والدليل على هذا أنه لم يَرْو أحد عن النبي على أنه قال: أفردت الحج ولا تمتّعت. وصح عنه أنه قال: «قرنت» كما رواه النسائي عن علي أنه قال:

<sup>[</sup>۱۰۳۲] صحيح. أخرجه مسلم ۱۲۵۱ وأبو داود ۱۷۹۵ والترمذي ۸۲۱ والنسائي ٥/ ١٥٠ وابن ماجه ۲۹۲۹ والطيالسي ۲۱۲۱ وأحمد ٣/ ۱۸۳ و ۱۸۰ كلهم من حديث أنس بن مالك بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>۱۰۳۳] صحيح. أخرجه مسلم ۱۲۳۲ والنسائي ٥/ ١٥٠ وابن الجارود ٤٣١ وابن حبان ٣٩٣٣ وأحمد ١٠٠٣) صحيح. أخرجه مسلم ١٠٠٠ من حديث أنس بن مالك.

<sup>[</sup>١٠٣٤] صحيح. أخرجه مسلم ١٢٣٩ وأبو داود ١٨٠٤ والنسائي في الكبرى ٣٧٩٦ من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>١) يأتي في سورة النور.

[١٠٣٥] أتيت رسول الله ﷺ فقال لي: «كيف صنعت» قلت أهللت بإهلالك. قال: «فإنى سُقتُ الهَدْيَ وَقَرَنْتُ». قال وقال ﷺ لأصحابه:

[١٠٣٦] «لو أستقبلتُ من أمري كما أستدبرتُ لفعلتُ كما فعلتم ولكنّي سُقتُ الهَدْيَ وقَرَنتُ». وثبت عن حفصة قالت:

[۱۰۳۷] قلت: يا رسول الله، ما بال الناس قد حَلّوا من عمرتهم ولم تَحلِلْ أنت؟ قال: «إني لَبَّدْتُ رأسي وسُقت هَدْيي فلا أحِلّ حتى أَنْحَر». وهذا يبين أنه كان قارِناً، لأنه لو كان مُتَمَتِّعاً أو مُفْرداً لم يمتنع مِن نَحْر الهَدْي.

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يَرو أحد أن النبيّ ﷺ قال: «أفردتُ الحج» فقد تقدّم من رواية عائشة أنه قال:

[١٠٣٨] «وأمّا أنا فأهلّ بالحج». وهذا معناه: فأنا أفرد الحج، إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أهلّ بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن أبن عمر، وفيه:

[١٠٣٩] وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؛ فلم يبق في قوله: «فأنا أهل بالحج» دليل على الإفراد. وبقي قوله عليه السلام: «فإني قرنت». وقول أنس خادمه أنه سمعه يقول: «لَبَيْكَ بحَجة وعُمْرة معاً»(١) نصٌ صريح في القران لا يحتمل التأويل. وروى الدّارقُطْني عن عبد اللّه بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع رسول الله على الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها.

الرابعة: وإذا مضى القول في الإفراد والتمثُّع والقِران وأن كل ذلك جائز بإجماع

[١٠٣٥] تقدم تخريجه برقم ١٠١٣ من حديث جابر ولفظ: «وقرنت؛ هو عند النسائي ٥/ ١٥٨.

وأبي داود أيضاً ١٧٩٧ كلاهما من حديث البراء بن عازب.

[١٠٣٦] هو المتقدم.

[۱۰۳۷] صحيح. أخرجه البخاري ۱٦٩٧ و ٤٣٩٨ و ١٥٦٦ ومسلم ١٢٢٩ وأبو داود ١٨٠٦ والنسائي ١٣٦٥ و١٠٣٧ و ١٨٠٦ و ١٨٠٨ و ١٨٠٨ و ١٨٦٨ و ١٨٠٨ عليم من حديث حفصة.

[۱۰۳۸] تقدم تخریجه برقم: ۱۰۲۲.

[١٠٣٩] صحيح: هو بعض حديث أخرجه مسلم ١٢٢٧ من حديث ابن عمر «تمتع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحجّ وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحجّ وتمتع الناس...».

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم: ۱۰۳۲.

فالتمتع بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجه واحد مجتمع عليه، والثلاثة مختلف فيها. فأما الوجه المجتمع عليه فهو التمتع المراد بقول الله جلّ وعزّ: ﴿ فَنَ تَمنّعٌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى لَلْخِجَ فَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَارَيّ ﴾ وذلك أن يُحرم الرجل بعُمْرة في أشهر الحج على ما يأتي بيانها وأن يكون من أهل الآفاق، وقدِم مكة ففرغ منها ثم أقام حلالاً (١) بمكة إلى أن أنشأ الحج منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته؛ فإذا فعل ذلك كان متمتعاً وعليه ما أوجب الله على المتمتع، وذلك ما أستيسر من الهدي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى بلده على ما يأتي وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين. وأختلف في صيام أيام التشريق على ما يأتي .

فهذا إجماع من أهل العلم قديماً وحديثاً في المُتْعة، ورابطها ثمانية شروط: الأوّل: أن يجمع بين الحج والعُمْرة. الثاني: في سفر واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع: في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. السادس: ألا يَمْزُجَها، بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير أهل مكة. وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التّمتع تجدها.

والوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج: القران، وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيُهِلّ بهما جميعاً في أشهر الحج أو غيرها؛ يقول: لَبَيْكَ بحَجة وعُمرة معاً؛ فإذا قدم مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً وسعى سعياً واحداً، عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعيّ وأصحابهما وإسلحق وأبو ثور، وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:

[١٠٤٠] خرجنا مع رسول الله ﷺ في حَجة الوداع فأهللنا بعمرة، الحديث. وفيه: وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري. وقال ﷺ لعائشة يوم النَّفر (٢) ولم تكن طافت بالبيت وحاضت:

<sup>[</sup>۱۰٤٠] صحيح. أخرجه البخاري ١٥٥٦ و ١٦٣٨ ومسلم ١٢١١ وأبو داود ١٧٨١ وابن الجارود ٤٢٢ وابن حبان ٣٩١٢ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>١) الحلال: الخارج من الإحرام.

<sup>(</sup>٢) يوم النفر: هو اليوم الذي ينفر الناس فيه من مني.

[١٠٤١] «يَسَعُكِ طوافُكِ لحَجِّك وعُمرتك» في رواية: «يُجْزِىءُ عنكِ طوافُك بالصّفا والمَرْوَةَ عن حَجِّكِ وعُمرْتك». أخرجه مسلم ـ أو طاف طوافين وسعى سعيين، عند من رأى ذلك، وهو أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ والأوزاعيّ والحسن بن صالح و أبن أبي لَيْلَى، ورُوي عن عليّ وأبن مسعود، وبه قال الشعبيّ وجابر بن زيد. وأحتجوا بأحاديث عن عليّ عليه السلام:

[۱۰٤٢] أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسَعَى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله على فعل. أخرجهما الدَارَقُطْنِي في سُننه وضَعفها كلها، وإنما جعل القران مِن باب التمتع؛ لأن القارن يتمتع بترك النَّصَب في السفر إلى العُمرة مَرّة وإلى الحج أخرى، ويتمتّع بجمعهما، ولم يُحرم لكل واحدة من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: ﴿ فَنَ تَمنّع بِالْفُهْرَةِ إِلَى المَيْهَ مِن المَّديّ مِن المَّديّ وهذا وجه من التّمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العُمْرة والحج إلا بسياق الهَدْي، وهو عندهم بَدنة لا يجوز دونها. ومما يدلّ على أن القران تمتّع قولُ أبن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق؛ وتلا قول الله جلّ وعَزَن في المسجد الحرام ومَن لمّ يكن أه لمُ مُكن المسجد الحرام وتمتّع أو قَرَن لم يكن عليه دمُ قرانٍ ولا تمتّع. قال مالك: وما سمعت أن مَكّيّاً قَرَن، فإن فعل لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكيّ الحج مع العمرة كان عليه دَمُ القِران من أجل أن الله الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكيّ الحج مع العمرة كان عليه دَمُ القِران من أجل أن الله إلى المنتع.

والوجه الثالث من التمتع: هو الذي توعّد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان كانتا على عهد رسول الله على أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: مُتعةُ النسّاء ومُتعةُ الحج. وقد

.

<sup>[</sup>١٠٤١] صحيح. أخرجه مسلم ١٢١١ ح ١٣٢ و ١٣٣.

<sup>[</sup>١٠٤٢] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢/٣٦٣ و ٢٦٤ من طرق عن علي به.

ـ في رواية الدارقطني الأولى حفص بن أبي داود ضعيف وابن أبي ليلي رديء الحفظ كثير الوهم، وفي الرواية الثانية الحسن بن عمارة متروك، وفي الثالثة عيسى بن عبد الله متروك قاله الدارقطني.

<sup>-</sup> والحديث ذكره ابن حجر في الفتح ٣/ ٤٩٥ عند تعليقه على الحديث رقم ١٦٣٨ وقال: واحتج الحنفية بما روي عن علي، وطرقه عن علي عند عبد الرزاق والدارقطني وغيرهما ضعيفة، وكذا أخرج من حديث ابن مسعود بإسناد ضعيف نحوه، والمخرّج في الصحيحين وفي السنن عنه من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد، وقال البيهقي: إن ثبتت الرواية أنه طاف طوافين، فيحمل على طواف الإفاضة، وأما السعي مرتين فلم يثبت اهد.

¥

تنازع العلماء في جواز هذا بعد مُلُم جَرّا، وذلك أن يُحرِم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة فسخ حجّه في عمرة، ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهل بالحج يوم التَّروية (١). فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي عَنِي فيه أنه أمر أصحابه في حجّته مَن لم يكن معه هَدْيٌ ولم يَسُقُه وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. وقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه عَنِي ولم يدفعوا شيئاً منها؛ إلا أنهم أختلفوا في القول بها والعمل لعلل فجمهورهم على ترك العمل بها؛ لأنها عندهم خصوص خص بها رسول الله عني أصحابة في حَجّته تلك. قال أبو ذر":

[١٠٤٣] كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: «لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصّةً، يعني متعة النساء ومتعة الحج». والعلة في الخصوصية ووجه الفائدة فيها ما قاله أبن عباس رضى الله عنه قال:

[1.21] «كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض ويجعلون المُحرّم صَفَراً ويقولون: إذا بَراً الدَّبَرْ (٢)، وعَفَا الأَثَرْ (٣)، وانسلخ صَفَر، حَلّت العمرة لمن أعتمر. فقدم النبي على وأصحابه صبيحة رابعة مُهِلِّين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عُمرة؛ فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يا رسول الله، أيّ الحِلِّ؟ قال: «الحِلُّ كله» أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن أبن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك؛ فإن هذا الحيّ من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عَفَا الوَبَرْ، وَبَرَأَ الدَّبَرْ، وأنسلخ صَفَرْ، حَلَّتْ رسول الله على عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. ففي هذا دليل على أن رسول الله على أن رسول الله على أن رسول الله على أن العمرة ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمراً مطلقاً، معه خاصة؛ لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمراً مطلقاً، مبيّنة. وأحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال قلنا:

<sup>[</sup>١٠٤٣] صحيح. أخرجه مسلم ١٢٢٤ عن أبي ذر.

<sup>[</sup>١٠٤٤] صحيح. البخاري ٣٨٣٢ ومسلم ١٢٤٠ كلاهما من حديث ابن عباس بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) يوم التروية: قبل يوم عرفة، وهو الثامن من ذي الحجة سمي به لأن الحجاج يرتوون فيه من الماء.

<sup>(</sup>٢) الدبر: الجرح الذي يحصل في ظهر الإبل من اصطكاك الأقتاب، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج.

<sup>(</sup>٣) عفا الأثر: أي درس وأمحىٰ والمراد أثر الإبل في سيرها عفا أثرها لطول مرور الأيام.

[10:40] يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامّةً؟ قال: «بل لنا خاصة». وعلى هذا جماعة فقهاء الحجاز والعراق والشام، إلا شيء يروى عن أبن عباس والحسن والسّدِّي، وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردّ تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاح في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذرّ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرّ، ولو أجمعوا كان حجة؛ قال: وقد خالف أبن عباس أبا ذرّ ولم يجعله خصوصاً. وأحتج أحمد بالحديث الصحيح، حديث جابر الطويل في الحج، وفيه: أن النبيّ على قال:

[1.٤٦] «لو أنى استقبلت من أمري ما استدبرت لم أَسُق الهَدْيَ وجعلتها عمرة» فقام سُرَاقة بن مالك بن جُعْشُم فقال: يا رسول الله، ألعامِنا هذا أم لأبَدٍ؟ فشبّك رسول الله ﷺ أصابعه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتِ العُمْرة في الحج مرتين ـ لا بل لأبَدٍ أبَدٍ» لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم مال البخاريّ حيث ترجم «باب مَن لَبّي بالحج وسمّاه» وساق حديث جابر بن عبد الله:

[١٠٤٧] قدِمْنا مع رسول الله على ونحن نقول: لَبَيْكَ بالحج؛ فأمرنا رسول الله على فجعلناها عُمرة. وقال قوم: إن أمر النبي على بالإحلال كان على وجه آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وهو أن أصحاب رسول الله على ما كانوا فرضوا الحج أوّلاً، بل أمرهم أن يُهلّوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك أهل عليٌّ باليمن. وكذلك كان إحرام النبي على، ويدلّ عليه قوله عليه السلام: «لو آستقبلتُ من أمري ما آستدبرتُ ما سُقْتُ الْهَدْيَ وجعلتها عمرة» (١) فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به ويأمر أصحابه بذلك، ويدلّ على ذلك قوله عليه السلام: «أتاني آتٍ من ربّي في هذا الوادي المبارك وقال قل حَجّة في عمرة» (١).

والوجه الرابع من المتعة: مُتْعَةُ الْمُحْصِر وَمَن صُدّ عن البيت؛ ذكر يعقوب بن شيبة

<sup>[</sup>١٠٤٥] أخرجه أبو داود ١٨٠٨ والنسائي ٥/١٧٩ وابن ماجه ٢٩٨٤ من حديث الحارث بن بلال عن أبيه به. وإسناده ضعيف، انظر ضعيف أبي داود ٦٤٤.

<sup>[</sup>١٠٤٦] صحيح. أخرجه مسلم ١٢١٨ وأبو داود ١٩٠٥ وابن ماجه ٣٠٧٤ والدارمي ١٧٩٣ وابن حبان عبان ٣٩٤٤ من حديث جابر بأتم منه.

<sup>[</sup>١٠٤٧] صحيح. أخرجه البخاري ١٥٧٠ من حديث جابر مرفوعاً.

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم: ۱۰۳۰.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم: ١٠٣١.

قال حدّثنا أبو سلمة التّبُوذَكِيّ حدّثنا وُهَيْب حدّثنا إسحٰق بن سُويَد قال سمعت عبد اللّه بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعُمْرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التّمتع أن يخرج الرّبُحُلُ حاجًّا فيحبسه عدوّ أو أَمْرٌ يعذر به حتى تذهب أيام الحج، فيأتي البيت فيطوف ويسعَى بين الصفا والمَرْوَة، ثم يَتَمَتَّعُ بحلّه إلى العام المستقبل ثم يحج ويُهدِي.

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيَّناً، والحمد لله.

فكان من مذهبه أن المُحْصَر لا يحلّ ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهَديَ يوم النحر، ثم يَحْلِق ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة فيتحلّل من حَجّه بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدّيّ ﴾ بعد قوله: ﴿ وَأَتِمُوا الْخَجّ وَالْعُمْرة والعُمْرة ، والعُمْرة ، والنبيّ عَنْ وأصحابُه حين أحصروا بالحُدَيْبِية حَلُوا وحَلّ ، وأمرهم بالإحلال .

وأختلف العلماء أيضاً لم سُمّي المتمتع متمتّعاً؛ فقال أبن القاسم: لأنه تمتّع بكل ما لا يجوز للمُحْرِم فعله من وقت حِلّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحج. وقال غيره: سُمّي متمتعاً لأنه تمتّع بإسقاط أحد السفرين، وذلك أن حقّ العمرة أن تقصد بسفر، وحقّ الحج كذلك؛ فلما تمتّع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هدياً؛ كالقارِن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، والوجه الأوّل أعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعله، وسقط عنه الإحرام من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كرهه عمر وآبن مسعود، وقالا أو قال أحدهما: يأتي أحدكم منى وذكره يقطر مَنياً؛ وقد أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرّتين: مرة في الحج، ومرة في العُمْرة. ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجّكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم و أتم لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج.

الخامسة: أختلف العلماء فيمن أعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع، ولا هَدْيَ عليه ولا صيام. وقال الحسن البصري: هو متمتّع وإن رجع إلى أهله، حَجّ أو لم يحجّ. قال لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُتْعة؛ رواه هُشيم عن يونس عن الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَديٌ. والصحيح القول الأوّل، هكذا ذكر أبو عمر «حَجّ أو لم يحج» ولم يذكره أبن المنذر. قال أبن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: ﴿ فَنَ تَمَكّع وَلَم يَدَكُوه أَبِن المنذر. قال أبن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: ﴿ فَنَ تَمَكّع وَلَم يَدَكُوه أَبِن المنذر.

وَالْعُمْرَةِ إِلَى اللَّيْجَ ﴾ ولم يستثن: راجعاً إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله على وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثل قول الحسن. قال أبو عمر: وقد روي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قول لم يتابع عليه أيضاً، ولا ذهب إليه أحد من أهل العلم. وذلك أنه قال: من أعتمر بعد يوم النحر فهي مُتعة. وقد روي عن طاوس قولان هما أشد شذوذاً مما ذكرنا عن الحسن، أحدهما: أن من أعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى دخل وقت الحج، ثم حج من عامه أنه متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيره، ولا ذهب إليه أحد من فقهاء الأمصار. وذلك والله أعلم أن شهور الحج أحق بالحج من العمرة؛ لأن العمرة جائزة في السنة كلّها، والحج إنما موضعه شهور معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في أشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج أولى به، إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله في عمل العمرة في أشهر الحج للمتمتّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردها، رحمة منه، وجعل فيه ما استيسر من الْهَدْي. والوجه الآخر قاله في المكيّ إذا تمتّع من مصر من رسوله المهدي المهدي، وهذا لم يُعرّج عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ﴿ فَالِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُمُ مُ عَلَيْكُ الله تولها عالماء ما أوضحناه بالشرائط التي فكرناها، وبالله توفيقنا.

السادسة: أجمع العلماء على أن رجلاً من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمراً في أشهر الحج عازماً على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتّع، عليه ما على المتمتّع. وأجمعوا في المكيّ يجيء من وراء الميقات مُحْرِماً بعمرة، ثم ينشىء الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دَمَ عليه، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهلٌ وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن أنتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمِراً فأقام بها حتى حج من عامه أنه متمتّع.

السابعة: وأتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد أيضاً طواف آخر لحجّه وسَعْيٌ بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سَعْيٌ واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهور، وهو الذي عليه الجمهور، وأما طواف القارن فقد تقدم.

الثامنة: وآختلفوا فيمن أنشأ عُمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج؟ فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حلّ فيه؟ يريد إن كان حلّ منها في غير أشهر الحج

فليس بمتمتع، وإن كان حلّ منها في أشهر الحج فهو متمتّع إن حَجّ من عامه؛ وذلك الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحُرُم للعمرة فهو متمتّع إن حج من عامه؛ وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت، وإنما ينظر إلى كمالها، وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُيننة وأبن شُبرُمة وسفيان الثوريّ. وقال قتادة وأحمد وإسحق: عمرته للشهر الذي الذي أهلّ فيه؛ وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحَرَم. وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضان، وأربعة أشواط في شوّال فحج من عامه أنه متمتع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط، وفي شوّال ثلاثة أشواط لم يكن متمتعاً. وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوّال لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قول أحمد وإسحٰق: عمرته للشهر الذي أهلّ فيه.

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت، ويكون قارِناً بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معاً. وأختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن أفتتح الطواف؛ فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارِناً ما لم يتم طوافه؛ وروي مثله عن أبي حنيفة، والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف، وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً واحداً عمرته ثم أحرم بالحج صار قارناً، وسقط عنه باقي عمرته ولزمه دَمُ القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه. وقال بعضهم: له أن يُدخل أحرم بالحج على المحمرة ما لم يُكمل السعي بين الصّفا والمروة. قال أبو عمر: وهذا كله شذوذ الحج على المحمرة ما لم يُكمل السعي بين الصّفا واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن عند أهل العلم. وقال أشهب: إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً، ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاء، وبه قال أبو ثور.

العاشرة: وأختلفوا في إدخال العمرة على الحج؛ فقال مالك وأبو ثور وإسحٰق: لا تدخل العمرة على الحج، ومن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة بشيء؛ قاله مالك، وهو أحد قولي الشافعيّ، وهو المشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعيّ في القديم: يصير قارِناً، ويكون عليه ما على القارن ما لم يَطُف لحجّته شوطاً واحداً، فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في الحج. قال أبن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة.

الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هدياً للعمرة وهو متمتّع لم يجزه ذلك، وعليه

هَدْيٌ آخر لمُتْعته؛ لأنه إنما يصير متمتعاً إذا أنشأ الحج بعد أن حلّ من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقسال أبو حنيفة وأبو شور وإسلحق: لا يَنحرهديه إلا يوم النحر. وقسال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسَعَى ونَحَر هَدْيَه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر؛ وقاله عطاء. وقال الشافعيّ: يحلّ من عمرته إذا طاف وسعَى، ساق هدياً أو لم يسقه.

الثانية عشرة: وأختلف مالك والشافعيّ في المتمتع يموت؛ فقال الشافعيّ: إذا أحرم بالحج وجب عليه دُمُ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الزعفرانيّ عنه. وروى أبن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعد ما يُحرم بالحج بعرفة أو غيرها، أترى عليه هدياً؟ قال: من مات من أولئك قبل أن يرمي جمرة العَقَبة فلا أرى عليه هَدْياً، ومن رمى الجمرة ثم مات فعليه الهَدْي. قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال.

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ فَمَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْمَدْيُّ﴾ قد تقدّم الكلام فيه. قوله تعالى: ﴿ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي الْخَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُّ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَّةٌ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنَ أَهْ لُهُ حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِّ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ۚ ثَنِيَكُ .

فيه عشر مسائل:

الأولى قوله تعالى: ﴿ فَنَ لَمْ يَمِدُ ﴾ يعني الْهَدْي، إمّا لعدم المال أو لعدَم الحيوان، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده. والثلاثة الأيام في الحج آخرها يوم عرفة؛ هذا قول طاوس، وروي عن الشعبيّ وعطاء ومجاهد والحسن البصري والنّحَجيّ وسعيد بن جُبير وعلقمة وعمرو بن دينار وأصحاب الرأي؛ حكاه أبن المنذر. وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة يصومها في إحرامه بالعُمْرة، لأنه أحد إحرامي التمتع؛ فجاز صوم الأيام فيه كإحرامه بالحج. وقال أبو حنيفة أيضاً وأصحابه: يصوم قبل يوم التّروية يوماً، ويوم التروية ويوم عرفة. وقال أبن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومهما منذ يُحرِم بالحج إلى يوم النحر؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي لَلْبَحٍ ﴾ فإذا صامها في العمرة فقد أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يُهلّ بالحج أتاه قبل وقته فلم يجزه. وقال الشافعيّ وأحمد بن حنبل: يصومهن ما بين أن يُهلّ بالحج ألى يوم عرفة؛ وهو قول أبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في ألى يوم عرفة؛ وهو قول أبن عمر وعائشة؛ وروي هذا عن مالك، وهو مقتضى قوله في أحمد أيضاً: جائز أن يصوم الثلاثاء قبل أن يُحرم. وقال الثوريّ والأوزاعيّ: يصومهن من أول أيام العشر؛ وبه قال عطاء. وقال عُروة: يصومها ما دام بمكة في أيام مِنى؛ وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل المدينة.

وأيام مِنى هي أيام التشريق الثلاثة التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ عن عائشة أمّ المؤمنين أنها كانت تقول: «الصيام لمن تمتّع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجلا هَدْياً ما بين أن يُهِلّ بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام مِنى». وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يحرم بالحج المتمتع إلى يوم عرفة، وأن ذلك مبدأ، إمّا لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنى وقت القضاء، على ما يقوله أصحاب الشافعي؛ وإمّا لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراء للذِّمة، وذلك مأمور به. والأظهر من المذهب أنها على وجه الأداء، وإن كان الصوم قبلها أفضل؛ كوقت الصلاة الذي فيه سَعة للأداء وإن كان أوله أفضل من آخره. وهذا هو الصحيح وأنها أداء لا قضاء؛ فإن قوله: ﴿ أَيَكُم فِي لَلْهُم فِي اللهِ الحج ، ويحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المراد أيام الحج فهذا القول صحيح؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحر، ويحتمل أن يكون آخر أيام الحج أيام الرمي؛ لأن الرمي عَمَلٌ مِن عمل الحج بحالصاً وإن لم يكن من أركانه. وإن كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِنى؛ كما قال عروة، ويقوى جداً. كان المراد موضع الحج صامه ما دام بمكة في أيام مِنى؛ كما قال عروة، ويقوى جداً. وقد قال قوم: له أن يؤخرها أبتداء إلى أيام التشريق، لأنه لا يجب عليه الصيام إلا بألا يجد الهدي يوم النحر. فإن قبل وهى:

الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة والشافعي في الجديد وعليه أكثر أصحابه إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق:

[١٠٤٨] لنهى رسول الله على عن صيام أيام مِنى؛ قيل له: إن ثبت النهي فهو عامٌ يخصَّص منه المتمتع بما ثبت في البخاري أن عائشة كانت تصومها(١). وعن أبن عمر وعائشة قالا: لم يُرخّص في أيام التشريق أن يُصمن إلا لمن لم يجد الْهَدْي (٢). وقال الدّارَقُطْنِيّ: إسناده صحيح، ورواه مرفوعاً عن أبن عمر وعائشة من طرق ثلاثة ضعّفها. وإنما رخّص في صومها لأنه لم يبق من أيامه إلا بمقدارها، وبذلك يتحقق وجوب الصوم لعدم الهدي. قال أبن المنذر: وقد روينا عن عليّ بن أبي طالب أنه قال: إذا فاته الصوم

[١٠٤٨] صحيح. يشير المصنف لحديث النبي ﷺ: «أيام التشريق أيام أكل، وشرب».

وهو حديث صحيح. أخرجه مسلم ١١٤١ وأبو داود ١٨١٣ والنسائي ١٧٠/٧ من حديث نبيشة الهذلي.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ١٩٩٦ عن عروة به.

 <sup>(</sup>۲) موقوف. أخرجه الدارقطني ۱۸٦/۲ عن عائشة وابن عمر، وله حكم الرفع.
 وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

صام بعد أيام التشريق؛ وقاله الحسن وعطاء. قال أبن المنذر: وكذلك نقول. وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجْزِه إلا الهَدْي. روي ذلك عن أبن عباس وسعيد بن جبير؛ وطاوس ومجاهد، وحكاه أبو عمر عن أبى حنيفة وأصحابه عنه؛ فتأمّله.

الثالثة: أجمع العلماء على أن الصوم لا سبيل للمتمتع إليه إذا كان يَجد الهَدْي، وأختلفوا فيه إذا كان غير واجد للهَدْي فصام ثم وَجد الهَدْي قبل إكمال صومه؛ فذكر أبن وهب عن مالك قال: إذا دخل في الصوم ثم وجد هَدْياً فأحبُّ إليَّ أن يُهدِي، فإن لم يفعل أجزاه الصيام. وقال الشافعي: يمضي في صومه وهو فرضه؛ وكذلك قال أبو ثور، وهو قول الحسن وقتادة، وأختاره أبن المنذر. وقال أبو حنيفة: إذا أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم ووجب عليه الهَدْي، وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم أيسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى الهَدْي؛ وبه قال الثوريّ وأبن أبي نَجيح وحماد.

الرابعة: قوله تعالى: ﴿ وَسَبْعَةٍ ﴾ قراءة الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ زيد أبن علي «وسبعة» بالنصب، على معنى: وصوموا سبعةً.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿إِذَارَجَعْتُمُ يعني إلى بلادكم؛ قاله آبن عمر وقتادة والربيع ومجاهد وعطاء، وقاله مالك في كتاب محمد، وبه قال الشافعيّ. قال قتادة والربيع: هذه رُخصة من الله تعالى، فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه، إلا أن يتشدّد أحد، كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد وإسحق: يجزيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء. قال مجاهد: إن شاء صامها في الطريق، إنما هي رخصة؛ وكذلك قال عكرمة والحسن. والتقدير عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتم من الحج؛ أي إذا رجعتم إلى ما كنتم عليه قبل الإحرام من الحِلّ. وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنى فلا بأس أن يصوم قال آبن العربي: «إن كان تخفيفاً ورُخصة فيجوز تقديم الرخص وترك الرفق فيها إلى العزيمة إجماعاً. وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّ، ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وأنها المراد في الأغلب»(۱).

قلت: بل فيه ظاهر يقرب إلى النّص، يبيّنه ما رواه مسلم عن أبن عمر قال:

[١٠٤٩] تمتّع رسول الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى، فساق معه المعدد الله الله ﷺ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَى، فساق معه المعدد الله عدد المعدد ال

<sup>(</sup>١) في «أحكام القرآن» «... ولا ظاهر أنه أراد البلاد، وإنما المراد في الأغلب، والأظهر فيه أنه الحج " كلام ابن عربي.

الهَدْيَ من ذي الحُلَيْفَة، وبدأ رسول الله على فأهل بالعمرة ثم أَهل بالحج، وتمتّع الناس مع رسول الله على بالعمرة إلى الحج؛ فكان من الناس مَن أهْدَى فساق الهَدْيَ، ومنهم مَن لم يُهد، فلما قَدِم رسول الله على مكة قال للناس: «مَن كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجّه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة وليُقصِّر ولْيَحْلِل ثم ليهل بالحج ولْيُهدِ فمن لم يجد هَدْياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله الحديث. وهذا كالنص في أنه لا يجوز صوم السبعة الأيام إلا في أهله وبلده، والله أعلم. وكذا قال البخاريّ في حديث أبن عباس:

[١٠٥٠] «ثم أَمَرنَا عَشِيّة التّروِيَة أَن نُهلٌ بالحج فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطُفْنا بالبيت وبالصّفا والمَرْوَة وقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْي؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْبِيتِ وَبِالصّفا وَالْمَرْوَة وقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْي؛ كما قال الله تعالى: ﴿ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ الْمَدْيَّ فَنَ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَيَّةِ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ ﴾ إلَى أَمْصَارِكُمْ. الحديث، وسيأتي. قال النحاس: وكان هذا إجماعاً.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ يقال: كَمَلَ يَكُمُل؛ مثلُ نصر ينصر. وكمُلَ يَكُمُل؛ مِثلُ عَظُم يعظم. وكمِل يَكْمَل؛ مِثلُ حَمِد يحمَد؛ ثلاث لغات. وأختلفوا في معنى قوله: ﴿ يَلْكَ عَشَرَةٌ ﴾ وقد عُلم أنها عشرة؛ فقال الزجاج: لما جاز أن يتوهّم متوهّمٌ التّخيير بين ثلاثة أيام في الحج أو سبعة إذا رجع بدلاً منها؛ لأنه لم يقل وسبعة أخرى \_ أزيل ذلك بالجملة من قوله «تلك عشرة» ثم قال: «كاملة». وقال الحسن: «كاملة» في البدل عن الهَدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في البدل عن الهَدْي؛ يعني العشرة كلها بدل عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم يتمتع. وقيل: لفظها لفظ الإخبار ومعناها الأمر؛ أي أكملوها فذلك فرضها. وقال المبرّد: «عشرة» دلالة على أنقضاء العدد؛ لئلا يتوهم متوهم أنه قد بقي منه شيء بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كمنت بيدى. ومنه قول الشاعر:

شلاثٌ وأثنتان فهان خماسٌ وسادسةٌ تميل إلى شِمامِي (١) فقوله «خمس» تأكيد. ومثله قول الآخر:

ثلاثٌ بالغداة فذاك حَسْبي وسِتٌ حين يدركني العِشاء فذلك تسعة في اليوم ريّي وشرب المرء فوق الريّ داء

<sup>(</sup>١) الشَّمَم: البعد، والقرب، وهو من الأضداد.

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: اللَّهَ اللَّهَ لا تقصّر.

السابعة: قوله تعالى: ﴿ ذَلِكَ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهُمُهُ مَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْمُرَامِّ ﴾ أي إنما يجب دَمُ التمتّع عن الغريب الذي ليس من حاضري المسجد الحرام. خرّج البخاريّ «عن أبن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أَهَلَ المهاجرون والأنصار وأزواج النبيّ عَلَيْ في حَجّة الوداع وأهللنا؛ فلما قدمنا مكة قال رسول الله عَلَيْ:

[١٠٥١] «اجعلوا إهلالكم بالحج عُمرةً إلا مَن قلد الهَدْي» طُفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: «مَن قلد الْهَدي فإنه لا يَحِلّ حتى يبلغ الهَدْي مَحِلَّه» ثم أَمرَنا عشية التَّرْوِية أن نُهِلّ بالحج؛ فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيُّ فَنَ وَبِالصفا والمروة فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: ﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِن الْهَدِيّ فَنَ لَمْ يَعِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ فِي لَلْهَجٌ وَسَبَّعَةٍ إِذَا رَجَعْتُم إلى أمصاركم، الشاةُ تَجْزِي، فجمعوا نُسكين في عام بين الحج والعمرة فإن الله أنزله في كتابه وسُنة نبيه عَلَيْ وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله عز وجل: ﴿ فَاكِ لِمَن لَمْ يَكُنُ أَهْلُهُ مَاضِي المَسْجِدِ الْمُرَاوِ ﴾ وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل شوّال وذو القعدة وذو الحجة؛ فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دَمٌ أو صوم. والرَّفَتُ: الجماع والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء.

الثامنة: اللام في قوله (لِمَن) بمعنى على؛ أي وجوب الدم على من لم يكن من أهل مكة؛ كقوله عليه السلام:

[١٠٥٢] «اشترطي لهم الولاء»، وقوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ أَسَأَتُمُ فَلَهَا ﴾ [الإسراء: ٧] أي فعليها. وذلك إشارة إلى التَّمتُع والقِران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُتْعَة ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومَن فعل ذلك كان عليه دَمُ جناية لا يأكل منه؛ لأنه ليس بدم تمتّع. وقال الشافعي: لهم دم تمتع وقران. والإشارة ترجع إلى الهَدْي والصيام، فلا هدي ولا صيام عليهم. وفرّق عبد الملك بن الماجشون بين التمتع والقران، فأوجب الدم في القِران وأسقطه في التّمتع، على ما تقدم عنه.

<sup>[</sup>١٠٥١] هو الحديث المتقدم.

<sup>[</sup>١٠٥٢] صحيح. أخرجه البخاري ٢١٥٥ و ٢٥٦٣ ومسلم ١٥٠٤ ح ٩ وأبو داود ٢٢٣٣ والترمذي ١١٥٤ وأحمد ٢١٣٣ من حديث عائشة في خبر عتقها لبريرة وفيه «ابتاعيها واشترطي لهم الولاء وأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق...» الحديث.

مكة وما أتصل بها من حاضريه. وقال الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال أبن عطية: وليس كما قال \_ فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه الجمعة فهو حَضَرِيّ، ومن كان أبعد من ذلك فهو بدويّ؛ فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. وقال مالك وأصحابه هم أهل مكة وما أتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل المواقيت ومَن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل المواقيت أو من أهل ما وراءها فهم من حاضري المسجد الحرام. وقال الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكة، وذلك أقرب المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهب السلف في تأويل الآية.

العاشرة: قوله تعالى: ﴿ وَالنَّـقُوا اللَّهَ ﴾ أي فيما فرضه عليكم. وقيل: هو أَمْرُ بالتقوى على العموم، وتحذير من شدّة عقابه.

قوله تعالى: ﴿ ٱلْحَبُّ ٱشْهُرُّ مَّعْلُومَتُ فَمَنِ فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَبُّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا عِلْمَ عَلَمُ اللهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَعْلَمُهُ ٱللهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَكَزُودُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَكَزُودُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَكَزُودُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ ٱلنَّقُوكُ وَٱتَّقُونِ يَعْلَمُهُ اللهُ وَتَكَزُودُواْ فَإِنِّ فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ وَتُكَرُودُواْ فَإِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

فيه أربع عشرة مسألة:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ أَلْحَجُّ أَشَّهُ رُّ مَعْلُومَتُ ﴾ لمّا ذكر الحج والعمرة سبحانه وتعالى في قوله: ﴿ وَأَتِمُوا لَغَجُّ وَالْعُمْرَةَ لِلَهِ ﴾ بين أختلافهما في الوقت؛ فجميع السّنة وقت للإحرام بالعمرة، ووقت العمرة، وأمّا الحج فيقع في السّنة مَرّة، فلا يكون في غير هذه الأشهر. و ﴿ الْحَجُ أَشّهُ رُمّ مَعْلُومَتُ ﴾ أبتداء وخبر، وفي الكلام حذف تقديره: أشهرُ الحج أشهرٌ، أو وقت الحج أشهرٌ، أو وقت عمل الحج أشهرٌ، وقيل التقدير: الحج في أشهر ويلزمه مع سقوط حرف الجرّ نصب الأشهر، ولم يقرأ أحد بنصبها، إلا أنه يجوز في الكلام النصب على أنه ظرف. قال الفرّاء: الأشهر رَفْعٌ؛ لأن معناه وقت الحج أشهر معلومات. قال الفرّاء: وسمعت الكسائي يقول: إنما الصيف شهران، وإنما الطيلسان (١) ثلاثة أشهر. أراد وقت الصيف، ووقت لباس الطيلسان ؛ فحذف.

الثانية: وآختلِف في الأشهر المعلومات؛ فقال أبن مسعود وأبن عمر وعطاء والرّبيع ومجاهد والزهريّ: أشهر الحج شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله. وقال أبن عباس

الطیلسان: کساء مدور أخضر، لحمته أو سدّاه من صوف یلبسه الخواص من العلماء والمشایخ،
 وهو من لباس العجم.

والسدّي والشعبيّ والنّخعي: هي شوّال وذو القعدة وعشرة من ذي الحجة؛ وروي عن أبن مسعود، وقاله أبن الزبير، والقولان مرويان عن مالك؛ حكى الأخيرَ أبنُ حبيب، والأوّلَ أبنُ المنذر. وفائدة الفرق تعلّق الدم؛ فمن قال: إن ذا الحجة كله من أشهر الحج لم ير دَماً فيما يقع من الأعمال بعد يوم النحر؛ لأنها في أشهر الحج. وعلى القول الأخير ينقضي الحج بيوم النحر، ويلزم الدم فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته.

الثالثة: لم يسمّ الله تعالى أشهر الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة عندهم. ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث، لأن بعض الشهر يتنزّل منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلان. ولعله إنما راه في ساعة منها؛ فالوقت يُذكر بعضه بكله، كما قال النبيّ على:

[١٠٥٣] «أيامُ مِنىً ثلاثة». وإنما هي يومان وبعض الثالث. ويقولون: رأيتك اليوم، وجئتك العام. وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعٌ قال أشهر؛ والله أعلم.

الرابعة: أختلف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج؛ فروي عن أبن عباس: مِن سُنة الحج أن يُحرم به في أشهر الحج. وقال عطاء ومجاهد وطاوس والأوزاعي: من أحرم بالحج قبل أشهر الحج لم يجزه ذلك عن حَجّه ويكون عمرة؛ كمن دخل في صلاة قبل وقتها فإنه لا تجزيه وتكون نافلة؛ وبه قال الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعي: يَحلّ بعمرة. وقال أحمد بن حنبل: هذا مكروه؛ وروي عن مالك، والمشهور عنه جواز الإحرام بالحج في جميع السنة كلها؛ وهو قول أبي حنيفة. وقال النّخعيّ: لا يحلّ حتى يقضي حَجّه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَلَةٌ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ يقضي حَجّه؛ لقوله تعالى: ﴿ لَهُ يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمَلَةٌ قُلْ هِي مَوَقِيتُ لِلنّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ البقرة: ١٨٩] وقد تقدّم القول فيها. وما ذهب إليه الشافعيّ أصح؛ لأن تلك عامة، وهذه النّه خاصة. ويحتمل أن يكون من باب النص على بعض أشخاص العموم، لفضل هذه الأشهر على غيرها؛ وعليه فيكون قول مالك صحيحاً، والله أعلم.

الخامسة: قوله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْحَجَ ﴾ أي ألزمه نفسه بالشروع فيه بالنية قصداً باطناً، وبالإحرام فعلاً ظاهراً، وبالتلبية نُطقاً مسموعاً؛ قاله أبن حبيب وأبو حنيفة في التلبية. وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحج؛ وهو قول الحسن بن حَيّ. قال

<sup>[</sup>۱۰۵۳] جيد. أخرجه أبو داود ۱۹۶۹ والترمذي ۸۸۹ و ۲۹۷۰ والنسائي ۲/۲۵ ـ ۲۲۰ وابن ماجه ۳۰۱۰ وابن ماجه ۲۰۱۰ وابن حبان ۳۸۹۳ والدارقطني ۲/۲۰٪ وأحمد ۳۰۹۴ ـ ۳۱۰ من حديث عبد الرحمن بن يعمر بأتم منه. وإسناده جيد. وجوده ابن عيينة.

قال الترمذي: قال ابن عيينة: هذا أجود حديث رواه الثوري.

السادسة: قوله تعالى: ﴿ فَلَا رَفَتُ ﴾ قال أبن عباس وأبن جُبير والسُّدى وقتادة والحسن وعكرمة والزهريّ ومجاهد ومالك: الرَّفثُ الجماعُ؛ أي فلا جماع لأنه يفسده. وأجمع العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج، وعليه حَجُّ قابل والهَدْيُ. وقال عبد اللَّه أبن عمر وطاوس وعطاء وغيرهم: الرفث الإفحاش للمرأة بالكلام؛ لقوله: إذا أحللنا فعلنا بك كذا، من غير كناية؛ وقاله أبن عباس أيضاً، وأنشد وهو مُحْرِم:

وهـــنّ يمشيــن بنــا هَميسَــا إن تَصدقِ الطير نَنِك (٢)لَمِيسَالْ ا

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفُث وأنت مُخرِم! فقال: إن الرّفث ما قيل عند النساء. وقال قوم: الرفث الإفحاش بذكر النساء، كان ذلك بحضرتهن أم لا. وقيل: الرفث كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله. وقال أبو عبيدة: الرّفث اللّغا من الكلام، وأنشد:

#### ورُب أسرابِ حجيج كُظّم عن اللّغَا ورَفَت التكلُّم

يقال: رَفَتْ يَرْفُتْ، بضم الفاء وكسرها. وقرأ أبن مسعود «فلا رفوث» على الجمع. قال أبن العربي: المراد بقوله «فلا رفث» نفيه مشروعاً لا موجوداً، فإنّا نجد الرّفث فيه ونشاهده، وخبر الله سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره، وإنما يرجع النفي إلى وجوده مصوساً؛ كقوله تعالى: ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يُكَرَّبُ مَن يَأْنَفُسِهِنَّ

<sup>(</sup>١) فُرُّضة القوس: الحزيقع عليه الوتر، وفرضة النهر: مشرب الماء منه، وفرضة الجبل: ما انحدر من وسطه وجانبه.

<sup>(</sup>٢) اللميس: المرأة اللينة الملمس.

 <sup>(</sup>٣) موقوف منكر. أخرجه الطبري ٣٥٧٦ و ٣٥٨٣ عن ابن عباس، ومداره على حصين بن قيس، وهو
 مجهول، وانظر تفسير ابن كثير بتخريجي عند هذه الآية.

ثَلَثَةَ قُرُوعٍ البقرة: ٢٢٨] معناه: شرعاً لا حِسًا؛ فإنا نجد المطلّقات لا يتربّصن؛ فعاد النفي إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجوه الحِسّي. وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلّا النّفي إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجوه الحِسّي. وهذا كقوله تعالى: ﴿ لَا يَمَسُّهُ وَ إِلّا النّفي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

السابعة: قوله تعالى: ﴿ وَلَا فُسُوفَ ﴾ يعني جميع المعاصي كلّها؛ قاله أبن عباس وعطاء والحسن. وكذلك قال أبن عمر وجماعة: الفسوق إتيان معاصي الله عز وجل في حال إحرامه بالحج؛ كقتل الصيد وقصّ الظفر وأخذ الشعر، وشبه ذلك. وقال أبن زيد ومالك: الفسوق الذبح للأصنام؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ أَوَّ فِسَقًا أُهِلَ لِغَيْرِ اللّهِ بِيدً ﴾ ومالك: الفسوق النابز بالألقاب؛ ومنه قوله: ﴿ بِئُسَ ٱلْإَسَّمُ ٱلفُسُوقُ ﴾ [الخجرات: ١١]. وقال أبن عمر أيضاً: الفسوق السباب؛ ومنه قوله عليه السلام:

[١٠٥٤] «سِبابُ المسلِم فسوقٌ وقتالُه كفرٌ». والقول الأوّل أصح، لأنه يتناول جميع الأقوال. قال ﷺ:

[١٠٥٥] «مَن حَجّ فلم يَرْفُث ولم يفسُق رَجع كيوم ولدته أمه».

[١٠٥٦] «والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلا الجنة» خرّجه مسلم وغيره. وجأء عنه ﷺ أنه قال:

[١٠٥٧] «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض مِن عملِ أفضلُ من الجهاد في سبيل الله أو حَجّة مبرورة لا رَفَتْ فيها ولا فسوق ولا جدال». وقال الفقهاء: الحج المبرور هو الذي لم يُعص الله تعالى فيه أثناء أدائه. وقال الفرّاء: هو الذي لم يُعص الله سبحانه بعده؛ ذكر القولين أبن العربي رحمه الله.

[۱۰۵٤] صحیح. أخرجه البخاري ٤٨ و ٧٠٧٦ ومسلم ٦٤ والترمذي ١٩٨٣ و ٢٦٣٥ والنسائي ٧/ ١٢٢ وابن ماجه ٦٩ وابن حبان ٥٩٣٩ وأحمد ٤٣٣/١ كلهم من حديث ابن مسعود.

[١٠٥٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٥٢١ و ١٨١٩ ومسلم ١٣٥٠ والترمذي ٨١١ والنسائي ١١٤/٥ وابن ماجه ٢٨٨٩ وابن حبان ٣٦٩٤ والطيالسي ٢٥١٩ وأحمد ٢/٤٩٤ من حديث أبي هريرة.

[١٠٥٦] صحيح. أخرجه البخاري ١٧٧٣ ومسلّم ١٣٤٩ والنسائي ١١٢/٥ - ١١٣ والحميدي ١٠٠٢ وعبد الرزاق ١٧٩٨ والدارمي ٢/٣ وابن حبان ٣٦٩٥ وأحمد ٢/٢٤٢ و ٤٦١.

[١٠٥٧] مرسل. أخرجه الأصبهاني في الترغيب عن سعيد بن المسيب مرسلاً. وإسناده حسن، مرسلات سعيد جياد. قلت: الحج المبرور هو الذي لم يعص الله سبحانه فيه لا بعده. قال الحسن: الحج المبرور هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة. وقيل غير هذا، وسيأتي.

الثامنة: قوله تعالى: ﴿ وَلا جِدَالَ فِي ٱلْحَيِّ ﴾ قُرِى ﴿ فَلا رَفَى وَلا فَسُوقَ ﴾ بالرفع والتنوين فيهما. وقرئا بالنصب بغير تنوين. وأجمعوا على الفتح في «ولا جدال»، وهـو يقـوّي قـراءة النصب فيمـا قبله، ولأن المقصـود النفـي العـام مـن الـرفـث والفسوق والجدال، وليكون الكلام على نظام واحد في عموم المنفي كلّه؛ وعلى النصب أكثر القرّاء. والأسماء الثلاثة في موضع رفع، كل واحد مع «لا». وقوله «في الحج» خبر عن جميعها. ووجه قراءة الرفع أن «لا» بمعنى «ليس» فارتفع الاسم بعدها، لأنه آسمها، والخبر محذوف تقديره: فليس رفث ولا فسوق في الحج؛ دّل عليه «في الحج» الثاني الظاهر وهو خبر «لا جدال». وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنى فلا يكونن رفث ولا فسوقٌ؛ أي شيء يُخرج من الحج، ثم أبتداً النفي فقال: ولا جدال.

قلت: فيحتمل أن تكون كان تامة، مثل قوله: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَّرَةٍ ﴾ [البقرة: ٢٨٠] فلا تحتاج إلى خبر. ويحتمل أن تكون ناقصة والخبر محذوف، كما تقدّم آنفاً. ويجوز أن يرفع «رفث وفسوق» بالابتداء، «ولا» للنفي، والخبر محذوف أيضاً. وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع في الثلاثة. ورويت عن عاصم في بعض الطرق، وعليه يكون «في يكون «في الحج» خبر الثلاثة، كما قلنا في قراءة النصب؛ وإنما لم يحسن أن يكون «في الحج» خبر عن الجميع مع أختلاف القراءة، لأن خبر ليس منصوب وخبر «ولا جدال» مرفوع؛ لأن «ولا جدال» مقطوع من الأوّل وهو في موضع رفع بالابتداء، ولا يعمل عاملان في أسم واحد. ويجوز «فلا رَفَثَ ولا فسوقٌ» تعطفه على الموضع. وأنشد النحويون:

لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلِّهُ السِّع الخَوْقُ على الرّاقع (١)

ويجوز في الكلام "فلا رفثَ ولا فسوقاً ولا جدالاً في الحج» عطفاً على اللفظ على ما كان يجب في "لا". قال الفَرّاء: ومثله:

فسلا أبَ وأبناً مثلَ مسروانَ وأبنهِ إذا هسو بالمجددِ أرْتَسدَى وتسأزرًا وقال أبو رجاء العطاردي: "فلا رفّ ولا فسوقَ» بالنصب فيهما، "ولا جدالٌ» بالرفع والتنوين. وأنشد الأخفش:

<sup>(</sup>١) هذا البيت لأنس بن العباس السلمي (شرح الشواهد الكبرى للعيني).

وقيل: إن معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي؛ أي لا ترفثوا ولا تفسقوا. ومعنى «ولا جدال» النفي، فلما ٱختلفا في المعنى خولف بينهما في اللفظ. قال القشيري: وفيه نظر، إذ قيل: «ولا جدال» نهي أيضاً؛ أي لا تجادلوا، فلم (١) فرق بينهما.

التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وَلا جِـ كَالَ ﴾ الجدال وزنه فعال من المجادلة، وهي مشتقة من الجَدْل وهو الفَتْل؛ منه زمامٌ مجدول. وقيل: هي مشتقة من الجَدَالة التي هي الأرض. فكأن كل واحد من الخصمين يقاوم صاحبه حتى يغلبه، فيكون كمن ضرب به الجَدَالة. قال الشاعر:

# قد أركب الآلة بعد الآلة (٢) وأترك العاجز بالجَدَالة معاله معاله

العاشرة: وأختلفت العلماء في المعنى المراد به هنا على أقوال ستة؛ فقال أبن مسعود وأبن عباس وعطاء: الجدال هنا أن تُماري مسلماً حتى تغضبه فينتهي إلى السبّباب؛ فأما مذاكرة العلم فلا نهي عنها. وقال فتادة: الجدال السّباب. وقال أبن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن يختلف الناس: أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام، كما كانوا يفعلون في الجاهلية حين كانت قريش تقف في غير موقف سائر العرب، ثم يتجادلون بعد ذلك؛ فالمعنى على هذا التأويل: لا جدال في مواضعه. وقالت طائفة: الجدال هنا أن تقول طائفة: الحج اليوم، وتقول طائفة: الحج غداً. وقال مجاهد وطائفة معه: الجدال المماراة في الشهور حسب ما كانت عليه العرب من النّسيء، كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة، ويقف بعضهم بجَمْع وبعضهم بعَرَفة، ويتمارون في الصواب من ذلك.

قلت: فعلى هذين التأويلين لا جدال في وقته ولا في موضعه، وهذان القولان أصح ما قيل في تأويل قوله «وَلاَ جِدَالَ»؛ لقوله ﷺ:

[١٠٥٨] «إن الزمان قد أستدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» الحديث،

<sup>[</sup>١٠٥٨] صحيح. أخرجه البخاري ٣١٩٧ و ٣٦٦٦ و ٥٥٥٠ ومسلم ١٦٧٩ وأبو داود ١٩٤٧ وابن حبان ٥٥٠٥ و ٥٩٠٨ من حديث أبى بكرة بنحوه.

<sup>(</sup>١) ينتقد القشيري علىٰ من فرق بين الرفث والفسوق فجعل «ولا جدال» نفياً بخلاف ما قبله.

<sup>(</sup>٢) الآلة: الحالة والشدّة.

وسيأتي في «براءة». يعني رجع أمر الحج كما كان، أي عاد إلى يومه ووقته. وقال ﷺ لما حَجّ:

[١٠٥٩] «خذوا عني مناسككم» فبيّن بهذا مواقف الحج ومواضعه. وقال محمد بن كعب القُرَظِيّ: الجِدال أن تقول طائفة: حَجّنا أَبَرٌ من حَجّكم. ويقول الآخر مثل ذلك. وقيل: الجدال كان في الفخر بالآباء، والله أعلم.

الحادية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ ﴾ شرط وجوابه، والمعنى: أن الله يجازيكم على أعمالكم، لأن المجازاة إنما تقع من العالم بالشيء. وقيل: هو تحريض وحَثّ على حُسنِ الكلام مكان الفحش، وعلى البِرّ والتقوى في الأخلاق مكان الفسوق والجِدال. وقيل: جعل فعل الخير عبارة عن ضبط أنفسهم حتى لا يوجد ما نُهوا عنه.

الثانية عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَتَكَزَوَّدُوا ﴾ أَمْرٌ باتخاذ الزاد. قال أبن عمر وعكرمة ومجاهد وقتادة وأبن زيد: نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجيء إلى الحج بلا زاد، ويقول بعضهم: كيف نحج بيت الله ولا يطعمنا؛ فكانوا يبقون عالةً على الناس، فنُهوا عن ذلك، وأمروا بالزاد. وقال عبد الله بن الزبير:

[١٠٦٠] كان الناس يتكل بعضهم على بعض بالزاد؛ فأمروا بالزاد.

[١٠٦١] وكان للنبي على في مسيره راحلة عليها زاد، وقدم عليه ثلاثمائة رجل من مُزَينة، فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: «يا عمر زوّد القوم». وقال بعض الناس: «تزوّدوا» الرفيق الصالح. وقال أبن عطية: وهذا تخصيص ضعيف، والأولى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة.

قلت: القول الأوّل أصح، فإن المراد الزاد المتَّخَذ في سفر الحج المأكول حقيقة

<sup>[</sup>١٠٥٩] تقدم تخريجه برقم: ٧٦٣.

<sup>[</sup>١٠٦٠] أخرجه الطبراني كما في «المجمع» ١٠٨٥٤ عن عبد الله بن الزبير، وأعله الهيثمي بأبي سعيد البقال، وأنه ضعيف.

<sup>[</sup>١٠٦١] جيد. أخرجه أحمد ٥/ ٤٤٥ والطبراني كما في المجمع ٣٠٦/٨ من حديث النعمان بن مقرن بأتم

<sup>-</sup> قال الهيثمي: ورجال أحمد رجال الصحيح.

\_ وورد من حديث دكين بن سعيد الخنعمي أخرجه أحمد ١٧٤/٤ والطبراني كما في المجمع ٣٠٧/٨ قال الهيثمي: ورجالهما رجال الصحيح.

كما ذكرنا؛ كما روى البخاري عن أبن عباس قال:

قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَتَكَرَّو دُواْ فَإِتَكَ خَيْرَ النَّاوِ النَّقْوَى ﴾ قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: ﴿ وَتَكرَّو دُواْ فَإِتَكَ خَيْرَ الزَّاوِ النَّقُوى ﴾ وهذا نص فيما ذكرنا، وعليه أكثر المفسرين. قال الشعبيّ: الزاد التمر والسّويق. أبن جبير: الكعك والسويق. قال أبن العربيّ: «أمر الله تعالى بالتنزود لمن كان له مال، ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تَنفُق في الطريق أو سائلاً فلا خطاب عليه وإنما خاطب الله أهلَ الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويخرجون بغير زاد ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شروط، من قام بها خرج بغير زاد ولا يدخل في الخطاب، فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة التوكل الغافلون عن حقائقه، والله عز وجل أعلم». قال أبو الفرج الجَوْزِيّ: وقد لَبّس إبليس على قوم يدّعون التوكل، فخرجوا بلا زاد وظنوا أن هذا هو التوكل وهم على غاية الخطأ. قال رجل لأحمد بن حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد؛ فقال له أحمد: أخرج في غير حنبل: أريد أن أخرج إلى مكة على التوكل بغير زاد؛ فقال له أحمد: أخرج في غير القافلة. فقال لا، إلا معهم. قال: فعلى جُرُب (١) الناس توكّلت؟!

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ﴿ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقَوَى ﴾ أخبر تعالى أن خير الزاد اتقاء المنهيّات؛ فأمرهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى. وجاء قوله ﴿ فَإِنَ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ ﴾ محمولاً على المعنى؛ لأن معنى «وَتَزَوَّدُوا»: اتقوا الله في ٱتباع ما أمركم به من الخروج بالزاد. وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فإن خير الزاد ما ٱتقى به المسافر من الهَلكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفّف. وقيل: فيه تنبيه على أن هذه الدار ليست بدار قرار. قال أهل الإشارات: ذكرهم الله تعالى سفر الآخرة وحثهم على تزوّد التقوى؛ فإن التقوى زاد الآخرة. قال الأعشى:

ولاقَيْتَ بعد الموت مَن قد تَنزوّدا وأنك لم ترصُد كما كان أرْصدا

إذا أنت لم تَرْحل بزادٍ من التُّهَى نَدر حل بزادٍ من التُّهَى نَدر حل برادٍ من التُّهَى نَدر اللهُ

وقال آخر:

الموتُ بحرٌ طامحٌ موجه تنذهب فيه حيلة السابح

----

[١٠٦٢] صحيح. أخرجه البخاري ١٥٢٣ وأبو داود ١٧٣٠ والنسائي في الكبرى ١١٠٣٣ عن ابن عباس به.

<sup>(</sup>١) جُرُب: جمع جراب وهو الوعاء.

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَاتَقُونِ يَكَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَاتَّقُونِ يَكَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرِ يَعْمِ الْكُلِ لِ الْنَهْمِ الذينِ قامت عليهم حجة الله، وهم قابلو أوامره والناهضون بها. والألباب جمع لُبّ؛ ولُبُّ كلّ شيء: خالصه؛ ولذلك قيل للعقل: لُبّ. قال النحاس: سمعت أبا إسلحق يقول قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعُل؟ قلت نعم، حكى سيبويه عن يونس: لَبُبْتَ تَلُت؛ فأستحسنه وقال: ما أعرف له نظيراً.

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيِكُمْ فَاذَا اللهُ عَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِن زَيِكُمُ فَإِذَا أَفَضَتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذَكُرُوا اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَمْكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّكَالِينَ اللهُ .

قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضَلَا مِن رَبِّكُمْ ﴾ فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ جُنَاحُ ﴾ أي إثم، وهو آسم ليس. ﴿ أَن تَبْتَغُوا ﴾ في موضع نصب خبر ليس؛ أي في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنها في موضع خفض. ولما أمر تعالى بتنزيه الحج عن الرَّفَ والفُسوق والجدال رخّص في التجارة؛ المعنى: لا جناح عليكم في أن تبتغوا فضل الله. وأبتغاء الفضل وَرَدَ في القرآن بمعنى التجارة، قال الله تعالى: ﴿ فَأَنتَشِرُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَبْنَغُوا مِن فَضَّلِ ٱللهِ ﴾ [الجمعة: ١٠]. والدليل على صحة هذا ما رواه البخاريّ عن أبن عباس قال: كانت عُكاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثّموا أن يتجروا في المواسم فنزلت: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمُ المُحَارِيُ فِي مواسم الحج.

الثانية: إذا ثبت هذا ففي الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً ولا يحرج به المكلف عن رسم الإخلاص المفترض عليه، خلافاً للفقراء (٢). أمّا إن الحج دون تجارة أفضل؛ لعُرُوّها عن شوائب الدنيا وتعلّق القلب بغيرها. روى الدَارَقُطُنِيّ في سُننه عن أبي أمامة التَّيمي قال قلت لابن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٠٥٠ و ٤٥١٩ عن ابن عباس من قوله.

<sup>(</sup>٢) لعله يريد بالفقراء الصوفية. فهو مستعمل في بعض البلاد.

عمر: إني رجل أكرى في هذا الوجه، وإن ناساً يقولون: إنه لا حجّ لك. فقال أبن عمر:

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفَضَّتُم مِنْ عَرَفَنتِ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاقِ وَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَاقِ وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبَّلِهِ - لَمِنَ الضَّالِينَ ( اِللَّهُ عَلَىهُ سَت عَشرة مسألة.

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَكَإِذَآ أَفَضَّتُمَ ﴾ أي أندفعتم. ويقال: فاض الإناء إذا آمتلاً حتى ينصبّ عن نواحيه. ورجل فَيَاض؛ أي مندفق بالعطاء. قال زُهير:

وأَبْيَاضَ فَيَاضِ يله غمامة على مُعْتَفِيه ما تُغِبّ فواضله (١) وحديث مستفيض؛ أي شائع.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ مِّنْ عَرَفَاتٍ ﴾ قراءة الجماعة «عَرفاتٍ » بالتنوين؛ وكذلك لو سُمِّيت أمرأةٌ بمسلمات؛ لأن التنوين هنا ليس فرقاً بين ما ينصرف وما لا ينصرف فتحذفه، وإنما هو بمنزلة النون في مسلمين. قال النحاس: هذا الجيّد. وحكى سيبويه عن العرب حذف التنوين من عرفات؛ يقول: هذه عرفات يا هذا، ورأيت عرفاتِ يا هذا، بكسر التاء وبغير تنوين؛ قال: لما جعلوها معرفة حذفوا التنوين. وحكى الأخفش والكوفيون فتح التاء، تشبيها بتاء فاطمة وطلحة. وأنشدوا:

تنورتها من أذرعات وأهلُها بينسرب أدنك دارها نَظَر عالِ

والقول الأوّل أحسن، وأن التنوين فيه على حدّه في مسلمات؛ الكسرة مقابلة الياء في مسلمين والتنوين مقابل النون. وعرفات: أسم عَلَم، سُمّي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سُمّيَ بما حوله، كأرضٍ سباسِب<sup>(۲)</sup>. وقيل: سُمِّيَتْ تلك البُقْعة عرفات لأن الناس

<sup>[</sup>١٠٦٣] أخرجه أبو داود ١٧٣٣ والحاكم ٤٤٩/١ والواحدي ١١٥ وأحمد ١٥٥/٢ من حديث ابن عمر صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، ورجاله ثقات.

الفياض: الكثير العطاء. المعتفون: الطالبون ما عنده. يقال: عفاه واعتفاه إذا أتاه يطلب معروفه.
 ما تغب فواضله: أي عطاياه دائمة لا تنقطع.

<sup>(</sup>٢) السبسب: القفر والمفازة. وقيل: الأرض المستوية البعيدة.

يتعارفون بها. وقيل: لأن آدم لما هبط وقع بالهند، وحوّاء بجُدّة، فأجتمعا بعد طول الطلب بعرفات يوم عَرفة وتعارفاً؛ فسُميَ اليوم عرفة، والموضع عرفات؛ قاله الضحاك. وقيل غير هذا لما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: ﴿ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا ﴾ [البقرة: ١٢٨]. قال أبن عطية: والظاهر أن أسمه مرتجل كسائر أسماء البقاع. وعرفة هي نَعمان الأراك؛ وفيها يقول الشاعر:

تسزوّدتُ من نَعمان عُودَ أراكة لهِنْدٍ ولكن من يُبَلّغُه هِنْدا

وقيل: هي مأخوذة من العَرْف وهو الطِّيب؛ قال الله تعالى: ﴿ عَرَفَهَا لَمُمْ آَ ﴾ [محمد: ٦] أي طَيّبها، فهي طيبة بخلاف مِنى التي فيها الفُرُوث<sup>(١)</sup> والدماء؛ فلذلك سُمِّيتْ عرفات. ويوم الوقوف يوم عرفة. وقال بعضهم: أصل هذين الاسمين من الصبر؛ يقال: رجل عارف، إذا كان صابراً خاشعاً. ويقال في المَثل: التَّفْسُ عَرُوف وما حَمَّلْتَها تتحمّل. قال:

فَصَبَرْتُ عارفةً لذلك حُرّةً (٢)

أي نفس صابرة.

وقال ذو الرُّمّة:

عَرُوفٌ لِما خطَّتْ عليه المقادِرُ (٣)

أي صبور على قضاء الله؛ فسُمّيَ بهذا الاسم لخضوع الحاجّ وتذلّلهم، وصبرهم على الدعاء وأنواع البلاء وٱحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة.

الثالثة: أجمع أهل العلم على أن مَن وقف بعرفة يوم عَرفة قبل الزوال ثم أفاض منها قبل الزوال أنه لا يُعتد بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام حَج من وقف بعرفة بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل؛ إلا مالك بن أنس فإنه قال: لا بد أن يأخذ من الليل شيئاً. وأمّا مَن وقف بعرفة بالليل فإنه لا خلاف بين الأمة في تمام حجه. والحجة للجمهور مطلق قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا آفَضَ تُم مِّنَ عَرَفَك مِ ولم يخص ليلاً من نهار، وحديث عُرُوة بن مُضَرَّس قال:

(٣) صدر البيت:

إذا خاف شيئاً وقرته طبيعة

<sup>(</sup>١) الفروث: جمع فرث، وهو السرجين (الزبل) ما دام في الكرش.

<sup>(</sup>٢) البيت لعنترة وتمامه:

تـرسـو إذا نفـس الجبـان تطلّـع

[١٠٦٥] فلم يزل واقفاً حتى غَرَبت الشمس وذهبت الصُّفرة قليلاً حتى غاب القُرص. وأفعاله على الوجوب، لاسِيّماً في الحج وقد قال: «خذوا عنّي مناسككم»(٤).

الرابعة: وأختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشمس ولم يرجع ماذا عليه مع صحة الحج؛ فقال عطاء وسفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم: عليه دَمٌ. وقال الحسن البصري: عليه هَدْيٌ. وقال أبن جُريج: عليه بَدَنة. وقال مالك: عليه حجٌ قابلٌ، والهَدْيُ ينحره في حجّ قابل، وهو كمن فاته الحج. فإن عاد إلى عرفة حتى يَدْفع بعد مغيب الشمس فقال الشافعيّ: لا شيء عليه، وهو قول أحمد وإسخق وداود، وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: لا يسقط عنه الدم وإن رجع بعد غروب الشمس؛ وبذلك قال أبو ثور.

[١٠٦٥] تقدم تخريجه برقم: ١٠٤٦.

<sup>[</sup>١٠٦٤] صحيح. أخرجه أبو داود ١٩٥٠ والترمذي ٨٩١ والنسائي ٢٦٣/٥ و ٢٦٣ وابن ماجه ٣٠١٦ و ١٠٦٠ و ٣٨٥٠ والطحاوي والدارقطني ٢/٩٥ والحاكم ٢/٣٦١ واللارمي ٢/٩٥ وابن حبان ٣٨٥٠ و ٣٨٥١ والطحاوي ٢٠٧/٢ ـ ٢٠٠٨ وأحمد ٤/١٥ و ٢٦١ من حديث عروة بن مضرس. وإسناده صحيح.

وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن عبد البر وغيره.

<sup>(</sup>١) «إن» بمعنى «ما» وهذا اللفظ للدارقطني ولغيره «ما تركت».

<sup>(</sup>٢) الجبل: إذا كان من رمل يقال له: حبل (بالحاء) وإذا كان من الحجارة يقال له: جبل، وقال الخطابى: الحبال: ما دون الجبال في الارتفاع.

<sup>(</sup>٣) التفث: هو ما يفعله المحرم بالحجّ إذا حل كقص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العانة، وقيل: هو إذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقاً.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخریجه برقم: ٧٦٣.

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أن الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه أفضل؛ لأن النبي على كذلك وقف إلى أن دَفع منها بعد غروب الشمس، وأردف أسامة بن زيد؛ وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل(١).

[١٠٦٦] وحديث عليّ، وفي حديث أبن عباس(٢) أيضاً. قال جابر:

[١٠٦٧] ثم ركب رسول الله على حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القَصْواء إلى الصَّخَرات (٣)، وجعل حَبْلَ (٤) المُشاة بين يديه واستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفاً حتى غَربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القُرص، وأردف أسامة بن زيد خلفه، الحديث. فإن لم يقدر على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياً، ما دام يقدر، ولا حرج عليه في الجلوس إذا لم يقدر على الوقوف؛ وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيم للحج ﴿ وَمَن يُعَظِّمُ اللَّهِ فَإِنّها مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ ﴿ وَالْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى الدواب والإبل أحب إليّ من أن أقف قائماً، قال: ومن وقف قائماً فلا بأس أن يستريح.

### السادسة: ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أسامة بن زيد؛

[١٠٦٨] أنه عليه السلام كان إذا أفاض من عَرَفة يسير العَنَق (٥) فإذا وَجد فَجْوَةً نَصَ (٦٠٦٨) أنه عليه السلام كان إذا أفاض من عَرَفة يسير العَنَق على أئمة الحاجِّ فَمَن نَصَ (٦٠). قال هشام بن عروة: والنّص فوق العَنَق. وهكذا ينبغي على أئمة الحاجِّ فَمَن دونهم؛ لأن في أستعجال السير إلى المزدلفة أستعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا

\_\_\_\_\_\_

[١٠٦٦] صحيح. أخرجه أبو داود ١٩٢٢ مختصراً والترمذي ٨٨٥ وأبو يعلى ٣١٢ من حديث علي ولفظه عند أبي داود «ثم أردف أسامة، فجعل يعنق على ناقته... ودفع حين غابت الشمس» قال الترمذي: حسن صحيح وهو كما قال رجاله كلهم ثقات.

[۱۰۶۷] صحیح. هو بعض حدیث جابر الطویل أخرجه مسلم ۱۲۱۸ ومضی مراراً. [۱۰۲۸] صحیح. أخرجه مسلم ۱۲۸۲ ح ۲۸۳ من حدیث أسامة بن زید.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه برقم: ۱۰٤٦.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه: ١٠٥٠ و ١٠٥١.

<sup>(</sup>٣) الصخرات: هي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة، وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات.

<sup>(</sup>٤) قال ابن الأثير: أي طريقهم الذي يسلكونه في الرمل، وقيل: اراد صفهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرمل. اهـ. ٣٣٣/١.

 <sup>(</sup>٥) العُنَق: سير سريع فسيح واسع للإبل والدابة، وهو نوع من الرفق.

<sup>(</sup>٦) الغجوة: الموضع المتسع بين الشيئين. والنصّ: التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة.

تُصلَّى تلك الليلة إلا مع العشاء بالمزدلفة، وتلك سُنتها؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسنة الثابتة يدل على أن عرفة كلها مَوْقف؛ قال على السابعة:

[١٠٦٩] «ووقَفتُ ها هنا وعَرَفة كلها موقف». رواه مسلم وغيره من حديث جابر الطويل. وفي مُوَطّأ مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قال:

المعرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عُرنة والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن مُحسرًا. قال ابن عبد البر: هذا الحديث يتصل من حديث جابر بن عبد الله، ومن حديث ابن عباس، ومن حديث علي بن أبي طالب، وأكثر الآثار ليس فيها استثناء بطن عُرنة من عَرَفة، وبطن مُحسِّر من المزدلفة؛ وكذلك نقلها الحفاظ الثقات الأثبات من أهل الحديث في حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعُرنة؛ فقال مالك فيما ذكر أبن المنذر عنه: يُهُريق دما وحجُه المقهاء فيمن وقف بعرفة بعُرنة؛ فقال مالك. وذكر أبو المصعب أنه كمن لم يقف وحجّه فائت، وعليه الحج من قابل إذا وقف ببطن عُرنة. وروي عن أبن عباس قال: من أفاض من عُرنة فلا حج له. وهو قول أبن القاسم وسالم، وذكر أبن المنذر هذا القول عن أبن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرنة من عرفة لم يجيء مجيئاً تلزمُ حُجته، لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحُجة من ذهب مذهب أبي المصعب أن الوقوف بعرفة فرض مجمع عليه في موضع معين، فلا يجوز أداؤه إلا بيقين، ولا يقين مع الاختلاف. وبطن عُرنة يقال بفتح الراء وضمها، وهو بغربي مسجد عرفة؛ حتى لقد قال بعض العلماء: إن الجدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن أبن البحدار الغربي من مسجد عرفة لو سقط سقط في بطن عرنة. وحكى الباجي عن أبن

<sup>[</sup>١٠٦٩] صحيح. . أخرجه مسلم ١٢١٨ ح ١٤٩ من حديث جابر.

\_\_\_\_\_\_ المرحة بن ماجه ٣٠١٢ من حديث جابر، وفي إسناده القاسم بن عبد اللَّه العمري قال ابن حجر في تلخيص الحبير ٢/٢٥٥: القاسم كذبه أحمد اهـ.

ـ والحديث في موطأ مالك ٣٨٨/١ رواه بلاغاً.

\_ وأخرجه البيهقي ١١٥/٥ والحاكم ٢٦٢/١ من حديث ابن عباس. وصححه على شرط مسلم، وسكت الذهبي.

\_ وأخرجه البيهقي ٢٩٥/٥ والطبراني في الكبير ١٥٨٣ وابن حبان ٣٨٥٤ وأحمد ٨٢/٤ والبزار ١١٢٦ من حديث جبير بن مطعم، وهو منقطع فإن سليمان بن موسى، لم يدرك جبير بن مطعم. وله شواهد وطرق بمجموعها يصير حسناً والله أعلم.

حبيب أن عزفة في الحِلّ، وعرنة في الحَرَم. قال أبو عمر: وأما بطن مُحَسِّر فذكر وَكِيع: حدّثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر:

[١٠٧١] أن النبي ﷺ أَوْضَع في بطن مُحَسِّر (١).

الثامنة: ولا بأس بالتعريف في المساجد يوم عَرَفة بغير عرفة، تشبيها بأهل عرفة. روى شعبة عن قتادة عن الحسن قال: أوّل من صنع ذلك أبن عباس بالبصرة. يعني أجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي عائشة: رأيت عمر بن حُرَيث يخطب يوم عرفة وقد أجتمع الناس إليه. وقال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن التعريف في الأمصار، يجتمعون يوم عرفة، فقال: أرجو ألا يكون به بأس، قد فعله غير واحد: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع، كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة.

التاسعة: في فضل يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم وثوابه جسيم، يكفّر الله فيه الذنوب العظام، ويضاعف فيه الصالح من الأعمال؛ قال ﷺ:

[١٠٧٢] «صوم يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقية». أخرجه الصحيح. وقال عَلَيْ:

[١٠٧٣] «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له». وروى الدّارَقُطْنِيّ عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال:

[١٠٧٢] صحيح. أخرجه مسلم ١١٦٢ ح ١٩٦ وأبو داود ٢٤٢٥ والترمذي ٧٥٢ وابن ماجه ١٧٣٠ وابن حبان ٣٦٣٢ من حديث أبي قتادة.

[١٠٧٣] أخرجه الترمذي ٣٥٨٥ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقال: فيه محمد بن أبي حميد ليس بالقوي اهـ وقال ابن حجر في التقريب: ضعيف.

ـ وله شاهد من حديث علي أخرجه البيهقي ١١٧/٥ وقال: موسى بن عبيدة ضعيف وفيه انقطاع أيضاً، وقد روي من طريق مالك مرسلاً. وفي الباب أحاديث تقويه فهو حسن إن شاء الله.

[١٠٧٤] صحيح. أخرجه مسلم ١٣٤٨ والنسائي ٥/ ٢٥١ - ١٥٢ وابن ماجه ٣٠١٤ والدارقطني ٣٠١/٢ من حديث عائشة.

<sup>(</sup>۱) سمي محسِّراً لأن الفيل حسر عنده أي أعيا وكلَّ. والإيضاع: سير مثل الخبب (ضرب من العدو) يقال: وضع البعير يضع وضعاً، وأوضعه راكبه إيضاعاً إذا حمله على سرعة السير.

وجل ثم يُباهِي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء». وفي الموطأ عن عبيد الله بن كَرِيز أن رسول الله ﷺ قال:

[١٠٧٥] «ما رؤي الشيطان يوماً هو فيه أصغر ولا أَحْقَر ولا أَدْحَر ولا أغيظ منه في يوم عرفة وما ذاك إلا لما رأى من تنزُّل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام إلا ما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ قال: «أمّا إنه قد رأى جبريل يَزَع الملائكة». قال أبو عمر: روى هذا الحديث أبو النضر إسماعيل بن إبراهيم العجلي عن مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة عن طلحة بن عبيد الله بن كَرِيز عن أبيه، ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيره وليس بشيء، والصواب ما في الموطأ. وذكر الترمذي الحكيم في نوادر الأصول: حدّثنا حاتم بن نعيم التميمي أبو روح قال حدّثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي قال حدّثنا عبد القاهر بن السري السّلمي قال حدّثني أبنٌ لكنانة بن عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس أله و المدي السّلة المؤلفة بن عبد الملك أبو عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن مرداس أله المؤلفة بن عبد الملك أبو عباس بن مرداس عن أبيه عن جدّه عباس بن عبله القاهر بن السري السري

الدعاء الدعاء إلى وسول الله على دعا لأمته عشية عرفة بالمغفرة والرحمة، وأكثر الدعاء فأجابه: إني قد فعلت إلا ظلم بعضهم بعضاً فأما ذنوبهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتها. قال: «يا رب إنك قادر أن تثيب هذا المظلوم خيراً من مظلمته وتغفر لهذا الظالم» فلم يجبه تلك العشية؛ فلما كان الغداة غداة المزدلفة أجتهد في الدعاء فأجابه: إني قد غفرت لهم، فتبسم رسول الله على الله في ساعة لم تكن تتبسم فيها؟ فقال: «تبسمت من عدق الله إبليس إنه لما علم أن الله قد أستجاب لي في أمتي أهوى يدعو بالويل والثبور وَيحْثي التراب على رأسه وَيفِر». وذكر أبو عبد الغني الحسن بن علي عدو الله عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله على الله على راسه وَيفِر».

<sup>=</sup> \_ وفي الباب من حديث جابر أخرجه البزار ١١٢٨ وأبو يعلى ٢٠٩٠ وابن حبان ٣٨٥٣ والطحاوي في المشكل ١١٤/٤.

<sup>[</sup>١٠٧٥] مرسل. أخرجه مالك في الموطأ ٢٣٢/١ من حديث عبد اللَّه بن كريز مرسلًا.

<sup>[</sup>١٠٧٦] منكر. أخرجه ابن ماجه ٣٠١٣ وابن حبان في المجروحين ٢٢٩/٢ وابن الجوزي في الموضوعات ٢١٤/٢ ـ ٢١٥ من حديث كنانة بنٍ عباس بن مرداس السلمي عن أبيه عن جده.

قال البوصيري في الزوائد: عبد الله بن كنانة قال البخاري لم يصح حديثه اهـ وقال ابن حبان: كنانة منكر الحديث جداً فلا أدري التخليط منه أم من ابنه وأياً كان فهو ساقط اهـ. وانظر تفسير ابن كثير عند هذه الآية بتخريجي.

<sup>(</sup>۱) عباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي وهو صحابي مشهور أسلم بعد يوم الأحزاب وسكن البصرة بعد ذلك.

[۱۰۷۷] «إذا كان يوم عرفة غفر الله للحاج الخالص وإذا كان ليلة المزدلفة غفر الله للتجار وإذا كان يوم منى غفر الله للجمالين وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للستوال ولا يشهد ذلك الموقف خلق ممن قال لا إله إلا الله إلا غفر له». قال أبو عمر: هذا حديث غريب من حديث مالك، وليس محفوظاً عنه إلا من هذا الوجه؛ وأبو عبد الغني لا أعرفه، وأهل العلم ما زالوا يسامحون (۱) أنفسهم في روايات الرغائب والفضائل عن كل أحد، وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث الأحكام.

العاشرة: ٱستحب أهل العلم صوم يوم عرفة إلا بعرفة. روى الأئمة واللفظ للترمذي عن أبن عباس:

[١٠٧٨] أن النبي ﷺ أفطر بعرفة، وأرسلت إليه أمّ الفضل بلبن فشرب. قال: حديث حسن صحيح. وقد روي عن أبن عمر قال:

[١٠٧٩] «حججت مع النبيّ على فلم يصمه - يعني يوم عرفة - ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه؛ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوّى به الرجل على الدعاء، وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة». وأسند عن أبن عمر مثل الحديث الأوّل، وزاد في آخره: ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه؛ حديث حسن. وذكره ابن المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشتاء ولا أصوم في الصيف. وقال يحيى الأنصاري: يجب الفطر يوم عرفة. وكان عثمان بن أبي العاصي وابن الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة. قال ابن المنذر: الفطر يوم عرفة بعرفات أحب إليّ، أتباعاً لرسول الله على، والصوم بغير عرفة أحبّ إلىّ لقول رسول الله على وقد سئل عن صوم يوم عرفة فقال:

وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٢/٥١٢ فأصاب.

<sup>[</sup>١٠٧٨] تقدم تخريجه مُستوفياً، وهو عند البخاري ١٩٨٨ ومسلم ١١٢٣.

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ١٩٢٧ والطحاوي ٢/ ٧٢ والدارمي ٢٣/٢ وابن حبان المرابع المرابع عمر. ٣٦٠٤

ـ قال الترمذي: حديث حسن اهـ وإسناده جيد رجاله ثقات كلهم، وورد ذلك في الصحاح وأن النبي على وفي الإناء يوم عرفة ليراه الناس.

 <sup>(</sup>١) لكن ما لم يشتد ضعف تلك الأحاديث أن تكون موضوعة.

[١٠٨٠] «يكفر السنة الماضية والباقية». وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدعاء فإن له مثل أجر الصائم.

الحادية عشرة: في قوله تعالى: ﴿ فَأَذْ كُرُواْ اللّهَ عِندَ الْمَشْعِرِ ٱلْحَرَامِ ﴾ أي المغرب الدعاء والتلبية عند المشعر الحرام. ويسمَّى جَمْعاً لأنه يجمع ثَمَّ المغرب والعشاء؛ قاله قتادة. وقيل (١): لاجتماع آدم فيه مع حوّاء، وأزدلف إليها، أي دنا منها، وبه سُمّيت المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون إلى الله، أي يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُميَ مَشْعَراً من الشّعار وهو العلامة؛ لأنه معلم للحج والصلاة والمبيت به، والدعاء عنده من شعائر الحج. ووصف بالحرام لحُرْمته.

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله على المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً. وأجمع أهل العلم لل أختلاف بينهم أن السُّنة أن يَجْمع الحاج بجَمْع بين المغرب والعشاء. وأختلفوا فيمن صلاها قبل أن يأتي جَمْعاً؛ فقال مالك: مَن وقف مع الإمام ودَفع بدفعه فلا يصلي حتى يأتي المزدلفة فيجمع بينها؛ وأستدل على ذلك بقوله على الأسامة بن زيد:

المداع المزدلفة دون عدر يعيد متى ما عَلم، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة عذر يعيد متى ما عَلم، بمنزلة من قد صلى قبل الزوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك» وبه قال أبو حنيفة. وقال أشهب: لا إعادة عليه، إلا أن يصلّيهما قبل مغيب الشَّفَق فيعيد العشاء وحدها؛ وبه قال الشافعي، وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن، وأحتج له بأن هاتين صلاتان سُنّ الجمع بينهما، فلم يكن ذلك شرطاً في صحتهما، وإنما كان على معنى الاستحباب؛ كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وأختار ابن المنذر هذا القول، وحكاه عن عطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وسعيد بن جبير وأحمد وإسحق وأبي ثور ويعقوب. وحكى عن الشافعي أنه قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفة، فإن أدركه نصف الليل قبل أن يأتي المزدلفة صلاهما.

<sup>[</sup>۱۰۸۰] صحیح. أخرجه مسلم ۱۱۹۲ ح ۱۹۷ وأبو داود ۲٤۲٦ وابن حبان ۳۹۳۱ وعبد الرزاق ۷۸۲۲ وأحمد ۳۰۸/۵ و ۳۱۰ ـ ۳۱۱ من حدیث أبی قتادة.

<sup>[</sup>۱۰۸۱] صحیح. أخرجه البخاري ۱۳۹ و ۱۳۷۲ ومسلم ۱۲۸۰ وأبو داود ۱۹۲۵ والدارمي ۷/۲ وابن حبان ۱۵۹۶ و ۳۸۵۷ وأحمد ۹۹/۰ من حدیث أسامة بن زید.

<sup>(</sup>١) هذا القول من الإسرائيليات، وما بعده هو الراجح.

الثالثة عشرة: ومن أسرع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشفق فقد قال أبن حبيب: لا صلاة لمن عجل إلى المزدلفة قبل مغيب الشفق، لا لإمام ولا غيره حتى يغيب الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك» ثم صلاها بالمزدلفة بعد مغيب الشفق. ومن جهة المعنى أن وقت هذه الصلاة بعد مغيب الشفق؛ فلا يجوز أن يؤتى بها قبله، ولو كان لها وقت قبل مغيب الشفق لما أُخرت عنه.

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفة بعد دفع الإمام، أو كان له عذر ممن وقف مع الإمام فقد قال أبن الموّاز: من وقف بعد الإمام فليصل كل صلاة لوقتها. وقال مالك فيمن كان له عذر يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشفق الصلاتين يجمع بينهما. وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخّر الصلاة حتى يأتي المزدلفة، وإلا صلّى كل صلاة لوقتها. فجعل أبنُ الموّاز تأخير الصلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون غيره، وراعى مالك الوقت دون المكان، واعتبر أبن القاسم الوقت المختار للصلاة والمكان، فإذا خاف فوات الوقت المختار بطل أعتبار المكان، وكان مراعاة وقتها المختار أولى.

الخامسة عشرة: آختلف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة على وجهين: أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: هل يكون جمعهما متصلاً لا يفصل بينهما بعمل، أو يجوز العمل بينهما وحطّ الرّحال ونحو ذلك؛ فأما الأذان والإقامة فثبت:

[۱۰۸۲] أن رسول الله على صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابرالطويل، وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وآبن المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين، وكذلك الظهر والعصر بعرفة؛ إلا أن ذلك في أوّل وقت الظهر بإجماع. قال أبو عمر: لا أعلم فيما قاله مالك حديثاً مرفوعاً إلى النبي العجه من الوجوه، ولكنه روى عن عمر بن الخطاب، وزاد آبن المنذر أبن مسعود. ومن الحجة لمالك في هذا الباب من جهة النظر أن رسول الله الله سن في الصلاتين بمزدلفة وعرفة أن الوقت لهما جميعاً وقت واحد، وإذا كان وقتهما واحداً وكانت كل صلاة تصلى في وقتها لم تكن واحدة منهما أوْلى بالأذان والإقامة من الأخرى؛ لأن ليس واحدة منهما تقضى، وإنما هي صلاة تصلى في وقتها، وكل صلاة صليت في وقتها النتها أن يؤذن لها وتقام في الجماعة، وهذا بين؛ والله أعلم. وقال آخرون: أما الأولى منهما فتصلى بأذان وإقامة. قالوا: وإنما أمر عمر بالتأذين فتصلى بأذان وإقامة. قالوا: وإنما أمر عمر بالتأذين

<sup>[</sup>١٠٨٢] تقدم تخريجه برقم ١٠٤٦.

الثاني لأن الناس قد تفرّقوا لعشائهم فأذن ليجمعهم. قالوا: وكذلك نقول إذا تفرّق الناس عن الإمام لعشاء أو غيره، أمر المؤذّنين فأذّنوا ليجمعهم، وإذا أذّن أقام. قالوا: فهذا معنى ما روي عن عمر، وذكروا حديث عبد الرحمن بن يزيد قال: كان أبن مسعود يجعل العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين، وفي طريق أخرى وصلّى كل صلاة بأذان وإقامة؛ ذكره عبد الرزاق. وقال آخرون: تُصلًى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة ولا أذان في شيء منهما؛ روي عن أبن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق وعبد الملك بن الصباح عن الثوريّ عن سلمة بن كُهيل عن سعيد بن جبير عن أبن عمر قال:

[١٠٨٣] «جمع رسول الله ﷺ بين المغرب والعشاء بجَمْع (١)، صلى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة واحدة» وقال آخرون: تُصلّى الصلاتان جميعاً بين المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى ما رواه هُشيم عن يونس بن عبيد عن سعيد بن جبير عن أبن عمر:

[١٠٨٤] أنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمْع بأذان واحد وإقامة واحدة؛ لم يجعل بينهما شيئاً. وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث خزيمة بن ثابت (٢)، وليس بالقوي. وحكى الجُوزَجاني (٢) عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنهما تُصلّيان بأذان واحد وإقامتين، يؤذن للمغرب ويقام للعشاء فقط. وإلى هذا ذهب الطحاوي لحديث جابر، وهو القول الأوّل وعليه المعوّل. وقال آخرون: تصلّى بإقامتين دون أذان لواحدة منهما. وممن قال ذلك الشافعيّ وأصحابه وإسحٰق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه، وهو قول سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد؛ وأحتجوا بما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن أبن شهاب عن سالم عن أبن عمر أن النبيّ لله المغرب والعشاء، صلّى المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدة منهما ولم يصل المغرب والعشاء، والآثار عن أبن عمر في هذا القول مِن أثبت ما روي عنه في بينهما شيئاً. قال أبو عمر: والآثار عن أبن عمر في هذا القول مِن أثبت ما روي عنه في هذا الباب، ولكنها محتملة للتأويل، وحديث جابر لم يُختلف فيه، فهو أولى؛ ولا مدخل في هذه المسألة للنظر، وإنما فيها الاتباء.

[١٠٨٣] صحيح. أخرجه البخاري ١٦٧٣ ومسلم ٧٠٣ و ١٢٨٨ والنسائي ٢٦٠/٥ من حديث ابن عمر. [١٠٨٤] موقوف. أخرجه الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٢١٥ عن ابن عمر موقوفاً.

<sup>(</sup>١) جَمْع: أي مزدلفة.

<sup>(</sup>٢) ﴿ ذَكُرُهُ ابْنُ الْتُرْكُمَانِي فِي الْجُوهُرِ النَّقِي ١/٤٠٠ وقال: ذكره الطبري في تهذيب الآثار.

<sup>(</sup>٣) الجوزجاني: هو موسى بن سليمان صاحب الإمام محمد بن الحسن بن فرقد، أخذ عنه الفقه، وروى كتبه (وهذه النسبة إلى مدينة بخراسان مما يلي بلخ).

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة فثبت عن أسامة بن زيد:

[1000] أن النبي الما الله المنافعة المزدلفة الله المنافعة النبي المنافعة ا

السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس رُكْناً في الحج عند الجمهور. وأختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجَمْع؛ فقال مالك: مَن لم يبت بها فعليه دم، ومن قام بها أكثر ليله فلا شيء عليه؛ لأن المبيت بها ليلة النحر سُنة مؤكّدة عند مالك وأصحابه، لا فرض؛ ونحوه قول عطاء والزهري وقتادة وسفيان الثوري وأحمد وإسلحق وأبي ثور وأصحاب الرأي فيمن لم يبت. وقال الشافعي: إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة أفتدى، والفدية شاة. وقال عكرمة والشعبي والنخعي والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرض، ومن فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحج، ويجعل إحرامه عُمرة. وروي ذلك عن أبنِ الزبير وهو قول الأوزاعي. وروي عن الثوري مثل ذلك، والأصح عنه أن الوقوف بها سُنة مؤكذة. وقال حماد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته الحج؛ وليتحلّل بعمرة ثم ليحج قابلاً. وأحتجوا بظاهر الكتاب والشّنة؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: هفوك الله تعالى: عمرة ثم ليحج قابلاً. وأحتجوا بظاهر الكتاب والشّنة؛ فأما الكتاب فقول الله تعالى: عمرة أدرك جَمْعاً فوقف مع الناس حتى يُفيض فقد أدرك ومن لم يُدرك ذلك فلا حج له» (۱). ذكره أبن المنذر. وروى الذار قُطْنِي عن عُرْوة بن مُضَرَّس:

 <sup>(</sup>۱) عزاه المصنف لابن المنذر، ولم أقف عليه. وانظر ما بعده.

[١٠٨٦] قال أتيت النبي على وهو بجَمْع فقلت له: يا رسول الله، هل لي من حجّ؟ فقال: «مَن صلّى معنا هذه الصلاة ثم وقف معنا حتى نُقيض وقد أفاض قبل ذلك من عرفات ليلاً أو نهاراً فقد تمّ حجه وقضى تَفَقَه». قال الشعبي: من لم يقف بجَمْع جعلها عُمرة. وأجاب مَن أحتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُجة فيها على الوجوب في الوقوف ولا المبيت، إذ ليس ذلك مذكوراً فيها، وإنما فيها مجرد الذكر. وكل قد أجمع أنه لو وقف بمزدلفة ولم يذكر الله أن حَجّه تام، فإذا لم يكن الذكر المأمور به من صُلب الحج فشهود الموطن أولى بألا يكون كذلك. قال أبو عمر: وكذلك أجمعوا أن الشمس إذا طلعت يوم النحر فقد فات وقت الوقوف بجَمْع، وأن من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ممن يقول إن ذلك فرض، ومن يقول إن ذلك سُنة. وأما حديث عروة بن مُضَرِّس (۱) فقد جاء في بعض طرقه بيان الوقوف بعرفة دون المبيت بالمزدلفة، ومثله حديث عبد الرحمن بن يَعْمَر الدِّيلي قال:

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ﴿ وَأَذْ كُرُوهُ كُمَا هَدَاكُمُ ﴾ كرر الأمر تأكيداً؛ كما تقول: أرْم أرْم. وقيل: الأوّل أمْرٌ بالذكر عند المَشْعَر الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر على حكم الإخلاص. وقيل: المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال مدال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال مدال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال مدال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال المراد بالثاني تعديد النعمة وأمرٌ بشكرها؛ ثم ذكّرهم بحال المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني المراد بالثاني المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني المراد بالثاني المراد بالثاني المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني تعديد المراد بالثاني المراد بالمراد بالمراد بالثاني المراد بالمراد ب

[۱۰۸۷] أخرجه أبو داود ۱۹۶۹ والترمذي ۸۸۹ و ۸۹۰ وابن ماجه ۳۰۱۵ وابن حبان ۳۸۹۲ من حديث ابن يعمر، وقد تقدم برقم: ۱۰۲۳. وهو حديث جيد.

<sup>(</sup>١) هو المتقدم.

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم: ١٠٨٦.

ضلالهم ليظهر قدر الإنعام فقال: ﴿ وَإِن كُنتُم مِن قَبّ لِهِ عَلَى الضّ كَالِينَ ﴿ وَالكاف فِي «كما» نعت لمصدر محذوف، و «ماً» مصدرية أو كافة. والمعنى: أذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة، وأذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه لا تعدلوا عنه. و «إنْ» مخففة من الثقيلة، يدلّ على ذلك دخول اللام في الخبر؛ قاله سيبويه. الفراء: نافية بمعنى ما، واللام بمعنى إلا؛ كما قال:

ثكلتك أشُّك إنْ قَتلت لمسلماً حلَّت عليك عقوبة الرحمن (١)

أو بمعنى قد؛ أي قد كنتم؛ ثلاثة أقوال. والضمير في «قبله» عائد إلى الهدى. وقيل إلى القرآن؛ أي ما كنتم من قبل إنزاله إلا ضالين. وإن شئت على النبي ﷺ، كناية عن غير مذكور؛ والأوّل أظهر والله أعلم.

قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ اَلنَّاسُ وَاسْتَغْفِرُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ شَهُ .

فيه أربع مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَكَاشُ النَّاسُ ﴾ قيل: الخطاب للحُمْس؛ فإنهم كانوا لا يقفون مع الناس بعرفات، بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحَرَم، وكانوا يقولون: نحن قطين (٢) الله، فينبغي لنا أن نعظم الحرم، ولا نعظم شيئاً من الحِل، وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أن عرفة موقف إبراهيم عليه السلام لا يخرجون من الحرم، ويقفون بجَمْع ويُفيضون منه ويقف الناس بعرفة؛ فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. و «ثم» ليست في هذه الآية للترتيب وإنما هي لعطف جملة كلام هي منها منقطعة. وقال الضحاك: المخاطب بالآية جملة الأمة، والمراد بـ «الناس» إبراهيم عليه السلام؛ كما قال: ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣] وهو يريد واحداً. ويحتمل على هذا أن يؤمروا بالإفاضة من عرفة، ويحتمل أن تكون إفاضة أخرى، وهي التي من المزدلفة؛ فتجيء «ثم» على هذا الاحتمال على بابها؛ وعلى هذا الاحتمال عول الطبريّ. والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من مزدلفة جَمْع؛ أي ثم أفيضوا إلى مِنَى لأن الإفاضة من عرفة، م

قلت: ويكون في هذا حجة لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة منها،

<sup>(</sup>۱) البيت لعاتكة بنت زيد انظر كتاب الشاهد ٨٦٨.

<sup>(</sup>٢) قطين الله: أي سكان حرمه، والقطين جمع قاطن كالقطان.

والله أعلم. والصحيح في تأويل هذه الآية من القولين القول الأوّل. روى الترمذيّ عن عائشة قالت:

[۱۰۸۸] كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحُمْس يقفون بالمزدلفة يقولون: نحن قَطِين الله، وكان من سواهم يقفون بعرفة؛ فأنزل الله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱلْفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ النَّاسُ ﴾. هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت:

[١٠٨٩] الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ النَّكَاسُ ﴾ قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات، وكان الحُمْس يُفيضون من المزدلفة، يقولون: لا نُفيض إلا من الحَرَم؛ فلما نزلت: ﴿ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَكَاضَ ٱلنَّكَاسُ ﴾ رجعوا إلى عرفات. وهذا نصِّ صريح ومثله كثير صحيح، فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. وقرأ سعيد بن جبير «الناسي» وتأويله آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُ لَمُ عَرْمًا شِ ﴾ [طه: ١١٥]. ويجوز عند بعضهم تخفيف الياء فيقول الناس؛ كالقاض والهاد. أبن عطية: أما جوازه في العربية فذكره سيبويه، وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه. وأمر تعالى بالاستغفار لأنها مواطنه، ومَظان القبول ومساقط الرحمة. وقالت فرقة: المعنى وأستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لسُنة إبراهيم في وقوفكم بقُزَحَ من المزدلفة دون عرفة.

الثانية: روى أبو داود عن عليّ قال:

[١٠٩٠] فلما أصبح \_ يعني النبيّ ﷺ \_ وقف على قُرَحَ فقال: «هذا قُرَحُ وهو الموقف وجمْعٌ كلّها موقف ونَحرْتُ ها هنا ومِنىً كلها مَنْحَر فأنحروا في رحالكم». فحكم الحَجِيج إذا دفعوا من عرفة إلى المزدلفة أن يبيتوا بها ثم يغَلّس<sup>(١)</sup> بالصبح الإمامُ بالناس ويقفون بالمشعر الحرام. وقُرَحُ هو الجبل الذي يقف عليه الإمام، ولا يزالون

<sup>[</sup>١٠٨٨] جيد. أخرجه الترمذي ٨٨٤ من حديث عائشة بهذا اللفظ، وقال: حسن صحيح، وهو كما قال وشاهده الآتي يقويه.

<sup>[</sup>١٠٨٩] صحيح. أخرجه البخاري ٤٥٢٠ ومسلم ١٢١٩ وابين حبان ٣٨٥٦ وأبو داود ١٩١٠ والنسائي ٥/٤٥ من حديث عائشة بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>۱۰۹۰] حسن. أخرجه أبو داود ۱۰۹۰ والترمذي ۸۵۵ مطوّلاً وكذا ابن ماجه ۳۰۱۰ وأبو يعلى ۳۱۲ وأدو يعلى ۳۱۲ وأحمد ۱۰۲۱، ۱۵۷ من حديث علي، وإسناده حسن، رجاله ثقات وله شواهد قد تقدمت. وقال الترمذي: حسن صحيح اهـ. وانظر صحيح ابن ماجه ۲٤٣٧.

<sup>(</sup>١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

يذكرون الله ويدعون إلى قرب طلوع الشمس، ثم يدفعون قبل الطلوع؛ على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا يدفعون بعد الطلوع ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِير، كيما نُغِير؛ أي كيما نقرب من التحلّل فنتوصّل إلى الإغارة. وروى البخاري عن عمرو بن ميمون قال:

[1.91] شهدت عمر صلّى بجَمْع الصبحَ ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: أشْرِق تَبِير (')؛ وأن النبيّ في خالفهم فدفع قبل أن تطلع الشمس. وروى ابن عُيينة عن ابن جُريج عن محمد بن قيس بن مَخْرَمة عن أبن طاوس عن أبيه: أن أهل الجاهلية كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس، وكانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس؛ فأخّر رسول الله في هذا وعجّل هذا، أخّر الدفع من عرفة، وعجّل الدفع من المزدلفة مخالفاً هَدْي المشركين.

الثالثة: فإذا دَفعوا قبل الطلوع فحكمهم أن يدفعوا على هيئة الدّفع من عرفة، وهو أن يسير الإمام بالناس سير العَنق، فإذا وَجَد أحدهم فُرجة زاد في العَنق شيئاً. والعَنقُ: مَشْيٌ للدواب معروف لا يُجهل. والنّصُّ: فوق العَنق؛ كالخَبَب أو فوق ذلك. وفي صحيح مسلم:

[۱۰۹۲] عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسُئل: كيف كان يسير رسول الله ﷺ حين أفاض من عرفة؟ قال: كان يسير العَنَق، فإذا وَجد فَجْوَةً نَصَّ. قال هشام (٢٠): والنَّصُّ فوق العَنق؛ وقد تقدم. ويُستحب له أن يحرّك في بطن مُحَسِّر قدر رَمْيَةٍ بحجر، فإن لم يفعل فلا حَرَج، وهو مِن مِنىً. وروى الثوري وغيره عن أبي الزبير عن جابر قال:

[١٠٩٣] دفع رسول الله ﷺ وعليه السَّكِينة وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسِّر»،

<sup>[</sup>١٠٩١] صحيح. أخرجه البخاري ٢٨٣٨ و١٦٦٤ والترمذي ٨٩٦ والنسائي ٥/ ٢٦٥ وابن ماجه ٣٠٢٢ وابن حبان ٣٨٦٠ والطحاوي ٢/٨/٢ والبيهقي ١٢٤/٥ من حديث عمر بن الخطاب.

<sup>[</sup>١٠٩٢] صحيح. أخرجه مسلم ١٢٨٦ ح ٢٨٣ من حديث أسامة بن زيد وكذا أبو داود ١٩٢٣.

<sup>[</sup>١٠٩٣] صحيح. أخرجه الترمذي ٨٨٦ والنسائي ٢٥٨/٥ من حديث جابر بهذا اللفظ، وقال: حديث حسن صحيح اهـ وأخرجه ابن حبان ٣٨٧٢ من حديث الفضل. والإيضاع: الإسراع في السير.

ـ وبمعناه ورد من حديث علي وفيه: «ثم أفاض حتى انتهى إلى وادي محسِّر، فقرع ناقته، فخبَّت حتى جاوز الوادي فوقف...». أخرجه الترمذي ٨٨٥ وابن ماجه ٣٠١٠ وأبو يعلى ٣١٢ بهذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) ثبير: هو أعلى جبال مكة وأعظمها، يقع على يسار الذاهب من مزدلفة إلى منى.

<sup>(</sup>٢) هو أحد الرواة في سند هذا الحديث.

وقال لهم: «خذوا عنّي مناسككم» (١). فإذا أتوا منى وذلك غُدوة يوم النحر، رمَوا جمرة العقبة بها ضُحى رُكباناً إن قدروا، ولا يستحب الركوب في غيرها من الجمار، ويرمونها بسبع حَصَيات، كلّ حصاة منها مثل حَصَى الخَذْف (٢) على ما يأتي بيانه \_ فإذا رموها حل لهم كل ما حَرُم عليهم من اللباس والتّقَث كله، إلا النساء والطيب والصيد عند مالك وإسلحق في رواية أبي داود الخفّاف عنه. وقال عمر بن الخطاب وأبن عمر: يَحلّ له كل شيء إلا النساء والطّيب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمي وقبل الإفاضة لم ير عليه فِدْية؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عنده بعد أن رمى جمرة العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعي وأحمد وإسلحق وأبو ثور: يحل له كل شيء إلا النساء؛ وروي عن أبن عباس.

الرابعة: ويقطع الحاجّ التّلْبِيَة بأوّل حصاة يرميها من جمرة العقبة؛ وعلى هذا أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرها، وهو جائز مباح عند مالك. والمشهور عنه قطعها عند زوال الشمس من يوم عرفة، على ما ذكر في موطّئه عن عليّ، وقال: هو الأمر عندنا.

قلت: والأصل في هذه الجملة من السُّنة ما رواه مسلم:

[1.91] عن الفضل بن عباس، وكان رديف رسول الله على أنه قال في عشية عرفة وغداة جَمْع (٣) للناس حين دَفعوا: «عليكم بالسكينة» وهو كافّ (١٠) ناقته حتى دخل مُحَسِّراً (وهو مِن مِنى) قال: «عليكم بحصى الخَذْف الذي يُرْمَى به الجمرة»، وقال: لم يزل رسول الله على يُلبِّي حتى رمى جمرة العقبة. في رواية: والنبي وَالله يَسير بيده كما يَخْذِف الإنسان. وفي البخاري عن عبد اللَّه:

[١٠٩٥] أنه أنتهي إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومِني عن يمينه،

<sup>=</sup> \_ وفي حديث جابر الطويل عند مسلم ١٢١٨ «حتى أتى بطن محسّر فحرّك قليلاً...».

<sup>[</sup>١٠٩٤] صحيح. أخرجه مسلم ١٢٨٢ والنسائي ٢٥٨/٥ و ٢٦٩ وابن حبان ٣٨٥٥ و ٣٨٧٢ وابن خزيمة ٢٨٤٣ وأحمد ٢١٠/١ و ٢١٣ من حديث الفضل بن عباس بألفاظ متقاربة.

<sup>[</sup>١٠٩٥] صحيح. أخرجه البخاري ١٧٤٨ و ١٧٤٩ ومسلم ١٢٩٦ ح ٣٠٧. وأبو داود ١٩٧٤ والترمذي ٩٠١ والترمذي ١٩٠٦ والنسائي ٧٣/٥ وابن حبان ٣٨٧٠ وأحمد ١/ ٤١٥ من حديث عبد اللَّه بن مسعود. بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٢) المراد: الصغار.

<sup>(</sup>٣) غداة جمع: أي صباح المزدلفة.

<sup>(</sup>٤) من الكف: بمعنى الإسراع.

ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة ﷺ. وروى الدارقطني عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ:

[١٠٩٦] «إذا رميتم وحلقتم وذبحتم فقد حلّ لكم كل شيء إلا النساء وحلّ لكم الثياب والطّيب». وفي البخاري عن عائشة قالت:

[١٠٩٧] «طيّبت رسول الله على بيديّ هاتين، حين أحرم، ولحلّه حين أحلّ قبل أن يطوف؛ وبسطتْ يديها» وهذا هو التحلل الأصغر عند العلماء. والتحلّل الأكبر: طواف الإفاضة، وهو الذي يحلّ النساء وجميع محظورات الإحرام، وسيأتي ذكره في سورة «الحج» إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كَذِكُرُوْ ءَابَآءَكُمْ أَوَّ أَشَكَ ذِكْرًا اللَّهُ فَيِنَ الْشَكَدُ ذِكْرًا فَمِنَ الْشَكِدَ فِي اللَّانِيَا فِي اللَّهُ فِي الْآفِيرَةِ مِنْ خَلَقٍ (رَبِّنَآ ءَانِيَا فِي اللَّهُ فِي) وَمَا لَهُ فِي الْآفِيرَةِ مِنْ خَلَقٍ (رَبِّنَآ ءَانِيَا فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْآفِيرَةِ مِنْ خَلَقٍ (رَبُّنَا عَالِهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللِهُ الْمُنْ اللِهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللِهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّه

#### فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَصَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ ﴾ قال مجاهد: المناسك الذبائح وهِراقة الدماء. وقيل: هي شعائر الحج؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عني مناسككم "('). المعنى: فإذا فعلتم منسكاً من مناسك الحج فأذكروا الله وأثنوا عليه بآلائه عندكم. وأبو عمرو يُدغم الكاف في الكاف، وكذلك ﴿ مَنَاسِكَكُمْ ﴾، لأنهما مشلان. و ﴿ قَصَيَتُم ﴾ هنا بمعنى أديتم وفرغتم، قال الله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ مُلْكُوهُ ﴾ [الجمعة: ١٠] أي أديتم الجمعة. وقد يعبّر بالقضاء عما فعل من العبادات خارج وقتها المحدود لها.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَأَذَّكُرُواْ اللَّهَ كَذِكْرُوْ ءَاكَآءَكُمْ ﴾ كانت عادة العرب إذا

<sup>[</sup>١٠٩٦] ضعيف. أخرجه الدارقطني ٢٧٦/٢ من حديث عائشة بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود ١٩٧٨ مختصراً من حديث عائشة أيضاً. وقال: هذا حديث ضعيف، الحجاج بن أرطاة، لم ير الزهري. \_ وورد موقوفاً عن ابن عباس من قوله أخرجه النسائي ٢٧٧/٥ وابن ماجه ٣٠٤١.

<sup>[</sup>۱۰۹۷] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵۳۹ و ۱۷۵۶ ومسلم ۱۱۸۹ أبو داود ۱۷٤۵ والنسائي ۱۳۷/۰ وابن ماجه ۲۹۲۱ والراوي ۲/۳۲ وابن حبان ۳۷۶۸ و ۳۷۲۸ وأحمد ۱۰۷/۱ و ۱۸۲ من حدیث عائشة بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه.

قضت حجّها تقف عند الجمرة، فتفاخر بالآباء، وتذكر أيام أسلافها من بسالة وكرم، وغير ذلك؛ حتى أن الواحد منهم ليقول: اللَّهُمّ إن أبي كان عَظيمَ القُبّة، عظيمَ الجَفْنَة (أمّ، كثير الممال؛ فأعطني مثل ما أعطيته؛ فلا يذكر غير أبيه؛ فنزلت الآية ليلزموا أنفسهم ذكر الله أكثر من التزامهم ذكر آبائهم أيام الجاهلية. هذا قول جمهور المفسرين. وقال أبن عباس وعطاء والضحاك والربيع: معنى الآية وأذكروا الله كذكر الأطفال آبائهم وأمهاتهم: أبه أمّه؛ أي فأستغيثوا به وألجئوا إليه كما كنتم تفعلون في حال صغركم بآبائكم. وقالت طائفة: معنى الآية أدكروا الله وعظموه وذُبُّوا عن حُرَمه، وأدفعوا من أراد الشرك في دينه ومشاعره؛ كما تذكرون آباءكم بالخير إذا غَضَ أحد منهم، وتحمون جوانبهم وتذُبُّون عنهم. وقال أبو الجوزاء لابن عباس: إن الرجل اليوم لا يذكر أباه، فما معنى الآية؟ قال ليس كذلك، ولكن أن تغضب لله تعالى إذا عُصِيَ أشدٌ من غضبك لوالديك إذا شُتِما. والكاف من قوله ﴿ كَذِكُرُهُ ﴿ في موضع خفض عطفاً على ذكركم، المعنى: أو كأشد ذكراً، ولم الزجاج: «أو أشد» في موضع خفض عطفاً على ذكركم، المعنى: أو كأشد ذكراً، ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو أذكروه أشدٌ. ينصرف لأنه «أفعل» صفة، ويجوز أن يكون في موضع نصب بمعنى أو أذكروه أشدٌ.

قوله تعالى: ﴿ فَمِنَ النَّكَاسِ مَن يَكُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا ﴾ "مِن» في موضع رفع بالابتداء، وإن شئت بالصفة. ﴿ يَكُولُ رَبَّنَا ءَالِنَا فِي الدُّنْيَا ﴾ صلة "من»، والمراد المشركون. قال أبو وائل والسدّي وأبن زيد: كانت العرب في الجاهلية تدعو في مصالح الدنيا فقط، فكانوا يسألون الإبل والغنم والظفر بالعدوّ، ولا يطلبون الآخرة، إذ كانوا لا يعرفونها ولا يؤمنون بها، فنُهوا عن ذلك الدعاء المخصوص بأمر الدنيا، وجاء النهي في صيغة الخبر عنهم. ويجوز أن يتناول هذا الوعيدُ المؤمنَ أيضاً إذا قصر دعواته في الدنيا؛ وعلى هذا ﴿ وَمَالَهُ فِي النَّاحِرةِ مِنْ خَلَقٍ إِنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ النَّاءِ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَمَا لَهُ وَقَد تقدّم.

قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُ م مَّن يَـقُولُ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِى ٱلدُّنْيَا حَسَـنَةً وَفِى ٱلْآخِرَةِ حَسَـنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ ﴾ .

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم ﴾ أي من الناس، وهم المسلمون يطلبون خير

<sup>(</sup>١) الجفنة: أعظم ما يكون من القصاع.

الدنيا والآخرة. وأختلف في تأويل الحَسَنَتَين على أقوال عديدة؛ فرُوِيَ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدنيا المرأة الحسناء، وفي الآخرة الحُور العين. ﴿ وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَقِنَاعَدُابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَقِنَاعَدُابَ ٱلنَّارِ ﴿ وَقِنَاعَدُابَ اللَّهُ عَلَى المرأة السوء (١٠).

قلت: وهذا فيه بُعْد، ولا يصح عن عليّ، لأن النار حقيقة في النار المحرقة، وعبارة المرأة عن النار تجوّز. وقال قتادة: حسنة الدنيا العافية في الصحة وكفاف المال. وقال الحسن: حسنة الدنيا العلم والعبادة. وقيل غير هذا. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد بالحسنتين نِعَم الدنيا والآخرة. وهذا هو الصحيح؛ فإن اللفظ يقتضي هذا كله، فإن «حسنة» نكرة في سياق الدعاء، فهو محتمل لكل حسنة من الحسنات على البدل. وحسنة الآخرة: الجنة بإجماع. وقيل: لم يُرِدْ حسنة واحدة، بل أراد: أعطنا في الدنيا عطية حسنة؛ فحذف الاسم.

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَقِنَاعَذَابَ النّارِ ﴿ أَصَلَ «قِنَا» أَوْقِنا، حُذَفْت الواو كما حُذَفْت في يَقِي ويَشي، لأنها بين ياء وكسرة، مثل يَعِد؛ هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: حُذَفْت فَرقاً بين اللازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأن العرب تقول: وَرَم يَرِم؛ فيحذفون الواو. والمراد بالآية الدعاء في ألا يكون المرء ممن يدخلها بمعاصيه وتخرجه الشفاعة. ويحتمل أن يكون دعاء مؤكداً لطلب دخول الجنة؛ لتكون الرغبة في معنى النجاة والفوز من الطرفين؛ كما:

[١٠٩٨] قال أحد الصحابة للنبيّ ﷺ: أنا إنما أقول في دعائي: اللَّهم أدخلني الجنة وعافني من النار، ولا أدري ما دَنْدَنَتك ولا دَندنة معاذ. فقال له رسول الله ﷺ: «حَوْلها نُدُندن» خرّجه أبو داود في سُننهِ وٱبن ماجه أيضاً.

الثالثة: هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا والآخرة. قيل لأنس: ادع الله لنا؛ فقال: اللَّهُم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا: زِدنا. قال: ما تريدون! قد سألت الدنيا والآخرة!. وفي الصحيحين عن أنس قال:

<sup>[</sup>١٠٩٨] جيد. أخرجه أبو داود ٧٩٢ وابن ماجة ٩١٠ و ٣٨٤٧ وابن حبان ٨٦٨ وأحمد ٣/٤٧٤ من حديث أبي هريرة. وإسناده صحيح على شرط مسلم. كما قال الشيخ شعيب في الإحسان ٨٦٨.

قال في النهاية ٢/١٣٧: «ما أحسن دندنتك» أي: مسألتك الخفية، أو كلامك الخفي، والدندنة: أن يتكلم الرجل بكلام تسمع نغمته، ولا يفهم معناه، وهو أرفع من الهيثمة قليلًا، والضمير في: «حولها» عائد للجنة أي حول تحصيلها، أو للنار أي: حول التعوذ من النار.

لا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه، والظاهر أنه من كلام الباطنية، وقد رده القرطبي رحمه الله.

[١٠٩٩] كان أكثر دعوة يدعو بها النبيّ ﷺ يقول: «اللَّهُم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». قال: فكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وفي حديث عمر:

[۱۱۰۰] أنه كان يطوف بالبيت وهو يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما له هِجِّيرى غيرها(۱)؛ ذكره أبو عبيد. وقال ابن جريج: بلغني أنه كان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم في الموقف هذه الآية: ﴿ رَبِّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي اللَّاخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آرَّ ﴾. وقال أبن عباس (۲): إن عند الرُّكُن مَلكاً قائماً منذ خلق الله السموات والأرض يقول آمين، فقولوا: «ربَّنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار». وسئل عطاء بن أبي ربَاح عن الركن اليماني وهو يطوف بالبيت، فقال عطاء: حدّثني أبو هريرة أن النبيّ على قال:

[١١٠١] «وُكّل به سبعون مَلكاً فمن قال اللَّهُم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا آمين» الحديث . خرّجه أبن ماجه في السُّنن، وسيأتي بكماله مسنَداً في «الحج» إن شاء الله.

قوله تعالى: ﴿ أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ الآِنَا﴾.

فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: ﴿ أُولَا إِنَّ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواً ﴾ هذا يرجع إلى الفريق

[١٠٩٩] صحيح. أخرجه البخاري ٦٣٨٩ و ٤٥٢٢ و ٤٥٢٢ وفي الأدب المفرد ٦٧٧ ـ ٦٨٢ ومسلم ٢٦٩٠ وأبو داود ١٥١٩ والنسائي في الكبرى ١٠٨٥٥ و ١١٠١٠ وابن حبان ٩٣٧ ـ ٩٣٩ من حديث أنس بن مالك.

[١١٠٠] موقوف. أخرجُه الطبراني في الأدعية ٨٥٦ و ٨٥٧ والبيهقي ٥/ ٨٤ وابن أبي شيبة ١٠/ ٣٧٥ و ٢٦٢ وأحمد في الزهد ٢٠٨ عن عمر به.

[١١٠١] منكر. أخرجه ابن ماجه ٢٩٥٧ والديلمي في الفردوس ٢١١٩ من حديث أبي هريرة.

\_ وذكره الأزرقي في أخبار مكة ١/ ٣٣٩ بنحوه بلاغاً. قال العلامة السنديّ: يدل على أن الحديث من الزوائد إلا أنه ما تكلم على إسناده \_ يعني البوصيري \_

ثم قال السندي: وذكر الدميري ما يدل على أنه حديث غير محفوظ قلت: له علتان إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين وشيخه حميد بن أبي سوية قال عنه الذهبي في الميزان: روى عنه إسماعيل بن عياش أحاديث منكرة. قال ابن عدي: كأنه أخذ عطاء بِقباله اهم أي لأن عطاء ثقة مشهور هو يركب عليه أحاديث.

<sup>(</sup>١) الهجير والهجيري: الدأب والعادة.

<sup>(</sup>٢) لا يصح مثل هذا، والأشبه كونه متلقىٰ عن أهل الكتاب.

الثاني، فريق الإسلام؛ أي لهم ثواب الحج أو ثواب الدعاء، فإن دعاء المؤمن عبادة. وقيل: يرجع «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثواب عمله ودعائه، وللكافر عقاب شركه وقصر نظره على الدنيا؛ وهو مِثْل قوله تعالى: ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنْتُ مِّمَّا عَكِملُواْ ﴾ [الأنعام: ١٣٢].

الثانية: قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿ مِن سَرُع يَسْرُع مِثْلُ عَظُم يَعْظُم وَ سَرُعاً وسُرْعة؛ فهو سريع. «الحساب»: مصدر كالمحاسبة؛ وقد يُسَمَّى المحسوب حساباً. والحساب العدّ؛ يقال: حسَب يحسُب حِساباً وحِسابةً وحُسباناً وحِسباناً وحَسْباً؛ أي عدّ. وأنشد أبن الأعرابي:

يا جُمْلُ أسقاكِ (١) بلا حِسَابَه سُقْيَا مَليكِ حَسَنِ الرِّبَابِه (٢) قَتَلْتِني بالدَّلِ والخِلاَبَه (٣)

والحَسَب: ما عُدّ من مفاخر المرء. ويقال: حَسَبُه دِينُه. ويقال: ماله؛ ومنه الحديث:

[۱۱۰۲] «الحَسَبُ المالُ وَالكَرَمُ التَّقوى» رواه سَمُرة بن جُنْدب، أخرجه أبن ماجه وهو في الشهاب أيضاً. والرجل حسيب، وقد حَسُب حَسابة (بالضم)؛ مثل خَطُب خَطَابة. والمعنى في الآية: أن الله سبحانه سريع الحساب، لا يحتاج إلى عدّ ولا إلى عقد

[۱۱۰۲] حسن لشواهده. أخرجه الترمذي ۳۲۷۱ وابن ماجه ٤٢١٩ وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ﷺ ٤ والبيهقي ١٣٥/٧ ـ ١٣٦ والحاكم ١٦٣/٢ وأحمد ١٠/١٥ والقضاعي ٢١ من حديث سمرة بن جندب.

وفي إسناده سلام بن أبي مطيع في روايته ضعف، والحسن مدلس، وباقي رجاله ثقات.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: حسن.

ـ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البزار ٣٦٠٧ وذكره الهيثمي في المجمع ٢٥١/١٠ ولم يتكلم عليه.

ـ وله شاهد آخر من حديث بريدة أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٢٠ والنسائي ١٦٤/٦ وابن حبــان ١٩٩ و ١٣٥/ والحــاكــم ١٦٣/٢ والبيهقــي ١٣٥/٧ وأحمــد ٥/٣٥٣ و و ٣٥٣. وفي إسناده الحسين بن واقد ثقة، له أوهام كما في التقريب.

<sup>(</sup>١) هكذا أورده الجوهري في الصحاح، وفي اللسان: "وصواب إنشاده: يا جمل أسقيت" أي أسقيت بلا حساب.

<sup>(</sup>٢) الرِّبابة: القيام على الشيء بإصلاحه، وتربيته.

<sup>(</sup>٣) الخِلابة: أن تخلب المرأة قلب الرجل بألطف القول وأعذبه.

ولا إلى إعمال فكر كما يفعله الحسّاب؛ ولهذا قال وقوله الحق: ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا حَسْسِينِكَ ﴾ [الأنبياء: ٤٧]، وقال رسول الله ﷺ:

[۱۱۰۳] «اللَّهُمّ منزّل الكتاب سريع الحساب» الحديث. فألله جل وعز عالم بما للعباد وعليهم فلا يحتاج إلى تذكر وتأمّل، إذ قد علم ما للمحاسب وعليه، لأن الفائدة في الحساب علم حقيقته. وقيل: سريع المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يشغله شأن عن شأن، فيحاسبهم في حالة واحدة؛ كما قال وقوله الحق: ﴿ مَّاخَلُهُكُمُ وَلاَ بَعَثُكُمُ اللَّهُ عَنْ مَا خَلُهُكُمُ وَلاَ بَعَثُكُمُ اللَّهُ عَنْ مَا مَلُهُ اللَّهُ وَلَا الحسن: حسابه أسرع من لمح البصر؛ وفي الخبر «إن الله يحاسب في قدر حلب شاة» (١). وقيل: هو أنه إذا حاسب واحداً فقد حاسب جميع الخلق. وقيل لعليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: كما يرزقهم في يوم!. ومعنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على قال: كما يرزقهم في يوم!. ومعنى الحساب: تعريف الله عباده مقادير الجزاء على أعمالهم، وتذكيره إياهم بما قد نسوه؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيْلُوا أَحْصَلُهُ اللَّهُ وَلَسُوهُ ﴾ [المجادلة: ٦]. وقيل: معنى الآية سريع بمجيء يوم الحساب؛ فالمقصد بالآية الإنذار بيوم القيامة.

قلت: والكل محتمل، فيأخذ العبد لنفسه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال الصالحة؛ وإنما يخف الحساب في الآخرة على من حاسب نفسه في الدنيا.

الثالثة: قال أبن عباس في قوله تعالى: ﴿ أُولَكِمِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمًا كَسَبُوأٌ ﴾: هو الرجل يأخذ مالاً يحج به عن غيره، فيكون له ثواب. وروي عنه في هذه الآية:

[١١٠٤] أن رجلاً قال: يا رسول الله، مات أبي ولم يحج؛ أفأحج عنه؟ فقال

<sup>[</sup>١١٠٣] صحيح. أخرجه البخاري ٢٩٣٣ و ٢٩٣٦ و ٧٤٨٩ ومسلم ١٧٤٢ وأبو داود ٢٦٣١ والترمذي ١٢٥٨ والنسائي في الكبرى ٢٩٣٨ و ١٠٤٣٨ وابن ماجه ٢٧٩٦ وابن حبان ٣٨٤٥ و ٣٨٤٥ وأحمد ٢٩٣٨ من حديث ابن أبي أوفى بألفاظ متقاربة، وعجزه عند البخاري: «اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم».

<sup>[</sup>۱۱۰۶] صحیح. أخرجه البخاري ۱۵۱۳ و ۱۸۰۵ ومسلم ۱۳۳۶ وأبو داود ۱۸۰۹ والترمذي ۹۲۸ والنسائي ۱۱۸/۵ و ۱۱۸ و ۲۲۸/۸ وابن ماجه ۲۹۰۹ وابن حبان ۲۹۹۰ والشافعي ۹۳/۱ ومالك ۹۹۳/۱ وأحمد ۳٤٦/۱ و ۳۵۹ من حدیث ابن عباس لكن السائل هو امرأة.

ـ أما لفظ المصنف فهو عند النسائي ١١٨/٥ وفي الكبرى ٣٦١٨ والبيهقي ٣٢٩/٤ وابن حبان ٣٩٩٠ والدارقطني ٢٦٠/٢ بألفاظ متقاربة وليس فيه: «فأنزل الله تعالى... الآية».

<sup>(</sup>۱) لم أره مرفوعاً، والأشبه كونه من كلام بعض السلف وانظر الترغيب والترهيب ٢٦٢، فما بعدُ، والمجمع ١٠/٣٣٦.

النبيّ على: "لو كان على أبيك دَين فقضيته أمّا كان ذلك يَجزي". قال نعم. قال: "فَدين الله أحق أن يُقضَى". قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: ﴿ أُولَكِكُ لَهُمْ نَصِيبٌ يّمّا كَسَبُواً ﴾ يعني من حج عن مَيت كان الأجر بينه وبين الميّت. قال أبو عبد اللّه محمد بن خُويْزِ مَنْداد في أحكامه: قول أبن عباس نحو قول مالك؛ لأن تحصيل مذهب مالك أن المحجوج عنه يحصل له ثواب النفقة، والحجة للحاج؛ فكأنه يكون له ثواب بدنه وأعماله، وللمحجوج عنه ثواب ماله وإنفاقه، ولهذا قلنا: لا يختلف في هذا حكم من حج عن نفسه حجة الإسلام أو لم يحج؛ لأن الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلف حكم المستناب فيها بين أن يكون قد أدّى عن نفسه أو لم يؤدّ، أعتباراً بأعمال الدين والدنيا. ألا ترى أن الذي عليه زكاة أو كفارة أو غير ذلك يجوز أن يؤدّي عن غيره وإن لم يؤدّ عن نفسه، وكذاك من لم يراع مصالحه في الدنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلها فتتم لغيره وإن لم تتم لنفسه؛ ويزوّج غيره وإن لم يزوّج نفسه.

تم الجزء الثاني من تفسير القرطبي يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث، وأَذْكُرُوا الله في أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. . . ﴾ الآية . خرج أحاديثه وعلق عليه عبد الرزاق المهدى

## فهرس الجزء الثاني

الموضوع

| الصفحة | الموضوع                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | سورة البقرة                                                                                                     |
| ٥      | تفسير قوله تعالى: ﴿أَفْتَطْمَعُونَ أَنْ يَوْمَنُوا لَكُمْ﴾ الآية. فيه أربع مسائل                                |
| ٧      | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذَا لَقُوا الذِّينَ آمنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ الآية                                       |
| ٨      | تفسير قوله تعالى: ﴿ومنهم أُمِّيُونَ لا يعلمونَ الكتابِ إلا أَمَانِي﴾ الآية. فيه أربع مسائل: .                   |
|        | نفسير قوله تعالى: ﴿فُوْيَلُ لُلَّذِينَ يَكْتَبُونَ الْكُتَابِ بِأَيْدِيهِمِ ﴾ الآية . فيه خمس مسائل : مع:       |
| 11     | الويل وأختلاف العلماء فيه. أوَّل من كتب بالقلم. التحذير من التبديل وإلزيادة في الشرع                            |
|        | تقسير قوله تعالى: ﴿وقالُوا لَنْ تَمَسُّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُعَدُودَةً ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل:       |
| ۱۳     | الاختلاف في سبب نزولها                                                                                          |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿ بَلَى مَن كسب سيئة ﴾ . الآية . فيه ثلاث مسائل: الكلام على «بلي                              |
| ١٥     | وتعم". معنى السيئه. بيان أن المعلق على شرطين لا يتم بأقلهما                                                     |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بِنِي إِسْرَائِيلِ لا تَعْبِدُونَ إِلَّا اللَّهِ ﴾ الآية . فيه عشر |
|        | مُسَائِلُ: الأَخْتَلَافُ في الميثاق. الحض على برَّ الوالدين واليتامي وذي القربي والمساكدن.                      |
| 71     | الأمر بالإحسال إلى جميع الناس                                                                                   |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿ثُمْ أَنتُم هؤلاء تقتلون أَنفسكم﴾ الآية. سبب نزول هذه الآية. الكلام                          |
| 44     | على الاسارى وقك الأسرى                                                                                          |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد آتينا موسى الكتاب وقَفَّيْنَا﴾ الآية. معنى التَّقْفِيَة. بيان ما أوتيه                  |
| 77     | عيسى عليه السلام من البينات، ومعنى روح القدس                                                                    |
| ٣٠     | تفسير قوله تعالى: ﴿بِئسما اشتَروا به أنفسهم﴾ الآية. الكلام في "بئسما".                                          |
| 44     | تفسير قوله تعالى: ﴿ولقد جاءكم موسى بالبينات﴾ الآية. الكلام على البينات                                          |
| ٣٣     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ الطُّورِ﴾ الآية                         |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿ولتَجدَنَّهم أَخْرُصَ الناسُ على حياة ﴾ الآية. الكلام على حرص                                |
| 40     | اليهود على الحياة                                                                                               |
|        | تفسير قوله تعالى: ﴿قُلْ مَن كَانَ عَدُواً لَجَبِرِيلَ﴾ الآية. الكلام على سبب نزولها. بيان ما                    |
| ۳۷     | في جبريل وميكائيل من اللغات                                                                                     |

|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وأتَّبَعُوا ما تَتْلُو الشياطينُ على مُلْك سليمانَ ﴾ الآية. فيه أربع                    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وعشرون مسألة: الكلام على السحر وأصله. الاختلاف في هل له حقيقة أو لا، من                                    |
|     | السحر ما يكون كفراً من فاعله. الفرق بين السحر والمعجزة. أختلاف الفقهاء في حكم                              |
| ٤١  | الساحر المسلم والذّميّ. الكلام على هاروت وماروت                                                            |
| - / | تفسير قوله تعالى: ﴿يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنًا ﴾ الآية. فيه خمس مسائل: بيان أن      |
| ٥٦  | الله تعالى أمر المؤمنين أن يتخيّروا من الألفاظ أحسنها. الكلام على سَدّ الذرائع وحمايتها .                  |
| ,   | تفسير قوله تعالى: ﴿مَا نُنْسَخ مِن آية أَو نُنْسِها﴾ الآية. فيه خمس عشرة مسألة: الكلام                     |
|     | على سبب نزول هذه الآية. بيان النسخ في كلام العرب وحكمه. أختلاف العلماء في                                  |
| 41  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                      |
| 71  | الأخبار هل يدخلها النسخ. بيان الطرق لمعرفة الناسخ                                                          |
| ~ A | تفسير قوله تعالى: ﴿وَدُّ كثيرٌ مِن أهل الكتابِ لو يَرُدُونكم﴾ الآية. فيه مسألتان: الكلام                   |
| 79  | على الحسد وأن فيه مذموماً ومحموداً                                                                         |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَن أَظُلُم مَمَن مَنَعَ مَسَاجِد الله ﴾ الآية. فيه سبع مسائل: أختلف في               |
|     | المراد بهذه الآية وفيمن نزلت. خراب المساجد يكون حقيقيًا ويكون مجازاً. لا يجوز                              |
| V { | نقض المسجد ولا بيعه. في الآية دليل على أن الكافر ليس له دخول المسجد بحال                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ﴾ الآية. فيه خمس مسائل: اختلاف العلماء               |
|     | في معنى «فأينما تُولُوا». الكلام على استقبال القبلة في الصلاة. التنفّل على الدابة. صلاة                    |
| ٧٧  | الجنازة على الغائب. أختلف في تأويل الوجه المضاف إلى الله تعالى في القرآن والسُّنة                          |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿بَدِيعُ السمواتِ والأرض ﴾ الآية. فيه ست مسائل: الكلام على                               |
|     | البدعة وبيان معانيها. بيان أن الأمر في قوله: ﴿وَإِذَا قَضَى أَمْراً﴾ ينصرف على أربعة عشر                   |
| ٨٤  | وجهأ                                                                                                       |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكُ الْيُهُودُ وَلَا النِّصَارِي ﴾ الآية. فيه مسألتان: الكلام         |
| 41  | على الدِّين والمِلَّة والشريعة. بيان أن الكفر كله مِلَّةٌ واحدة.                                           |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكِتَابِ يَتْلُونَهُ ﴾ الآية. الكلام على هذه الآية وفيمن        |
| 97  | نزلتنزلت                                                                                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ ٱبْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّه بَكُلِّمَاتٍ فَأَتَّمَهُنْ﴾ الآية. فيه عشرون مسألة: |
|     | الكلام على نُسَب إبراهيم. اختلاف العلماء في المراد بالكلمات. الكلام على الختان                             |
|     | وأختلاف العلماء فيه. الكلام على الاستحداد. الكلام على تقليم الأظفار. تنظيف اللَّثة                         |
|     | وتُنْقِيَة البَراجم. الكلام على قصّ الشارب. الكلام على الشيب. معنى الذّرية وما فيها من                     |
|     | اللغات. المراد بالعهد في قوله تعالى ﴿لا ينال عَهْدِي الظالمين﴾. الكلام على الإمامة                         |
| 93  | ومن يكون إماماً. القول في أن الصبر على طاعة الإمام الجائر أوْلَى من الخروج عليه                            |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ جعلنا البيتَ مَثابةً للناس ﴾ الآية. الكلام على إقامة الحدّ في                       |
|     | الحَرَم. قول عمر رضي الله عنه: «وافقتُ ربي في ثلاث. الكلام على مقام إبراهيم.                               |
|     | الكلام على الصلاة داخل الكعبة وعلى ظهرهاً. ٱختلاف العلماء أيها أفضل الصلاة عند                             |
| 11. | البيت أو الطواف به                                                                                         |

|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمَ رُبِّ أَجْعَلَ هَذَا بِلَدَا أَمِنَا ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۱۷   | الكلام في مكة، وهل صارت حَرَماً بسؤال إبراهيم أو كانت قبله كذلك                                            |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذ يَرفع إبراهيم القواعدَ من البيت وإسماعيل﴾ الآية. أختلاف                             |
| ۱۲۰   | العلماء فيمن بني البيت أوّلاً وأسّسه                                                                       |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وأجعلنا مُسْلِمَيْنِ لك ﴾ الآية. معنى الأُمَّة. بيان المراد                    |
| 170   | بالمناسك، وأصل النسك في اللغة                                                                              |
| 179   | تفسير قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا وَٱبعثُ فيهِم رسولاً منهم ﴾ الآية. المعنى المراد من الحكمة                     |
| ۱۳۲   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِذْ قال له رَبُّه أَسْلِم ﴾ الآية. معنى الإسلام في كلام العرّب                         |
| ۱۳۳   | تفسير قوله تعالى: ﴿وَوَصِّي بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ ﴾ الآية. الكَّلام علَى أولاد إبراهيم    |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿تلك أُمَّةٌ قد خَلَتْ﴾ الآية. مذهب أهل السُّنة والجبرية والمعتزلة في                    |
| ١٣٦   | أفعال العباد                                                                                               |
|       | تفسير قوله تعالى: ﴿صِبْغَةَ اللَّهِ ومَن أحسنُ مِن الله صِبْغَةً﴾ الآيات. بيان المراد بالصبغة.             |
| 18.   | الكلام على الإخلاص                                                                                         |
|       | م<br>تفسير قوله تعالى: ﴿سيقول السفهاء من الناس ﴾ الآية. فيه إحدى عشرة مسألة: المراد                        |
|       | بالسفهاء هنا. الكلام على سبب نزول هذه الآية. الاختلاف في وقت تحويل القبلة.                                 |
|       | الاختلاف في كيفية استقبال الرسول عليه السلام لبيت المقدس. الكلام على أن في هذه                             |
|       | الآية دليلاً على جواز نسخ السنة بالقرآن، وعلى جواز القطع بخبر الواحد، وعلى أن من                           |
| ١٤٤   | لم يبلغه الناسخ أنه متعبد بالحكم الأوّل                                                                    |
|       |                                                                                                            |
| ٨٤٨   | الكلام على قوله ﴿وما كان الله لِيُضِيعَ إيمانَكم﴾                                                          |
| , ••• | تفسير قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وجهِكَ في السماء﴾ الآية. الكلام على الشَّطر. بيان                  |
| 108   | أن الكعبة قبلة في كل أفق. آختلِف هل فرض الغائب أستقبال عينها أو جهتها                                      |
| •     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَكُلُّ وِجْهَةً هُو مُوَلِّيهًا﴾ الآية. فيه أربع مسائل: معنى الوجهة.                 |
| 109   | الحث على المبادرة بالصلاة أوّل وقتها                                                                       |
| , - , | تفسير قوله تعالى: ﴿فأذكروني أذكركم ﴾ الآية. بيان أصل الذكر ومعناه. الكلام على                              |
| ١٦٦   | الشكر                                                                                                      |
| ,     | تفسير قولُه تعالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بشيء من الخوف والجوع ﴾ الآية. معنى البلاء. الكلام                  |
| 179   | على الصبر وما جاء فيه                                                                                      |
| ,     | تفسير قوله تعالى: ﴿الذِّين إذا أصابتهم مُصيبةً ﴾ الآية. فيه ست مسائل: معنى المصيبة                         |
| ١٧٠   | واشتقاقها. من أعظم المصائب المصيبة في الدين                                                                |
| , ,   | تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّفَا والمَرْوَةَ من شعائر الله ﴾ الآية. فيه تسع مسائل: الكلام                 |
|       | على الصفا والمروة وما هما. أصل الصفا في اللغة. معنى الشعائر. طوافه ﷺ بالصفا                                |
|       | والمروة حين قدم مكة. اختلاف العلماء في وجوب السعي بين الصفا والمروة. لا يطوف                               |
| 11/4  | والمعرود عين عدم عدد العمروة راكباً إلا من عذر                                                             |
| ۱۷۳   | ا حد پیپیک وید ہیں احسا واسورہ راب اور س حدر                                                               |

|              | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات﴾ الآية. فيه سبع مسائل: اختلف في هذه الآية هل هي عامة في كل من كتم حقًا، أم خاصة باليهود. لا يجوز تعليم المبتدع الجدال، ولا نشر الرخص في السفهاء. في الآية دليل على وجوب العمل بقول                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111          | الواحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 144          | المعيَّن لا يجوز لعنه. الخلاف في لعن العاصي المعيَّن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144          | تفسير قوله تعالى: ﴿إِن في خلق السموات والأرض﴾ الآية. فيه أربع عشرة مسألة: بيان ما في السموات والأرض من آيات. القول في اختلاف الليل والنهار، واشتقاقهما. الكلام على الفلك وركوب البحر. الكلام على الرياح وتصريفها وأسمائها. الكلام على السحاب. دليل الوحدانية                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7.4          | تفسير قوله تعالى: ﴿ يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طَيِّباً ﴾ الآية. فيه أربع مسائل: سبب نزول هذه الآية. معنى الطيّب والحلال. النَّهْيُ عن أتباع خطوات الشيطان،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y • 0        | وما هي خطواته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿إنما حَرَّمَ عليكم الميتةَ والدّمَ﴾ الآية. فيه أربع وثلاثون مسألة: الكلام في تحريم الميتة واستثناء السمك منها. اختلاف العلماء في جواز الانتفاع بالميتة أو بشيء من النجاسات. القول في جلد الميتة وشعرها وأنفحتها ولبنها. إذا وقع في القدر حيوان طائر أو غيره فمات. اتفاق العلماء على أن الدم حرام نجس. بيان تحريم لحم الخنزير وشحمه وشعره واشتقاق لفظه. الكلام فيما أهِلّ به لغير الله. الترخيص للمضطر في الأكل من الميتة بقدر ما يَسُدُ رَمَقه، وبيان الاضطرار. حكم المضطر إلى شرب الخمر |
| <b>*1</b> •  | والتداوي بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ለ <b>ት</b> ሎ | على قُبْلتهم. الكلام في المال هل فيه حَقَّ سوى الزكاة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 744          | العمد. اختلافهم فيمن قَتل بعد أخذ الدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 707          | تفسير قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياةً﴾ الآية. فيه أربع مسائل: اتفاق العلماء على<br>أنه لا يجوز لأحد أن يقتص من أحد حقّه دون السلطان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|              | تفسير قوله تعالى: ﴿كُتب عليكم إذا حُضَر أحدُكم الموتُ ﴾ الآية. فيه إحدى وعشرون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مسألة: الكلام في مشروعية الوصية. اختلاف العلماء في وجوب الوصية على من خلَّف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | مالاً. القول في أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث. إجماع العلماء على أن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | للإنسان أن يغيِّر وصيته ويرجع فيما شاء منها. اختلف العلماء في هذه الآية هل هي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | منسوخة أو مُحْكَمة. الكلام في الوصية للأقربين وغيرهم. الاختلاف في وصية البالغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 408          | الضعيف في عقله والسفيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿فمن بدِّله بعد ما سمعه ﴾ الآية. فيه أربع مسائل: الكلام على الدِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 377          | الذي أوصي به الميت. ما يجوز تبديله من الوصية، وما لا يجوز إمضاؤه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿فمن خاف من مُوصِ جَنَفاً أو إثماً﴾ الآية. فيه ست مسائل: في الآية دليل على الحكم بالظن. الكلام على أن الصدقة في حال الحياة والصحة أفضل منها عند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 077          | الموتالموت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۸۲.۲         | تفسير قوله تعالى: ﴿يأيها الذين آمنوا كُتِب عليكم الصيامُ﴾ الآية. فيه ست مسائل: الكلام على الصوم لغة وشرعاً. فضل الصوم. اختلف أهل التأويل في موضع التشبيه، هل يرجع إلى وقت الصوم وقدره، أو هو راجع إلى أصل وجوبه، أو على صفته                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 777          | تفسير قوله تعالى: ﴿ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر ﴾ . فيه ست عشرة مسألة: الكلام على المرض الذي يجب معه الفطر . اختلاف العلماء في السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر . اتفاق العلماء على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيّت الفطر . اختلافهم في الأفضل من الفطر أو الصوم في السفر . الكلام على قضاء ما أفطره الصائم . الاختلاف فيمن أفطر أو جامع في قضاء رمضان ماذا يجب عليه . القول فيمن مات وعليه صوم من                                                                                           |
| 1 7 1        | رمضان لم يقضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Y X Y</b> | تفسير قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يُطِيقونه فِدْيَة﴾ فيه خمس مسائل: هل الآية منسوخة أو<br>محكمة. الاختلاف في مقدار الفدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7</b> 00  | تفسير قوله تعالى: ﴿ شَهْرُ رمضانَ الذي أنزل فيه القرآنُ ﴾ الآية. فيه إحدى وعشرون مسألة: الكلام على رمضان وأشتقاقه. هل يقال رمضان دون أن يضاف إلى شهر. الاختلاف في ثبوت هلال رمضان. القول فيمن رأى هلال رمضان وحده أو هلال شوّال. الكلام في اختلاف المطالع. القول في أن القرآن نزل في أوقات مختلفة. ماذا يجب على الكافر إذا أسلم، أو على الصبي إذا بلغ في رمضان. الكلام في رؤية هلال شوّال يوم الثلاثين من رمضان نهاراً. القول فيما إذا اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. التكبير في آخر رمضان وبيان لفظه |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وإذا سألك عبادي عني﴾ الآية. فيه أربع مسائل: الاختلاف في سبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٠٣          | نزول هذه الآبة. الكلام على الدعاء، وما يمنع من إجابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|              | مسير قوله تعالى: ﴿ أُحِلُ لَكُم لَيْلُهُ الصَّيَّامُ الرَّفْتُ إِلَى نَسَانُكُم ﴾ الآية. فيه ست وللأنون           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | مسألة: الكلام على سبب نزول هذه الآية. معنى الرفث في كلام العرب. الاختلاف في                                       |
|              | الحد الذي يجب به الإمساك. الكلام على النية في الصيام. ما ذكر في قوله ﴿الخيط                                       |
|              | الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾. القبول فيمن أفطر في رمضان عامداً. اختلافهم                                      |
|              | <br>فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في رمضان. من جامع ناسياً لصومه أو أكل. الكلام                                 |
|              | فيمن قَبَل أو باشر وهو صائم. القول في صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جُنُب.                                        |
|              | الحائض تطهر قبل الفجر في رمضان. إن ظنّ أن الشمس قد غَرَبت لغَيْم أو غيره فأفطر.                                   |
|              |                                                                                                                   |
|              | النّهيُ عن الوصال في الصوم. يستحبّ للصائم أن يصوم ستة أيام من شوّال. الكلام على                                   |
| w ,          | الاعتكاف لغة وشرعاً. إجماع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. ما يلزم                                 |
| ٣٠٩          | المعتكف                                                                                                           |
|              | نفسير قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ﴾ الآية. فيه ثماني مسائل: الكلام                              |
|              | على سبب نزول هذه الآية. ما يقع عليه أسم الباطل. الأقوال في أن حكم الحاكم على                                      |
|              | الظاهر لا يغيّر حكم الباطن. النّهيُ عن الإدلاء إلى الحكام بالحجج الباطلة. أتفق أهل                                |
| 440          | السنة على أن من أخذ ما وقع عليه أسم مالٍ قلَّ أو كثر أنه يُفَسَّق بذلك                                            |
|              | نفسير قوله تعالى: ﴿يسألونك عَن الأَهِلَّةِ ﴾ الآية. فيه اثنتا عشرة مسألة: الكلام على سبب                          |
|              | نُزُولُ هذه الآية. معنى الهلال. جعلت الأهلة مواقيت لزوال الإشكال في الآجال                                        |
|              | والمعاملات وغيرها. كان الأنصار إذا حَجُّوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم، فُنُهوا                             |
| ٣٣٩          | عن ذلك. الكلام على الحُمْس                                                                                        |
|              | س عبد الله على : ﴿وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان                              |
|              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                             |
| ۳٤۳          | أن هذه أوّل آية نزلت في الأمر بالقتال. الكلام على صُلح الحديبية. النهي عن الاعتداء في                             |
| 1 41         | قتل الصبيان وما أشبههم إلا أن يكون لهم إذاية                                                                      |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَقِتْلُوهُم حَيْثُ نَقَفْتُمُوهُم﴾ الآية. فيه خمس مسائل: الكلام على                         |
| <b>የ</b> የ ለ | القتال عند المسجد الحرام                                                                                          |
| <b>70.</b>   | تفسير قوله تعالى: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ﴾ الآية. فيه مسألتان:                                                |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿الشَّهْرُ الحرام بالشهر الحرام والحُرُماتُ قِصاصٌ ﴾ الآية. فيه عشر                             |
|              | مسائل: القول في سبب نزول هذه الآية. هل لمن تُعُدّي عليه في مال أو جرح أن يتعدّى                                   |
|              | بمثل ما تُعُدِّي به عليه، أو أن أمور القصاص وَقْفُ على الحكام. أختلاف العلماء في                                  |
|              | المكافأة في أخذ الحقوق هل تُسمَّى عدواناً. أختلافهم فيمن أستهلك أو أفسد شيئاً من                                  |
| 6            | الحيوان أو العروض التي لا تُكال ولا تُوزَن. القول في أن هذه الآية أصل في المماثلة في                              |
| ۳0١          | القصاص                                                                                                            |
| - 1          |                                                                                                                   |
|              | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَنفَقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكُة ﴾ الآية. فيه ثلاث |
|              | مسائل: أقوال العلماء في الإلقاء باليد إلى التهلكة. أختلف العلماء في أقتحام الرجل في                               |
| 409          | الحرب وحمله على العدق وحده                                                                                        |

|     | تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُوا الحجُّ والعُمْرَةَ لله﴾. فيه سبع مسائل: آختلف العلماء في المعنى       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | المراد بإتمام الحج والعمرة لله. الكلام على مواقيت الحج. الدليل على وجوب العمرة.                     |
|     | القول فيمن شهد مناسك الحج وهو لا ينوِي حُجًّا ولا عمرة. أختلاف العلماء في المراهق                   |
| 777 | والعبد يُحرَّمان بالحج ثم يَحتلم هذا ويَعتقَ هذا قبل الوقوف بعرفة                                   |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحَصِّرتُم فَمَا ٱسْتَيْسِر مِنَ الْهَدِّي﴾. فيه اثنتا عشرة مسألة: أقوال |
|     | العلماء في الإحصار في الحج. ماذا يجب على المُخصَر. القول في الحاصر. الكلام في                       |
|     | الحلق والهدي. بيان الخلاف في الإطعام في فدية الأذَّى، وبيان مكانها. الكلام على                      |
| 779 | التمتع والإفراد والقِران. الترخيص في الصوم لمن لم يجد الهَدْي                                       |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿الحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ﴾ الآية. فيه أربع عشرة مسألة: الاختلاف في                   |
|     | الأشهر المعلومات. الاختلاف في الإهلال بالحج في غير أشهر الحج. معنى الرفث                            |
| ٤٠١ |                                                                                                     |
| ,   | والفسوق والجدال في الحج                                                                             |
| ٤.٩ |                                                                                                     |
|     | في الحج للحاج                                                                                       |
|     |                                                                                                     |
| ٤١٠ | عرفات والوقوف بها. بيان فضل يوم عرفة. أُختلاف العلماء في هيئة الصلاة بالمزدلفة.                     |
| 414 | الكلام على المبيت بالمزدلفة                                                                         |
|     | تفسير قولُه تعالى: ﴿ثُم أَفِيضُوا مِن حيثُ أَفَاضِ النَّاسُ﴾ الآية. فيه أربع مسائل: الكلام          |
| 277 | على سبب نزول هذه الآية                                                                              |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضِيتُم مِنَاسَكُكُم فَأَذَكُرُوا الله ﴾ الآية. فيه مسألتان: معنى       |
| 247 | المناسك                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل:                  |
|     | الاختلاف في تأويل الحسنتين. القول في أن هذه الآية من جوامع الدعاء التي عمّت الدنيا                  |
| £YA | والأخرة                                                                                             |
|     | تفسير قوله تعالى: ﴿أُولَئُكُ لَهُم نَصِيبٍ مَمَا كَسَبُوا ﴾ الآية. فيه ثلاث مسائل: بيان أن          |
| ٠٣٠ | الرحل بأخذ مالاً بحج به عن غيره فكون له ثواب                                                        |